# الزُّرُّالِمِيْنِ فِي الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

لجَ الآلِالدِّين السِّيُوطَى ( ١٩٥٨ - ١٩٥٨ )

عقت ق الدكتوراع التك بن عبد مسالتركي بالمقاون مع مركز هجر لبجوث والدرات المربة والانسلامية الدكنوراعبال ينترس يامنه

المجزء الرابع عشر

# حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى القاهرة ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

مرزهجرلبجوثِ والدّراتِ العَربيرِ والإنبلامير الدكنور عبراكِ نحسِن عامنہ

مكتب: ٤ش ترعة الزمر - المهندسين ت: ٣٢٥٢٥٧٩ - ٣٢٥١٠٢٧ فاكس: ٣٢٥١٧٥٦

النُّرُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُؤْكِرُ الْمُنْ الْمُؤْكِرُ الْمُؤْكِدُ اللّهُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ اللّهُ الْمُؤْكِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

|  |  |     | 4  |
|--|--|-----|----|
|  |  |     | 5. |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     | ,  |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     | ÷. |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  | -1- |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     | £3 |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |
|  |  |     |    |

## سورةُ النجمِ مكيَّةٌ

أَخْرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : نزَلت سورةُ « النجمِ » بمكة . وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ الزبيرِ ، مثلَه .

وأخرَج (ابنُ أبى شيبة) ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعود قال : أولُ سورةٍ أُنزِلت فيها سجدة ( والنجم » ، فسبجد رسولُ الله عَلَيْهِ وسبجد الناسُ كلَّهم ، إلا رجلًا رأيتُه أخذ كفًّا من ترابِ فسبجد عليه ، فرأيتُه بعد ذلك قُتِلَ كافرًا ، وهو أميةُ بنُ خلف (٢) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ مسعودِ قال : أولُ سورةِ أعلَن بها النبيُ ﷺ يَتَظِيُّةُ يَتَظِيُّةُ النبي عَلَيْكِ

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى هريرة ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ سَجَد في سورةِ « والنجم » ، وسَجَد مَن حضَر من الجنِّ ، والإنسِ ، والشجرِ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن أبي العاليةِ ، أنَّ النبيُّ ﷺ سجَد في « النجم »

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

<sup>(</sup>۲) ابن أبی شیبة ۲/۷، والبخاری (۱۰۲۷، ۱۰۷۰، ۳۹۷۲، ۳۹۷۲، ۴۸۹۳)، ومسلم (۲) ، وأبو داود (۱۶۰۱)، والنسائی (۹۰۸) مختصراً.

والمسلمون (١)

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن أبي هريرةَ قال: سجَد رسولُ اللهِ ﷺ والمسلمون في « النجم » ، إلا رجلين من قريشٍ أرادا بذلك الشَّهْرة (٢٠) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن الشعبيّ قال: ذُكِرَ عندَ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ «والنجمِ»، فقال جابرُ: سجد بها رسولُ اللهِ ﷺ، والمشركون، والجنّ، والإنش.

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن الشعبيّ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قرَأ : «والنجمِ»، فسجَد فيها المسلمون، والمشركون، والجنَّ، والإنسُ<sup>(٣)</sup>.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، عن ابنِ عمرَ قال : صلَّى بنا رسولُ اللهِ ﷺ ، فقرأ : « النجمَ » ، فسجَد بنا فأطالَ السجودَ (١٠) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عائشة ، أنَّ النبيَّ عَيَّا قِيْ قَرَأُ سورةَ « النجمِ » ، فلمَّا بلَغ السجدةَ سجَد فيها .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ فى «المصنفِ» عن الحسنِ ، أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى فى كسوفٍ ركعتين ، فقرأ فى إحداهما « النجمَ » .

وأخرَج الطيالسي، وابنُ أبي شيبةً، وأحمدُ، والبخاريُ، ومسلمٌ،

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ٢/ ٧.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۲/ ۸.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٢/٧، ٨.

<sup>(</sup>٤) البيهقي ٣/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٢/ ٤٧١.

وأبو داودَ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن زيدِ بنِ ثابتِ قال : قرَأْتُ « النجمَ » عندَ النبيِّ عَلِيْهُ فلم يَسجُدُ فيها (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ يَسجُدُ في «النجم» بمكة ، فلما هاجَر إلى المدينةِ تركها (٢).

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لم يَسجُدْ في شيءٍ من المفصَّل منذُ تحوَّلَ إلى المدينةِ .

وأخرَج أحمدُ عن أبي الدرداءِ ، أنه سجَد مع رسولِ اللهِ ﷺ إحدى عشْرةَ سجدةً ، [٣٩٦] منهن « النجمُ » .

#### قولُه تعالى : ﴿ وَٱلنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ۞﴾ .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ . قال : النُّريَّا إذا غابت . وفي لفظ : إذا سَقَطَتْ مع الفجرِ . وفي لفظ : قال : النُّريَّا إذا وقَعتْ ( ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَٱلنَّجَمِ إِذَا هَوَيٰ ﴾ . قال : الثُّريَّا إذا تَدَلَّتْ (°) .

<sup>(</sup>۱) الطیالسی (۲۱۶)، وابن أبی شیبه ۲/۲، وأحمد ۳۰/ ۶۹۲، ۹۹۲ (۲۱۹۹۱، ۲۱۹۳)، والبخاری (۲۱۹۳، ۲۱۹۹۱)، والنسائی والبخاری (۲۷۳)، ومسلم (۷۷۷)، وأبو دّاود (۲۱۶۰، ۱۶۰۵)، والنسائی (۹۰۹)، والطبرانی (۶۸۲۹).

<sup>(</sup>٢) في م: «لم يسجد فيها».

<sup>(</sup>٣) أحمد ٣٦/ ٢٢، ٤٨٦/٤٥ (٢١٦٩٢) ٤٧٤٩٤). وقال محققوه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٢٥٠، وابن جرير ٢٢/ ٥.

<sup>(</sup>٥) في ف ١: « نزلت » .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَٱلنَّجِمِ إِذَا هَوَيٰ ﴾. قال: إذا انْصَبُّ (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن الحسنِ: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ . قال : إذا غاب . وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ : ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ . قال : القرآنُ إذا أَرَانُ . وَأَلْ اللَّهُ مُونَىٰ ﴾ . قال : القرآنُ إذا أَرَانُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، "وابنُ جريرِ" ، عن معمرِ ، عن قتادة : ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ . قال : قال عتبةُ بنُ أبى لهبِ : إنى كَفَرْتُ بربٌ النجم . قال معمرٌ : فأخبَرنى ابنُ طاوسٍ ، عن أبيه ، أنَّ النبيَّ يَكِيْدُ قال له : «أما تَخافُ أن يُسَلِّطَ اللهُ عليك كَلْبَه ؟ ﴾ . فخرَج ابنُ أبى لهبٍ مع أُناسٍ فى سفرٍ ، عن إذا كانوا ببعضِ الطريقِ سمِعُوا صوتَ الأسدِ ، فقال : ما هو إلا يُريدُنى . فاجتَمَع أصحابُه حولَه ، وجعلوه فى وسَطِهم ، حتى إذا ناموا جاء الأسدُ فأخذ هامتَه (١٠)

١٢٢ وأخرَج أبو الفرجِ الأصبهانيُ / في كتابِ «الأغاني» عن عكرمةَ قال: لما نزَلتْ: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ . قال عتبةُ بنُ أبي لهب للنبيِّ عَيَالِيَّةٍ : أنا كفَرْتُ بربِّ النجمِ إذا هوَى . فقال رسولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ : « اللَّهم أَرْسِلْ عليه كلبًا من كلابك » . قال : فقال ابنُ عباسٍ : فخرَج إلى الشامِ في ركبِ فيهم هبّارُ بنُ الأسودِ ، حتى إذا

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۲/ ۵.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۲/ ٦.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص، ف١.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ۲/ ۲۰۰، وابن جرير ۲۲/ ٦.

كانوا بوادِى الغاضرةِ ، وهي مَسْبَعَةٌ ، نزَلوا ليلًا فافتَرشُوا صفَّا واحدًا ، فقال عتبة : أَتُريدُون أَن تَجَعلُوني حَجْرةً (١٠ و اللهِ ، لا أبيتُ إلا وسطَكم . (أقال هَبّارٌ ): فما أنبَهَني إلا السَّبُعُ يَشَمُّ رءُوسَهم رجلًا رجلًا ، حتى انتهى إليه ، فالتَقَتْ (٣) أنيابُه في صُدْغَيْه (١٠).

وأخرَج أبو نعيم في «الدلائلِ» ، وابنُ عساكرَ ، من طريقِ عروة ، عن هبّارِ بنِ الأسودِ قال : كان أبو لهبٍ وابنُه عتبةُ قد تَجَهَّزَا إلى الشامِ وتَجَهَّرْتُ معهما ، فقال ابنُ أبى لهبٍ : واللهِ لأنطَلِقَنَّ إلى محمدِ فلأُوذِينَّه في ربِّه . فانطلق حتى أتاه ، فقال : يا محمدُ ، هو يكفُرُ بالذى دنا فتَدَلَّى ، فكان قابَ قوسين أو أدنى . فقال رسولُ اللهِ عَيَالِيَّة : «اللَّهم ابعَتْ عليه كلبًا من كلابِك» (٥) .

وأخرَج أبو نعيمٍ عن طاوسٍ قال: لما تلا رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَاَلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾. قال عتبةُ بنُ أبى لهبٍ: كَفَرْتُ بربِّ النجمِ. فقال رسولُ اللهِ ﷺ: (سَلَّطَ اللهُ عليك (٢) كلبًا من كلابِه (٧).

وأخرَج أبو نعيم عن أبى الصَّحى قال: قال ابنُ أبى لهبٍ: هو يكفُرُ بالذى قال: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ . فقال النبيُ ﷺ: «عسى اللهُ أن يُرسِلَ عليه كلبًا من

<sup>(</sup>١) حجرة : أي ناحية منفردًا . النهاية ٣٤٢/١ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، م: « فالتفت » .

<sup>(</sup>٤) أبو الفرج الأصبهاني ١٦/١٦.

<sup>(</sup>٥) أبو نعيم (٣٨٠) ، وابن عساكر ٣٨/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ح ١، م: «عليه».

<sup>(</sup>٧) أبو نعيم (٣٨٣) .

كلابِه». فبلَغ ذلك أباه ، فأوصَى أصحابَه : إذا نَزَلْتُم مَنزِلًا فاجعَلوه وسطَكم. ففعَلوا ، حتى إذا كانت ليلةٌ بعَث اللهُ عليه سَبُعًا فقتَلَه .

قولُه تعالى : ﴿مَا ضَلَّ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ ﴾ . قال : أقسمَ اللهُ أن ما ضلَّ محمدٌ وما غوَى .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَيٰ﴾ . قال: أقسَم ربُّك بنجومِ القرآنِ ما ضلَّ محمدٌ وما غوَى .

قُولُه تعالَى : ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ۗ ۞ ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَمَا يَطِقُ عَنِ اَلْمُوكَ ﴾ . قال : يُطِقُ عَنِ اَلْمُوكَ ﴾ . قال : يُطِقُ عَنِ اللهُ إلى جبريلَ ، ويُوحِي جبريلُ إلى محمد ﷺ (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى الحمراءِ ، وحَبَّةَ العُرَنيِّ ، قالا : لما أمَر رسولُ اللهِ عَلَيْ بسدِّ الأبوابِ التي في المسجدِ ، شقَّ عليهم . قال حبة : إنى لأنظُرُ إلى حمزة ابنِ عبدِ المطلبِ وهو تحتَ قطيفةٍ حمراءَ ، وعيناه تَذْرِفان ، وهو يقولُ : أخرَجْتَ عمَّك ، وأبا بكرٍ ، وعمرَ ، والعباسَ ، وأسكنتَ ابنَ عمِّك ! فقال رجلٌ يومَئذِ : ما يَالُو يَرفَعُ ابنَ عمِّه . قال : فعلِم رسولُ اللهِ عَلَيْ أنه قد شقَّ عليهم ، فدعا : الصلاة جامعة . فلما اجتمعُوا صعِد المنبرَ ، فلم يُسمَعُ لرسولِ اللهِ عَلَيْ خطبةٌ قطَّ كان

<sup>(</sup>۱) أبن جريو ۲۲/ ۸.

أَبِلَغَ مِنهَا تَمْجِيدًا وتوحيدًا (١) ، فلما فرَغ قال : « يأيُّهَا الناسُ ، ما أَنَا سَدَدْتُهَا ، ولا أَنا فتَحْتُها ، ولا أَنا أَخرَجْتُكم وأَسْكَنْتُه » . ثم قرأ : « ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُرُ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَىُ ۗ يُوحَىٰ ﴾ .

وأخرَج أحمدُ ، أوالطبرانيُ ، والضياءُ ، عن أبى أمامةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَيْنِيْ قال : «لَيَدْخُلَنَّ الجنةَ بشفاعةِ رجلِ ليس بنبيِّ مثلُ الحَيَّيْن - أو مثلُ أحدِ الحَيَّيْن - ربيعةَ ومُضَرَ» . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ، وما ربيعةُ من مضرَ ؟ قال : «إنما أقولُ ما أُقَوَّلُ» .

وأخرَج البزارُ عن أبى هريرةً ، عن النبيّ عَلَيْكُ قال : «ما أخبَرْتُكم أنه من عندِ اللهِ فهو الذي لا شكّ فيه» (٥٠) .

وأخرَج أحمدُ عن أبي هريرة ، عن رسولِ اللهِ ﷺ ، أنه قال : (لا أقولُ إلا حقًا) . قال بعضُ أصحابِه : فإنك تُداعِبُنا يا رسولَ اللهِ . قال : (إني لا أقولُ إلا حقًا) (٦) .

<sup>(</sup>١) في ص: «تحميدًا».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح ۱.

<sup>(</sup>٣) أحمد ٧٦٢٦، ٥٤٩، ٥٨٥، ٦٣٣ (٢٢٢١٥، ٢٢٢١، ٢٢٢١٠، ٢٢٢٩٠)، والطبراني (٧٦٣٨، ٢٢٢٩، ٢٢٢٩٠). وقال محققو المسند: صحيح بطرقه وشواهده دون قوله: « فقال رجل: يا رسول الله ...».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ح ١: ﴿ أَخبركم ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) البزار (٢٠٣ – كشف) . وقال الهيثمى : فيه أحمد بن منصور الرمادى ، وهو ثقة وفيه كلام لا يضر
 وبقية رجاله رجال الصحيح ، وعبد الله بن صالح مختلف فيه . مجمع الزوائد ١/٩٧١.

<sup>(</sup>٦) أحمد ١٤/ ١٨٥، ٣٣٩ ( ٨٤٨١). وقال محققوه: إسناده قوى.

وأخرَج الدارميُّ عن حسَّانَ (١) قال : كان جبريلُ يَنزِلُ بالسُّنَّةِ كما يَنزِلُ بالقرآنِ (٢) .

قولُه تعالى : ﴿عَلَمْهُمْ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ۞ ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الربيعِ فَى قولِه : ﴿عَلَمُهُ شَدِيدُ اللَّهُوَىٰ ﴾ . قال : جبريلُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ' وابنُ جريرٍ ' ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ عَلَمْكُمُ شَدِيدُ ٱلْقُوكَ ﴾ . يعني جبريلَ ، ﴿ ذُو مِرَّوَكُ ﴿ . قال : ذو خَلْقِ طويلٍ حسَنِ ( ٥ ) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴿ فَي دُو مِرَةٍ ﴾ . قال : ذو قوَّةٍ ؛ جبريلُ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، ( عن ابنِ عباس في قولِه : ﴿ وَهُ مِرَوِ ﴾ . قال : ذو خَلْقِ حَسَنِ ( ) .

<sup>(</sup>١) في النسخ: « يحيى بن أبي كثير » . والمثبت من مصدر التخريج ، وحسان هو ابن عطية المحاربي . ينظر تهذيب الكمال ٦/ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) الدارمي ١٤٥/١ .

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۲۲/ ۹.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۲۲/ ۹، ١٠.

<sup>(</sup>٦) الفريابي – كما في تغليق التعليق ٤/ ٣٢٢، وفتح الباري ٦٠٤/٨ – وابن جرير ٢٢/ ١٠.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ٢٢/ ١٠، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/ ٤٥.

وأخرَج الطستى فى «مسائلِه» عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ سأله عن قولِه : ﴿ وَهُو مِرَّةٍ ﴾ . قال : ذو شِدَّةٍ فى أمرِ اللهِ . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ قولَ نابغةِ بنى ذُبيانَ (١) :

فَدْيٌ أُقَرِّيهِ إِذَا ضَافَني وَهْنًا قِرى ذي مِرَّةٍ حَازِم (٢)

وأخرَج أحمدُ، وابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، والطبرانيُّ، وأبو الشيخِ فى «العظمةِ»، عن ابنِ مسعودٍ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ / لم يرَ جبريلَ فى صورتِه إلا ١٢٣/٦ مرَّتين؛ أما واحدةٌ فإنَّه سأله أن يَراه فى صورتِه، فأراه صورتَه فسَدَّ الأُفْقَ، وأما الثانيةُ فإنه كان معه حيثُ صعِد، فذلك قولُه: ﴿وَهُو بِالْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾، ﴿لَقَدَّ رَأَىٰ مِنْ ءَاينَتِ رَيِّهِ ٱلْكُبْرَيَ ﴾. قال: خَلْق جبريلَ (٤٠).

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ» ، وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيمٍ ، والبيهقيُ معًا في « الدلائلِ » ، عن ابنِ مسعودٍ قال : رأى رسولُ اللهِ ﷺ جبريلَ في صورتِه ، وله ستُّمائةِ بجناحٍ ، كلُّ بعناحٍ منها قد سدَّ الأُفقَ ، يَسْقُطُ من بجناحِه من التهاويلِ (٥) والدُّرِّ والياقوتِ ما اللهُ به عليمٌ (١) .

<sup>(</sup>١) ليس في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فداني».

<sup>(</sup>٣) الطستى - كما في الإتقان ٢/ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢١١/٦ (٣٨٦٤) ، وابن جرير ٢٢/ ٣٠، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٢١٩-والطبراني (١٠٥٤٧) ، وأبو الشيخ (٣٦٦) . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٥) التهاويل: الأشياء المختلفة الألوان. النهاية ٥/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٦) أحمد ٦/ ٢٩٤، ٧/ ٣١، ٤٠٤ (٣٧٤٨، ٣٩١٥، ٣٣٩٦)، والطبراني ( ٩٠٥، ٩٠٥٠)، =

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ مسعودٍ ، أنَّ النبيَّ عَيَّالِيْرَ قال : «رأيتُ جبريلَ عندَ سدرةِ المنتهَى له ستُّمائةِ جَناحٍ يَنْفُضُ (١) من رِيشِه التهاويلُ ؛ الدُّرُ والياقوتُ »(٢) .

وَأَخْرَجَ ابنُ المُنذرِ عَن ابنِ عباسٍ فَى قُولِه : ﴿ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ . قال : مَطْلِعِ الشمسِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً : ﴿ وَهُوَ بِٱلْأُفَتِي ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ . قال : قال الحسنُ : الأفقُ الأعلى على أفقِ المُشرقِ ، ﴿ مُمَّ دَنَا فَلَدَكَىٰ ﴾ . يعنى جبريلَ ، ﴿ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ﴾ . قال : حيثُ الوَتَرُ من القوسِ ؛ اللهُ من جبريلَ (٢) .

وأخرَج البخارى، ومسلم، والترمذى، وابنُ جرير، وابنُ المنذرِ، وابنُ مابنُ المنذرِ، وابنُ مردُويَه، والبيهقى في «الدلائلِ»، عن ابنِ مسعودٍ في قولِه: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَ أَدْنَى ﴾. قال: رأى النبى ﷺ جبريلَ له ستَّمائةِ بجناح (١).

وأخرَج الفريابي، وعبدُ بنُ حميدٍ، والترمذيُ وصحَّحه، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، والطبرانيُ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ»، والحاكمُ وصحَّحه،

<sup>=</sup> وأبو الشيخ ( ٣٥٧، ٣٦٤) ، والبيهقي ٢/ ٣٧٢. وصحح محققو المسند إسناده في الموضع الثاني.

<sup>(</sup>١) في الأصل، ف ١: ( ينثر ) ، وفي ص: ( ينتثر ) .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٢/ ٢٥، وأبو الشيخ (٥٠٣). وقال محققه: صحيح.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/١٢، ١٤، ١٦.

<sup>(</sup>٤) البخارى (٤٨٥٦، ٤٨٥٧)، ومسلم (١٧٤)، والترمذى (٣٢٧٧)، وابن جرير ٢٢/ ١١، والبيهقى ٢/ ٣٢٦.

وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيم ، والبيهقيُّ معًا في «الدلائلِ» ، عن ابنِ مسعودِ في قولِه : ﴿ وَابِنُ مَرَدُويَه مَا رَأَى ﴾ . قال : رأى رسولُ الله ﷺ جبريلَ عليه محلَّتا رفرفِ أخضرَ ، قد ملاً ما بينَ السماءِ والأرضِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، والبيهقى فى «الدلائلِ»، عن عائشة قالت: كان أولُ شأنِ رسولِ اللهِ ﷺ أنه رأى فى منامِه جبريلَ بأجيادَ (٢)، ثم خرَج لبعضِ حاجتِه، فصرَخ به جبريلُ: يا محمدُ يا محمدُ. فنظر يمينًا وشمالًا فلم يرَ شيئًا، ثلاثًا، ثم رفَع بصرَه، فإذا هو ثانى إحدى رِجلَيه على الأخرى على أفقِ السماءِ، فقال: يا محمدُ، جبريلُ جبريلُ. يُسَكِّنُه، فهرَب النبيُ ﷺ حتى دخل فى الناسِ، فنظر فلم يَرَ شيئًا، ثم خرَج من الناسِ، فنظر فرآه، فذلك قولُ اللهِ: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ اللهِ قولِه : ﴿ مُمَّ دَنَا فَنَدَكَ ﴾ . يعنى : جبريلُ إلى محمد، ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ مُمَّ دَنَا فَنَدَكَ ﴾ . يعنى : جبريلُ إلى محمد، ﴿ وَالنَّابُ نصفُ الإصبَعِ ، ﴿ فَأَوْحَىٰ ﴾ . يقولُ : القابُ نصفُ الإصبَع ، ﴿ فَأَوْحَىٰ ﴾ . إلى عبدِ ربه (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَجُمُّ دَنَا فَنَدَلَى إلى رَبُّه عزَّ وجلَّ ( عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَبُه عَزَّ وجلَّ ( عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ثُمَّ دَنَّا﴾ . قال

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۳۲۸۳)، وابن جرير ۲۲/ ۲۰، والطبراني (۹۰۵۰)، وأبو الشيخ (۳٤۳)، والحاكم ۲/ ٤٦٨، ٤٦٩، والبيهقي ۲/ ٣٦٧. صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٦١٧).

<sup>(</sup>٢) أجياد وجياد: موضع بمكة يلي الصفا. معجم البلدان ١/ ١٣٨، ٢/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) الطبراني (١١٣٢٨).

دنا ربُّه ، فتَدَلَّى .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ﴾ . قال : كان دُنُوُه قدرَ قوسين . ولفظُ عبدِ ابنِ حميدٍ : قال : كان بينَه وبينَه مقدارُ قوسين .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن ابنِ مسعودٍ في قولِه: ﴿ فَكَانَ قَابَ وَأَخْرَجُ ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن البينِ أو ذراعين (٢٠) . قُوسَيِّنِ ﴾ . قال : دنا جبريلُ منه حتى كان قَدْرَ ذراعٍ أو ذراعين (٢٠) .

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَردُويَه ، والضياءُ في «المختارةِ» ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَكَانَ قَابَ قُوسَيِّنِ أَوْ أَدْنَكُ . قال : القابَ القِيدَ ، والقوسين الذِّرَاعَين (٣) .

وأخرَج الطبرانيُّ في « السنةِ » عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ قَابَ قَوْسَيْنِ ﴾ . قال : ذراعين ؛ القابُ المقدارُ ، والقوسُ الذراعُ .

وأخرَج عن شقيقِ بنِ سلمةَ فى قولِه: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ﴾ . قال : ذراعين ، والقوسُ الذرائح يقاسُ به كلُّ شيءٍ .

وأخرَج عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في الآيةِ قال : الذراعُ يقاسُ به .

وأخرَج آدمُ بنُ أبى إياسٍ ، والفريابيُّ ، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ قَابَ قَوْسَيْنِ ﴾ . قال : حيثُ الوَتَرُ من القوسِ ؛ يعني

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٢/ ١٤.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۲/ ۱٦.

<sup>(</sup>٣) الطبراني (١٢٦٠٣)، والضياء ١٤٤/١. (٣٩). وصحح إسناده الحافظ في فتح الباري ١١٠/٨.

رب<sub>گ</sub>ه .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدٍ ، وعكرمةَ ، قالا : دنا منه حتى كان بينه وبينه مثلُ ما بينَ كبِدِها إلى الوَترِ .

وأخرَج الطبرانيُّ في «السُّنَّةِ» عن مجاهدِ: ﴿ قَابَ قُوْسَيْنِ ﴾ . قال : قدرَ قوسين .

وأخرَج عن الحسنِ في قولِه : ﴿ قَابَ قُوسَيْنِ ﴾ . قال : من قِسِيِّكم هذه .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبى سعيدِ الخدريِّ قال : لما أُسْرِىَ بِالنبيِّ عَلَيْهِ اقْتَرَب من ربِّه ، ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ . قال : ألم ترَ إلى القَوْسِ ، ما أقربَها من الوَتَرِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ [٣٩٦ع] قال : ذُكِرَ لنا أنَّ القابَ فُضَيْلُ طَرَفِ القوسِ على الوَتَرِ .

وأخرَج النسائي، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، وابنُ مَردُويَه، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾. قال: عبدُه محمدٌ ﷺ (٢).

وأخرَج الطبرانيُّ في «السُّنَّةِ»، والحكيمُ، عن أنسِ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: ( رأيتُ النورَ الأعظم، ولُطَّ (٢) دوني بحجابٍ / رَفرَفُه الدُّرُّ والياقوتُ، ١٢٤/٦

<sup>(</sup>۱) آدم (ص ٥٢٥ - تفسير مجاهد) ، والفريابي - كما في التغليق ٢٢٢/٤ - والبيهقي (٩٢٧) . وقال محققه : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) النسائي في الكبرى (١٥٣٨) ، وابن جرير ٢٢/ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) لُط: سُتر. اللسان (ل ط ط).

فأوحَى اللهُ إليَّ ما شاء أن يُوحِيَ »(١).

وأخرَج أبو الشيخ ، وأبو نعيم في «الدلائل» ، عن شُريح (٢) بن عبيد قال : لما صعد النبي عَلَيْ إلى السماء ، فأو حى الله إلى عبده ما أو حى ، قال : «فلما أحسَّ جبريلُ بدُنُو ّ الربِّ خرَّ ساجدًا ، فلم يَزلْ يُسبِّحُه : سبحان (٢) ذي الجبروتِ والملكوتِ والكبرياءِ والعظمةِ . حتى قضى الله إلى عبده ما قضى ، ثم رفَع رأسه ، فرأيتُه في خَلْقِه الذي خُلِقَ عليه ؛ منظومٌ أجنحتُه بالزبر بجدِ واللؤلؤِ والياقوتِ ، فحُيِّلَ إلى الى أنَّ ما بينَ عينيْه قد سدَّ الأُفْقَ ، وكنتُ لا أراه قبلَ ذلك إلا على صُورٍ مختلفةٍ ، وأكثرُ ما كنتُ أراه على صورةِ دِحْيَة الكلبيّ ، وكنتُ أحيانًا لا أراه قبلَ ذلك إلا كما يَرَى الرجلُ صاحبَه من وراءِ الغِربالِ» (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عمرَ ، أنَّ جبريلَ كان يَأْتِي النبيَّ ﷺ في صورةِ دِحيةَ الكلبيِّ .

وأخرَج أحمدُ ، ومسلمٌ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيَ ﴾ ، ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةٌ أُخْرَىٰ ﴾ . قال : رأى محمدٌ ربَّه بقلبِه مرتين (٥٠ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٢٢١٤) ، والحكيم ١/ ٣٦٨. وقال ابن كثير: الحارث بن عبيد هذا هو أبو قدامة الإيادى ، أخرج له مسلم فى صحيحه إلا أن ابن معين ضعفه ، وقال: ليس هو بشىء ، وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث ، وقال أبو حاتم الرازى: يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال ابن حبان: كثر وهمه فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، فهذا الحديث من غرائب رواياته ؛ فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقًا عجيبًا ، ولعله منام. تفسير ابن كثير ٧/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) في ف ١، م: «سريج». وينظر تهذيب الكمال ١٢/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) في ح ١، م: ٥ تسبيحات ٥ .

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (٣٥٨) ، وأبو نعيم (١٧٠) . وقال محقق العظمة : ضعيف .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٧/٥٦٤ (١٩٥٦) ، ومسلم (١٨٥/١٧٦) ، والطبراني (١١٤٥٥، ١١، ١٩٤١) ، والبيهقي =

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن إبراهيمَ النَّخعيِّ ، أنه كان يقرأُ : (أفتَمْرُونه) ، وفَسَّرها : أفتَجْحَدُونه . وقال : مَن قرَأ : ﴿ أَفَتَمْرُونَهُ ﴾ ( ) . قال : أفتُجادِلُونه ( ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، أنه كان يقرأُ : (أفتَمرونه) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يقرأُ : (أَفتَمْرُونه) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الشعبيّ ، أنَّ شريحًا كان يَقرأُ: ﴿ أَفَتُمْنُونَهُۥ . بِالأَلْفِ ، وكان مسروقٌ يقرأُ: (أفتَمْرونه) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أنسِ قال : رأى محمدٌ ربَّه .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسِ ، أنَّ النبيُّ ﷺ رأى ربَّه بعينِه .

<sup>= (</sup>٩٢٦). وقال ابن كثير: وكذا قال أبو صالح والسدى وغيرهما: إنه رآه بفؤاده مرتين، وقد خالفه ابن مسعود وغيره، وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية، وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد، ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة، وقول البغوى في تفسيره: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، وهو قول أنس والحسن وعكرمة وفيه نظر. تفسير ابن كثير ٤٢٤/٧، ٤٢٤.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) الترمذی (۳۲۸۱)، وابن جریر ۲۲/۲۲، والطبرانی (۱۲۹۶۱). والحدیث عند مسلم (۲۸٤/۱۷۱). (۳) هی قراءة حمزة والکسائی ویعقوب وخلف. النشر ۲۸۳/۲.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وأبي جعفر . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) سعيد بن منصور - كما في التغليق ٤/ ٣٢٣، وفتح البارى ٨/٥/٨ - وعبد بن حميد - كما في التغليق ٤/ ٣٢٣ وابن جرير ٢٠/٢٢.

وأخرَج الطبرانيُّ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : إنَّ محمدًا رأى ربَّه مرتين ؛ مرَّةً ببصرِه ، ومرةً بفؤادِه (١) .

وأخرَج الترمذيُّ وحسَّنه ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن ابنِ عباسٍ في قولِ اللهِ : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ . قال ابنُ عباسٍ : قد رأى النبيُ ﷺ ربَّه عزَّ وجلَّ ' .

وأخورَج عبدُ بنُ حميد ، والترمذي ، وابنُ جرير ، وابنُ المنذر ، والحاكم ، وابنُ مردُويَه ، عن الشعبي قال : لَقِي ابنُ عباسٍ كعبًا بعرفة ، فسألَه عن شيء ، فكبُر حتى جاوَبَتُه الجبالُ ، فقال ابنُ عباسٍ : إنَّ بنى هاشم تزعُمُ أو تقولُ : إنَّ محمدًا قد رأى ربَّه مرتين . فقال كعبّ : إنَّ اللهَ قسَم رؤيتَه وكلامَه بينَ محمدٍ وموسى عليهما السلامُ ؛ فرآه محمدٌ مرتين ، وكلَّم موسى مرتين . قال مسروق : فذَخَلْتُ على عائشة فقلتُ : هل رأى محمدٌ ربَّه ؟ فقالت : لقد تَكلَّمْتَ بشيء قَفَّ له شَعرِى ! فقلتُ : رويدًا . ثم قرأتُ : ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَاينِ رَبِّهِ ٱلْكُبُرَىٰ ﴾ . قالت : أين يُذهبُ بك ؟! إنما هو جبريلُ ، مَن أخبَرك أنَّ محمدًا رأى ربَّه ، أو كتم شيئًا ممَّا أُمِرَ به ، أو يَعلَمُ السَّاعَةِ ﴾ الآية أو يَعلَمُ السَّاعَةِ ﴾ الآية ولكنه رأى جبريلَ ، لم يَره في صورتِه إلا مرتين ؛ ولفمان : ٣٤] . فقد أعظم الفِرْيَة ، ولكنّه رأى جبريلَ ، لم يَره في صورتِه إلا مرتين ؟ مرةً عندَ سدرةِ المنتهَى ، ومرةً في جِيادٍ ، له ستُمائةِ جناحٍ ، قد سدَّ الأَفْقَ (٢٠) . مرةً عندَ سدرةِ المنتهَى ، ومرةً في جِيادٍ ، له ستُمائةِ جناحٍ ، قد سدَّ الأَفْقَ (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) الطبراني (۱۳۵۶)، والأوسط (۷۲۱). وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح خلا جمهور بن منصور الكوفي، وجمهور بن منصور ذكره ابن حبان في الثقات. مجمع الزوائد ۷۹/۱.

<sup>(</sup>۲) الترمذی (۳۲۸۰)، والطبرانی (۱۰۷۲۷)، والبیهقی (۹۳۳). حسن صحیح (صحیح سنن الترمذی – ۲٦۱٤).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٢٧٨)، وابن جرير ٢٢/ ٣١، والحاكم ٢/ ٥٧٥، ٧٦، وابن مردويه – كما في =

وأخرَج النسائي، والحاكم وصحَّحه، وابنُ مَردُويَه، عن ابنِ عباسِ قال: أتعجَبون أن تكونَ الحُلَّةُ لإبراهيم، والكلامُ لموسى، والرؤيةُ لمحمدِ (١)؟ وأخرَج ابنُ جريرِ عن عكرمةَ قال: رأى محمدٌ ﷺ ربَّه (٢).

وأخورج ابن جرير عن ابن عباس قال: قال النبئ ﷺ: «رأيتُ ربِّى فى أحسنِ صورةٍ ، فقال لى : يا محمدُ ، هل تدرى فيمَ يَخْتَصِمُ الملأُ الأعلى ؟ فقلتُ : لا يا ربِّ . فوضَع يدَه بينَ كَتِفَى فوجدتُ بَرْدَها بينَ ثَدْيَى ، فعَلِمْتُ ما فقلتُ : لا يا ربِّ . فوضَع يدَه بينَ كَتِفَى فوجدتُ بَرْدَها بينَ ثَدْيَى ، فعَلِمْتُ ما فى السماءِ والأرضِ ، فقلتُ : يا ربِّ ، إنَّك اتَّخذْتَ إلى الجُمُعاتِ (٢) ، وانتظارِ الصلاةِ بعد الصلاةِ . فقلتُ : يا ربِّ ، إنَّك اتَّخذْتَ إبراهيمَ خليلًا ، وكلَّمْتَ موسَى تكليمًا ، وفعَلْتَ ، وفعَلْتَ . فقال : ألم أشرَح لك صدرَك ؟ ألم أضَعْ عنك وِزرَك ؟ ألم أفعَلْ بك ؟ ألم أفعَلْ ؟ فأضَى إلى بأشياءَ لم يُؤذَنْ لى أن أُحَدِّثُكموها ، فذلك قولُه : ﴿ مُمَّ دَنَا فَلَدَكَ ﴾ فكانَ قابَ قَوْسَيْنِ لم يُؤذَنْ لى أن أُحَدِّثُكموها ، فذلك قولُه : ﴿ مُمَّ دَنَا فَلَدَكَ ﴾ فكانَ قابَ قَوْسَيْنِ لم يُؤذَنْ لى أن أُحَدِّثُكموها ، فذلك قولُه : ﴿ مُمَّ دَنَا فَلَدَكَ ﴾ فكانَ قابَ قَوْسَيْنِ لم يُؤذَنْ لى أن أُحَدِّثُكموها ، فذلك قولُه : ﴿ مُمَّ دَنَا فَلَدَكَ هُ مَا رَأَى كُمُ وَعَلْ نورَ بصرى فى فؤادِى ، فنظَوْتُ إليه بفؤادى (٤) .

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، والبيهقى فى «الأسماءِ والصفاتِ» وضعَّفه ، عن عبدِ اللهِ بنِ الخطابِ بعَث إلى عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنَ عمرَ بنِ الخطابِ بعَث إلى عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ أن نعم . فردَّ عباسٍ يَسألُه : هل رأى محمدٌ ربَّه ؟ فأرسَل إليه عبدُ اللهِ بنُ عباسٍ أن نعم . فردَّ

<sup>=</sup> فتح الباري ٨/ ٦٠٦، ٢٠٧. ضعيف الإسناد (ضعيف سنن الترمذي - ٦٤٦).

<sup>(</sup>١) النسائي في الكبرى (١١٥٣٩)، والحاكم ٢/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۲/۲۲، ۲۳.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ف ١: « الجماعات ».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٢/٣٢. وقال ابن كثير : إسناده ضعيف. تفسير ابن كثير ٢٢٦/٧ .

عليه عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رسولَه أَنْ كيف رآه ؟ فأرسَل : إنه رآه في روضة خضراء ، دونَه فَراشٌ من ذهبٍ ، على كرسِيِّ من ذهبٍ ، يَحمِلُه أَربعةٌ من الملائكة ؛ ملَكٌ في صورةِ رجلٍ ، وملَكٌ في صورةِ تَورٍ ، وملَكٌ في صورةِ نَسرٍ ، وملكٌ في صورةِ أسدٍ .

وأخرَج البيهقي في «الأسماءِ والصفاتِ» وضعَّفه ، من طريقِ عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه سُئِلَ : هل رأى محمد ربَّه ؟ قال : نعم ، رآه كأنَّ قَدمَيه على خضرة ، دونه سِترٌ من لؤلؤٍ . فقلتُ : يابنَ عباسٍ ، أليس يقولُ الله : ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴾ ؟ [الأنهام: ١٠٣] قال : لا أُمَّ لك ، ذاك نورُه الذي هو نورُه ، ١٢٥/٢ إذا / تَجَلَّى بنورِه لا يُدركه شيءٌ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ ("قال : قالوا : يا رسولَ اللهِ ، رأيتَ ربَّك ؟ قال : « رأيتُه بفؤادِى مرَّتَين » . ثم قرأ : « (مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ " .

وأخرَج ابنُ جرير "عن بعضِ أصحابِ النبيِّ ﷺ قال: قالوا: يا رسولَ اللهِ ، هل رأيتُ ربَّك ؟ قال: ( لم أَرَه بِعَيْني ، ورأيتُه بفؤادِي مرتين » . ثم تلا: ( ﴿ مُمَّ دَنَا فَنَدَكَ ﴾ " .

<sup>(</sup>۱) البيهقى (٩٣٤). وقال محققه: إسناده ضعيف ومتنه منكر. وذكره ابن الجوزى فى العلل المتناهية ٢٣/١، ٢٤. وقال: هذا حديث لا يصح.

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٩٣٥). وقال محققه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٢/ ١٩.

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى العاليةِ قال : سُئِلَ رسولُ اللهِ عَلَيْتِ : هل رأيتَ ربَّك ؟ قال : «رأيتُ نهرًا ، ورأيتُ وراءَ النهرِ حجابًا ، ورأيتُ وراءَ الخجابِ نورًا ، لم أرّ غيرَ ذلك» (١٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ (٢٠ عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ﴾ . قال : محمدٌ رآه بفؤادِه ولم يرَه بعَيْنِه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن أبى صالحٍ فى قولِه : ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَيْ ﴾ . قال : رآه مرَّتين بفؤادِه (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : ما أزعُمُ أنه رآه ، وما أزعُمُ أنه لم يَرَه .

وأخرَج مسلمٌ، والترمذيُّ، وابنُ مَردُويَه، عن أبي ذرِّ قال: سألتُ رسولَ اللهِ ﷺ: هل رأيتَ ربَّك؟ فقال: «نورٌ أنَّى أراه؟» .

وأخرَج مسلمٌ ، وابنُ مَردُويَه (°) ، عن أبي ذرٌ ، أنه سأل رسولَ اللهِ ﷺ : هل رأيتَ ربَّك ؟ قال : «رأيتُ نورًا» .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبى ذرِّ قال : رآه بقلبِه ، ولم يَرَه بعينِه (٧) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤٢٥/٧ . وقال ابن كثير : غريب جدًّا .

<sup>(</sup>۲) بعده فی ح ۱، م : ( وابن جریر ) .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/٢٢.

<sup>(</sup>٤) مسلم (۲۹۱/۱۷۸) ، والترمذي (٣٢٨٢) .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١: «المنذر».

<sup>(</sup>٦) مسلم (۱۷۸/۲۹۲).

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٤٢٨.

وأخرَج النسائقُ عن أبى ذرِّ قال : رأى رسولُ اللهِ ﷺ ربَّه بقلبِه ، ولم يرَه (١) ببصرِه

وأخرَج مسلمٌ ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ» ، عن أبي هريرةَ في قولِه : ﴿ وَلَقَدْ رَوَاهُ نَزَلَةً لُخْرَيٰ ﴾ . قال : رأى جبريلَ عليه السلامُ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن إبراهيمَ قال : رأى جبريلَ في صورتِه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مُرَّةَ الهَمْدانيِّ قال : لم يأتِه جبريلُ في صورتِه إلا مرَّتين ، فرآه في خَضِرِ (٣) ، يَتعلَّقُ به الدُّرُّ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ . قال : رأى نورًا عظيمًا عندَ سدرةِ المنتهَى .

وأخرَج أبو الشيخِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعودٍ : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ . قال : رأى جبريلَ مُعلِّقًا رِجلَه بسدرةٍ ، عليها ('') الدُّرُ كأنه قَطْرُ المطرِ على البَقْل ('')

وأخرَج أبو الشيخِ في «العظمةِ» عن ابنِ مسعودٍ: ﴿ وَلَقَدْ رَوَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۞ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنكَفِىٰ . قال: رأى رسولُ اللهِ ﷺ جبريلَ في صورتِه عندَ السدرةِ له ستُمائةِ جناحٍ، جناحٌ منها سدَّ الأُفْقَ، يَتناثرُ من أجنحتِه

<sup>(</sup>١) النسائي في الكبرى (١١٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٧٥) ، والبيهقي ٢/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ح ١: « خضير ». والخضر: المكان الكثير الخضرة. الوسيط ( خ ض ر ).

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، م: «عليه».

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (٣٥٠) .

التهاويلُ ؛ الدُّرُّ والياقوتُ ، ما لا يَعلمُه إلا اللهُ (١).

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ومسلمٌ ، والترمذيُ ، أوابنُ جريرٍ ، ، وابنُ جريرٍ ، ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ في «الدلائلِ» ، عن ابنِ مسعودٍ قال : لما أُسْرِى برسولِ اللهِ ﷺ انتُهِى به إلى سدرةِ المنتهى ، وهي في السماءِ السادسةِ ، إليها يَنتهِى ما يَعربُ من الأرواحِ ، فيُقبَضُ منها ، وإليها يَنتهِى ما يَهبِطُ به من فوقِها ، فيُقبَضُ منها ، هوإذ يعَشَى آلمِيدُرةَ مَا يعَشَى . قال : فَراشٌ من ذهبِ . قال : فَراشٌ من ذهبِ . قال : وأُعطِى رسولُ اللهِ ﷺ ثلاثًا ؛ أُعطِى الصلواتِ الخمسَ ، وأُعطِى خواتيمَ سورةِ « البقرةِ » ، وغُفِر لَمن لا يُشركُ باللهِ شيئًا من أُمَّتِه المُقْحِماتُ (٢٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه سُئِلَ عن سدرةِ المنتهَى ، قال : إليها يَنتهِى علمُ كلِّ عالم ، وما وراءَها لا يَعلمُه إلا اللهُ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن الضحاكِ ، أنه قِيلَ له : لِمَ تُسَمَّى سِدْرَةَ المنتهَى ؟ قال : لأنه يَنتهِى إليها كلُّ شيءٍ من أمرِ اللهِ لا يَعدُوها ('') .

وأخرَج ابنُ جرير عن شِمْرِ قال: جاء ابنُ عباسِ إلى كعبِ فقال: حَدِّثْنِي عن سدرةِ المنتهَى . قال: إنها سدرةٌ في أصلِ العرشِ ، إليها يَنتهِى علمُ كلِّ عالمٍ ؟ مَلَكِ مقرَّبٍ أو نَبِيِّ مرسَلِ ، ما خَلْفَها غيبٌ لا يَعلمُه إلا اللهُ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ (٣٥٧) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

<sup>(</sup>۳) أحمد ۱۸۱/۱ (۳۶۰۳)، ومسلم (۱۷۳)، والترمذی (۳۲۷۱)، وابن جریر ۲۲/ ۳۴، ٤١، والبیهقی ۲/ ۳۷۲، ۳۷۳.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٣/ ٤٢٦.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٢/ ٣٣.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن كعبٍ قال: إنها سدرةٌ على رءُوسِ حَمَلةِ العرشِ، اليها يَنتهِى علمُ الخلائقِ، ثم ليس لأحدِ وراءَها علمٌ، فلذلك سُمِّيَتْ سدرةَ المنتهَى ؛ لانتهاءِ العلم إليها (١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ابنِ عباسٍ قال: سألتُ كعبًا: ما سدرةُ المنتهَى؟ قال: سدرةٌ يَنتهِى إليها علمُ الملائكةِ ، وعندَها يَجدُون أمرَ اللهِ لا يُجاوزُها علمٌ . وسألتُه عن جنةِ المأوى ، فقال: جنةٌ فيها طيرٌ خُضْرٌ تَرتَقِى فيها أرواحُ الشهداءِ (٢).

وأخرَج الفريابي، وابنُ أبي شيبة ، وابنُ جرير ، والطبراني ، عن ابنِ مسعودِ في قولِه : ﴿عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْكَفِي﴾ . قال : صُبرُ الجنةِ – "يعنى وسطَها" – مجعِل عليها فُضولُ السندسِ والإستبرقِ (١٠) .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ جريرٍ ، عن أنسٍ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : «انتَهَيْتُ إلى السدرةِ ، فإذا نَبْقُها مثلُ الجرارِ (° ، وإذا وَرَقُها مثلُ آذانِ الفيلةِ ، فلما غَشِيها من أمرِ اللهِ ما غَشِيها تَحَوَّلَتْ ياقوتًا وزُمُرُدًا ، ونحوَ ذلك» (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ سِدَّرَةِ ٱلْمُنَكِمَىٰ ﴾ . قال : أولُ يوم من الآخرةِ وآخرُ يوم من الدنيا ، فهو حيثُ يُنتَهَى (٧) .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۲/۳۳.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۵۰/۱۳.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل، ص، ف ١، وتفسير ابن جرير، والمعجم الكبير.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٣/ ٩٧، واين جرير ٢٢/ ٣٨، والطبراني (٩٠٥٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، وحاشية ح ١: ( القلال )، وفي ص، ف ١: ( الحداد )، وفي م: ( الجراد ).

<sup>(</sup>٦) أحمد ٣١٣/١٩ (١٢٣٠١)، وابن جرير ٢٢/ ٣٦. وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي شيبة ١٠١/١٤.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، عن أسماءَ بنتِ أبى بكرٍ : سَمِعْتُ النبيُ عَلِيلَةٍ يَصِفُ سِدرةَ المنتهَى ، قال : « يَسيرُ الراكبُ في الفَننِ منها مائةً مائةً مائةً سنة ، يَسْتَظِلُّ بالفَننِ منها مائةً راكبٍ ، فيها فَراشٌ من ذهبٍ ، كأنَّ ثمرَها القِلالُ (١) .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ ، وأبو يعلى ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ إِذْ يَعْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَعْشَى وَالسِّدْرَةَ مَا يَعْشَى ﴾ . قال رسولُ اللهِ ﷺ : « رأيتُها ( حتى استثبتُها ( ) ثم حال دونَها فَراشُ / الذهبِ ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه قرأ : ﴿ عِندَهَا جَنَّهُ ٱلْمَأْوَى ﴾ . وعابَ على مَن قرأ : ﴿ جَنَّهُ المَأْوَى ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ قال : مَن قرَأ : ( جَنَّه المأوَى ) . فأَجَنَّه اللهُ ؛ إنما هي ﴿جَنَّهُ ٱلْمَأْوَكَ ﴾ (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿عِندَهَا جَنَّةُ لَلْمَأْوَكَ ﴾ . قال : هي عن يمينِ العرشِ ، وهي منزلُ الشهداءِ (٦) .

وأخرَج آدمُ بنُ أبي إياسٍ، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ»، عن

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٢/ ٣٨، ٣٩، والحاكم ٢/ ٤٦٩.

 <sup>(</sup>۲ - ۲) في م: ۱ حين استبنتها ١.

<sup>(</sup>٣) الحكيم ١/ ١٦٢، ٢٦٣، ٤/ ٣٦٧، وأبو يعلى (٢٥٥٦) . وقال محقق أبي يعلى: إسناده ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة شاذة . ينظر المحتسب ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر المحتسب ٢٩٣/٢، والبحر المحيط ٨/ ١٥٩، ١٦٠.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲۲/ ٤٠.

مجاهد: ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴾ . قال : [٣٩٧] كان أغصانُ السِّدرةِ من لؤلوُّ وياقوتِ وزَبَرْجَدِ ، فرآها محمدٌ ﷺ بقلبِه ، ورأى رَبَّه (١) .

وأخرَج أبو الشيخِ في « العظمةِ » عن ابنِ مسعودِ قال : الجنةُ في السماءِ السابعةِ العليا ، والنارُ في الأرضِ السابعةِ السفلَى (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن عليٌّ بنِ أبى طالبٍ ، أنه قرَأ : ﴿ جَنَّهُ الْمَاوَىٰ ﴾ . قال : جنةُ المَبِيتِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ . قال : الملائكةُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سلمةَ بنِ وَهْرامٍ : ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ . قال : استأذنتِ الملائكةُ الربَّ تبارَك وتعالى أن يَنظُروا إلى النبيِّ ﷺ ، فأذِنَ لهم ، فغَشِيَتِ الملائكةُ السدرةَ ليَنظُروا إلى النبيِّ ﷺ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن يعقوبَ بنِ زيدٍ قال : سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ : ما رأيتَ بفِناءِ السدرةِ ؟ قال : «فَراشًا من ذهبٍ» (") .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أنسٍ ، عن النبيّ ﷺ في قولِه : ﴿إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ . قال : رآها ليلةَ أُسْرِيَ به يلوذُ بها جرادٌ من ذهبٍ .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ

<sup>(</sup>١) آدم ( ص ٦٢٧- تفسير مجاهد) ، والبيهقي (٩٢٧) . وقال محققه : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ (٦٠٢).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٤٢.

وأخرَج الفِريابيُّ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، والبخاريُّ ، وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيمٍ ، جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيمٍ ، والبيهقيُّ معًا في «الدلائلِ» ، عن ابنِ مسعودِ في قولِه : ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَاينتِ رَبِّهِ الْبَيهَةِيُّ معًا في «الدلائلِ» ، عن ابنِ مسعودِ في قولِه : ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَاينتِ رَبِّهِ الْمُنْتَ ﴾ . قال : رأى رفرقًا أخضرَ من الجنةِ قد سدَّ الأُفُقُ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أنسِ بنِ مالكِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «لما عُرِج بى ، مضَى جبريلُ حتى جاء الجنةَ ، فدخَلْتُ فأُعْطِيتُ الكوثرَ ، ثم مضَى حتى جاء سدرةَ المنتهَى ، فدنا ربُّك فتدلَّى ، فكان قابَ قوسين أو أدنى (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أنسِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لما انتَهَيْتُ إلى السدرةِ إذا ورقُها مثلُ آذانِ الفيلةِ ، وإذا نَبْقُها أمثالُ القِلالِ ، فلما غَشِيَها من أمرِ اللهِ ما غَشِي تَحَوَّلتْ » . فذكر الياقوتَ (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن كعبٍ قال : سدرةُ المنتهَى ينتهِى إليها أمرُ كلِّ نبيًّ وملَكِ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٢/ ٤٤، والحاكم ٢/ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٢) البخارى ( ٣٢٣٣، ٤٨٥٨) ، وابن جرير ٢٢/ ٤٥، والطبراني ( ٥٠٥، ٥، ٥، ٩، ٥) ، والبيهقي ٢/ ٣٧٢. (٣) ابن جرير ٢٢/ ١٩، ٢٠.

<sup>(</sup>٤) ابن أبى شيبة ١١/ ٤٧٢، ١٣/ ٩٨. وقال الألباني : إسناده جيد، وهو على شرط مسلم. تخريج السنة لابن أبي عاصم (٩٩١) .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٤/ ٣٠٩.

## قُولُه تعالَى: ﴿ أَفَرَءَ يَنُّهُ ٱلَّاتَ وَٱلْعُزَّىٰ ۞ ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، والبخاريُّ ، وابنُ جَرِيرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان اللاتُ (١) رَجَلًا يَلُتُ سَوِيقَ (١) الحَاجِّ . ولفظُ عبدِ بنِ حميدٍ : يَلُتُ السَّوِيقَ يَسقِيهِ الحَاجُ (٢) .

وأخرَج النسائي ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبى الطَّفيلِ قال : لما فتَح رسولُ اللهِ وَاَخْرَج النسائي ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبى الطَّفيلِ قال : لما فتَح رسولُ اللهِ وَكَانَت بها العُزَّى ، فأتاها خالد ، وكانت على ثلاثِ سَمُراتٍ ، فقطع السمُراتِ ، وهدَم البيتَ الذي كان عليها ، ثم أتَى النبي وَ وَهِمَ البيتَ الذي كان عليها ، ثم أتَى النبي وَ وَهِمَ اللهُ فَأَخْبَره ، فقال : «ارجِعْ فإنَّك لم تَصنَعْ شيمًا» . فرجع خالد ، فلما أبصَرتُه (١) السَّدنة ، وهم حَجَبَتُها ، أمعنُوا في الجبلِ ، وهم يقولون : يا عُزَى ، يا عُزَى ، فأتاها خالد ، فإذا امرأة عريانة ناشرة شَعَرَها ، تَحفِنُ (١) الترابَ على يا عُزَى . فأتاها خالد ، فإذا امرأة عريانة ناشرة شَعَرَها ، تَحفِنُ (١) الترابَ على

<sup>(</sup>١) قال ابن الكلبى: اللات بالطائف، وهي أحدث من مناة، وكانت صخرة مربعة، وكان يهودى يلت عندها السويق، وكان سدنتها من ثقيفٍ، بنو عتاب بن مالك، وكانوا قد بنوا عليها بناء، وكانت قريش وجميع العرب تعظمها، وبها كانت العرب تسمى زيد اللات، وتيم اللات. الأصنام ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) السويق: ما يتخذ من الحنطة والشعير، ولت السويق: أي بلُّه . اللسان (س و ق ، ل ت ت).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٨٥٩)، وابن جرير ٢٢/ ٤٨.

<sup>(</sup>٤) وهي نخلة الشامية ، واد لهذيل على ليلتين من مكة . معجم البلدان ٤/ ٧٦٩.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الكلبى: وهى أحدث من اللات ومناة ، وكان الذى اتخذها ظالم بن أسعد ، وكانت بواد من نخلة الشامية يقال له: مُراض بإزاء الغُمَير عن يمين المصعد إلى العراق من مكة ، وكانت العرب وقريش تسمى بها: عبد العزى ، وكانت أعظم الأصنام عند قريش ، وكانت قريش قد حمت لها شِعبًا من وادى مُراض يقال له: شقام . يضاهون به حرم الكعبة . وينظر الأصنام ص ١٧ - ١٩ .

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١: «سموات»، والسمر: ضرب من شجر الطلح. النهاية ٢/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ رأته ﴾ .

 <sup>(</sup>A) الحفن: أخذك الشيء براحة كفك والأصابع مضمومة. اللسان (ح ف ن).

رأسِها، فعمَّمها (١) بالسيفِ حتى قتلَها، ثم رجَع إلى رسولِ اللهِ ﷺ فأخبَره فقال: «تلك العُزَّى» (٢).

وأخرَج الطبرانيُّ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ العُزَّى كانت ببَطْنِ نخلةَ ، وأن اللاتَ كانت بالطائفِ ، وأنَّ مناةَ (٢) كانت بقُدَيْدِ (١) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، والفاكهِيُّ ، عن مجاهدِ قال : كان (٥) اللاتُ رجلًا في الجاهليةِ على صخرةِ بالطائفِ ، وكان له غنمٌ ، فكان يسلو (١) من رسلِها (١) ، ويأخُذُ من زبيبِ الطائفِ والأَقِطِ (٨) فيجعَلُ منه حَيْسًا (١) ، ويُطعِمُ مَن يُمُوُ من الناسِ ، فلما مات عبدوه وقالوا : هو اللّاتُّ . وكان يقرأ : (اللّاتُ ) مُشَدَّدةً (١٠٠) .

<sup>(</sup>۱) في ص، ف ۱: « نعمها » ، وفي ح ۱: « نغممها » .

<sup>(</sup>٢) النسائي في الكبرى (١١٥٤٧).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الكلبى: كان أى مناة منصوبًا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد بين المدينة ومكة ، ولم يكن أحد أشد إعظامًا له من الأوس والخزرج ، وكانت قريش وجميع العرب تعظمه ويحجون إليه . ينظر الأصنام ص ١٣- ١٥.

<sup>(</sup>٤) الطبراني (١٢١٠٦). وقال الهيثمي: فيه أبو شيبة، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٧/ ١١٥.

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ح ١، م: ﴿ كَانْتَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ح ١: « سلو » . وفي م : « يأخذ » . وسليت الشاة : أي أخذت سلاها ، وهو السمن . ينظر النهاية /٣٩٧

<sup>(</sup>٧) الرُّسل: اللبن. النهاية ٢/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٨) الأقط: هو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. النهاية ١/ ٥٥.

<sup>(</sup>٩) الحيس: هو الأقط يخلط بالتمر والسمن. اللسان (ح ى س).

<sup>(</sup>١٠) الفاكهى فى أخبار مكة ١٦٤/٥ (٧٥). وقراءة (اللاتُّ) بتشديد التاء ومد الساكنين. قرأ بها أيضًا رويس عن يعقوب، ورويت عن ابن عباس ومجاهد وابن كثير ومنصور بن المعتمر وطلحة وأبى الجوزاء، وقرأ الباقون بتخفيفها، ووقف الكسائى على تائها بالهاء. ينظر النشر ٢/٣٨٣، =

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَردُريَه ، عن ابنِ عَباسٍ قال : كان اللاتُ يَلُتُ السَّوِيقَ على الحجرِ (١) . السَّوِيقَ على الحجرِ (١) .

وأخرَج الفاكهي عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ اللاتَّ لما مات قال لهم عمرُو بنُ لُحَيِّ : إنه لم يَمُتْ ، ولكنه دخل الصخرة . فعبَدوها ، وبَنَوْا عليها بيتًا (") .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ ﴾ . قال : كان رجلٌ من ثقيفٍ يَلُتُ السَّوِيقَ بالزبيبِ ( أ ) ، فلما تُؤفِّي جعَلوا قبرَه وَثَنَا ، وزعَم الناسُ أنه عامرُ ( ° بنُ الظَّرِبِ ) ، أحدُ ( أ ) عَدُوانَ ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : (أَفرأيتم اللاتَّ والعزى) . قال : اللاتُّ كان يَلُتُّ السَّوِيقَ بالطائفِ ، فاعتَكَفُوا على قبرِه ، والعُزَّى شَجَراتٌ (^) .

١٢٧/٦ وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ،/ عن قتادةً في قولِه : ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّيٰ ۞ وَمَنَوْهَ ﴾ . قال : آلهةٌ كانوا يَعبُدونها ،

<sup>=</sup> والإتحاف ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>١) في ح ١: ١ حجر،، وفي م: ١ الحاج،.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٨/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي في أخبار مكة ١٦٤/٥ (٧٦).

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١، م: « بالزيت » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: ١ الضرب ١٠.

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، م: «أخذ». وينظر جمهرة أنساب العرب ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٧) في م: «عدوانا»،

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ٢٢/ ٤٨، ٤٩.

فكان اللاتُ لأهلِ الطائفِ، وكانتِ العُزَّى لقريشِ بسُقامٍ (١)؛ شِعْبُ ببطنِ نخلةَ، وكانت مناةُ للأنصارِ بقُدَيْدٍ (٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن أبى صالحٍ قال : اللاتُ الذي كان يقومُ على آلهتِهم ، وكان يَلُتُ لهم السَّوِيقَ ، والعُزَّى بنخلة (٢) نَخْلة (٤) كانوا يُعلِّقُون عليها السيورَ والعِهْنَ ، ومناةُ حَجَرٌ بقُدَيْدٍ (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبي الجوزاءِ قال : اللاتُّ حَجَرٌ كان يُلَتُّ السَّوِيقُ عليه فسُمِّي اللاتُّ .

#### قُولُه تعالى : ﴿ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ صِيزَىٰ ۞ ﴾ .

أَخْرَج الطستى فى «مسائلِه» عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ سألَه عن قولِه : ﴿ ضِيزَى ﴾ . قال : جائِرةٌ . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ قولَ امرئُ القيس (٢) :

ضازَتْ بنو أَسَدِ بحكمِهمُ إِذْ يَعدِلُونَ الرَّاسَ بالذَّنبِ (٢) وأخرَج الفريابيُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه :

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم ص٣٠٠ حاشية (٥) .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٢٥٣، وابن جرير ٢٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٢/ ٤٨.

<sup>(</sup>٦) البيت في ملحق ديوانه ص ٥٥٧، والقرطبي ١٠٢/١٧، والبحر المحيط ١٥٤/٨.

<sup>(</sup>٧) الطستي - كما في الإتقان ٢/ ٩٨.

﴿ ضِيزَى ﴾ . قال : "عوجاءُ" .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ ضِيزَيَّ ﴾ . قال ' : منقوصةٌ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ صِيرَىٰ ﴾ . قال : جائرةُ ﴿ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الضحاك ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ قِسْمَةٌ ضِيزَى ٓ ﴾ . قال : جائرةٌ لا حقَّ فيها ( ) .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ أَمَّ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ۞ ﴾ .

أخرَج أحمدُ ، ( والبخاريُ ) ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إذا تَمَنَّى أحدُكم فليَنظُرْ ما يتَمَنَّى ، فإنه لا يَدرى ما يُكْتَبُ له من أُمْنِيَّتِه » .

قُولُه تعالى : ﴿وَكُمْ مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَكَوَاتِ﴾ الآية .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في ف ١: (عرجا).

والأثر عند الفريابي - كما في تغليق التعليق ٣٢٢/٤ - وابن جرير ٢٢/٣٥.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٢٥٥، وابن جرير ٢٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٦) أحمد ١٤/٣١٦، ٣١٧، ٩/١٥ ( ٧٦٨٩، ٩٠٢٤)، والبخارى فى الأدب المفرد (٧٩٤)، والبخارى فى الأدب المفرد (٧٩٤)، والبيهقى (٧٢٧، ٧٢٧٥). ضعيف (ضعيف الأدب المفرد – ١٢٤). وينظر السلسلة الضعيفة (٣٢٥٠).

أَخْرَجَ ابنُ المُنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿وَكُمْ مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعُهُمْ شَيْئًا﴾ . قال : لقولِهم : إنَّ الغَرانِقَةَ (١) لَيَشْفَعُون .

قُولُه تعالى : ﴿وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ۞﴾ .

أخوَج ابنُ أبى حاتمٍ عن عمرَ بنِ الخطابِ قال: احذَرُوا هذا الرأَى على الدِّينِ، فإنما كان الرأَىُ من رسولِ اللهِ ﷺ مصيبًا؛ لأنَّ اللهَ كان يُرِيه، وإنما هو (المثالم) تَكَلُفٌ وظَنَّ ، ﴿وَإِنَّ الظَّنَ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا﴾.

قُولُه تعالى : ﴿ ذَالِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ ٱلْعِلْمِ ۗ .

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ عَن مَجَاهَدٍ فَى قُولِهِ : ﴿ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ . قال : رأيُهم .

وأخرَج الترمذيُّ وحسَّنه ، ' وابنُ السَّنيِّ ، والحاكمُ ' ، عن ابنِ عمرَ قال : قلما كان رسولُ اللهِ ﷺ يقومُ من مجلسِ حتى يَدعوَ بهؤلاءِ الدعواتِ لأصحابِه : «اللَّهمَّ اقسِمْ لنا من خشيتِك ما يَحولُ ( ) بيننا وبينَ معاصِيك ، ومن طاعتِك ما تُبَلِّغُنا به جنتك ، ومن اليقينِ ما ( أَتُهَوِّنُ بهِ أَ علينا مصيباتِ (٧) الدنيا ،

<sup>(</sup>١) الغرانقة: الأصنام. النهاية ٣/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ف ١: « ما تعلق وظفر » .

<sup>(</sup>٣) في ح ١: «هنا»، وفي م: «ههنا».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ تحول به ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، ف ١، ح ١، م: (يهون).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « مصائب ».

ومَتِّعْنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقُوَّتِنا ما أَحْيَيْتَنا ، ( واجعَلْه الوارثَ منَّا ) ، واجعَلْ ثأرَنا على مَن عادانا ، ولا تجعَلْ مُصيبَتَنا في ديننا ، ولا تجعَلِ على مَن ظلَمنا ، ولا تجعَلِ الدنيا أكبرَ هَمِّنا ، ولا مَبْلَغَ عِلمِنا ، ولا تُسَلِّطُ علينا من لا يَرحَمُنا » ( ) .

قُولُه تعالى : ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ ﴾ . قال : أهلَ الشركِ ، ﴿ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ﴾ . قال : المؤمنَ (٢)

قُولُه تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّهِرَ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَحِشَ ﴾ .

أَخْرَجُ ابنُ مَردُويَهُ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ فَى قُولِهُ : ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَتَهِرَ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَحِشَ ﴾ . ما كان فيه وَالْفَوَحِشَ ﴾ . ما كان فيه كلّ في الدنيا .

قولُه تعالى : ﴿ إِلَّا ٱللَّمَمُّ ﴾ .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، ( وأحمدُ ) ، وعبدُ بنُ حميدِ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ في «سننِه» ، عن ابنِ عباسٍ قال : ما رأيتُ شيئًا أشبهَ باللَّمَمِ مما قال أبو هريرةَ ، عن النبي عَلَيْ قال : «إنَّ اللهَ كتب على ابنِ آدمَ حظَّه من الزِّنَى أدرَك ذلك لا محالةَ ،

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۲) الترمذى (۳۰۰۳) واللفظ له، وابن السنى (٤٤٦)، والحاكم ١/ ٥٢٨. حسن (صحيح سنن الترمذى – ٢٨٨٣).

<sup>(</sup>٣) في م: «المؤمنين».

فزِنَى العينِ النَّظَرُ ، وزِنَى اللِّسانِ النُّطْقُ ، والنَّفْسُ تَتَمَنَّى وتَشْتَهى ، والفَرْمُجُ يُصَدِّقُ ذلك أو يُكَذِّبُه» (١)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقىُ فى «شعبِ الإيمانِ» ، عن ابنِ مسعودٍ فى قولِه : ﴿إِلَّا اللَّمَ مَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَيْصَدِّقُ ذلك الفَرْجُ أُو يُكَذَّبُه ، فإن تَقَدَّم بفرجِه البَطْشُ ، وزِنى الرجلين المَشْئُ ، ويُصَدِّقُ ذلك الفَرْجُ أُو يُكَذِّبُه ، فإن تَقَدَّم بفرجِه كان زانيًا ، وإلا فهو اللَّمَمُ (٣) .

وأخرَج مسددٌ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى هريرةَ ، أنه سُئِلَ عن قولِه : ﴿إِلَّا ٱللَّمَ ۚ ﴾ . قال : هي النظرةُ ، والغَمْزَةُ ، والقُبلةُ ، والمُباشرةُ ، فإذا مَسَّ الحتانُ الحتانَ (٤) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ قال : اللَّممُ ما بينَ الحَدَّيْنِ (١) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، والترمذيُّ وصحَّحه ، والبزارُ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «شعبِ

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق ۲/۳۵۳، وأحمد ۱۵۲/۱۳، ۱۵۳ (۷۷۱۹)، والبخاری (۱۳۲۳، ۱۶۱۲)، ومسلم (۲۰/۲۶۰)، وابن جریر ۲۲/۲۲، والبیهقی ۷/ ۸۹.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « العين».

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٢٥٥، وابن جرير ٢٢/ ٦٢، والحاكم ٢/ ٤٧٠، والبيهقي (٧٠٦٠).

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل، ف ١.

<sup>(</sup>٥) مسدد - كما في المطالب العالية (٤١٢٣) - وابن جرير ٢٢/ ٦٣.

<sup>(</sup>٦) في ف ١، ح ١: «الخدين».

والأثر عند ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٧٨. وقال أبو حاتم: هو حديث منكر جدًّا.

الإيمانِ» ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِلَّا ٱللَّهِ ﴾ . قال : هو الرجلُ يُلِمُّ بالفاحشةِ ثم يَتوبُ منها . قال : وقال رسولُ اللهِ ﷺ (١) :

إِنْ تَغَفِرِ اللَّهِمَّ تَغْفِرْ جَمَّا وأَى عبد لكَ لا أَلَـمَّا! (٢) وأَخْرَج ابنُ جرير، وابنُ المنذر، وابنُ أبى حاتم، عن ابنِ عباسٍ في قولِه:

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدِ قال: قال المشركون: إنما كانوا بالأمسِ ١٢٨/٦ يعملون معنا. فأنزَل اللهُ: ﴿ إِلَّا ٱللَّمَ ﴾. ما كان / منهم في الجاهليةِ قبلَ الإسلام، وغفَرها لهم حينَ أسلَمُوا (٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن زيدِ بنِ أسلمَ في قولِه : ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَتَهِرَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُم ما كانوا أَلَمُوا به وأصابوا من ذلك قبلَ الإسلام . وغفَر اللهُ لهم ما كانوا أَلَمُوا به وأصابوا من ذلك قبلَ الإسلام . .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «شعبِ

<sup>(</sup>١) البيت لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص ٥٨.

<sup>(</sup>۲) الترمذی (۳۲۸٤) ، والبزار (۲۲۲۲ - کشف) ، وابن جریر ۲۲ / ۲۳، ، ۱۶، وابن أبی حاتم - کما فی تفسیر ابن کثیر ۴۳۱/۷) . صحیح (صحیح سنن الترمذی - ۲۱۸) . صحیح (صحیح سنن الترمذی - ۲۱۱۸) .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٦٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ١، وفي مصدر التخريج: ١ كبائر الشرك ٥.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٢/ ٦٦.

الإيمانِ»، عن أبى هريرة ، أُراه رفَعَه ، فى قولِه : ﴿ إِلَّا ٱللَّمَمْ ﴾ . قال : اللَّمَّةُ من الزّنى ، ثم يَتُوبُ ولا يعودُ . قال : الزّنى ، ثم يَتُوبُ ولا يعودُ . قال : فتلك الإلْمَامُ ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿إِلَّا ٱللَّمْ ﴾ . قال : كان أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ يقولون : هو الرجلُ يُصيبُ اللَّمَّةَ من الزّني ، واللَّمَّةَ من شُربِ الحمرِ ، فيَجْتَنِبُها (٢) ويتوبُ منها (٣) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن الحسنِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «أتدرون ما اللَّممُ ؟ ». قالوا: اللهُ ورسولُه أعلمُ. قال: « هو الرجلُ ' يُلِمُّ بالنظرةِ ' من الزِّنى ثم الله يعودُ ، ويُلِمُ بالسَّرْقةِ ثم الا يعودُ ، ويُلِمُ بالسَّرْقةِ ثم الا يعودُ ».

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِلَّا ٱللَّهُمْ ﴾ . قال : يُلِمُّ بها في الحين ثم يَتوبُ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبي صالحٍ قال : سُئِلْتُ عن اللَّمَمِ ، فقلتُ : هو

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۲/ ۲۶، والبيهقي (۷۰۵۸، ۲۰۵۹).

<sup>(</sup>٢) في ابن جرير: « فيخفيها » .

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۲۲/ To.

<sup>(</sup>٤) في ح ١، م: « الذي ».

<sup>(</sup>٥) في ح ١، م: «الخطرة».

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: « بالخطرة من شرب » .

الرجلُ يُصِيبُ الذَّنْبَ ثم يتوبُ . وأخبَرتُ بذلك ابنَ عباسٍ ، فقال : لقد أعانك عليها ملَكٌ كريمٌ .

وأخرَج البخاريُّ في «تاريخِه» عن الحسنِ في قولِه : ﴿ إِلَّا ٱللَّمَمُ ﴾ . قال : الزَّنْيَةَ في الحينِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى صالحٍ فى قولِه : ﴿إِلَّا ٱللَّمْمَ ﴾ . قال : الوَقْعَةُ من الزُّنى لا يعودُ إليها (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عطاءٍ في قولِه : ﴿ إِلَّا ٱللَّهُمَّ ﴾ . قال : هو ما دونَ الْحِماعِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عكرمة ، أنه ذكر له قولَ الحسنِ في اللَّممِ : هي الخَطْرَةُ من الزِّني ، فقال : لا ، ولكنها الضَّمَّةُ ، والقُبلةُ ، والشَّمَّةُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عمرٍو قال : اللَّمَمُ ما دونَ الشركِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن ابنِ عباسِ قال : اللَّمَمُ كلُّ شيءٍ بينَ (٢) الحَدَّيْن ؛ حَدِّ الدنيا وحَدِّ الآخرةِ ، يُكَفِّرُه الصلواتُ (٥) ، وهو دونَ كلِّ بينَ (٩) الحَدَّيْن ؛ حَدِّ الدنيا فكلُّ حدِّ فرَضِ اللهُ عقوبتَه في الدنيا ، وأما حَدُّ الآخرةِ

<sup>(</sup>۱) في ص، ف ١، م: «لها».

والأثر عند ابن جرير ۲۲/ ٦٥.

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۲۲/ ۲۲.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١ وإحدى نسخ ابن جرير : ١ من ١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: «الصلاة».

فكلُّ شيءٍ ختمَه (١) اللهُ بالنارِ ، وأُخَّرَ عقوبتَه إلى الآخرةِ <sup>(٣)</sup> .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ إِلَّا ٱللَّمَ ﴿ . قَالَ : اللَّمَمُ ما بينَ الحَدَّينِ ، ما لم يَبلُغْ حدَّ الدنيا ، ولا حدَّ الآخرةِ ؛ موجِبةً قد أو جَب اللهُ لأهلِها النارَ ، أو فاحشةً يقامُ عليها (١) الحدُّ في الدنيا (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن محمدِ بنِ سيرينَ قال : سأل رجلٌ زيدَ بنَ ثابتٍ ، عن هذه الآيةِ : ﴿ ٱلَّذِينَ يَجۡتَنِبُونَ كَبُكِرِ ٱلْإِنۡمِ وَٱلۡفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ۗ . فقال : حرَّم اللهُ عليك الفواحشَ ما ظهَر منها ، وما بطن (٦) .

[٣٩٧ظ] قُولُه تعالى: ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرُ إِذْ أَنشَأَكُمُ مِنَ ٱلأَرْضِ ﴾ .

أخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ مردُويَه ، وأبو نعيمٍ فى «المعرفةِ» ، والواحدِيُ ، عن ثابتِ بنِ الحارثِ الأنصاريِّ قال : كانت اليهودُ إذا هلك لهم صبي صغيرٌ قالوا : هو ((() صِدِّيقٌ . فبلَغ ذلك النبيَ ﷺ فقال : «كذبت يهودُ ، ما مِن نَسَمةٍ يَخلُقُها اللهُ في بطنِ أمِّها (() إلا أنه شَقِي أو سعيدٌ » . فأنزَل اللهُ عندَ ذلك : ﴿ هُو أَعَلَمُ بِكُمُ إِذْ أَنشَأَكُم مِن الْأَرْضِ ﴾ الآية كلَّها (()) عندَ ذلك : ﴿ هُو أَعَلَمُ بِكُمُ إِذْ أَنشَأَكُم مِن الْأَرْضِ ﴾ الآية كلَّها (()) .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ح ١: « حتمه »، وفي ص، ف ١: « حته ». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۲۲/ ۲۲.

<sup>(</sup>٤) في ح ١، م: «عليه».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۲۲/ ٦٨.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>۷) فی ح ۱، م: «هذا».

<sup>(</sup>A) في مصادر التخريج: «أمه».

<sup>(</sup>٩) الطبراني (١٣٦٨)، وأبو نعيم ٤٠٤/١ (١٣٦٣)، والواحدي ص ٢٩٧، ٢٩٨.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُرُ إِذْ أَنشَأَكُمُ مِّرِ ٱلْأَرْضِ﴾ . قال : كنَحوِ قولِه : ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ﴾ [الأنعام : ١١٧، النحل : ١٢٥، النحل : ١٢٥، القلم : ٢] .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ في قولِه : ﴿إِذْ أَنشَأَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُدَ أَجِنَّةٌ﴾ . قال : حينَ خلَق آدمَ من الأرضِ ثم خلَقكم من آدمُ (۱) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرُ إِذْ أَنشَأَكُمُ مِّرَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُدَ أَجِنَّةً فِى بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾ . قال : علِم اللهُ من كلِّ نفسٍ ما هى عاملة ، وما هى صانعة ، وإلى ما هى صائرة (٢) .

قُولُه تعالى: ﴿ فَلَا تُنَرَّكُواْ أَنفُسَكُمْ ۗ ﴾ .

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ ، وابنُ جَريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن زيدِ بنِ أَسلمَ في قولِه : ﴿ فَلَا تُبَرِّئُوا أَنفُسَكُمْ ۗ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فَلَا تُنزُّكُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ . قال : لا تَعمَلُوا بالمعاصِي ، وتقولوا : نعملُ بالطاعةِ .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وأحمدُ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، وابنُ مَردُويَه ، عن زينبَ بنتِ أبي سلمةَ ، أنها سُمِّيَتْ بَرَّةَ ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ : « لا تزكُّوا أنفسَكم ،

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۲/ ۷۰.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ١٤/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٧١.

اللهُ أعلمُ بأهلِ البِرِّ منكم ، سَمُّوها زينبَ» (١) .

"وأخرَج الزبيرُ بنُ بكارٍ في «المُوقَّقياتِ» عن جدَّه عبدِ اللهِ بنِ مُضْعبِ قال : قال أبو بكرِ الصديقُ لقيسِ بنِ عاصم : صِفْ لنا نفسَك . فقال : إنَّ اللهَ يقولُ : ﴿ فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمُ ﴿ فَلَسَتُ ( أَن مُسَكَم اللهُ عنه . فلستُ ( أَن مُنكِ اللهُ عنه . فلستُ ( أَن مُنه اللهُ عنه . فأعجَب أبا بكرٍ ذلك منه ( ) .

قُولُه تعالى: ﴿ أَفَرَءَ يُتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ۞ ﴾ الآيات.

أَخْوَجَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنَ عَكَرِمَةً ، أَنَّ النبيَّ ﷺ خَرَجَ فِي مَغْزَاةٍ ، فَجَاءَ رَجَلٌ فَلَم يَجَدُ مَا يَخْرُجُ عَلِيه ، فَلَقِيَ صَديقًا له (أُ فَقَالَ : أُعْطِيكُ مَنْ أَنْ الله : قال : أُعْطِيكُ بَكْرِي (أُ هَذَا عَلَى أَنْ تَتَحَمَّلَ بَذُنُوبِي . فقال له : نعم . فأَنزَل الله : ﴿ أَفَرَءَ يُتَ بَكُرِي رَفَي هَذَا عَلَى أَنْ تَتَحَمَّلَ بَذُنُوبِي . فقال له : نعم . فأَنزَل الله : ﴿ أَفَرَءَ يُتَ اللَّهُ عَلَى الله الله عَلَيْكُ وَأَكْدَى ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن درَّاجٍ أبى السَّمْحِ قال : خرَجتْ سريَّةٌ غازيةٌ فسأل رجلٌ رسولَ اللهِ ﷺ أن يَحْمِلُه ، فقال : «لا أَجِدُ ما أحمِلُك عليه» . فانصرَف حزينًا ، فمرَّ برجلٍ رِحالُه /مُنيخَةٌ بينَ يديه فشكا إليه ، فقال له الرجلُ : هل لك ١٢٩/٦ أن أحمِلَك فتلُخقَ الجيشَ بحسناتِك (١) فقال : نعم . فركِب (١) ، فنزَلت :

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ۲۱/۸؛ ومسلم (۲۱٤۲)، وأبو داود (۴۹۰۳). والحديث غير موجود في مسند أحمد ولا في أطراف المسند، ولم يعزه المصنف في جمع الجوامع (۲۵۲۵، ۲۵۲۰) لأحمد، وينظر فتح البارى ۲/۱۰.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل، ص، ف ١.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «ما أنا».

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٥) البكر: الفتى من الإبل. المصباح المنير (ب ك ر).

<sup>(</sup>٦) سقط من: ح ١، م.

﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ ثُمَّمَ يُجْزَنْهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ قال : إنَّ رجلًا أسلَم فلَقِيَه بعضُ من يُعيِّرُه فقال : أترَكْتَ دِينَ الأشياخِ وضَلَّلْتَهم ، وزعَمْتَ أنهم في النارِ ؟ قال : إني خشيتُ عذابَ اللهِ . (قال : أَعْطِني شيئًا ، وأنا أحملُ كلَّ عذابٍ كان عليك . فأعطاه شيئًا ، فقال : زِدني . فتعاسَرا ، حتى أعطاه شيئًا ، وكتب له كتابًا ، وأشهَد له ، ففيه نزلت هذه الآيةُ : ﴿ أَفَرَءَ يُتَ الَّذِي تَوَلِّنَ ﴿ وَعَلَى قَلِيلًا وَأَشْهَدُ لَه ، ففيه نزلت هذه الآيةُ : ﴿ أَفَرَءَ يُتَ الَّذِي تَوَلِّنَ ﴾ وأَعْطَى قَلِيلًا وأَكْدَى آلِهُ اللهِ فَهُو يَرِي ﴾ (٢) .

وأخرَج الفرياييُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ أَفَرَءَيْتَ الَّذِي تَوَلَىٰ ﴾ . قال : الوليدُ بنُ المغيرةِ ، كان يأتي النبيُّ ﷺ وأبا بكرٍ فيستمعُ (٢) ما يقولان ، وذلك ما أعطى من نفسِه ، أعطى الاستماع ، ﴿ وَأَكْدَىٰ ﴾ . قال : انقطع عطاؤُه ترك (١) ذلك ، ﴿ أَعِندَمُ عِلْمُ الْفَيْبِ ﴾ . قال : الغيبُ القرآنُ ، أرأى (٥) فيه باطلًا أنفَذه ببصرِه إذ كان يَختلِفُ إلى النبيِّ عَلَيْهُ وأبى بكرٍ (١) ؟!

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۲/ ۷۲.

<sup>(</sup>٣) في ح ١: « يسمع » ، وفي م : « فسمع » .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١: « نزل »، وفي م: « نزل في ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ف ١: «أرى».

<sup>(</sup>٦) الفريابي - كما في تغليق التعليق ٣٢٢/٤ - وابن جرير ٧١/٢٢ - ٧٣.

( وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴾ . قال : ( قطع ، نزلت في العاصى بنِ وائلً ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴾ . قال أن : أطاع قليلًا ثم انقطع (٣) .

وأخرَج الطستى فى «مسائلِه» عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ سأله عن قولِه : ﴿وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴾ . قال : أعطى قليلًا من مالِه ومنع الكثيرَ ، ثم كدَّره بنه . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ قولَ الشاعرِ (٤) : أعطى قليلًا ثم أكدَى بمنه ومن يَنشُرِ المعروفَ فى الناسِ يحمدِ (٥) قولُه تعالى : ﴿وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَى ﴿ ﴿ وَالْمَرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَى ﴾ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، والشيرازيُ في «الألقابِ» ، والدَّيْلمِيُّ بسندِ ضعيفِ ، عن أبى أمامة ، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال : «أتدرُون ما قولُه : ﴿ وَإِبْرَهِيمَ الَّذِي وَفَى ﴾؟ » . قالوا : اللهُ ورسولُه أعلمُ . قال : «وَفَى عملَ يومِه بأربعِ ركعاتِ كان يُصلِّهن أللهُ ورسولُه أعلمُ . وزعم أنها صلاةُ الضَّحَى () .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٧٢. بلفظ: «أعطى قليلًا ثم انقطع».

<sup>(</sup>٤) البيت في تفسير القرطبي ١١٢/١٧ منسوبًا للحطيئة ، وليس في ديوانه .

<sup>(</sup>٥) الطستي - كما في الإتقان ٢/٨.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

<sup>(</sup>۷) عبد بن حمید - کما فی فتح الباری ۲۰۰/۸ - وابن جریر ۲/ ۰۰، ۲۰، ۲۲/ ۲۸، وابن =

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَإِبْرَاهِيــمَ اللَّهِــمَ اللَّهِ اللهِ (١ ) اللَّهِ عَنْ اللهِ (١ ) اللَّهِ عَنْ اللهِ (١ ) اللَّهِ عَنْ اللهِ (١ ) الله عَلَمْ اللهِ (١ ) الله عَلَمْ اللهِ (١ ) الله عَلَمْ اللهِ (١ ) الله عَنْ اللهِ (١ ) الله الله عَنْ اللهِ (١ ) الله (١ ) الله عَنْ اللهِ اللهِ (١ ) الله عَنْ اللهِ (١ ) اللهِ اللهُ الله

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ جرير ) ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِي وَفَى ﴾ . قال : وفَّى ما فُرِضَ عليه ( ) .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسِ قال : سهامُ الإسلامِ ثلاثون سَهْمًا لم يُتمَّها أحدٌ قبلَ إبراهيمَ عليه الصلاةُ والسلامُ ، قال اللهُ : ﴿ وَإِبْرَهِيمَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

وأَخْرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةً : ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَى ۖ . قال : وفَّى طاعةَ اللهِ ، وبلَّغ رسالاتِ (٥) ربّه إلى خَلْقِه (١) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن مجاهدِ ، وعكرمةَ : ﴿ وَإِبْرَهِيـمَ ٱلَّذِى وَفَيْ ﴾ . قال : بلَّغ هذه الآيةَ : ﴿ وَإِنْ وَزِرَهُ ۗ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ وَإِبْرَهِيـمَ ٱلَّذِي وَفَى ﴾ . قال : بلُّغ

<sup>=</sup> أبى حاتم - كما فى تفسير ابن كثير ٤٣٩/٧ - ٤٤٠ - وابن مردويه - كما فى تخريج أحاديث الكشاف ٣٨٤/٣ - والديلمي ٤٠٣/٤.

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: « الله».

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) الفريابي - كما في تغليق التعليق ٣٢٢/٤ - وابن جرير ٢٢/٧٢.

<sup>(</sup>٤) الحاكم ٢/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٥) في م: «رسالة».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٢/ ٧٥.

ما أُمِرَ به<sup>(۱)</sup> .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَيْ ﴾ . يقولُ: إبراهيمُ (أ) الذي استكمَل الطاعةَ فيما فعَل بابنِه حينَ رأى الرؤيا ، والذي في صُحُفِ موسَى : ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن القرظيِّ : ﴿ وَإِبْرَهِيـمَ ٱلَّذِى وَفَى ﴾ . قال : وفَّى بذبحِ ابنه .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَى ﴾ . قال : وفَّى بسهامِ الإسلامِ كلّها ، ولم يُوفِّها أحدٌ غيرُه ، وهي ثلاثون سَهمًا منها عشرةٌ في «براءة » : ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱشْتَرَىٰ مِن ٱلْمُؤْمِنِينِ ٱلْفُصَهُمَ وَأَمَوْكُم ﴾ وفي «براءة » : ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱشْتَرَىٰ مِن الْمُؤْمِنِينِ الْفُصَلِمِينَ وَالْمُولِية وَالْمُولِية وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ والتوبة : ١١١] . الآياتُ كلّها . وعشرةٌ في «الأحزابِ » : ﴿ إِنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ وألمُسْلِمِينَ والأحزاب : ٣٥] . الآياتُ كلّها ، وأربع في : ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ ﴾ [المعارج : ١] . وألمَينِ عَلَه ، وأربع في : ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ ﴾ [المعارج : ١] . وألمَينِ فَي وَاللّهِ فِي وَاللّهِ فَي اللهِ مَاللّهُ والم يُوافِهِ بسهامِ الإسلامِ كلّها إلا الله الله عليه الصلاةُ والسلامُ ، قال الله : ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلّذِي وَفَى ﴾ .

قُولُه تعالى : ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَزِرَةٌ ۖ وِزْرَ أُخِّرَىٰ ۞﴾ .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۲/ ۷۹.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٧٧.

أَخْرَجَ عَبْدُ بَنُ حَمِيدٍ، والحَاكَمُ وَصَحَّحَهُ، وَابَنُ مَرَدُويَهُ، عَنَ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : هُوَإِبْرَهِيمَرَ ٱلَّذِي وَفَّى ﴾ . قال : وفَّى ؛ ﴿ وَإِبْرَهِيمَرَ ٱلنَّذِي وَفَّى ﴾ . قال : وفَّى ؛ ﴿ وَإِنْهُ لَئِذُرِ ٱلْأُولِيَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولِيَ ﴾ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِى وَفَى ﴾ . قال : أدَّى عَن ربِّه ؛ ﴿ أَلَا نَزِرُ وَازِرَهُ ۗ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ .

وأخرَج الشافعي، وسعيدُ بنُ منصورٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، والبيهقيُ في «سننِه»، عن عمرو بنِ أوسٍ قال: كان الرجلُ يُؤخَذُ بذنبِ غيرِه حتى جاء إبراهيمُ فقال اللهُ: ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَى ﴾. قال: بلَّغ وأدَّى: ﴿ أَلَّا لَائِهُ وَأَدَّى : ﴿ أَلَّا لَائِهُ اللَّهُ ا

أُوأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَى ﴾ . قال : كانوا قبلَ إبراهيمَ عَانُخُذُون الوَلِيَّ بالوليِّ حتى كان إبراهيمُ فبلَّغ : ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَزِرَهُ ۗ وِزْرَ أَنْ وَرْرَهُ ۗ وِزْرَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن هُذَيلِ بنِ شرحبيلَ قال : كان الرجلُ يُؤخَذُ بذنبِ غيرِه الله عن الله

<sup>(</sup>١) الحاكم ٢/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>۲) الشافعي ۳۷۹/۲ (۳۲۷ - شفاء العي) ، وسعيد بن منصور - كما في فتح الباري ۲۰۰/۸ - وابن المنافعي : سنده مرسل . المنذر - كما في فتح الباري ۲۰۰/۸ - والبيهقي ۸/ ۳٤٥. وقال محقق مسند الشافعي : سنده مرسل .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١.

والأثر عند ابن جرير ۲۲/ ۷۵.

<sup>(</sup>٤) في ح ١، م: « فيما » .

<sup>(</sup>٥) ابن المنذر - كما في فتح الباري ٢٠٥/٨ .

# قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۞ ﴾ الآيات .

أخرَج أبو داودَ ، والنحاسُ كلاهما في «الناسخِ» ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسِ قال : ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلّإِنسَدِنِ إِلّا مَا سَعَى ﴾ : فأنزَل اللهُ بعدَ ذلك : (والذين آمنوا (أو أَتْبَعَناهم ذرّيًاتِهم بإيمانِ ألحقنا بهم ذرّيًاتِهم () [سورة الطور: ٢١] . فأد خَل اللهُ الأبناءَ الجنةَ بصلاحِ الآباءِ (٢) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسِ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا قرأ : ﴿وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۞ وَأَنَّ سَعْيَهُم سَوْفَ يُرَىٰ ۞ ثُمَّ يُجْزَلُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْنَى﴾ . استَرْجَع ، واستكان .

## قُولُه تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ ۞﴾ .

أَخْرَج (الدارقطنيُّ في «الأفرادِ»)، والبغويُّ في «تفسيرِه»، عن أُبَيِّ بنِ كَعْبِ، عن النبيِّ عَيْلِيَّةِ في قولِه: ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكِ ٱلْمُنْهَٰكِ ﴾. قال: « لا فكرةَ في الربِّ »

وأخرَج أبو الشيخِ في «العظمةِ» عن سفيانَ الثوريِّ في قولِه : ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ اللهُ عَنْ سَفِيانَ الثوريِّ في قولِه : ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ الربِّ ( ) .

<sup>(</sup>۱ – ۱) فى الأصل: «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم». والمثبت قراءة أبى عمرو، وقرأ ابن عامر ويعقوب: (واتَّبَعَتْهم ذرِّيَّاتُهم بإيمانِ ألحقْنا بهم ذرِّيَّاتِهم)، وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائى وخلف: ﴿واتَّبَعَتْهم ذرِّيَتُهم بإيمانِ ألحقْنا بهم ذرِّيَّتَهم ﴾، وقرأ نافع وأبو جعفر: (واتَّبَعَتْهم ذرِّيَتُهم بإيمانِ ألحقْنا بهم ذرِّيَتُهم بإيمانِ ألحقْنا بهم ذرِّيَّتَهم ﴾. ينظر النشر ٢ / ٢٠٥، ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) النحاس ص٦٨٩، وابن جرير ٢٠/٢٢.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٤) البغوى ٧/ ٤١٧.

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (٦). وقال محققه: حسن.

وأخرَج (ابنُ ماجه ، و أَ أَبُو الشَّيخِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : مرَّ النبيُّ عَلَيْ على قَوْمٍ يَتَفَكَّرُوا في اللهِ فقال : «تَفكَّرُوا في الحلقِ ، ولا تَفَكَّرُوا في الحالقِ ؛ فإنَّكم لا تَقْدِرونه » (٢) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن أبى ذَرِّ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «تَفَكَّرُوا في خلقِ اللهِ ، ولا تَفَكَّرُوا في اللهِ فَهَلِكُوا» (٣) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن يونسَ بنِ ميسرةَ قال : خرَج رسولُ اللهِ ﷺ على أصحابِه ، وهم يَذكُرُون عظمةَ اللهِ فقال : «ما كُنتُم تَذكُرون ؟». قالوا : كنا نَتفَكَّرُ في عظمةِ اللهِ . فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «ألا في اللهِ فلا تَفكَّرُوا . ثلاثًا . «ألا فتفكَّرُوا في عِظمٍ ما خلَق» ثلاثًا .

وأخرَج أبو الشيخِ عن أبى أمية مولى شُبرمة ، واسمُه الحكمُ ، عن بعضِ أئمةِ الكوفةِ قال : قام (٥) ناسٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ ، فقصَد (رسولُ اللهِ عَلَيْ ، فقصَد أرسولُ اللهِ عَلَيْ ، فقصَد أرسولُ اللهِ نحوَهم فسَكَتُوا ، فقال : «ما كنتم تقولون ؟» قالوا : نظرنا إلى الشمس فتفكّرنا فيها ؛ من أين تجَيءُ ؟ وأين تذهبُ ؟ وتَفكّرنا في خلقِ اللهِ . فقال : «كذلك فافعَلوا ، تَفكّرُوا في خلقِ اللهِ ، ولا تَفكّرُوا في اللهِ ؛ فإنَّ للهِ وراءَ المغربِ أرضًا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ (٥). وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٧٨٨).

<sup>(</sup>٣) أبو الشيخ (٤). وحسنه الألباني. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (٢٠). وقال محققه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) في م: «قال ».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ف ١، ح ١، م.

<sup>(</sup>٧) في ف ١: « السماء».

بيضاء ، (ابياضُها ونورُها مسيرة الشمسِ أربعين يومًا ، فيها خَلْقٌ من خلقِ اللهِ لم يَعصُوا اللهَ طرفة عين » . قيل : يا نبيَّ اللهِ ، من ولدِ آدمَ هم ؟ قال : «ما يَدرون خُلِقَ آدمُ أمْ لم يُخلق » . قيل : يا نبيَّ اللهِ ، فأين إبليسُ عنهم ؟ قال : «ما يَدرون خُلِقَ إبليسُ أمْ لم يُخلق » .

وأخرَج أبو الشيخِ عن ابنِ عباسٍ قال : دخل علينا رسولُ اللهِ عَيَالِيْم ، ونحنُ في المسجدِ حِلَق حِلَق ، فقال لنا : «فيمَ أنتم ؟» . قلنا : نَتَفَكَّرُ في الشمسِ كيف طَلَعَتْ ، وكيف غَرَبَتْ ؟ قال : «أحسَنتُم ، كونوا هكذا ، تَفَكَّرُوا في المخلوقِ ولا تَفَكَّرُوا في الحالقِ ؛ فإنَّ اللهَ حلق ما شاء لِما أثا أشاء ، وتَعجَبوا أن من ذلك ، إن من وراءِ قاف سبعة أن الله حلق ما شاء لما أشاء ، ومن وراءِ ذلك سبع أرضين وراءِ قاف سبعة أرضين يضيءُ نورُها لأهلِها ، ومن وراءِ ذلك سبعينَ ألفَ أُمَّة يطيرون أن ، خُلِقُوا (على أمثالِ الطيرِ ، هو وفَرْخُه في الهواءِ ، لا يَفتُرُون عن تَسْبِيحةِ واحدةٍ ، ومن وراءِ ذلك سبعين ألفَ أُمَّة يطيرون أن ، خُلِقُوا (على الله في الهواءِ ، لا يَفتُرُون عن تَسْبِيحةِ واحدةٍ ، ومن وراءِ ذلك سبعين ألفَ أُمَّة خُلِقُوا أن من ربح ، وثوائهم ربح ، وشرائهم ربح ، وثيائهم من ربح ، ودوائهم من ربح ، ودوائهم من ربح ، ودوائهم من ربح ، ودوائهم الى

<sup>(</sup>١ - ١) كذا في النسخ. وفي مصدر التخريج: ﴿ بِياضِها نورِها أو نورِها بياضها ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ (٩٦٠) . وقال محققه : ضعيف .

<sup>(</sup>٣) في ح ١: (كما ٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١، م: ( تعجبون ) .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ح ١، م: ١ سبع ١٠ .

<sup>(</sup>٦) سقط من النسخ. والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ح ۱.

الأرضِ إلى قيامِ الساعةِ ، أعينُهم فى صدورِهم ، يَنامُ أحدُهم نومةً واحدةً ، يَثْتَبِهُ ورِزقُه عندَ رأسِه ، ومن وراءِ ذلك سبعين ألفَ أمَّةٍ ، ومن وراءِ ذلك ظِلَّ العرشِ ، وفى ظلِّ العرشِ سبعون ألفَ أمةٍ ، ما يعلمون أنَّ اللهَ خلَق آدمَ ، ولا وَلَدَ آدمَ ، ولا وَلَدَ إبليسَ ، وهو قولُه تعالى : ﴿وَيَغَلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴾ (النحل: ٨] .

## قُولُه تَعَالَى : ﴿وَأَنَّهُ مُوَ أَضْحَكَ وَأَبَّكَىٰ ۞﴾ .

أخرَج ابنُ مَردُويَه عن عائشةَ قالت : مرَّ رسولُ اللهِ ﷺ على قومٍ يَضحكُون فقال : «لو تَعلمون (أما أعلم) لَبَكَيْتُم كثيرًا ، ولَضَحِكْتُم قليلًا» . فنزَل عليه جبريلُ ، فقال : إنَّ اللهَ هو أضحكَ وأبكى . فرجَع إليهم فقال : «ما خَطَوْتُ أربعين خُطُوةً حتى أتانى جبريلُ فقال : ائتِ هؤلاء فقُلْ لهم : إنَّ اللهَ أَضحَك وأبكى» .

وأخرَج أبو الشيخِ في « العظمةِ » ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيّ وَبَكَى وَابْنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيّ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَالَّا وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّ

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ (٩٨٢) نسخة دار العاصمة .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، ص ، ف ١: «العلم» .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ف ١: «هو».

<sup>(</sup>٤) في مصدر التخريج: «لتقوى يا آدم».

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (١٠٥٨) . وقال محققه : ضعيف .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن جبَّارِ (١) الطائيِّ قال : شهِدْتُ جنازةَ أمَّ مُصْعبِ بنِ الزبيرِ ، وفيها ابنُ عباسٍ ، فسَمِعْنا أصواتَ نوائحَ ، فقلتُ : يا أبا عباسٍ يُصنعُ هذا وأنت هلهنا ؟ فقال : دَعْنا منك يا جبَّارُ ، فإنَّ اللهَ أضحَك وأبكَى (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿وَأَنَّهُمْ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۞ .

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿وَأَنَّهُمْ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَنَّهُمُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَرْضَى (٣) .

وأخرَج الفريابيُ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَغَنَىٰ ﴾ . قال : أَكثَرَ ، ﴿ وَأَقَنَىٰ ﴾ . قال : قَنَّعَ ( ) .

وأخرَج الطستى فى «مسائلِه» عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ سأله عن قولِه : ﴿ أَغْنَى وَأَقْنَى هِ . قال : وهل قولِه : ﴿ أَغْنَى وَأَقْنَى هِ الْغِنَى فَقَنَّع به . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : / نعم ، أما سمِعتَ قولَ عَنْترةَ العبسيِّ (\*) :

فَاقْنَى حَيَاءَكَ لَا أَبَا لَكِ وَاعْلَمِي أَنِي امْرُقُ سَأْمُوتُ إِنْ لَمْ أُقْتَلِ ('' وَاعْلَمُ مَرْجَ عِبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، ('' وَابِنُ جَرِير '' ، وَابِنُ المَنْدُر ، عَنْ مَجَاهَدٍ قَالَ :

<sup>(</sup>١) في مصدر التخريج : « حبان، ، وهو خطأ . وجبار هو ابن القاسم الطائي كما في الجرح والتعديل ٢/٣٥٠.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۳/ ۲۸۵.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٨٤، وابن أبي حاتم – كما في تغليق التعليق ٤/ ٣٢٤، والإتقان ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>٤) الفريابي - كما في تغليق التعليق ٤/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) شرح ديوانه ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٦) الطستي - كما في الإتقان ٢/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل.

﴿ أَغَٰنَكُ . رضَّى (١) ، ﴿ وَأَقَٰنَكُ . مؤن (١) .

وأخرَج (٢) عبدُ بنُ حميدٍ ، (أوابنُ جريرٍ ، عن أبي صالحٍ في قولِه : ﴿ أَغْنَىٰ ﴾ . قال : القُنْيَةُ (٥) .

أو أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ قال : ﴿ أَغْنَىٰ ﴾ . في المالِ ، ﴿ وَأَقَنَىٰ ﴾ . قال : أخدَمَ (١(٧)) .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ جريرٍ ) ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ ، والضحاكِ ، مثلَه ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن الحضرميّ في قولِه : ﴿وَأَنَّهُمْ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَنَّهُمْ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ . قال : أغنى نفسه ، وأفقر الخلائق إليه (٩) .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿وَأَنَّهُۥ هُوَ رَبُّ ٱلشِّغَرَىٰ ۞ ﴾ .

أَخْرَجَ ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَأَنَّهُم هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>١) سقط من: ص. وفي م: « أرضى » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال مال»، وفي ص، ف ١: «مول».

والأثر عندابن جرير ٨٤/٢٢ بلفظ : ﴿ ﴿ أَغنى ﴾ . قال : موَّل ، ﴿ وأقنى ﴾ . قال : رضى ﴾ . وهو أشبه .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: ﴿ أَحَمَّدُ وَ ۗ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٢/ ٨٢.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٧) في ح ١: « في الخدم ».

والأثر عند ابن جرير ٢٢/ ٨٣.

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ٨٣/٢٢ عن قتادة فقط.

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ٢٢/ ٨٤، وأبو الشيخ في العظمة (١٧٦). وقال محقق العظمة: صحيح.

هو الكوكبُ الذي يُدْعَى الشُّعْرَى<sup>(١)</sup>.

وأخرَج الفاكهيُّ عن [٣٩٨] ابنِ عباسٍ قال: نزَلت هذه الآيةُ في نُحزاعةً ، وكانوا يَعبُدون الشِّعْرَى ، وهو الكوكبُ الذي يَتْبَعُ الجوزاءَ (٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وأبو الشيخِ، عن مجاهدٍ قال: الشَّعْرَى الكوكبُ الذي خَلْفَ الجوزاءِ، كانوا يَعبُدونه ".

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ' وابنُ جريرِ ' ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً قال : كان ناسٌ في الجاهليةِ يَعبُدون هذا النَّجْمَ الذي يُقالُ له : الشَّعْرَى . فنزَلت (°) .

قُولُه تعالى : ﴿وَأَنَّدُۥ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ۞ ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ وَأَنَّهُۥ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ﴾ . قال : كانت الآخرةُ بحضْرَموتَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَقَوْمَ الْمَاسِ هِمْ أَظْلُمُ وَأَطْغَى ﴾ . قال : لم يكنْ قبيلٌ من الناسِ هم أظلمَ وأطغى من قومٍ نوحٍ ، دعاهم نوحٌ ألفَ سنة إلا خمسين عامًا ، كلما هلك قرنٌ ،

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۲/ ۸۵.

<sup>(</sup>٢) الفاكهي ٥/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٨٥، وأبو الشيخ (٦٩٥) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢/ ٢٥٤، وابن جرير ٢٢/ ٨٦.

ونشَأ قرنٌ دعاهم ، حتى لقد ذُكِرَ لنا (١) أنَّ الرجلَ كان يَأْخُذُ بيدِ (١) ابنِه فيَمشِي به (٢) إليه فيمشِي به (٢) إليه فيقولُ : يا بُنَيَّ إِنَّ أبي قد مَشَى بي إلى هذا ، وأنا مثلُك يومَئذِ (١) . تتابعًا في الضلالةِ ، وتكذيبًا بأمرِ اللهِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ ٱلْمُوَىٰ ﴾ . قال : أهوَى بها جبريلُ بعدَ أن (٧) رفَعها إلى السماءِ (٨) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ وَٱلْمُؤْلَفِكَةَ آهَوَيٰ ﴾ . قال : قومُ لوطٍ ائتَفَكَتْ بهم الأرضُ بعدَ أن رفَعها اللهُ إلى السماءِ ، فالأرضُ تَجَلْجَلُ بهم (١) إلى يوم القيامةِ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ فَى قولِه : ﴿ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ آَهُوَىٰ ﴾ . قال : قُرَى قومِ لوطٍ ، ﴿ فَغَشَّلْهَا مَا غَشَّىٰ ﴾ . قال : بأَى نِعَمِ ربِّك (١١) . غَشَّىٰ ﴾ . قال : بأَى نِعَمِ ربِّك (١١) .

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

<sup>(</sup>۲) بعده في م: «أخيه أو».

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٥) في مصدر التخريج: ﴿ تَتَايِعًا ﴾ . وهما بمعنى .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲۲/ ۸۹، ۹۰.

<sup>(</sup>٧) ليس في: الأصل، ف ١.

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ٢٢/ ٩٠، وأبو الشيخ (٣٧١) ، وقال محقق العظمة : صحيح .

<sup>(</sup>٩) في ص، ف ١، ح ١، م: «بها».

<sup>(</sup>۱۰ – ۱۰) سقط من: ص، ف ۱.

<sup>(</sup>١١) عبد الرزاق ٢/ ٢٥٤، ٢٥٥، وابن جرير ٢٢/ ٩١، ٩٢.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبى مالكُ الغفارِيِّ في قولِه : ﴿ أَلَّا نَزِدُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ . إلى قولِه : ﴿ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولَٰنَ ﴾ . (اقال : هذا في صحفِ إبراهيمَ وموسى (٢) .

وأخرَج ابنُ مردُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ هَاذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولَى ﴿ . قَالَ : محمدٌ ﷺ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن محمدِ بنِ كعبٍ في قولِه : ﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِّذِي وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُوالِمُواللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا اللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَل

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : الآزفةُ من أسماءِ يومِ القيامةِ (٥٠) .

وأخرَج الفريابي، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ﴾ . قال : اقتَرَبَتِ الساعةُ (١) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۲/ ۷۹.

<sup>(</sup>٣) في م: « المنذر ».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٩٣/٢٢ إلى قوله: « الرسل قبله » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٦) الفريابي - كما في تغليق التعليق ٣٢٢/٤ - وابن جرير ٢٢/ ٩٥.

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ﴾ . قال : اقترَبتِ الساعةُ ، ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ ﴾ . قال : لا يَكْشِفُ عنها إلا هو .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ في الآيةِ قال : ليس لها من دونِ اللهِ من آلهتِهم كاشفةٌ .

قُولُه تعالى: ﴿ وَأَفِئَ هَٰذَا ٱلۡدِيثِ ﴾ الآيات.

أَخْرَج الفريابي ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ أَفِينَ هَا الْعَرَابِ الْقَرَآنِ (١) . هَذَا ٱلْحَدِيثِ ﴾ . قال : القرآنِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وأحمدُ في «الزهدِ» ، وهنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حيدٍ ، عن "صالحِ أبي الخليلِ" قال : لما نزَلت هذه الآية : ﴿ أَفِنَ هَذَا الْمَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۚ ۞ وَتَضْعَكُونَ وَلا نَبَكُونَ ﴾ . فما ضحِك النبيُ ﷺ بعدَ ذلك إلا أن يتبَسَّمَ . ولفظُ عبدِ بنِ حميدِ : فما رُؤى النبيُ ﷺ ضاحكًا ، ولا مُتبَسِّمًا حتى ذهب من الدنيا" .

( و أخوَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : لما نزَلت هذه الآيةُ على النبيِّ ﷺ : ﴿ أَفِنَ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ ﴾ . فما رُوِيَ النبيُّ ﷺ بعدَها ضاحكًا حتى ذهَب من الدنيا ' ) .

<sup>(</sup>١) الفريابي - كما في تغليق التعليق ٤/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: وصالح بن الخليل ، وفي ف ١: وأبي صالح أبي الخليل ، وهو صالح بن أبي مريم ، أبو الخليل البصري . ينظر تهذيب الكمال ١٣/ ٨٩.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٣/ ٢٣٤، وأحمد - كما في تخريج أحاديث الكشاف ٣٨٦/٣ - وهناد (٤٧٣).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١.

والحديث عند ابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف ٣/ ٣٨٥.

وأخرَج البيهقى فى «شعبِ الإيمانِ» عن أبى هريرة قال: لما نزَلت: ﴿ أَفِينَ هَلَا اللَّهِ عَجْبُونَ ﴿ وَتَضْعَكُونَ وَلَا بَتَكُونَ ﴾ . بكى أصحابُ الصَّفَّةِ (() حتى جَرَتْ دموعُهم على خدودِهم، فلما سمِع رسولُ اللهِ عَلَيْ حنينَهم بكى معهم (() ، فبكَيْنَا ببكائِه (() ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لا يَلجُ النارَ مَن بكى من خشيةِ اللهِ ، ولا يَدخلُ الجنة مُصِرُ على معصيةِ ، ولو لم تُذْنِبُوا لجاءَ اللهُ بقومِ يُذْنِبُون فيَغفِرُ لهم) (ا)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، ( والفريابيُ ) ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، ( والطبرانيُ ) ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ سَنَمِدُونَ ﴾ . قال : لاهُون ، مُعرِضُون عنه ( ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُ ، وأبو عبيدٍ في «فضائلِه» ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبي الدنيا في «ذمٌ الملاهِي» ، والبزارُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي

<sup>(</sup>١) أصحاب الصفة: هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه فكانوا يأوون إلى موضع مظلً في مسجد المدينة يسكنونه. النهاية ٣/ ٣٧.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لبكائه»، وفي ف ١: «ببكائهم».

<sup>(</sup>٤) البيهقي (٧٩٨).

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ٢٥٥، وابن جرير ٢٢/ ٩٧، وابن أبى حاتم - كما فى الإتقان ٢/٥٤ - والطبرانى (٦) عبد الرزاق ١١٢٨). وقال الهيثمي : رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٧/ ١١٦.

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ٢/ ٥٥٠، وابن جرير ٢٢/ ٩٩.

حاتم ، والبيهقى فى «سننِه» ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَأَنْتُمْ سَلِمِدُونَ ﴾ . قال : الغناءُ باليَمانِيَّةِ ، كانوا إذا سمِعوا القرآنَ تَغَنَّوْا ولعِبُوا (١٠) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ سَنِيدُونَ ﴾ . قال : هو الغناءُ بالحِمْيريَّةِ (٢) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وأبو يعلى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ سَنِيدُونَ ﴾ . قال : كانوا يَمُرُّون على رسولِ اللهِ ﷺ (٣) شامِخِين ، ألم ترَ إلى البعيرِ كيف يَخطِرُ \* شامِخًا \* .

وأخرَج الطستى فى «مسائلِه» ، والطبرانى ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ سأله عن قولِه : ﴿سَمِدُونَ ﴾ . قال : السَّمُودُ اللَّهوُ والباطلُ . قال : وهل تَعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ قولَ هُزَيْلةَ بنتِ بكرٍ ، وهى تَبْكِى قومَ عادِ (١) :

ليت عادًا قَبِلُوا الحق ولم يُبْدُوا جُمُوا جُمُوا الحَق وَلَم يُبْدُوا جُمُوا اللهُ وَاللهُ عَنْ السُّمُودا()

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق ۲/ ۲۵۰، وأبو عبيد ص ۲۰۰، وعبد بن حميد - كما في تغليق التعليق ٣٢٣/٤ - وابن أبي الدنيا (٣٣)، والبزار (٢٢٦ - كشف)، وابن جرير ٢٢/ ٩٧، والبيهقي ١٠/ ٢٢٣. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٧/ ١١٦.

<sup>(</sup>٢) عبد بن حميد – كما في تغليق التعليق ٣٢٣/٤ – وابن جرير ٢٢/ ٩٩.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ف ١، ح ١، م: «وهو يصلى».

<sup>(</sup>٤) يقال : خطر البعير بذنبه يخطر : إذا رفعه وحطه ، وإنما يفعل ذلك عند الشبع والسمن . النهاية ٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>٥) أبو يعلى (٢٦٨٥)، وابن جرير ٢٢/ ٩٨. وقال محقق مسند أبي يعلى : إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٦) البيت الثاني في الأضداد ص ٤٤، والبحر المحيط ٨/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٧) مسائل نافع (٧) ، والطبراني ١٠/١٠.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ سَكِمِدُونَ ﴾ . قال : غضابٌ مُبَرُطِمُون (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، من طريقِ منصورٍ ، عن إبراهيمَ قال : كانوا يَكرهُون أن يَقومَ القومُ يَنتظِرُون الإمامَ ، وكان يقالُ : ذلك من السُّمُودِ . أو : هو (٢) السُّمُودُ . قال منصورٌ : حين (٣) يُقيمُ (١) المؤذنُ فيَقُومون يَنتَظِرُون (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، من طريقِ سعيدِ بنِ أبي عَروبةَ ، عن أبي معشرٍ ، عن النخعِيِّ ، أنَّه كان يَكرَهُ أن يَقومَ إذا أُقِيمتِ الصلاةُ حتى يَجيءَ الإمامُ ، ويقرأُ هذه الآيةَ : ﴿ وَأَنتُمْ سَنِمِدُونَ ﴾ . قال سعيدٌ : وكان قتادةُ يَكرهُ أن يقوموا (١) حتى يَجيءَ الإمامُ ، ولا يُفَسِّرُ هذه الآية (٧) على ذا (٨) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريدِ ، عن أبى خالدِ الوالبيِّ قال : خرَج علىُ بنُ أبى طالبِ علينا وقد أُقيمتِ الصلاةُ ، ونحنُ قيامٌ نَنتظرُه لِيتقدَّمَ ، فقال : ما لكم سامِدون ، لا أنتم في صلاةٍ ، ولا أنتم مجلوسٌ تَنْتَظِرُون (٢٠) ؟

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۲/ ۹۸.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «من».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حتى».

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف١، ح١، م : « يقوم » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « ينتظرونه » .

والأثر عند ابن جرير ١٠١/٢٢، ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) في ف ١، م: « يقوم ».

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل: ﴿ إِلا ﴾ .

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ١٠١/٢٢ مختصرًا.

<sup>(</sup>٩) عبد الرزاق في المصنف (١٩٣٣)، وابن جرير ٢٢/ ١٠٠.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ فَٱسْمُدُواْ لِلَّهِ وَأَعْبُدُواْ لِلَّهِ . وَعَفْرُوها (٢) في طاعةِ اللهِ .

وأخرَج البخاري ، والترمذي ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : سجَد النبي ﷺ في «النجم » ، وسجَد معه المسلمون والمشركون ، والجنُ والإنسُ (").

وأخرَج أحمدُ ، والنسائيُ ، ' والحاكمُ ' ، وابنُ مَردُويَه ، عن المطلبِ بنِ أبى وداعةَ قال : قرأ النبيُ ﷺ بمكة « والنَّجْم » فسجَد ، وسجَد مَن عندَه (° ) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن سبرةَ قال : صلَّى بنا عمرُ بنُ الخطابِ الفجرَ فقراً في الثانيةِ « النجمَ » ، فسجَد ثم قرأ في الثانيةِ « النجمَ » ، فسجَد ثم قام فقراً « إذا زُلْزِلت » ثم ركع .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «اعتقوا». وعنت الوجوه: نصبت له وعملت له، وذكر أيضًا أنه وضع المسلم يديه وجبهته وركبتيه إذا سجد وركع. اللسان (عنى).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ف ١: « اغفروها » .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ١٠٧١، ٤٨٦٢)، والترمذي (٥٧٥).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في م: «معه».

والحديث عند أحمد ٢٠٢٤، ٢٠٦، ٢٠٦، ٢٢٩٤، ١٩٤٥، ٢٢٠، ٢٢٠ (١٥٤٦، ١٥٤٦٠) والحديث عند أحمد ٢١٥٤٦، ٢٠٠١، والنسائي (١٥٤)، والحاكم ٣/ ٦٣٣. وقال محققو المسند: إسناده صحيح لغيره.

#### بِنْ مِ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ الرَّحِيدِ

### سورةُ القمرِ

#### مكيةً

أخرَج النحاسُ عن ابنِ عباسٍ قال: نزَلت سورةُ « القمرِ » بمكةُ (١).

وأخرَج ابنُ الضُّرَيْسِ، وابنُ مَردُويَه، والبيهقىُ فى «الدلائلِ»، عن ابنِ عباسِ قال : نزَلت بمكةَ سورةُ «اقتَربتِ الساعةُ » (٢) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ الزبيرِ ، مثلَه .

وأخرَج البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» عن ابنِ عباسٍ قال : قارئُ « اقتربت » تُدعَى (٢) في التوراةِ المُبَيِّضَةَ ؛ تُبَيِّضُ وجهَ صاحبِها يومَ تَسْوَدُ (١) الوجوهُ . قال البيهقيُّ : منكرٌ (٥) .

وأخرَج (أبو الشيخِ ، و الديلميُ ، عن عائشةَ مرفوعًا : « مَن قرأ ﴿ الْمَرْ لَ الْمَرْكُ وَ أَفْرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾ ، و ﴿ تَبَنْرُكُ وَ السَّرَكُ وَ السَّاعَةُ ﴾ ، و ﴿ تَبَنْرُكُ وَ السَّرَكُ وَ السَّرَكُ وَ السَّرَكُ وَ السَّرِكُ ، وَ أَفْرَبُتِ السَّاعَةُ ﴾ ، و ﴿ تَبَنْرُكُ وَ السَّرِكُ ، وَحِرْزًا مِن الشيطانِ والشِّرِكِ ، اللهِ عَلَى الدرجاتِ يومَ القيامةِ » ( ) .

<sup>(</sup>۱) النحاس ص ٦٨٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الضريس (١٤، ١٨)، والبيهقي ٧/٢ - ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) في ص، والشعب: ﴿ يدعي ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في النسخ: (تبيض). والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٥) البيهقى (٢٤٩٥).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) الديلمي (٨٦٢٦).

وأخرَج ابنُ الصَّرَيْسِ عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبى فروةَ رفَعه: « من قرَأُ ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ فى كلِّ ليلتين ، بعثه اللهُ يومَ القيامةِ ووجهُه كالقمرِ ليلةَ البدر » (١).

وأخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ عن ليثٍ ، عن مَعنِ ، عن شيخٍ من همدانَ رفعَه إلى النبيِّ عَلِيْقٍ قال : « من قرأ ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ غِبَّا (٢) ؛ ليلةً وليلةً ، حتى يَموتَ ، لقيى اللهَ ووجهُه (٣ أضوأُ من القمرِ " ليلةَ البدرِ » (١) .

وأخرَج أحمدُ عن بريدة ، أنَّ معاذَ بنَ جبلِ صلَّى ' بأصحابِه صلاة ' العشاءِ فقراً فيها ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ ، فقام رجلٌ من قبلِ أن يفرُغَ فصلَّى وذهَب ، فقال له معاذٌ قولًا شديدًا ، فأتى الرَّجُلُ النبيَّ عَيَالِيْهِ ، فاعتذَر إليه فقال : إنى كنتُ أعمَلُ في نخلٍ ، وخِفْتُ على الماءِ . فقال رسولُ اللهِ عَيَالِيْهِ : «صَلِّ به «الشمسِ وضحاها» ، ونحوِها من السُّورِ» .

قُولُه تعالى : ﴿ أَفَرَّبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَـمَرُ ۞ ﴾ .

أَخْرَجَ عَبْدُ الرزاقِ ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ومسلمٌ ، والترمذيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في « الدلائلِ » ، عن أنسِ قال : سأل

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) الغِبُّ : من وِرد الماء، وهو أن تشرب يومًا ، ويومًا لا . اللسان (غ ب ب) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « كالقمر».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: « بالصحابة ليلة » ، وفي ص ، ف ١: « بأصحابه ليلة » .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٣٨/ ١١٥ (٢٣٠٠٨) . وقال محققوه : صحيح لغيره ... غير أن قوله : فقرأ فيها ﴿ اقتربت الساعة ﴾ . شاذ .

أَهُلُ مَكَةَ النبِيَ ﷺ آيةً فانْشَقَ القمرُ بمكةَ فِرقَتَيْنَ ، فنزَلت : ﴿ آَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَآفَتَنُ ، فنزَلت : ﴿ آَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَآفَتُنَ ، فنزَلت : ﴿ آَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَآفَتُنَ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

وأخرَج البخاريُّ ، / ومسلمُّ ، وابنُ جريرٍ ، عن أنسٍ ، أنَّ أهلَ مكةَ سألوا ١٣٣/٦ رسولَ اللهِ ﷺ أنْ يُرِيَهم آيةً ، فأراهم القمرَ شِقَّتين حتى رأَوا حِراءً بينَهما (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، والحاكمُ وصحَّحه، وابنُ مَردُويَه، والبيهقيُّ في «الدلائلِ»، من طريقِ مجاهدٍ، عن أبي معمرٍ، عن ابنِ مسعودٍ قال : رأيتُ القمرَ مُنْشَقًّا شِقَّتِين مرَّتِين (٢) بمكةَ قبلَ مَخْرَجِ النبيِّ ﷺ؛ شِقَّةً على أبي قبيسٍ، وشِقَّةً على السويداءِ، فقالوا: سحر القمرَ. فنزلت: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ القَمرَ مُنْشَقًّا، فإنَّ الذي أخبرَكم عن اقترابِ الساعةِ حقِّ (١٠).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُّ ، ومسلمُ ، والترمذيُّ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ مريرٍ ، وابنُ مردُويَه ، من طريقِ أبى معمرٍ ، عن ابنِ مسعودٍ قال : انشَقَّ القمرُ على عهدِ رسولِ اللهِ عَلَيْ فَرْقَةً فوقَ الجبلِ ، وفِرْقَةً دونَه ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ : «الشهدُوا» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق ۲/ ۲۰۷، وأحمد ۲۰ / ۱۱۸، ۳۹۸، ۲۱ / ۲۸، ۳۲۹، ۳۷۰، ۳۸۳ (۱۲۲۸۸) عبد الرزاق ۲/ ۲۰۷، ۳۸۳ (۱۲۹۸۸) ، وعبد بن حمید (۱۱۸۲ - منتخب) ، ومسلم (۱۲۱۸ - منتخب) ، ومسلم (۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ .

<sup>(</sup>۲) البخاری ( ۳۱۳۷، ۳۸۶۸، ۶۸۱۷، ۶۸۱۸)، ومسلم (۲۲/۲۸۰۲)، وابن جریر ۲۲/ ۱۰۰. (۳) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) الحاكم ٢/ ٤٧١، ٤٧٢، وابن مردويه – كما في فتح البارى ١٨٤/٧ – والبيهقي ٢/ ٢٦٤، ٢٦٥.

<sup>(°)</sup> البخاری (۳۲۳۱، ۳۸۱۹، ۳۸۷۱، ۶۸۶۱، ۶۸۹۵)، ومسلم (۲۸۰۰)، والترمذی (۳۲۸۷)، والترمذی (۳۲۸۷)، وابن جریر ۲۲/۰۱، وابن مردویه – کما فی فتح الباری ۱۸۳/۷.

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيمٍ في «الدلائلِ» ، من طريقِ (الأسودِ ، عن عبدِ اللهِ قال : رأيتُ القمرَ (٢) ، وقد انشَقَّ ، فأبصَرْتُ الجبلَ من بينِ فُرْجَتَي القمرِ (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيمٍ ، والبيهقيُ كلاهما في «الدلائلِ» ، من طريقٍ ' مسروقِ ، عن ابنِ مسعودِ قال : انشَقَّ القمرُ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ ، فقالوا : انتظِرُوا ما يأتيكُم به ٢٩٨ع الشُقَّارُ ؛ فإنَّ محمدًا لا يَستطيعُ أن يَسْحَرَ الناسَ كلَّهم . فجاء الشُقَّارُ فسألُوهم فقالوا : نعم قد رأيناه . فأنزَل اللهُ : ﴿ اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الشَّاعَةُ وَانشَقَّ الشَّاعَةُ وَانشَقَ

وأخرَج البخاري ، ومسلم ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقي في «الدلائلِ» ، عن ابنِ عباسِ قال : انشَقَّ القمرُ في زمانِ النبيِّ عِيَلِيَةً .

وأَحْرَجُ ابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيم في «الدلائلِ» ، من طريقِ علقمةَ (١٨) ، عن

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، م : « على الجبل » .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٣٩/٧ (٢٤) ٣٩/٤) ، وابن جرير ٢٠٢٢ ، ١، والحاكم ٢/ ٤٧١ . وقال محققو المسند: حديث صحيح .

<sup>(</sup>٤) كان المشركون يُنسبون النبئ على إلى أبى كبشة ، وهو رجل من خزاعة خالف قريشا في عبادة الأوثان ، وعبّد الشّغرى العبور ، فلما خالفهم النبى على في عبادة الأوثان شبهوه به ، وقيل : إنه كان جد النبى على من قِبَل أمه ، فأرادوا أنه نزع في الشّبة إليه . وقيل : هي كنية زوج حليمة السعدية التي أرضعته النبي على . النهاية ٤/٤٤ ، والتاج (ك ب ش) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٢/ ١٠٦، ١٠٧، وأبو نعيم ( ٢١١، ٢١٢)، والبيهقي ٢/ ٢٦٦، ٢٦٧.

<sup>(</sup>٦) بعده في ح ١: ﴿ فقال النبي ﷺ: اشهدوا ٤ .

والأثر عند البخاري ( ٣٦٣٨، ٣٨٧٠ ، ٤٨٦٦)، ومسلم (٢٨٠٣)، والبيهقي ٢/٧٧٠.

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل، ص، ف ١: ﴿ ابن جرير و ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (عكرمة).

ابنِ مسعودِ قال: كنامع النبي ﷺ بمنّى فانشَقَّ القمرُ حتى صار فِرْقَتيْن ، فتوارتْ فِرْقَة على ، فتوارتْ فِرْقَة خلفَ الجبلِ ، فقال النبي ﷺ: « اشهَدُوا » (١)

وأخرَج مسلمٌ ، والترمذيُّ ، ( وابنُ جرير ) ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ ، وابنُ مردُويَه ، وأبو نعيم ، والبيهقيُّ ، كلاهما في «الدلائلِ ، من طريقِ مجاهدِ ، عن ( ابنِ عمر ) في قولِه : ﴿ أَقَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَكَرُ ﴾ . قال : كان ذلك ( على عهدِ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ انشَقَّ فِرْقَتَيْنُ ؛ فِرْقَةً من دونِ الجبلِ ، وفِرقة خلفَه ، فقال النبيُ عَلَيْهُ : « اللَّهم اشْهَدْ ( ) .

وأخرَج أحمدُ، وعبدُ بنُ حميدٍ، والترمذيُ، وابنُ جريرٍ، والحاكمُ (اوصحَحه، وابنُ مَرْدُويَه)، وأبو نعيم، والبيهقيُّ، عن جبير بنِ مطعم في قولِه: ﴿وَأَنشَقَّ الْقَمَرُ ﴾. قال: انشَنَّ القمرُ ونحن بمكةً على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ حتى صار فِرْقَتَينُ () ؛ فِرقةً على هذا الجبلِ، وفِرْقةً على هذا الجبلِ، وفِرْقةً على هذا الجبلِ، فقال الناسُ: سحرنا محمدٌ. فقال رجلٌ: إن كان سحرَكم، فإنه لا يَستطيعُ أن يَسحرَ الناسَ كلَّهم ().

<sup>(</sup>۱) ابن مردویه وأبو نعیم – كما فی فتح الباری ۷/ ۱۸۳.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ف ١: « ابن عباس » .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١: ه ذاك ، .

<sup>(</sup>٥) في ح ١: ١ اشهدوا ، .

والحديث عند مسلم (۲۸۰۱)، والترمذی (۲۱۸۲، ۳۲۸۸)، وابن جریر ۲۲/ ۱۰۵، ۲۰۰، والحاکم ۲/۲۷٪ واللفظ له، وأبو نعیم (۲۰۸)، والبیهقی ۲/ ۲۹۷.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

<sup>(</sup>٨) أحمد ٢٧/٤ ٣١ (١٦٧٥٠) ، والترمذي (٣٢٨٩) ، وابن جرير ٢٢/ ١٠٩، والحاكم ٢/ ٤٧٢)=

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيمٍ في «الدلائلِ» ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أَقْرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَـمَرُ ﴾ . قال : قد مضى ذلك ؛ كان قبلَ الهجرةِ ، انشَقَّ القمرُ حتى رأُوا شِقَّيه (١) .

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَردُويَه ، من طريقِ عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ قال : كُسِفَ القمرُ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ ، فقالوا : سحر القمرَ . فنزَلت : ﴿ أَمْتَ تَمِرُ السَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ إلى قولِه : ﴿ مُّسْتَمِرُ ﴾ ('') .

وأخرَج أبو نعيم في «الدلائلِ» من طريقِ عطاءٍ ، والضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ﴾ . قال : اجتمع المشركون على عهدِ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ ، منهم الوليدُ بنُ المغيرةِ ، وأبو جهلِ بنُ هشامٍ ، والعاصِ بنُ وائلٍ ، والعاصِ بنُ هشامٍ ، والأسودُ بنُ عبدِ يغوثَ ، والأسودُ بنُ المطلبِ ، وزمعة أن بنُ الأسودِ ، والنضرُ بنُ الحارثِ ، فقالوا للنبي عَلَيْهُ : إن كنتَ المطلبِ ، وزمعة أن بنُ الأسودِ ، والنضرُ بنُ الحارثِ ، فقالوا للنبي عَلَيْهُ : إن كنتَ صادِقًا فشقَ لنا القمرَ فِرْقَتَيْن ؛ نصفًا على أبى قبيسٍ ، ونصفًا على قُعيقِعان (٥٠) . فقال لهم النبي عَلَيْهُ : «إن فعَلتُ تُؤمِنُوا ؟» قالوا : نعم . قال : وكانت ليلةَ بدرٍ ، فسأل رسولُ اللهِ عَلَيْهُ ربَّه أن يُعطِيه ما سألوا ، فأمسى القمرُ قد مُثلَّ نصفًا على أبى قبيس ، ونصفًا على قُعيْقِعان أن ، ورسولُ اللهِ عَلَيْهُ يُنادِى : «يا أبا سلمةَ بنَ قبيس ، ونصفًا على قُعيْقِعان أن ، ورسولُ اللهِ عَلَيْهُ يُنادِى : «يا أبا سلمة بنَ

<sup>=</sup> والبيهقي ٢/ ٢٦٨. صحيح الإسناد (صحيح سنن الترمذي - ٢٦٢٢).

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۲/ ۱۱۰.

<sup>(</sup>٢) الطبراني (١٦٤٢).

<sup>(</sup>٣) في م: « الحلية ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١: « ربيعة ».

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١: «قينقاع»، وفي ح: «قعيقعا». وقعيقعان: جبل بمكة. معجم ما استعجم ٣/١٠٨٦.

عبدِ الأسدِ ، والأرقمَ بنَ أبي الأرقم ، اشهَدُوا (١) .

وأخرَج أبو نعيم ، من طريقِ عطاءٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : انتهى أهلُ مكة إلى النبي على فقال النبي على فقال النبي على فقال النبي على فقال الله على فقال الله على فقال الله على فقال أهلِ مكة : إن تَختلِفُوا هذه الليلة فسترَوْن آية . فأخبَرهم رسولُ الله على مقالة جبريلَ ، فخرَجُوا ليلة أربعَ عشرة ، فانشَقَّ القمرُ نِصفَين ؛ نصفًا على المروة ، فنظرُوا ثم قالُوا " بأبصارِهم فمسحُوها ثم أعادُوا النظر ، فنظرُوا ثم من منعُوا أعينَهم " ، ثم نظرُوا فقالوا : يا محمدُ ، ما هذا إلا سحرٌ ذاهب ( فأنزَل الله : ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسّاعَةُ وَانشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴿ .

وأخرَج أبو نعيم ، من طريقِ الضحاكِ ، عن ابنِ عباسِ قال : جاءت أحبارُ اليهودِ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ فقالوا : أرنا آيةً حتى نؤمنَ . فسأل النبيُ / عَلَيْ ربَّه أَنْ ١٣٤/٦ يُريَهم (٥) آيةً ، فأراهم القمرَ قد انشَقَ فصار قَمَرين ؛ أحدُهما على الصَّفَا ، والآخرُ على على المروةِ ، قَدْرَ ما بين العصرِ إلى (١) الليلِ يَنظُرون إليه (١) ، ثم غاب القمرُ ، فقالوا : هذا سحرٌ مستمرٌ (٨) .

<sup>(</sup>١) أبو نعيم (٢٠٩) . وقال الحافظ: ضعيف. فتح البارى ٧/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) قالوا بأعينهم ، أي : أومئوا . النهاية ٤/ ١٢٤.

<sup>( - 7 )</sup> في ح ١: « قالوا بأبصارهم فمسحوا أعينهم أيضا » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ح ١. وفي الأصل: «أبي لهب»، وفي ص: «لهب».

<sup>(</sup>٥) في م: «يريه».

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: «مثل».

<sup>(</sup>٧) في مصدر التخريج: « إليهما ».

<sup>(</sup>۸) أبو نعيم (۲۱۰).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميد ، وعبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ «الزهدِ» ، وابنُ جرير ، وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيم ، عن أبى عبدِ الرحمنِ السُلَمِيّ ، قال : خطبنا حذيفة بنُ اليمانِ بالمدائنِ ، فحمِد اللهَ وأثنى عليه ثم قال : ﴿ اَقْتَرَبَتِ السَاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ قَد انشَقَّ السَاعة قد اقتَرَبَتْ ، ألا وإنَّ القمرَ قد انشَقَّ على عهدِ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ ، ألا وإنَّ الدنيا قد آذَنَتْ بفراقِ ، ألا وإنَّ الدومَ الميضَمَارَ (۱) ، وغدًا السِّباقَ (۲) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن حذيفةَ أنه قرأ: (اقتربتِ الساعةُ وقد انشَقَّ القمرُ) (٢).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ قال: كان القمرُ قد انشقَّ ورسولُ اللهِ ﷺ بمكةَ قبلَ أن يُهاجرَ، فقالوا: هذا سحرُ أُسحَرِ (١) السحرةِ، فافعلوا كما فعَل المشركون؛ إذا تُحيفَ القمرُ ضرَبوا بطِساسِهم (٥)، و (اصفَرَّ أحبارُهم، والله على السحرِ. فذلك قولُه: ﴿ وَإِن يَرَوّا عَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحَرُّ مُسْتَعِدُ ﴾ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسِ قال : ثلاثٌ ذكرهن اللهُ في القرآنِ قد

<sup>(</sup>١) في ص، م: ( الضمار » . والمضمار : الموضع الذي تُضَمَّر فيه الخيل ، ويكون وقتًا للأيام التي تُضَمَّر فيها . النهاية ٣/ ٩٩ .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۲/ ۱۱۵، ۱۱۵، ۳۷۸ وابن جرير ۲۲/ ۱۰۷، ۱۰۸، وابن مردويه - كما في تخريج الكشاف ۳۹۱/۳ - وأبو نعيم في الحلية ۲/ ۲۸۰، ۲۸۱.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة شاذة . ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ف ١.

 <sup>(</sup>٥) في ح ١: ( بطساتهم ) وطساس : جمع طِسَّة وهو الطست من الآنية . ينظر التاج (ط س س) .
 ٦) في ح ١: ( اصغوا أبصارهم ) ، وفي م : ( عما اصفر أحبارهم ) .

مَضَين ؛ ﴿ أَقَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ . قال : قد انشقَ القمرُ على عهدِ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ شِقَّتِين حتى رآه الناسُ ، و : ﴿ سَيُهُزَمُ ٱلْجَمَعُ وَيُولُونَ اللهِ عَلَيْهِم بَابًا ذَا اللهِ عَلَيْهِم بَابًا ذَا النَّهُرُ ﴾ [الفمر: ٤٥] . ( كان يومَ بدر ' ) ﴿ أَحَمَّى إِذَا ' فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ [المؤمنون: ٧٧] .

وأخرَج الفريائي، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ اَقْنَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَاَنشَقَ ٱلْقَكَرُ ﴾ . قال: رأَوه مُنْشَقًا فقالوا: هذا سحرٌ ذاهبٌ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن مجاهد : ﴿ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرُ ﴾ . قال : يومَ القيامةِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ : ﴿ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرُ ﴾ . قال : بأهلِه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ : ﴿ وَكُلُّ المَّرِ مُسْتَقِرُ ﴾ . قال : مستقرٌ بأهلِ الخيرِ الخيرُ ، وبأهلِ الشرُّ الشرُّ الشرُّ .

قُولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَدُ ۞ ﴿ .

أخرَج الفريابي ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابن جرير ' ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهد

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ح ١، م: (وقد).

<sup>(</sup>٣) الفريابي - كما في التغليق ٢٤/٤ - وابن جرير ٢٢/ ١١٠، ١١٣.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۲/ ۱۱۵، ۱۱۵.

فى قولِه : ﴿ وَلَقَدَّ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَدُ ﴾ . قال : هذا القرآنُ مُزْدَجَرُ ﴾ . قال : هذا القرآنُ مُزْدَجَرٌ . قال : مُنتهًى . ( وفى لفظ : مُتناهِى ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، أنه خطَب بالمدينةِ فتلا هذه الآيةَ : ﴿ وَلَقَدُ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ﴾ . قال : أحلَّ فيه الحلالَ ، وحرَّم فيه الحرامَ ، وأنبأكم فيه ما تَأْتُون (٢) ، لم يَدعْكم في لَبْسٍ من دينكم ، كرامةً أكرمَكم بها ، ونعمةً أتمَّ بها عليكم .

قولُه تعالى : ﴿ خُشَّعًا (٢٠) أَبْصَدُوهُمْ ﴾ .

أخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يقرأً : ( خاشعًا أبصارُهم ) بالألفِ ( ؛ ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصم أنه قرأ : ﴿ خُشَّعًا أَبْصَنُرُهُمْ ﴾ . برفعِ الخاءِ . وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادة : (خاشعًا أبصارُهم) . أي : ذَليلة أبصارُهم (٥٠) . قولُه تعالى : ﴿ مُهَطِعِينَ إِلَى الدَّاجُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م. ومتناهى: غاية فى الزجر لا مزيد عليه. فتح البارى ٦١٦/٨. والأثر عند الفريابي - كما فى التغليق ٢٢٧/٤ - وابن جرير ٢٢/ ١١٥.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « وما تدعون » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ١، ح ١: « خاشعا ». والمثبت بضم الحاء وتشديد الشين قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبي جعفر، وقرأ بالألف على التوحيد أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف. ينظر النشر ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) الحاكم ٢/ ٤٧٢، ٤٧٣. وينظر البحر المحيط ٨/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۲۲/ ١١٧.

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ص ، ف ١، ح ١: « الداعي » . وأثبت الياء وصلا نافع وأبو عمرو وأبو جعفر ، =

أَخْرَجُ ابنُ جَرِيرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مُهْطِعِينَ ﴾ . قال : ناظِرِينَ .

وأخرَج الطستى فى « مسائلِه » عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ سأله عن قولِه : ﴿ مُهْطِعِينَ ﴾ . قال : مُذْعِنِين خاضِعين . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ قولَ تُبَعِ (٢) :

تَعَبَّدَنِي نِمْرُ بنُ سعدٍ وقد درَى وَبَمْرُ بنُ سعدٍ لي مَدينٌ ومُهْطِعُ (٢٣)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ( مُهْطِعين إلى الدَّاعي (١٠) . قال : عامِدين إلى الدَّاعِي (١٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ في قولِه: ﴿مُهْطِعِينَ ﴾ . قال: مُنطَلِقِين .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن تميمِ بنِ حَذْلَمٍ في قولِه: ﴿ مُهْطِعِينَ ﴾ . قال : الإهطاعُ التَّحْميجُ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ: (مُهْطِعين إلى الدَّاعي ().

<sup>=</sup> وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب. النشر ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۳/ ۷۰۵، ۲۲/ ۱۱، وابن المنذر - كما في فتح البارى ۱۱٦/۸ - وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ۲/۲۲.

<sup>(</sup>٢) البيت في اللسان (ع ب د ، ه ط ع) غير منسوب .

<sup>(</sup>٣) الطستى - كما في الإتقان ٢/ ١٠١.

<sup>(</sup>٤) في م: «الداع».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٣/ ٧٠٥، ٢٢/ ١١٩.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ف ١، م: «التجميح»، وفي ح ١: «التجميع». والتحميج: فتح العين =

قال: هو النَّسَلانُ ..

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ : (مُهْطِعين إلى الدَّاعي). قال : صائخِي (٢) آذانِهم إلى الصوتِ .

قُولُه تعالى: ﴿ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ﴾ .

أَخْرَجُ الفريابِيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَقَالُواْ مَجْنُونُ ۗ وَٱزْدُجِرَ ﴾ . قال : ("استُطِيرَ جنونًا " .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿وَاَزْدُجِرَ ﴾ . قال " : تَهَدَّدُوه بالقتل .

وأخرَج البخاريُ في «الأدبِ» ، و ( ابنُ أبي حاتم ) ، عن أبي الطفيلِ ، أن ابنَ الكواءِ سأل عليًّا عن المَجَرَّةِ فقال : هي شَرْمُ ( السماءِ ، ومنها فُتِحَتْ أبوابُ السماءِ بماءٍ منهمرِ . ثم قرأ : ﴿ فَفَنَحَنَا آبُونِ السَّمَاءِ ﴾ الآية (٧) .

<sup>=</sup> وتحديد النظر كأنه مبهوت. اللسان (حمج).

والأثر عند ابن جرير ١٣/ ٧٠٥، ٢٢/ ١١٨.

<sup>(</sup>١) النسّلان: الإسراع في المشي. التاج (ن س ل).

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١: « صالحي ». وصائخي آذانهم: مستمعة منصتة. ينظر النهاية ٣/ ٦٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٤) الفريابي - كما في التغليق ٣٢٧/٤ - وابن جرير ٢٢/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، ف ١: «ابن جرير».

<sup>(</sup>٦) في م: «شرخ». والشرجة: مسيل الماء من الحرَّة إلى السهل، والشرج جنس لها، والشراج جمعها. النهاية ٢/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٧) البخارى (٧٦٦)، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٢٥٤. صحيح الإسناد (صحيح الأدب المفرد - ٥٨٩).

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَفَنَحْنَا آبُوبَ السَّمَاءَ عِبَاسٍ فى قولِه : ﴿ فَفَنَحْنَا آبُوبَ السَّمَاءَ عِبَالِ فَي قولِه : ﴿ فَفَنَحْنَا أَبُوبَ السَّمَاءَ عَبَلَ ذَلْكَ اليومِ ولا بعده إلا من السَّمَاءِ بالماء من غيرِ سحابٍ ذلك اليوم ، فالتَقَى الماءان .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن محمدِ بنِ كعبٍ في قولِه : ﴿ فَاللَّهُ عَلَى الْمَاءُ ﴾ . قال : ماءُ السماءِ وماءُ الأرضِ ، ﴿ عَلَىٰ آمْرِ قَدْ قُدُرَ ﴾ . قال : كانت الأقواتُ قبلَ الأجسادِ ، وكان القدَرُ قبلَ البلاءِ (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ فَدُرَ لَهِ ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ فَدُرَكُ . قال : صاعُ بصاعِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاحُ السفينةِ ، والدُّسُرُ معاريضُها التي تُشَدُّ ١٣٥/٦ بها السفينةُ (٢) السفينةُ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ (١٤) عن مجاهدِ قال : الألوامُ الصفائمُ ، والدُّسُرُ العوارضُ (٥٠) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، عن قتادةَ : ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) في ص، ف ۱: « السماء».

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۲/۲۲.

<sup>(</sup>٣) ابن المنذر - كما في فتح الباري ١٦١٦.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: ﴿ وَابِنِ الْمُنْذُرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «العراض».

ذَاتِ أَلْوَرِجِ ﴾ . قال : معاريضُ السفينةِ ، ﴿ وَدُسُرٍ ﴾ . قال : دُسِرت بمساميرُ · .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه تعالى : ﴿وَدُسُرِ ﴾ . قال : المساميرُ ''

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةَ قال : مُحدِّثْنا أَنَّ دُسُرَها مساميرُها التي شُدَّتْ بها (٣) .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأَزرقِ قال له : أَخبِونى عن قولِ اللهِ : ﴿ وَدُسُرٍ ﴾ . قال : وهل تعرِفُ اللهِ : ﴿ وَدُسُرٍ ﴾ . قال : نعم ، أما سمِعْتَ الشاعرَ وهو يقولُ :

سفينةُ نُوتِيٌ قدُ احْكِمَ صُنعُها مُثَخَّنَةُ الأَلواحِ مَنسوجَةُ الدُّسُو(٧).

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ قال : الدُّسُوُ كَلكَلُ<sup>(^)</sup> السفينةِ <sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ٢٥٨، وابن جرير ٢٢/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٢/ ١٢٤، وابن المنذر - كما في فتح الباري ٨/ ٦١٦.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١، م: «التي».

<sup>(</sup>٥) فى م: « تحرز » .

<sup>(</sup>٦) في م: «بها».

 <sup>(</sup>٧) النوتى: الملّاح، والجمع نواتى. وثخن الشىء ثخونة وثخانة فهو ثخين: كثف وغلظ وصلُب.
 اللسان (ن ت و، ث خ ن).

والأثر عند الطستى - كما في الإتقان ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ح ١: « كاكل ». والكلكل: الصدر من كل شيء. اللسان (كلكل).

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ٢٢/ ١٢٥.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ قال: الدُّسُرُ صدرُها الذي تَضرِبُ به الموجَ.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ ، نحوه .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ( جزاءً لمن كان كَفَرُ ( ) . قال : جزاءً ، اللهُ هو الذي كُفِرُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَلَقَدَ تَرَكَٰنَهَا ٓ ءَايَةً ﴾ . قال : أبقَى اللهُ سفينةَ نوحٍ على الجُودِيِّ حتى أدرَكها أوائلُ هذه الأمةِ (٣) .

قُولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَشَرْنَا ٱلْقُرُءَانَ ﴾ الآية .

أَخْرَج آدمُ بنُ أَبِي إِياسٍ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ المنذرِ، وابنُ المنذرِ، والبيهقى في «الأسماءِ والصفاتِ»، عن مجاهدٍ: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ ﴾. قال: هَوَّنَا قراءتَهُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، ( وابن مَرْدُويَه ) ، والبيهقى ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُونَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِ ﴾ . قال : لولا أنَّ اللهَ يَسَّرَه على لسانِ الآدَمِيِّين ما

<sup>(</sup>۱) بفتح الكاف والفاء، وهي قراءة شاذة قرأ بها يزيد بن رومان وعيسى. ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) الفريابي - كما في التغليق ٢٤٧/٤ - وابن جرير ٢٢/ ١٢٦، ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٢٥٨، وعبد بن حميد - كما في التغليق ٣٢٨/٤ - وابن جرير ٢٢/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) آدم (ص ٦٣٤ - تفسير مجاهد)، وابن جرير ٢٢/ ١٣٠، ١٣١، والبيهقي (٥٧٣).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

استطاع أحدٌ من الخلقِ أن يَتكلمَ بكلام اللهِ (١).

وأخرَج الديلميُّ عن أنسِ مرفوعًا ، مثلَه (٢).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ سيرينَ ، أنه مرَّ برجلِ يقولُ : سورةٌ خفيفةٌ . قال : لا تَقُلْ : سورةٌ خفيفةٌ . ولكن قُلْ : سورةٌ يَسِيرةٌ (٢٠٠ . لأنَّ اللهَ يقولُ : ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَنَا الْقَرْءَانَ لِلذِّكْرِ ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ،عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿فَهَلَ مِن مُذَكِرِ ﴾ . قال : هل من مُتَذَكِّرِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن محمدِ بنِ كعبٍ في قولِه : ﴿ فَهَلَ مِن مُذَّكِرٍ ﴾ . قال : هل مِن مُثْرَجِرٍ عن المعاصِي .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ . قال : هل من طالبِ خيرٍ يُعانُ عليه (٤) ؟

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مطرِ الوراقِ فى قولِه : ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ﴾ . قال : هل مِن طالبِ علمِ فيُعانَ عليه ( ) ؟

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، [٣٩٩] والبخاريُّ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ،

<sup>(</sup>١) البيهقي (٧٢٥).

<sup>(</sup>٢) الديلمي (٨١٢٢).

<sup>(</sup>٣) في م: «مبسرة».

<sup>(</sup>٤) ابن جريو ۲۲/ ۱۳۱.

<sup>(</sup>٥) اين جرير ۲۲/ ۱۳۱، ۱۳۲.

والترمذي ، والنسائي ، وابنُ جريرٍ ، والحاكم ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعودِ قال : ﴿ فَهَلَ مِن قَالَ : ﴿ فَهَلَ مِن مُذَّ كِرٍ ) (١٠ . بالذالِ ، فقال : ﴿ فَهَلَ مِن مُذَّ كِرٍ ) (١٠ . بالذالِ ، فقال : ﴿ فَهَلَ مِن مُذَّكِرٍ ﴾ . بالدالِ (٢٠ .

قُولُه تعالى : ﴿ كُذَّبَتُ عَادُّ ﴾ الآيات .

أَخْرَجُ ابنُ جَريرِ عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فَى قُولِهُ : ﴿ إِنَّا ۖ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾ . قال : باردةً ، ﴿ فِي يَوْمِ نَحْشِي ﴾ . قال : أيامٍ شِدادٍ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ صَرْصَرًا ﴾ . قال : شديدةً . وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾ . قال : الباردةُ ، ﴿ فِي يَوْمِ خَيْسٍ ﴾ . قال : في يومٍ مشئومٍ على القومٍ ، ﴿ مُسْتَمِرٌ ﴾ . استمَرَّ عليهم شَرُه ( ) .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْنِي عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ فِي يَوْمِ خَسِ مُسْتَمِرٍ ﴾ . قال : النَّحْسُ البلاءُ والشِّدَّةُ . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سَمِعْتَ زُهيرَ بنَ أبي سُلْمَي وهو يقولُ (٥) :

<sup>(</sup>١) وهي قراءة شاذة . ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٤٨، ١٤٩.

<sup>(</sup>۲) أحمد ٦/ ٢٩٨، ٤٠١، ٧/ ٣٤، ١٨١، ٢٢٩، ٤١١ ( ٥٥٧٥، ٣٨٥٥)، ٢٩٩١، ٥٠١، ١١٥ ( مسلم ٥٠١٥)، ومسلم ٥٠٤، ٤١١، ٤٤٠١)، والبخارى ( ٣٣٤١، ٣٣٤٥، ٣٣٧٦، ٤٨٦٩ – ٤٨٧٤)، ومسلم ( ٨٢٣)، وأبو داود (٤٩٩٤)، والترمذى (٢٩٣٧)، والنسائى فى الكبرى (١١٥٥٥)، وابن جرير ٢٢/ ٢١، والحاكم ٢/ ٢٤٩، ٢٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ۲۲/ ١٣٣، ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٣٣/٢٢ - ١٣٥٠

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٢٣٢.

سواة عليه أَى يومِ أَتَيتَه أَساعة نَحْسِ تُتَقَى أَم بأَسْعُدِ (١) وأخرَج ابنُ أَبِي حاتمٍ عن زِرِّ بنِ حُبيشٍ: ﴿ فِي يَوْمِ غَنِنِ مُسْتَمِرٍ ﴾ . قال : يومُ الأربعاءِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : «(ألم على الله على اله

وأخرَج ابنُ مُردُويَه عن جابرٍ ، أن النبيّ ﷺ قال أن : «قال لي جبريلُ : اقضِ باليمينِ مع الشاهدِ . وقال : يومُ الأربعاءِ يومُ نحس مستمرِّ » .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عليّ قال: نزَل جبريلُ على النبيّ ﷺ باليمينِ مع الشاهدِ، والحِجامةِ، ويومُ الأربعاءِ يومُ نحسٍ مُستَمِرٌ (''

(أو أخرج ابن مَردُويَه من وجهِ آخرَ عن عليٌ قال: قال رسولُ الله ﷺ: « يومُ الأربعاءِ يومُ نحسِ مستمرٌ » ) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عائشةَ قالت : كان رسولُ اللهِ ﷺ يقولُ : « يومُ نحسٍ يومُ الأربعاءِ » .

<sup>(</sup>١) مسائل نافع (٢٤٣).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات ٢/ ٧٤، وقال: لم يروه غير إبراهيم، قال الدارقطنى: هو متروك.

<sup>(</sup>٤) ابن مردويه – كما في كشف الخفاء ٢/٣٩٧. وذكره المصنف في اللآلئ المصنوعة ١/ ٤٨٥. ٤٨٦.

<sup>(</sup>٥) ذكره المصنف في اللآلئ المصنوعة ١/ ٤٨٥. وقال: إبراهيم متروك.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أنسِ قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن الأيامِ ، وسُئِلَ عن يومِ الأربعاءِ قال: «يومُ نحسٍ». قالوا: وكيف ذاك يا رسولَ اللهِ ؟ قال: «أغرَق (١) اللهُ فرعونَ وقومَه، وأهلَك عادًا وثمودَ».

وأخرَج وكيعُ في «الغُرَرِ»، وابنُ مَردُويَه، والخطيبُ، بسندِ ضعيفٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «آخرُ أربعاءَ في الشهرِ يومُ نحسٍ مُستَمِرٌ».

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وعبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ «الزهدِ»، وابنُ احريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبي حاتمٍ، عن الحسنِ قال: لما أقبَلَتِ الريحُ قام إليها ١٣٦/٦ عادٌ فأخَذ بعضُهم بأيدى بعضٍ، وغمَزُوا أقدامَهم في الأرضِ، وقالوا: من يُزِيلُ أقدامَنا عن الأرضِ إن كان صادقًا! فأرسَل اللهُ عليهم الريحَ ﴿ نَزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمُ أَعْدَارُ نَخْلِ مُنقَعِرٍ ﴾ (أ).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن أبى هريرةَ قال : إن كان الرجلُ من عادٍ ليَتَّخِذُ المِصْرَاعين من حجارةٍ ، لو اجتمَع عليه خمسُمائةٍ من هذه الأمةِ لم يَستطيعوا أن يَحمِلُوه ، فكان الرجلُ يَغمِزُ قدمَه في الأرضِ فتَدخُلُ فيه .

<sup>(</sup>١) بعده في م: «فيه».

<sup>(</sup>٢) ابن مردویه - كما في كشف الخفاء ٢/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) الخطيب ١٤/ ٢٠٥. وينظر كشف الخفاء ١/ ١٢، والموضوعات لابن الجوزى ٢/ ٧٢، واللآلئ المصنوعة ١/ ٨٥٠.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۲/ ۱۳۷.

وَأَخْرَجَ ابنُ المُنذرِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ﴾ . قال : أصولُ نخلٍ ، ﴿ مُنْقَعِرٍ ﴾ . قال : أصولُ نخلٍ ، ﴿ مُنْقَعِرٍ ﴾ . قال : مُنْقَلِعِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿أَعَجَازُ نَخُلِ مُنقَعِرِ﴾. (أقال: أعجازُ سوادِ ") النخلِ.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ كَأَنَّهُمْ آَعْجَازُ نَخْلِ مُنقَعِرٍ ﴾ ' . قال : وقَعت رءُوسُهم ' كأمثالِ الأخييةِ ' ، وتفرَّقتْ ( ) أعناقُهم فشَبَّهَها بأعجازِ نخلِ منقعرِ ( ) .

قُولُه تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ﴾ .

أَخْرَجُ ابنُ المُنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّا ۚ إِذَا لَفِي ضَلَالِ وَسُعُرٍ ﴾ . قال : شقاءٍ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ إِنَّا ٓ إِذَا لَقِي ضَلَالِ وَعَناءٍ (٧) .

<sup>(</sup>١) في م: ١ منقطع ١ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٣) في م: «سود».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: «قبل الأحثية »، وفي ص: «قبل الأجثية »، وفي ف ١: «قبل الوحشية »، وفي م: « كأمثال الأخشبة ». والأخبية: جمع خباء، والخباء من الأبنية ما كان من وبر أو صوف ولا يكون من شعر، وهو على عمودين أو ثلاثة. اللسان (خ ب ى).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «تفردت»، وفي ص: «قفورت»، وفي ف ١: «تفوت»، وفي م: «تقورت».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲۲/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ۲/ ۲٦٠، ۲٦١، وابن جرير ۲۲/ ١٤٠.

وأخرَج الفريائي، وعبدُ بنُ حميد، (وابنُ جريرٍ)، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ وَسُعُرٍ ﴾ قال: يَحضُرُون ﴿ وَسُعُرٍ ﴾ قال: ضلالٍ . وفي قولِه: ﴿ كُلُّ شِرْبِ تُخْضَرُ ﴾ . قال: يَحضُرُون اللَّبَنَ . وفي قولِه: ﴿ فَنَعَاطَى ﴾ . الماءَ إذا غابتِ الناقةُ ، وإذا جاءت حضَرُوا اللَّبَنَ . وفي قولِه: ﴿ فَنَعَاطَى ﴾ . قال: الرجلُ هشيمُ قال: تناولَ . وفي قولِه: ﴿ كَهَشِيمِ ٱلْمُخْطِرِ ( ) ﴾ . قال: الرجلُ هشيمُ ( ) الحنيمةِ ( ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، وعبدُ بنُ حميدِ، عن قتادةً فى قولِه: ﴿ فَنَعَاطَىٰ فَعَقَرَهَا. وفى قولِه: ﴿ فَكَانُوا كَهَشِيمِ فَعَقَرَهَا. وفى قولِه: ﴿ فَكَانُوا كَهَشِيمِ اللَّهُ مُثَالِقُوا كَهَشِيمِ اللَّهُ مُثَالِقُوا كَهَشِيمِ اللَّهُ مُثَالِقًا لَهُ مُثَالُوا كَهُ مُثَالِقًا لَهُ اللَّهُ مُثَالِقًا لَهُ اللَّهُ مُثَالُوا لَهُ اللَّهُ مُثَالِقًا لَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّا

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ فَنَعَاطَىٰ ﴾ . قال : تناوَل (^)

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ (٩) ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿كُهَشِيمِ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل. ص، ح ١: ﴿ المُحتضر ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف١، م: « هشم » .

<sup>(</sup>٤) في النسخ: « الحنتمة ».

والأثر عند الفريابي – كما في التغليق ٣٢٧/٤ – وابن جرير ٢٢/٢٢)، ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص: ١ المحتضر.

<sup>(</sup>٦) في مصدر التخريج: «كرمام».

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ٢/ ٢٥٨، ٢٥٩.

<sup>(</sup>۸) ابن جریر ۲۲/ ۱۶۶.

<sup>(</sup>٩) بعده في ص : ﴿ وَابِنِ أَبِي حَاتُم ﴾ .

ٱلْمُحْنَظِرِ ﴾ . قال : ( كجظارٍ مِن الشجرِ محترِق (٢) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباس : ﴿ كَهَشِيمِ ٱلْمُخْطِرِ ﴾ . قال '' : كالعظامِ المُحترقةِ ('') .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ (٢) ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿كَهَشِيمِ اللَّهُ عَنَظِرِ﴾ . قال : كالحشيشِ تَأْكُلُه الغَنَمُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ: ﴿ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ ﴾ . قال : هو الحشيشُ قد حَظَّوْتَه فأكلتَه يابسًا فذهَب .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ: ﴿ كَهَشِيمِ اللَّهُ عَنْظِرِ ﴾ . قال : الترابُ الذي يَسقُطُ من الحائطِ (''

قُولُه تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ﴾ الآيات .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ فَلَمَسْنَا قُولِه : ﴿ فَلَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ ﴾ . قال : ذُكِرَ لنا أنَّ جبريلَ استَأْذَن ربَّه في عقوبتِهم ليلةَ أتوا لوطًا ، وأنهم عَلَيْنَهُمْ ﴾ . قال : ذُكِرَ لنا أنَّ جبريلَ استَأْذَن ربَّه في عقوبتِهم ليلةَ أتوا لوطًا ، وأنهم عالَجُوا البابَ ليَدْخُلُوا عليهم (٥) ، فصفقهم (١) بجناحِه فترَكهم عُميانًا يَتَرَدُّدُون .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۲/ ۱٤٥.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: « وابن جرير ».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٢/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٥) عند ابن جرير: «عليه».

<sup>(</sup>٦) في ص ، م: « فصعقهم » ، وفي ف ١: « فصفعهم » .

وفى قولِه : ﴿ وَلَقَدَّ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابُ مُّسَتَقِرُ ﴾ . قال : استقرَّ بهم فى نارِ جهنم . وفى قولِه : ﴿ فَأَخَذَنَاهُمُ أَخَذَ عَزِيزٍ مُقَلَدِرٍ ﴾ . قال : عزيز فى نقمتِه ، إذا انتقَم لا يخافُ أن يُسْبَق . وفى قولِه : ﴿ أَكُفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَتِهِكُم ﴾ . يقول : أكفارُكم خيرٌ ممَّن قد مضَى ( ) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَلَقَدَّ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَلَابٌ مُسْتَقِرُ ﴾ . قال : عذابٌ في الدنيا استقرَّ بهم في الآخرةِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَتِهِكُرُ ﴾ . يقولُ : ليس كفارُكم خيرًا من قومِ نوح وقومِ لوطِ (٢٠ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ : ﴿ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ ﴾ . قال : أكفارُ كم أيتُها الأمةُ خيرٌ ممَّا ذُكِرَ مِن القرونِ الأولى الذين أهلكتُهم (٢٠) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن عكرمةَ : ﴿ أَكُفَّارُكُو خَيْرٌ مِنْ أُولَتِكُو ﴾ . يقولُ : أَكُفُارُكُو خَيْرٌ مِنْ أُولَتِكُو ﴾ . يقولُ : أكفارُكم ( أيا معشرَ قريشٍ ' خيرٌ من أولئكم الذين مَضَوا ، ﴿ أَمْرَ لَكُمُ بَرَاءَةٌ فِي النَّائِيرِ ﴾ . يعنى : في الكُتُبِ ( ) .

قُولُه تعالى : ﴿ أَمْرَ يَقُولُونَ خَنَّ جَمِيعٌ مُّنْكَصِرٌ ﴾ الآيات .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ٢٥٩، وابن جرير ٢٢/ ١٤٩، ١٥٠، ١٥٣ – ١٥٥.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۲/ ۱۵۵، ۱۵٦.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/٢٥١ مختصرا.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

أخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وابنُ منيع ، وابنُ جرير ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿سَيُهُرَمُ لَلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴾ . قال : كان ذلك يومَ بدرٍ ، قالوا : نحن جميعٌ منتصِرٌ . فنزَلت هذه الآيةُ (١) .

وأخرَج البخارى، والنسائى، وابنُ المنذرِ، والطبرانى، وأبو نعيمٍ فى «الدلائلِ»، وابنُ مَردُويَه، والبيهقى فى «الأسماءِ والصفاتِ»، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ النبى عَيَّكِ قال وهو فى قُبَّة له يومَ بدرِ: «أَنشُدُك عهدَك ووعدَك، اللَّهم إنْ شِعْتَ لم تُعبَدْ بعدَ اليومِ أبدًا». فأخذ أبو بكر بيدِه وقال: حَسْبُك يا رسولَ اللهِ، أَلحَحْتَ على ربِّك. فخرَج وهو يَثِبُ فى الدِّرعِ، وهو يقولُ: « ﴿سَيُهُومُ ٱلْجَمْعُ وَلُسَاعَةُ أَدْهَىٰ وَأُمَرُ ﴾ "أَنُ

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وابنُ جريرٍ ، عن عكرمةً ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يَشْفُ كان يَشْفُ أبى اللهِ عَلَيْهُ كان يَشِبُ في الدرعِ يومَ بدرٍ ويقول : «هُزِمَ الجمعُ ووَلَّوا الدُّبُرَ» .

وأخرَج البخاريُّ عن عائشةَ قالت : نزَل على محمد ﷺ بمكةَ وإنى لجاريةً العبُ : ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَهَى وَأَمَرُ ﴾ (1)

وأخرَجُ ابنُ أبي حاتم، والطبرانيُّ في «الأوسطِ»، وابنُ مَردُويَه، عن

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱/۷۰٪، وابن منيع - كما في المطالب (۱۲۹) - وابن جرير ۱۷/۹۶، ۲۲/ ۱۹۸.

<sup>(</sup>۲) البخاری (۲۹۱۰، ۳۹۰۳، ۳۹۵۰، ٤۸۷۷)، والنسائی (۱۱۹۷۷)، والطبرانی (۱۱۹۷۳)، وابن مردویه – کما فی فتح الباری ۲۸۹/۷ – والبیهقی (۳۰۲).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٤/ ٥٥٧، وابن جرير ٢٢/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٤٨٧٦، ٩٩٣٤).

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: ١ ابن أبي شيبة و ١ .

أبى هريرة / قال : أنزَل الله على نَبِيّه ﷺ بمكة قبلَ يومِ بدر : ﴿ سَيُهْرَمُ ٱلْجَمْعُ ١٣٧/٦ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴾ . قال عمرُ بنُ الخطابِ : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أَى جمعِ يُهْزَمُ ؟! فلما كان يومُ بدرٍ وانهزمَت قريشٌ ، نظرتُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ فى آثارِهم مُصْلِتًا (١٠) بالسيفِ ، وهو يقولُ : ﴿ ﴿ سَيُهُرَمُ ٱلجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُر ﴾ . فكانت ليومِ بدرٍ ، فأنزَل اللهُ فيهم : ﴿ حَقَى إِذَا أَخَذْنَا مُثَرَفِهِم بِٱلْعَذَابِ ﴾ الآية [المؤمنون : ٢٤] ، بدرٍ ، فأنزَل اللهُ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ ٱللهِ كُفْرًا ﴾ الآية [ابراهيم : ٢٨] ، ورَماهم رسولُ اللهِ ﷺ ، فوسِعَتْهم الرَّمْيَةُ وملاَت أعينَهم وأفواهَهم ، حتى إنَّ ورَماهم رسولُ اللهِ ﷺ ، فوسِعَتْهم الرَّمْيَةُ وملاَت أعينَهم وأفواهَهم ، حتى إنَّ الرجلَ ليُقْتَلُ وهو يُقَذِّى عينيه (وفاه ) ، فأنزَل اللهُ : ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ اللهُ وَكُوبَ ٱللّهُ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ اللهُ وَلَاكِكُ اللّهُ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ اللهِ وَلَا إِلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَهُمَا رَمَيْتَ إِذَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَهُمَا رَمَيْتُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ اللهُ وَلَوْمَا رَمَيْتُ اللهُ وَالْمَالَ اللهُ وَلَا اللهُ وَمَا رَمَيْتُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَمَا رَمَيْتُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهِ وَلَالَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ راهُويَه ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جميدٍ ، وابنُ جميدٍ ، وابنُ مردُويَه ، عن عكرمةَ قال : لما نزَلت : ﴿ سَيُهْرَمُ ٱلْجَمَعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴾ . قال عمرُ : جعَلْتُ أقولُ : أيُّ جمع يُهزَمُ ؟! فلما كان يومُ بدرٍ ، رأَيتُ النبيَ عَيْلِ يَبْبُ في الدرعِ وهو يقولُ : ﴿ سَيُهْرَمُ ٱلْجَمَعُ وَيُولُونَ ٱلدَّبُرَ ﴾ . فعرَفْتُ تأويلَها يومَئذٍ (٤) .

وأخرَجه ابنُ جريرٍ من وجهِ آخرَ ، عن عكرمةً ، عن ابنِ عباسِ موصولًا (٥٠).

<sup>(</sup>١) أصلت السيف : إذا جرُّده من غمده . النهاية ٤٥/٣ .

 <sup>(</sup>۲ - ۲) ليس فى : الأصل ، ح ١. ويقذى عينيه : يخرج ما بهما من القَذّى ، وهو ما يُصيب العين من تراب وغيره . اللسان (ق ذ ى ).

<sup>(</sup>٣) الطبراني (٩١٢١) ، وابن مردويه – كما في فتح الباري ٧/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٢٥٩، وابن راهويه - كما في المطالب (٢١ ٤) - وابن جرير ٢٢/ ١٥٧، وابن أبي حاتم - كما في تخريج الكشاف ٣/ ٣٩١، وتفسير ابن كثير ٧/ ٤٥٧. وقال ابن كثير: منقطع.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير – كما في فتح البارى ٧/ ٢٨٩.

وأَخرَج ابنُ أَبِي شَيبةَ عن أَبِي العاليةِ : ﴿ سَيُهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴾ . قال : يومَ بدرِ (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، عن قتادةَ قال : ذُكِرَ لنا أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالِيْهِ قال يومَ بدرِ : «هُزِمُوا ووَلَّوا الدَّبُرَ» .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ المنذرِ ، عن محمدِ بنِ كعبٍ في قولِه : ﴿ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾ . قال : ذكر اللهُ قومَ نوحٍ وما أصابَهم من العذابِ ، وذكر عادًا وما أصابَهم من الصَّيْحةِ ، وذكر قومَ لوطٍ عادًا وما أصابَهم من الصَّيْحةِ ، وذكر قومَ لوطٍ وما أصابَهم من الغَرقِ ، فقال : وما أصابَهم من الحجارةِ ، وذكر آلَ فرعونَ وما أصابَهم من الغَرقِ ، فقال : ﴿ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ فَالَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَئِكُمُ أَمْر لَكُمُ بَرَآءَ أُنْ فِي الزَّيْرِ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾ . يعنى : أدهى ممَّا أصابَ أولئك وأمَرُ .

وأخرَج ابنُ المباركِ في «الزهدِ» ، والترمذيُّ وحسَّنه ، والحاكمُ وصحَّحه ، (البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ » ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبي هريرة ، عن النبيِّ عَلَيْهُ والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ » ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبي هريرة ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال : «بادِرُوا بالأعمالِ سبعًا ، مَا يَنتظرُ أحدُكم إلا غِنَى مُطغِيًا ، أو فقرًا مُنسِيًا ، أو مَرضًا مُفسِدًا ، أو هَرَمًا مُفْنِدًا ( ) أو مَوتًا مُجْهِزًا ، أو الدجالَ شَرُّ عَائبِ يُنتظَرُ ، أو الساعة ، والساعة أدهى وأمرُ » .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ١٤/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۲/ ۱۵۸، ۱۵۸.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤) الفَنَد في الأصل: الكذب. وأفَنَدَ: تكلم بالفَنَد. ثم قالوا للشيخ إذا هرم: قد أفْنَد. لأنه يتكلم بالحرف من الكلام عن سَنَن الصحة. وأفنده الكِبَر: إذا أوقعه في الفَنَد. النهاية ٣/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٥) الزهد (٧) ، والترمذي (٢٣٠٦) ، والحاكم ٤/ ٣٢٠، ٣٢١، والبيهقي (١٠٥٧٢) . ضعيف =

( وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن مَعْقِلِ ، عن النبي ﷺ قال : «إنَّ اللهَ جعَل عقوبةً هذه الأمةِ السيفَ ، وجعَل مَوعِدَهم الساعة ، والساعة أدهى وأمرُ » ( ) .

قُولُه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ الآيات.

أخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ومسلمٌ ، والترمذيُ ، وابنُ ماجه ، وابنُ ماجه ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، (أوالبيهقيُّ في «الشعبِ » )، عن أبي هريرة قال : جاء مشركو قريشٍ إلى النبيُ ﷺ يُخاصِمونه في القدرِ ، فنزَلت : ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ (أ) .

وأخرَج البزارُ ، وابنُ المنذرِ ، ''وابن مَرْدُويه'' ، بسندِ جيدِ ، من طريقِ عمرِو ابنِ شعيبٍ ، عن أبيه ، عن جدِّه قال : ما نزَلَت هذه الآيةُ : ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ اللَّهِ مَنْ مُسَّحَبُونَ فِى ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ صَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ اللَّهُ فَي أَهْلِ القدرِ () .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، والطبراني ، وابنُ شاهين ، وابنُ مندَه في «الصحابة» ، والباوَرْدي ، وابنُ عساكر ، عن والباوَرْدي ، وابنُ عساكر ، عن

<sup>= (</sup>ضعیف سنن الترمذی - ۲۰۰ ) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱.

والحديث عند الطبراني 7/7.7 (27.3). وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد 27.3 (27.3) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>۳) أحمد ۱/ ۲۹۹، ۲۱/ ۱۶۱، ۱۶۱ (۹۷۳۱، ۱۰۱۲)، ومسلم (۲۹۰۳)، والترمذی (۲۲۰، ۲۲۰)، والترمذی (۲۲۰، ۲۲۰)، وابن ماجه (۸۳)، وابن ماجه (۸۳)، وابن جریر ۲۲/ ۱۲۱، والبیهقی (۱۸۳).

<sup>(</sup>٤) البزار (٢٦٦٥ - كشف).

زُرارةَ ، عن النبيِّ ﷺ أنه تلا هذه الآيةَ : ﴿ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﷺ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرِ ﴾ . قال : « نزَلتْ في أناسٍ من أُمَّتِي يكونون في آخرِ الزمانِ ، يُكَذِّبُون بقدرِ اللهِ» (١) .

وأخرَج ابنُ عدىٌ ، وابنُ مَردُويَه ، والديلميُ ، وابنُ عساكرَ ، بسندِ ضعيفٍ ، عن أبى أمامةً : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : ﴿إِنَّ هذه الآيةَ نزَلت في القَدَريةِ : ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَشُعُرٍ ﴾ (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ سعدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن إبراهيمَ بنِ محمدِ ابنِ على بنِ عباسٍ ، قالت : ابنِ على بنِ عباسٍ ، قالت أمُّه لُبابةَ بنتَ عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ ، قالت : كنتُ أزورُ جَدِّى ابنَ عباسٍ في كلِّ يومِ جمعةِ قبلَ أن يُكفَّ بَصرُه ، فسمعتُه يقرأُ في المصحفِ ، فلما أتى على هذه الآية : ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ اللهِ يَوْمَ لَلْ وَسُعُرٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ﴾ . قال : يا بُنيَّةُ ، ما أعرفُ أصحابَ هذه الآية ، ما كانوا بعدُ ، ولَيَكُونُنَ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، من طريقِ عطاءِ بنِ أبى رباحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه قيلَ له : قد تُكُلِّمَ في القدرِ ! فقال : أوَفعَلوها ؟! واللهِ ما نزَلت هذه الآيةُ إلا فيهم : ﴿ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ ﴾ إنّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدرٍ ﴾ . أولئك شرارُ هذه الأمةِ ، لا تَعُودُوا مرضاهم ، ولا تُصَلُّوا على مَوتاهم ، إنْ أريْتني

<sup>(</sup>۱) ابن أبى حاتم - كما فى تفسير ابن كثير ٥٨/٧ - والطبرانى (٣١٦)، وابن شاهين وابن منده وابن مردويه - كما فى الإصابة ٢/ ٥٦، ٥٦٣ - والخطيب ١٥٠/١ (٦٥)، وابن عساكر ١٢/٤٦. وقال الهيثمى: فيه من لم أعرفه. مجمع الزوائد ٧/ ١١٧.

<sup>(</sup>۲) ابن عدى ٥/ ٢٠١٧، والديلمي (٦٩٥٧)، وابن عساكر ٣٦/ ٢٦٣، ٢٦٤.

واحدًا منهم فقَأْتُ عينيه بأُصبُعَيَّ هاتين (١).

وأخرَج الطبرانيُّ ، وابنُ مَردُويَه ، من طُرُقِ ، عن ابنِ عباسِ ٣٩٩٦ـ قال : نزَلت هذه الآيةُ في القدريةِ : ﴿ يَوْمَ يُسَحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ١٣٨/٦ ﴿ إِنَّا/كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَتْهُ بِقَدَرِ ﴾ (٢) .

وأَحْرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ مِعْدَرٍ عَبْ ابنِ عباسٍ: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ مِقَدَرٍ ﴾ . قال: خلق اللهُ الخلق كلُّهم بقدرٍ، وخلَق لهم الخيرَ والشرُّ بقدرٍ (٢).

وأخرَج مسلمٌ عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «كلُّ شيءٍ بقَدَرٍ ('` ، حتى العَجْزُ والكَيْسُ (°) .

وأخرَج البخاريُّ في «تاريخِه» عن ابنِ عباسٍ قال : كلُّ شيءِ بقدرٍ (١٠) ، حتى وضْعُك يدَك على خَدِّك (١٠) .

وأخرَج أحمدُ ، ( وأبو داودَ ، والطبراني ( ) عن ابنِ عمرَ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٥٥٨.

<sup>(</sup>٢) الطبراني ١١١٦٣. وقال الهيثمي : فيه عبد الوهاب بن مجاهد، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٧/١١٧.

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۲۲/۱۹۳.

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ بقضاء وقدر ﴾ .

<sup>(</sup>٥) الكيس : ضد العجز ، وهو النشاط والحذق بالأمور . صحيح مسلم بشرح النووى ١٦/٥٠٦. والحديث عند مسلم (٢٦٥٥) .

<sup>(</sup>٦) البخاري ١/ ٣١٨، ٣١٩.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٨) أحمد ٩/٥١٤ (٤٩٥) ، وأبو داود (٢٩١١) ، والطبراني في الأوسط (٢٤٩٤) . وقال محققو =

' وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ : ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَ اَشْمَاعَكُمْ ﴾ . قال : أشياعَهم من أهلِ الكفرِ من الأممِ السالفةِ ، ﴿ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾ . يقولُ : هل من أَحدِ يَتَذَكَّرُ '' ؟

وأخرَج ابنُ شاهينِ في «السُّنَّةِ» عن محمدِ بنِ كعبِ القرظِيِّ قال: طلَبْتُ هذا القَدَرَ فيما أَنزَل اللهُ على محمد ﷺ فَوَجَدْتُه في « اقتربت الساعة »: ﴿وَكُلُّ مَعْ فَكَ لُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿ وَكُلِيرٍ مُّسْتَطَرُّ ﴾ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ : ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَــُلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴾ . قال : في الكتابِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطُرُ ﴾ . قال : مَسطورٌ في الكتابِ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، عن قتادةَ : ﴿وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُ ﴾ . قال : محفوظٌ مكتوبٌ (''

وأخرَج ابنُ جريرِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُسْتَطَرُ ﴾ . قال : مكتوبٌ (٢) .

<sup>=</sup> المسند : إسناده ضعيف . وينظر المنتخب من العلل للخلال ص ٢٤١ - ٢٤٤، والعلل المتناهية ١/ ١٤٥، والفرائد المجموعة ص ٥٠٢ - ٥٠٤.

 <sup>(</sup>۱ - ۱) ليس في: الأصل، ص، ف ١.
 والأثر عند ابن جرير ٢٢/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٢٦١، وابن جرير ٢٢/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ١٦٥.

وأخرَج سفيانُ بنُ عيينةَ في «جامعِه» عن محمدِ بنِ كعبِ القرظِيِّ قال: إنما نزَلت هذه الآيةُ: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ مَنْ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ مَنْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عكرمة : ﴿ مُسْتَطَرُ ﴾ : مكتوبٌ في كلِّ " سطرٍ " . وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ ، ( عن النبيِّ ﷺ ) قال : « ما طَنَّ ذبابٌ إلا بقدرٍ » . ثم قرأ : « ﴿ وَمَا آمَرُنَا إِلَّا وَحِدَةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾ » .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قال : المُكَذِّبُون بالقدرِ مُجْرِمُو هذه الأمةِ ، وفيهم أُنزِلَت هذه الآيةُ : ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ . إلى قولِه : ﴿إِنَا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ . قال : يقولُ : خلَق كلَّ شَيءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ . قال : يقولُ : خلَق كلَّ شيءٍ فقدَّرَه ؛ قَدَّرَ الدِّرْعَ للمرأةِ ، والقميصَ للرجلِ ، والقَتَبَ للبعيرِ ، والسَّرْجَ للفرسِ ، ونحوَ هذا .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : جاء العاقِبُ والسَّيِّدُ ، وكانا رَأْسَيِ النصارَى بنَجرانَ ، فتَكَلَّما بينَ يَدَي النبيِّ بَيَالِيَّ بكلامٍ شديدٍ في القدرِ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

والأثر عند ابن جرير ۲۲/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

والنبى ﷺ ﷺ ساكِتْ ما يُجِيبُهما بشيءٍ حتى انصَرفا ، فأنزَل اللهُ : ﴿ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَئِكُمْ ﴾ . الذين كفروا وكَذَّبُوا باللهِ من قبلِكم ، ﴿ أَمْ لَكُمُ بَرَاءَةٌ فِي الزَّبُرِ ﴾ الذين الأُوّلِ ، في (الله الكتابِ) ، إلى قولِه : ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنْنَا أَشْيَاعَكُمْ ﴾ . الذين كفروا وكذَّبوا بالقدر قبلكم ، ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزَّبُرِ ﴾ . الأوّلِ ، في أُمِّرُ الكتابِ ، ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُ ﴾ . يعنى : مكتوب . إلى آخرِ السورة (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن محمدِ بنِ كعبِ قال : كنتُ أقرأُ هذه الآيةَ فما أدرِي مَن عُنِيَ بها ، حتى سقَطْتُ عليها : ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ إلى قولِه : ﴿ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾ . فإذا هم المُكَدِّبُون بالقدرِ (١٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ قال: نزَلت هذه الآيةُ في أهلِ التكذيبِ ( بالقدرِ: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ . إلى آخرِ الآية ، قال مجاهدٌ: قلتُ لابنِ عباسٍ: ما تقولُ فيمَن يُكَذِّبُ بالقدرِ ؟ قال: اجمَعْ بينى وبينه . قلتُ : ما تَصنَعُ به ؟ قال: أخنُقُه حتى أَقتُلَه .

وأخرَج (البخاري في « تاريخِه » ، والترمذي وحسَّنه ، وابنُ ماجه ، وابنُ عَدِيٍّ ، وابنُ ماجه ، وابنُ عَدِيٍّ ، و ابنُ مردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «صنفانِ من أُمِّتِي ليس لهما في الإسلامِ نصيبٌ ؛ المرجئةُ والقدريةُ ، أُنزِلَت فيهم آيةٌ من

 <sup>(</sup>۱ - ۱) في م: ( الكتاب الأول » .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١: ﴿ أُولَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الحديث عند اللالكائي في الاعتقاد (١٠١٧). وقال محققه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

كتابِ اللهِ : ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ . إلى آخرِ الآيةِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : إنى أجِدُ فى كتابِ اللهِ قومًا يُسحَبُون فى النارِ على وجوهِهم ، يقالُ لهم : ذُوقوا مسَّ سَقَرَ . لأنهم كانوا يُكَذِّبُون بالقدرِ ، وإنى لا أَراهم ، فلا أدرِى (٢) أشيءٌ كان قبلنا ، أم شيءٌ فيما بَقِيَ (٣) .

( و أَحْرَج ابنُ جريرٍ عن محمدِ بنِ كعبِ القرطيِّ قال : لما تكلَّم الناسُ ( في القدرِ ) نظرْتُ ، فإذا ( ) هذه الآيةُ أُنزِلَت فيهم : ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَكَلْلِ وَسُعُرِ ﴾ إلى قولِه : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ ألى قولِه : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ ألى قولِه : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ أ

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن محمدِ بنِ كعبِ القرظِيِّ قال : ما نزَلت هذه الآيةُ إلا تَعْييرًا لأهلِ القادرِ : ﴿ ذُوفُواْ مَسَ سَقَرَ ﴾ إنّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ (٧)

وأخرَج أحمدُ عن حذيفةَ بنِ اليمانِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لَكُلِّ أُمَةٍ مَجُوسًا ، وإِنَّ مجوسًا هذه الأُمَّةِ الذين يَقولون: لا قدرَ. فمَن مَرِض فلا تَعُودوه ، وهم شيعةُ الدجالِ ، حقٌ على اللهِ أَن يُلحِقَهم به ﴾ (^).

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عبادةَ بنِ الصامتِ قال : سمِعتُ بأُذُنيَّ هاتين

<sup>(</sup>۱) البخاری ۶/ ۱۳۳، والترمذی (۲۱٤۹) ، وابن ماجه ( ۲۲، ۷۳) ، وابن عدی ۳/ ۱۱۵۰. ضعیف (ضعیف سنن انترمذی – ۳۸۰.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ يدرى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

 <sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: ( بالقدر ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ف ١: ١ في ١.

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲۲/ ۱۹۲.

<sup>(</sup>٨) أحمد ٤٤٣/٣٨ (٢٣٤٥٦). وقال محققوه : إسناده ضعيف.

رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: ﴿ إِنَّ أُولَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلْمُ ، قيل: اكتُبْ لأَبَدِ ﴾ . قال: وما لأَبَدِ ؟ قال: تعلمُ أنَّ ما أصابَك لم يَكنْ لِيُحطِقَك ، وما أخطأكَ لم يَكنْ لِيُصيبَك ، إِنْ مِتَّ على غيرِ ذلك دخلْتَ النارَ » .

وأخوج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ ، أنه سمِع رسولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿إِذَا كَانَ يُومُ القيامةِ أَمَرِ اللهُ منادِيًا يُنادِى : أين خصماءُ اللهِ ؟ فيقومُون مُسْوَدَّةً وجوهُهم ، مُزْرَقَّةً أعينُهم ، مائلةً شفاهُهم ، يَسيلُ لُعابُهم ، يَقْذَرُهم مَن رآهم ، ١٣٩/٦ فيقولُون : واللهِ يا رَبَّنا / ما عبَدْنا مِن دونِك شمسًا ولا قمرًا ، ولا حَجرًا ولا وَثَنَا» . قال ابنُ عباسٍ : لقد أتاهم الشركُ من حيثُ لا يَعلمُون . ثم تلا ابنُ عباسٍ : ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُم كُما يَعْلَمُونَ . ثلاثَ مراتٍ . أَلَكُونَ هُونَ اللهِ القَدَرِيُّون . ثلاثَ مراتٍ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ (عن مجاهدِ) قال: ذُكِرَ لابنِ عباسٍ أَنَّ قومًا يَقولون في القدرِ ، فقال ابنُ عباسٍ: إنهم يُكذِّبُون بكتابِ اللهِ ، فلآنُحذَنَّ بشَعَرِ أحدِهم فلأُنصِينَّه (٢) ، إِنَّ اللهَ كان على عرشِه قبلَ أَن يَخلُقَ شيئًا ، وأولُ شيءٍ خلَق القلمُ ، وأَمَره أَن يَكتُبَ ما هو كائنٌ ، فإنما يَجرى الناسُ على أمرٍ قد فُرِغَ منه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبى يحيى الأعرجِ قال: سمِعتُ ابنَ عباسٍ، وذكر القدرية ، فقال: لو أدرَكْتُ بعضَهم لفَعَلْتُ به كذا وكذا. ثم قال: الزِّنى بقدرٍ، والسَّرِقَةُ بقدرٍ، وشربُ الخمرِ بقَدَرٍ.

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

<sup>(</sup>٢) ناصَيْتُه ونصَوْتُه: قبضت على ناصيته. اللسان (ن ص ى).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبى عبدِ الرحمنِ السُّلَميِّ قال : لما نزَلت هذه الآية : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خُلَقَنَهُ بِقَدَرِ ﴾ . قال رجل : يا رسوں اللهِ ، ففيمَ العملُ ؛ أفى شيءٍ نستأُنفُه ، أم فى شيءٍ قد فُرِغ منه ؟ فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «اعمَلُوا ، فكلُّ ميسرٌ ؛ سنيُسِّرُه للهُسْرَى » وسنيسِّرُه للهُسْرَى » .

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ ﴾ الآية .

أَخْرَجُ ابنُ مَردُويَه بسندِ واهِ عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : 
(۲ النهَرُ الضياءُ (۳) والسَّعَةُ ، ليس بنهرِ جارى » .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْنِي عن قولِه : ﴿ فِي جَنَّتِ وَنَهَرِ ﴾ . قال : النَّهَرُ السَّعَةُ . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعْتَ لبيدَ بنَ ربيعةَ وهو يقولُ ( ) :

مَلَكْتُ بِهَا كُفِّي (٥) فَأَنْهَرْتُ فَتْقَهَا يَرَى قَائِمٌ مِن دُونِهَا مَا وَرَاءَهَا (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن شريكِ في قولِه : ﴿ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ ﴾ . قال : جناتِ وعُيُونِ .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۲/ ۱۶۱، ۱۹۲.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ح ١، م: «الفضاء». وينظر تفسير ابن جرير ٢٢/٢٢، وتفسير القرطبي ١٤٩/١٧.

<sup>(</sup>٤) البيت ليس في ديوان لبيد، وهو في ديوان قيس بن الخَطيم ص ٨.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) الطستى - كما فى الإتقان ٢/ ٧٨. وقال المرزوقى : فيكون المعنى : شددت بهذه الطعنة كفى ووَشَعْتُ خَرْقَها حتى يرى القائم من دونها الشيءَ الذي وراءها . شرح ديوان الحماسة ١/ ١٨٤.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبي بكرِ بنِ عياشٍ ، أنَّ عاصمًا قرَأ : ﴿ فِي جَنَّتِ وَنَهُرٍ ﴾ . مُثَقَّلةً (١) منتصبةَ النونِ ، قال أبو بكرٍ : وكان زهيرٌ الفُرْقُبِيُّ (٢) يقرأُ : (وَنُهُرٍ ) . يريدُ جماعةَ النَّهرِ .

وأخرَج الحكيمُ الترمذَى في «نوادرِ الأصولِ» عن محمدِ بنِ كعبٍ في قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهَرٍ ﴾ . قال : في نورٍ وضياءٍ .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُ عن بريدة ، عن رسولِ اللهِ ﷺ في قولِه : ﴿إِنَّ أَهْلَ النَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهْرِ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقْنَدِرٍ ﴾ . قال : «إنَّ أَهْلَ الجنةِ يَدخُلُون على الجبارِ كلَّ يوم مرتين ، فيقرأُ عليهم القرآن ، وقد جلس كلُّ امرئُ منهم مجلسه الذي هو مجلسه ، على منابرِ الدُّرِ والياقوتِ والزُّمُرُدِ (٤) والذَّهَبِ والفضةِ ، بالأعمالِ ، فلا تَقَرُ أَعينُهم قط كما تَقَرُ بذلك ، ولم يَسمَعُوا شيئًا أعظمَ منه ، ولا أحسنَ منه ، ثم يَنصرِفُون إلى رحالِهم قريرةً أعينُهم ناعمين ، إلى مثلِها من الغدِ» .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ عن ثورِ بنِ يزيدَ قال : بلَغنا أنَّ الملائكةَ يَأْتُون المؤمنين يومَ القيامةِ فيتقولون : يا أولياءَ اللهِ ، انطَلِقُوا . فيتقولُون : إلى أين ؟ فيتقولون : إلى

<sup>(</sup>١) في م: « مثلثة ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «القربتي»، وفي ص، ف ١، ح ١، م: «القرشي». وهو زهير بن ميمون الفُرَقُبي النحوى الكوفي، ينسب إلى ناحية فُرْقُب. ينظر إنباه الرواة ٢/ ١٨، ومعجم البلدان ٣/ ٨٨١، وغاية النهاية ١/ ٢٥، والتاج ( فرقب ) .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة شاذة. ينظر المحتسب ٢/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) في م: «الزبرجد».

<sup>(</sup>٥) الحكيم الترمذي ٢/ ٩٠. ولم ينسبه إلى قائله.

الجنةِ. فيقولون: إنكم لتَذهبُون بنا إلى غيرِ بُغْيَتِنا. فيقالُ لهم: وما بُغْيَتُكُم؟ فيقولون: (المَقْعَدُ مع الحبيبِ. وهو قولُه: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ ۞ فِي مَقَعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقْنَدِرٍ ﴾ (٢).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن سعيدِ بنِ المسيبِ قال : دخَلتُ المسجدَ وأنا "أرَى أنى" قد أصبَحْتُ ، فإذا على ليل طويل ، وإذا ليس فيه أحدٌ غيرِى ، فقَمْتُ فسَمِعْتُ حركةً خلفِي ففزِعْتُ ، فقال : أيُّها المُعْتَلِيُ قلبُه فَرَقًا ، لا تَفْرَقْ - أو : لا تَفْزَعْ - وقُل : اللَّهم إنك مَليكٌ مُقتدِرٌ ، ما تشاءُ من أمرٍ يكون . ثم سَلْ ما بدا لك . قال سعيدٌ : فما سألتُ اللهَ شيعًا إلا استجابَ لي (أ)

وأخرَج أبو نعيم عن جابر قال: بينما رسولُ اللهِ ﷺ يومًا في مسجدِ المدينةِ ، فذكر بعضُ أصحابِه الجنةَ ، فقال النبيُ ﷺ : «يا أبا دُجانةَ ، أما عَلِمْتَ أنَّ من أَحَبُنا وامتُحِن (٥) بَحَبُنِنا أسكَنه اللهُ تعالى معنا» . ثم تلا هذه الآيةَ : « ﴿ فِي مُقْعَدِ صِدَّةٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْنَدِرٍ ﴾ (١) .

١) في الأصل ، ص ، ف ١: وللمقعد من ٤ .

<sup>(</sup>٢) الحكيم الترمذي ٢/ ٩٠. ولم ينسبه إلى قاتله .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: (أراني).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) في م: ١ ابتلي ١ .

<sup>(</sup>٦) أبو نعيم في المعرفة ٤٦٧/٤ (٦٨١٠).

## سورةً الرحمنِ

أخرَج النحاسُ عن ابنِ عباسٍ قال: نزَلت سورةُ « الرحمنِ » بمكة (۱۰ . وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ قال: أُنزِلَ بمكةَ سورةُ « الرحمنِ » .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عائشةَ قالت : نزَلت سورةُ « الرحمنِ » بمكةً .

وأخرَج ابنُ الصُّرَيْسِ، وابنُ مَردُويَه، والبيهقىُ في «الدلائلِ»، عن ابنِ عباسِ قال: نزَلت سورةُ « الرحمنِ » بالمدينةِ (٢).

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ مَردُويَه ، بسندِ حسَنِ ، عن أسماءَ بنتِ أبى بكرِ قالت : سمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقرأُ وهو يُصلِّى نحوَ الرُّكنِ ، قبلَ أن يَصدَعَ بما يُؤمَرُ ، والمشركون يَسمعون : ﴿ ﴿ فَهِأَيِّ ءَالاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ (٣) .

وأخرَج الترمذي، وابنُ المنذرِ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ»، والحاكمُ المنذرِ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ»، والحاكمُ الدارَم وصحَّحه، وابنُ مَردُويَه، / والبيهقيُّ في «الدلائلِ»، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: خرَج رسولُ اللهِ ﷺ على أصحابِه، فقراً عليهم سورةَ « الرحمنِ » من أوَّلِها إلى آخرِها، فسَكَثُوا، فقال: «مالى أَراكم سُكُوتًا ؟! لقد قراتُها على الجنِّ ليلةَ الجنِّ فكانُوا أحسَن مَردُودًا منكم، كنتُ (٤) كلَّما أَتَيْتُ على قولِه: ﴿ فَهِا آتِي عَالَهُ وَاللهُ عَلَى قولِه : ﴿ فَهِا آتِي عَالَهُ وَاللهُ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ فكانُوا أحسَن مَردُودًا منكم، كنتُ على اللهُ على قولِه : ﴿ فَهِا آتِي عَالَهُ عَلَى قولِه : ﴿ فَهِا آتِي عَالِهُ اللهِ فَهِا اللهِ عَلَى قولِه اللهِ فَهَا اللهِ فَهَا اللهِ فَهَا اللهُ فَهَا اللهِ فَهَا اللهُ فَهَا اللهُ فَهَا اللهُ فَهَا اللهِ فَهَا اللهُ فَهَا اللهُ فَهَا اللهُ فَهَا فَهُ فَهَا فَهُ فَهَا فَهُ اللهُ فَهَا اللهُ فَهَا فَهُ فَهَا اللهُ فَهَا اللهُ فَهَا فَهُ فَهَا فَهُ فَهَا فَهُ اللهُ فَهَا أَنْ اللهُ فَهَا فَهَا فَهُ اللهُ فَهَا اللهُ فَهَا اللهُ فَهَا اللهُ فَيْنُونُ اللهُ فَهَا اللهُ فَهَا اللهُ فَهَا اللهُ فَهَا فَهَا اللهُ فَهَا فَهُ اللهُ فَهَا فَهُ اللهُ فَهَا اللهُ فَهَا فَهُ اللهُ فَهَا فَهُ اللهُ اللهُ فَهَا فَهُ اللهُ فَهَا اللهُ فَهَا فَهُ اللّهُ اللهُ فَهَا اللهُ فَهَا فَوْلِهُ اللهُ فَهَا فَالْهُ اللهُ فَالْهُ اللهُ اللهُ فَهَا فَا اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) النحاس ص ٦٧٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الضريس (١٦، ١٨)، والبيهقي ١٤٢/٧ - ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) أحمد ١٧/٤٤ (٢٦٩٥٥). وقال محققوه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ . قالوا : ولا بشيءٍ من نِعمِك ربَّنا نُكَذِّبُ ، فلك الحمدُ (١٠) .

وأخرَج البزارُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والدارقطنيُ في «الأفرادِ» ، وابنُ مَردُويَه ، والخطيبُ في «تاريخِه» ، بسندِ صحيحٍ ، عن ابنِ عمرَ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قرأ سورةَ «الرحمنِ» على أصحابِه ، فسَكَتُوا ، فقال : «ما لى أسمَعُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ قرأ سورةَ «الرحمنِ» على أصحابِه ، فسَكَتُوا ، فقال : «فَيأَيِّ ءَالآءِ الجنَّ أحسَنَ جوابًا لِرَبِّها منكم! ما أتيتُ على قولِ اللهِ : ﴿فَيأَيِّ ءَالآءِ الجنَّ أحسَنَ جوابًا لِرَبِّها منكم! ها أتيتُ على قولِ اللهِ : ﴿فَيأَيِّ ءَالآءِ اللهِ ال

وأخرَج البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» عن عليٌّ : سمِعتُ النبيَّ عَيَالِيُّ يقولُ : «لكلٌّ شيءٍ عَروسٌ ، وعروسُ القرآنِ الرحمنُ» .

وأخرَج البيهقي وضعَّفه ، عن فاطمة قالت : قال رسولُ اللهِ عَلَيْلَةِ : «قارِئُ « الحديدِ » ، و « إذا وقعت » ، و « الرحمنِ » ، يُدعَى في ملكوتِ السماواتِ (٥) والأرضِ ساكِنَ الفردوسِ» (١) .

<sup>(</sup>۱) الترمذى (۲۲۹۱)، وأبو الشيخ (۱۱۱۸)، والحاكم ۲/۲۷۳، والبيهقى ۲/۲۳۲. حسن (صحيح سنن الترمذى - ۲۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) في ح ١، م، والكشف: « آلائك ».

<sup>(</sup>٣) البزار (٢٢٦٩ - كشف) ، وابن جرير ٢٢/ ١٩٠ ، والخطيب ٤/ ٣٠١. وقال الهيثمى : رواه البزار عن شيخه عمرو بن مالك الراسبى ، وثقه ابن حبان وضعفه غيره ، وبقية رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٧/ ١١٧.

<sup>(</sup>٤) البيهقي (٢٤٩٤). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ف ١: «السماء».

<sup>(</sup>٦) البيهقي (٢٤٩٦). ضعيف (ضعيف الجامع - ٤٠٣٧).

وأخرَج أحمدُ عن زِرِّ " قال : كان أولُ مُفَصَّلِ ابنِ مسعود « الرحمنَ » (٢) .

وأخرَج الحاكم في «التاريخ»، والبيهقي، عن أنس قال: كان رسولُ اللهِ عَلَيْ يُوتِرُ بتشع ركعات، فلما أسَنَّ وثَقُلَ أُوتَرَ بسبع، وصلَّى ركعتَين وهو جالس، فقرأ فيهما ( الرحمن » و ( الواقعة ) .

وأخرَج ابنُ حبانَ عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودِ قال : أقراً ني رسولُ اللهِ ﷺ سورةَ الرحمنِ ، فخرَجْتُ إلى المسجدِ عَشِيَّةً ، فجلَس إلى رَهْطٌ (٥٠) ، فقلتُ لرجلِ : اقرأً على . فإذا هو يقرأُ أَحْرُفًا (١٠) لا أقرَوُها ، فقلتُ : مَن أقرأك ؟ قال : أقرأنى

<sup>(</sup>۱) فی ص: ۵ ذر ۵، وفی ف ۱: ۵ أبی ذر ۵، وفی م: ۵ ابن زید ۵. وزر هو ابن محتیش بن محباشة الأُسَدی. ینظر تهذیب الکمال ۹/ ۳۳۰.

<sup>(</sup>٢) أحمد ٧/٥٧ (٣٩١٠). وقال محققوه: صحيح.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (١٣٩٦)، والبيهقي ٢/ ٦٠. صحيح (صحيح سنن أبي داود - ١٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) البيهقي ٣/ ٣٣.

<sup>(</sup>٥) الرهط : ما دون العشرة من الرجال ، وقيل : إلى الأربعين . ولا تكون فيهم امرأة . النهاية ٢/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٦) في م: ٤ حروفا ٤.

رسولُ اللهِ ﷺ، فانطَلَقْنا حتى وقَفْنا على النبي ﷺ، فقلتُ: اختَلَفْنا في قراءتِنا. فإذا وجهُ رسولِ اللهِ ﷺ فيه تغيّرُ (١) ، و وجد في نفسِه حينَ ذكرتُ (٢) الاختلافَ ، فقال: (إنما هلَك مَن قبلَكم بالاختلافِ». [٠٠٠، و] فأمَر عليًا فقال: إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكم أَن يَقرَأُ كلُّ رجلٍ منكم كما عُلِّم ، فإنما أهلَك (٣) مَن قبلَكم الاختلاف (١) منا يقرَأُ حرفًا لا يقرَأُ (٠) فبلكم الاختلاف (١) . قال: فانطلَقْنا وكلُّ رجلٍ منا يقرَأُ حرفًا لا يقرَأُ (١) صاحبُه (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ ٱلرَّحْمَانُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُنْرَءَانَ ۞ ﴾ الآياتِ .

أَخْرَجَ ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ خَلَقَ ۖ ٱلْإِنسَانَ ﴾ . قال : آدمَ ، ﴿ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ . قال : آدمَ ، ﴿ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ . قال : آينَ له سبيلَ الهُدَى وسبيلَ الضلالةِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿ الرَّحْمَنُ ۚ ﴿ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ . قال : نعمةٌ و اللهِ عظيمةٌ ، ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ ﴾ . قال : علَّمه اللهُ بيانَ الدنيا والآخرةِ ؛ بيّن حلالَه وحرامَه ليَحْتَجَّ بذلك عليه ، وللهِ الحُجَّةُ على عبادِه ، وفي قولِه : بيّن حلالَه وحرامَه ليَحْتَجَّ بذلك عليه ، وللهِ الحُجَّةُ على عبادِه ، وفي قولِه :

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ح ١، م: ( تغيير ) .

<sup>(</sup>٢) في م: « ذكر ».

<sup>(</sup>٣) في م: « هلك » .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، م: « بالاختلاف ».

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، م: «يقرؤه».

 <sup>(</sup>٦) ابن حبان (٧٤٧). وقال محققه: حسن. وأصل الحديث عند البخارى (٢٤١٠، ٢٤٧٦،)

<sup>(</sup>٧) سقط من: م.

﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴾ . قال : بحسابِ إلى أجل (١) .

وأخرَج الفِريابيُّ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، والحاكمُ وصحَّحه، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴾ . قال: بحسابٍ ومنازلَ يُرسَلان (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى مالكِ : ﴿ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسَّبَانِ ﴾ . قال : عليهما حسابٌ وأجَلٌ كأجَلِ الناسِ ، فإذا جاء أجلُهما هلكا (٢٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الربيعِ بنِ أنسِ : ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴾ . قال : يَجرِيان بحسابٍ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن الضحاكِ: ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴾ . قال : بقَدَرٍ يَجرِيان ('') .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسَّبَانِ ﴾ . قال : يَدُوران في مِثلِ قُطْبِ الرَّحَى ( ، ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ (٥)، وأبو الشيخِ في

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۲/ ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۷۱.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٢/ ١٧٠، والحاكم ٢/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) عبد بن حميد - كما في التغليق ٣/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۲/ ۱۷۲.

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، ف ١: « والبيهقي ».

(العظمة) (١) ، والحاكم وصحّحه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَٱلنَّجَمُ وَٱلشَّجَرُ لَسَجُدُانِ ﴾ . قال : النجمُ ما انبسطَ على الأرضِ ، والشجرُ ما كان على ساق (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ (٣) وأبو الشيخِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، مثلَه (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، و أبو الشيخ ، عن أبى رَزِينِ فى قولِه: ﴿ وَٱلنَّجْمُ وَٱلنَّجْمُ وَٱلنَّجْمُ مَا ذَهَب فَوْشَا على الأرضِ ليس له ساقٌ ، والشجرُ ما كان له ساقٌ ، ﴿ يَسْتَجُدَانِ ﴾ . قال : ظِلُهما سُجُودُهما (١) .

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ في «الوقفِ والابتداءِ» عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخيِرْنِي عن قولِه : ﴿ وَٱلنَّجَمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾ . ما النجمُ ؟ قال : ما أَنجَمَتِ الأرضُ ممَّا لا يقومُ على / ساقِ ، فإذا قامَ على ساقٍ فهي شجرةٌ ، ١٤١/٦ قال صفوانُ بنُ أسدِ التميمِيُ :

لقد أنجَمَ القاعُ الكبيرُ عِضاهُه (٧) وتمَّ به حَيَّا تميم ووائلِ وقال زُهيرُ بنُ أبي سُلْمَي (٨):

<sup>(</sup>١) بعده في م: «عن أبي رزين».

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۲/ ۱۷۶، ۱۷۰، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ۲/۲ – وأبو الشيخ (۱۲۲۲)، والحاكم ۲/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «وابن المنذر».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٢/ ١٧٤، ١٧٥، وأبو الشيخ (١٢٠٧) طبعة دار العاصمة .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل ، ص ، ف١، ح١: « ابن المنذر » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٢/ ١٧٦، وأبو الشيخ (١٢٢٣).

 <sup>(</sup>٧) في ف ١: «غضاضة»، وفي ح ١: «غضاة»، وفي م: «عضانه». والعضاه: كل شجر له شوك.
 لسان العرب (ع ض هـ).

<sup>(</sup>۸) شرح دیوانه ص ۱۷٦.

مُكَلَّلٌ بأصولِ النجمِ تَنسِجُه ريحُ الجنوبِ لِضاحِي (١) مائه تَنسِجُه مُكُلُّلٌ بأصولِ النجمِ

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ وَٱلنَّجَمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾ . قال: النجمُ نجمُ السماءِ، والشجرُ الشجرةُ، يَسجُدان ('') بكرةً وعَشِيَّةً ('') .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَاكِ﴾. قال: العَدْلُ<sup>(١)</sup>.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ أَلَّا تَطْغَوّا فِى الْمِيزَانِ ﴾ . قال : اعدِلْ يابنَ آدمَ كما تُحِبُ أن يُعدَلَ عليك ، وأَوْفِ كما تُحِبُ أن يُوفَى لك ، فإنَّ العَدْلَ يُصلِحُ الناسَ (٧) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه رأى رجلًا يَزِنُ قد أرجَح ، فقال : أقِم (١٠) اللّسانَ كما قال اللهُ : ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ (٩) .

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، م: « كضاحي».

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «ما به». والمثبت من الديوان واللسان (ح ب ك). وضاحى مائه: ما ضحا للشمس من الماء، أي: برز للشمس. شرح ديوان زهير ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) الحبك : تكشر كل شيء ؛ كالرملة إذا مرت عليها الربح الساكنة ، والماء القائم إذا مرت به الربح . التاج (ح ب ك) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١، وتفسير ابن جرير: «يسجد». وينظر تفسير مجاهد ص ٦٣٦.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۲۲/ ۱۷٤، ۱۷۷.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲۲/ ۱۷۸، ۱۷۸.

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲۲/ ۱۷۸.

<sup>(</sup>A) في ص ، م : « أقر » .

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ۲۲/ ۱۷۸، وابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٨/ ٦٢١.

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدِ: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ . قال : اللَّسانَ (١) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ . قال : للناسِ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴾ . قال : للخَلْقِ (٢) .

وأخرَج الطستى ، والطبرانى ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْنِى عن قولِه : ﴿ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴾ . قال : الأنامُ الخَلْقُ ، وهم ألفُ أمَّة ؟ سِتُمائة في البحرِ ، وأربعُمائة في البرِّ . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعْتَ لَبيدًا وهو يقولُ ( ) :

فإن تَسْأَلِينَا مُمَّ نحن فإنَّنَا عصافيرُ من هذا الأنامِ المسَحَّرِ (٥) وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴾ . قال : كلُّ

شيءٍ فيه رُوحٌ . . . .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ : ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴾ . قال : كلُّ

<sup>(</sup>۱) ابن المنذر - كما في فتح الباري ٨/ ٦٢١.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٦ / ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ١٨٠، وابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٦/ ٢٩٦، والإتقان ٢/ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) شرح ديوانه ص ٥٦. وتقدم البيت في ١١/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «المسخر». والمثبت من مصدر التخريج.

والأثر في مسائل نافع ( ١١، ٢٢٨)، والطبراني (١٠٥٩٧).

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲۲/ ١٨٠.

شيءٍ يَدِبُّ على الأرضِ .

وأخرَج (ابنُ جرير)، وابنُ المنذرِ، عن الحسنِ في قولِه: ﴿وَٱلْأَرْضَ وَالْحَرَجَ (ابنُ جريرٍ)، وابنُ المنذرِ، عن الحسنِ في قولِه: ﴿وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴾. قال: للخَلْقِ (٢)؛ الجنِّ والإنسِ (٣).

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ اللَّهُ لَا أَدُمُ اللَّهُ الطُّلْعِ . وَاللَّهُ الطُّلْعِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿وَٱلْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ﴾. قال: وَرَقِ الحِنْطَةِ (١٠).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الضحاكِ في الآيةِ قال : الحَبُّ الحِيْطَةُ والشعيرُ ، والعَصْفُ القِشْرُ الذي يَكُونُ على الحَبِّ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ (١) ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَٱلْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ ﴾ . قال : خضرةُ الزرع (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال : العَصْفُ وَرَقُ الزرعِ إِذَا يَبِسَ ، والريحانُ ما أُنبَتَتِ الأرضُ من الريحانِ الذي يُشَمُّ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف١.

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۲۲/ ۱۸۶، ۱۸۵.

<sup>(</sup>٦) بعده في ح ١، م: « وابن المنذر ».

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢٢/ ١٨٣، ١٨٧، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/ ٤٦.

<sup>(</sup>۸) ابن جرير ۲۲/ ۱۸۳، ۱۸۷.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى الآيةِ قال : العَصْفُ الزرعُ أوَّلَ ما يَخرُجُ بَقْلًا ، والريحانُ حينَ يَستَوِى على سُوقِه ولم يُسَنْبِلْ (۱) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال: كلُّ ريحانٍ في القرآنِ فهو الرِّزْقُ (٢).

وأخرَج أبو الشيخِ في «العظمةِ» عن أبي صالحٍ في قولِه: ﴿وَٱلْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ ﴾. قال: العَصْفُ أولُ ما يَنْبُثُ ".

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ : ﴿ وَٱلرَّبْحَـانُ ﴾ . قال : الرِّزْقُ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ وَٱلرَّيْحَـانُ ﴾ . قال : الرِّزْقُ وَالرَّيْحَـانُ ﴾ . قال : الرِّزْقُ وَ الطعامُ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ في قولِه : ﴿وَٱلرَّيْمَانُ﴾ . قال : الرياحينُ التي يُوجَدُ ريحُها (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الحسنِ : ﴿ وَٱلرَّبِحَـانُ ﴾ . قال : ريحانُكم هذا (٥) . وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ عباسِ في قولِه :

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٢/ ١٨٥، وابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٨/ ٦٢١.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۲/ ۱۸۶.

<sup>(</sup>٣) أبو الشيخ (٧٥٦).

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ١ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٢/ ١٨٧.

﴿ فَيِأَيِّ ءَالَّاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾ . قال : بأيِّ نعمةِ اللهِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿فَإِلَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ . قال : يعنى الجنَّ والإنسَ .

قولُه تعالى: ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ ﴾ الآيات.

أخرَج (عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَانَةُ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ . قال : من لهبِ النارِ (؛)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ ، مثلَه .

وأخرَج الفريابي ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ مِن مَارِجٍ مِن نَارِ ﴾ . قال : من لهبِها من وسَطِها (١٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ مِن مَارِجٍ ﴾ . قال : خالِصِ النارِ (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ مِن مَّارِجٍ ﴾ . قال : من شُعَبِ (١) النار .

وأخرَج الفريابي، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن مجاهدٍ: ﴿مِن

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٢/ ١٩٠، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٢/ ١٩٠، وابن أبي حاتم - كما في التغليق ٤/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ١.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۲/ ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٢/ ١٩٥، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/ ٤٦.

<sup>(</sup>٦) في ص، م: «شهب»، وفي ح ١: «شعث».

مَّارِجٍ ﴾ . قال : اللَّهَبُ الأصفرُ والأخضَرُ الذي يَعلُو النارَ إذا أُوقِدَت (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ مِن مَّارِجٍ ﴾ . قال : / الخَضْرةُ ١٤٢/٦ التي تُقطَعُ من النارِ ، السوادُ (٢) الذي يكونُ بينَ النارِ وبينَ الدخَانِ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، ومسلمٌ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مردُويَه ، والبيهقى في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن عائشةَ قالت : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : «خُلِقَتِ الملائكةُ من نورِ ، وخُلِقَ الجانُ (٢) من مارجٍ من نارِ ، وخُلِقَ آدمُ ما أَنْ وُصِفَ لكم » (٥) .

قُولُه تعالى : ﴿رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ﴾ الآية .

أخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿رَبُّ ٱلْمَشْرِفَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ﴾ . قال : للشمسِ مَطلِعٌ في الشتاءِ ومَغرِبٌ في الصيفِ ؟ غيرُ مَطلِعٌ في الشتاءِ ، ومَطلِعٌ في الشتاءِ ، وغيرُ مغربِها في الشتاءِ .

وَأَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ، وَابنُ جَرَيْرٍ، عَنْ مَجَاهِدٍ: ﴿ رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ

<sup>(</sup>١) الفريابي – كما في التغليق ٣٢٩/٤ – وابن جرير ٢٢/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ف ١: « السوداء».

<sup>(</sup>٣) في م: « الجن».

<sup>(</sup>٤) سقط من: ف ١. وفي ص ، م: ( كما ) .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (۲۰۹۰۶)، وأحمد ۲۲/ ۱۱۹ (۲۱۹۱، ۲۵۳۵۶)، وعبد بن حمید (۵۱۹۱) - منتخب )، ومسلم (۲۹۹۱)، والبیهقی (۸۱۸).

<sup>(</sup>٦) سعيد بن منصور ، وابن المنذر - كما في فتح الباري ٨/ ٦٢٢.

ٱلْمَغْرِبَيْنِ، قال: مشرِقُ الشتاءِ ومغربُه، ومشرقُ الصيفِ ومغربُه (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ ، وعكرمةَ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ ﴾ . قال : مشرِقِ الفَجرِ ( ) مشرِقِ الشَّفَقِ ، ﴿ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِيَّيْنِ ﴾ . قال : مغرِبِ الشمسِ ومغرِبِ الشَّفَقِ . .

قُولُه تعالى: ﴿مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ الآيات.

أَحْرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ . قال : حاجِزٌ ، ﴿ لَا مَرَنَحُ ﴾ . قال : حاجِزٌ ، ﴿ لَا يَخْتَلِطانُ ( ) . . قال : لا يَخْتَلِطانُ ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴾ . قال : مَوْجُهما استِواؤُهما ، ﴿ بَيْنَهُمَا بَرِّزَتُ ﴾ . قال : حاجِرٌ من اللهِ ، ﴿ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ . قال : لا يَختلِطان . وفي لفظ : لا يَبغي أحدُهما على الآخرِ (٥) ؛ العَذْبُ على المالح ، ولا المالحُ على العَذْبِ (١) .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۲/ ۱۹۸.

<sup>(</sup>٢) في م: «النجم».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٨/ ٦٢٢.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٢/ ١٩٩١، ٢٠١، ٢٠٢، وابن أبي حاتم - كما في التغلبق ٢٣٣/، والإتقان ٢/ ٤٤.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: « لا ».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲۲/ ۲۰۱، ۲۰۳.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ : ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْلَقِيَانِ ﴾ . قال : البرزخُ عَزْمَةٌ من اللهِ ، لا يَبغِي قال : البرزخُ عَزْمَةٌ من اللهِ ، لا يَبغِي أحدُهما على الآخرِ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن الحسنِ: ﴿مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ﴾. قال: بحرُ فارسَ وبحرُ الرومِ (١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادة : ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحَرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴾ . قال : بحرُ فارسَ وبحرُ الرومِ ، وبحرُ المشرقِ وبحرُ المغربِ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ : ﴿مَرَجَ ٱلْبَحَرَيْنِ ﴾ . قال : بحرُ السماءِ وبحرُ الأرضِ ، يلتقيان كلَّ عامِ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ: ﴿مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ﴾. قال: بحرُ السماءِ، وبحرُ الأرضُ

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ: ﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ . قال : بينَهما من البُعْدِ ما لا يَبْغِي كلُّ واحدٍ منهما على صاحبِه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ : ﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ ﴾ . قال : أنتم البرزخُ ، لا يبغيان عليكم فيغرقانِكم .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ٢٦٣، وابن جرير ٢٢/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٣٦٣، وابن جرير ٢٢/ ٢٠٠، ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٢٠٠.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، (اوابنُ جرير الله وابنُ المنذرِ ، عن قتادة : ﴿ يَتَهَمَّا بَرْزَخُ لَا يَبْغِي وَالْكَبَسِ ، ولا يَبغِي الله على اليَبَسِ ، ولا يَبغِي أَحدُهما على صاحبِه ، وما أخذ أحدُهما من صاحبِه فهو بَغْي ؛ يَحجِزُ أحدَهما عن صاحبِه بلطفِه وقدرتِه وجَلالِه (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ ، وقتادةَ في قولِه : ﴿لَا يَظِمُانُ ۚ عَلَى الناسِ ۚ . يَبْغِيَانِ﴾ . قال : لا يَطِمُّانُ ۚ على الناسِ ۚ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن ابنِ أَبْزَى : ﴿ يَنْهُمَا بَرْزَخُ ﴾ . قال : البُعْدُ (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ يَنْنَهُمَا بَرْزَتُ ﴾ . قال : بِئرُ هلهنا عَذْبٌ ، وبئرٌ هلهنا مالحٌ .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا في كتابِ (المطرِ» ، وابنُ جرير ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ يَغْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوكُ ﴾ . قال : إذا أَمطَرَتِ (١) السماءُ فتَحَتِ الأصدافُ في البحرِ أفواهَها ، فما وقع فيها من قطر السماءِ فهو اللَّولُولُ . اللَّولُولُ .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۲/۲۲، ۲۰۳.

<sup>(</sup>٣) في م: « يطغيان ». ويطمان : يغمران ويعلوان . التاج (ط م م) .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/٢٦٣.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٢/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ح ١: ١ مطرت ٠٠.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي الدنيا (٧) ، وابن جرير ٢٢/ ٢٠٨، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٦٨.٤.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، ( وابنُ المنذرِ ) ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال : إذا نزَل القطرُ من السماءِ تفَتَّحَت (٢) له الأصدافُ فكان لؤلوًّا (٢) .

وأخرَج الفِريابيُّ ، وهنادُ بنُ السَّرِيِّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المرجانُ عِظامُ اللؤلؤِ ('') . المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طُرُقِ عن ابنِ عباسٍ قال : المرجانُ عِظامُ اللؤلؤِ ('') .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن عليٌ بنِ أبى طالبٍ قال : المرجانُ عِظامُ اللؤلؤ (٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ قال : المرجانُ ما عظُم من اللؤلؤِ (٦) .

أخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الربيعِ قال : اللؤلؤُ الصِّغارُ منه ، والمَرجانُ الكِبارُ منه ،
 الكِبارُ منه ،

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مُرةَ قال : المرجانُ جَيِّدُ اللؤلؤِ (٢) . وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : اللؤلؤُ ما عظُم منه ، والمرجانُ اللؤلؤُ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل، ح ١، م.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ح ١، م: « فتحت ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، م: « اللؤلؤ » .

والأثر عند ابن جرير ٢٠٩/٢٢ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) هناد (۱۹)، وابن جرير ۲۲/۲۲، ۲۰۷.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۲۲/ ۲۰۲، ۲۰۷.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲۲/۲۲.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: م.

الصغارُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ قال : اللؤلؤُ عِظامُ اللؤلؤِ ، والمرجانُ صِغارُ اللؤلؤِ .

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ (٢) في «الوقفِ والابتداءِ» عن مجاهدِ في قولِه : ﴿يَغَرُبُ مِنْهُمَا ٱللَّؤَلُوُ وَٱلْمَرَجَاكِ ﴾ . قال : اللؤلؤ عِظامُ اللؤلؤ ، والمرجانُ اللؤلؤ الصغارُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الحسنِ والضحاكِ قالا : اللؤلؤُ العِظامُ ، والمرجانُ الصِّغارُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُّ ، عن ابنِ مسعودِ قال : المرجانُ الخَرَزُ الأحمرُ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ﴾ . قال : عليَّ وفاطمةُ ، ﴿ يَنْهُمُا بَرْزَتُ لَا يَبْغِيَانِ﴾ . قال : النبيُ ﷺ ، ﴿ يَغْرُبُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ اللَّوْلُوُ وَالْحَمْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّوْلُو اللهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَالْحَمْدُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

127/7

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۲/ ۲۰۵، ۲۰۳.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٢٦٣، وابن جرير ٢٢/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) في م: «أبي الدنيا».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٢/ ٢٠٥، عن الضحاك.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢٦٣/٢ واللفظ له، وابن جرير ٢٢/ ٢٠٧، والطبراني (٩٠٥٨).

<sup>(</sup>٦) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل من له عقل وعلم يعلم بالاضطرار بطلان هذا التفسير، وأن ابن عباس لم يقل هذا .... وقال: هذا وأمثاله إنما يقوله من لا يعقل ما يقول، وهذا بالهذيان أشبه منه بتفسير القرآن، وهو من جنس تفسير الملاحدة والقرامطة الباطنية للقرآن، بل هو شر من كثير منه . ينظر منهاج السنة النبوية ٢٤٤/٧ - ٢٥٠.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أنسِ بنِ مالكِ فى قولِه : ﴿مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ﴾ . قال : عليَّ وفاطمةُ ، ﴿ يَغْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّؤْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ . قال : الحسنُ والحسينُ . قولُه تعالى : ﴿ وَلَهُ ٱلْجُوارِ ٱلْمُشَاَّتُ ﴾ الآية .

أخرَج الفريابي ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ جرير ) ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَلِهُ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَن السُّفُنِ ، فأما ما لم يُرفَعْ قِلْعُه من السُّفُنِ ، فأما ما لم يُرفَعْ قِلْعُه فليس بمنشآتِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ : ﴿ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ﴾ . قال : الشَّفُنُ ، ﴿ ٱلْمُشَيَّآتُ ﴾ . قال : كالجبالِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً : ﴿ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُسْتَآتُ ﴾ . يعنى السَّفُنَ ، ﴿ كَٱلْأَعَلَىٰمِ ﴾ . قال : كالجبال (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ [٠٠٤ظ] عن عكرمة : ﴿ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُشَوَّآتُ ﴾ . قال : هي السفائِنُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والمحَاملِيُّ في «أماليه» ، عن 'عميرةَ بنِ سعدِ '' قال : كنا مع عليٌ على شَطِّ الفراتِ ، فمرَّت به سفينةٌ ، فقرأ هذه الآية :

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل، ص، ف ١.

 <sup>(</sup>۲) الفریایی - کما فی تغلیق التعلیق ٤/ ٣٣٠، وفتح الباری ٦٢٢/٨ - وابن جریر ٢٢/ ٢١٠، ٢١١.
 (۳) ابن جریر ۲۲/ ۲۱۱.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل ، م : ( عمير بن سعد ) ، وفي ص ، ف ١ : ( عمر بن سعد ) ، وفي ح ١ : ( عمرة بن سعد ) . وهو عميرة بن سعد أبو السكن اليامي . قال البخارى : قال بعضهم : عمير . ولا يصح . التاريخ الكبير ٧/ ٦٩. وينظر الإكمال ٦/ ٢٧٦ ، وتفسير ابن كثير ٧/ ٢٩.٩ .

## ﴿ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنْتَآتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَيْمِ ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ، والضحاكِ، أنهما كانا يَقرأانِ : (وله الجوارِ المنشِآتُ) (١). قال : أي : الفاعِلاتُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الأعمشِ، أنه كان يَقرؤُها: (وله الجوارِ المنشِآت). يعنى: البادِياتُ.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمٍ ، أنه قرَأها على الوجهين : ( المُنْشَآتُ ) و : ( المنشِآتُ ) . بكسرِ الشينِ وفتحِها (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ ۗ الآية .

أَخْرَجُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَرَأَتَ : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ . فلا تَسْكُتْ حتى تقرَأً : ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ» ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ذُو الْكَبرياءِ والعظمةِ (١٠) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ ، عن حميدِ بنِ هلالِ قال : قال رجلَّ : رحِم اللهُ رجلًا أَتَى على هذه الآيةِ : ﴿ وَيَتْقَىٰ وَجُهُ رَبِكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ ، فسأل اللهَ

<sup>(</sup>١) وهي قراءة حمزة ، وقرأ ابن كثير ونافع وحفص عن عاصم وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف : ﴿ المنشَآتِ﴾ بالفتح . النشر ٢/ ٢٨٤، ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة أبي بكر عن عاصم . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٢/ ٢٧٨، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/٦ ٢ - وأبو الشيخ (٧٧)، والبيهةي (٩٠). (٩٠).

بذلك الوجهِ الكافي الكريمِ (١) . ولفظُ البيهقيّ : بذاك الوجهِ الباقي الجميلِ (٢) . قولُه تعالى : ﴿ يَسْئَلُهُم مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآية .

أَخْوَجَ ابنُ جَريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يَشْعُلُهُ مَن فِى السَّمَنَوَتِ وَالْحَياةَ ، كُلَّ يَوْمٍ هُو السَّمَنَوَتِ وَالْحَياةَ ، كُلَّ يَوْمٍ هُو فَى ذَلَكُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى صالح : ﴿ يَسْتَكُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : يسألُه مَن في السماواتِ الرحمة ، ويسألُه مَن في الأرضِ المغفرة والرزق .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في الآيةِ قال : الملائكةُ يَسألونه الرزقَ لأهلِ الأرض، و(°) يسألُه أهلُها الرزقَ لهم .

وأخرَج الحسنُ بنُ سفيانَ في «مسندِه» ، ( والبزارُ ، وابنُ جريرٍ ، والطبَرانيُ ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ» ، وابنُ مَندَه ، وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيم ، وابنُ عساكرَ ، عن عبدِ اللهِ بنِ منيبٍ ، قال : تلا علينا رسولُ اللهِ ﷺ هذه الآية : « ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأَنِكِ» . فقلنا : يا رسولَ اللهِ ، وما ذلك الشأنُ ؟ قال : « أن يَغفِرَ ذنبًا، ويُفَرِّج ()

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۲) البيهقي (۲۷۷).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يسأله)، وفي م: (يسأل).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٢/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، ف ١، م: ﴿ الأرض ﴾ ، وفي ح ١: ﴿ أَهُلُ الأَرْضَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

(اكربًا ، ويرفَعَ قومًا ، ويضَعَ آخرين (٢) .

وأخرَج البخارى فى « تاريخِه » ، وابنُ ماجه ، وابنُ أبى عاصم ، والبزارُ ، وابنُ جريرٍ ، ( وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ حبانَ ) ، والطبرانيُ ، وأبو الشيخِ فى «العظمةِ » ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ فى «شعبِ الإيمانِ » ، وابنُ عساكرَ ، عن أبى الدرداءِ ، عن النبيِّ عَيَالِيُ فى قولِ اللهِ : ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ . قال : « مِن شأنِه أن يغفِرَ ذنبًا ، ويُفَرِّج كربًا ، ويَرفَعَ قومًا ، ويَضعَ آخرين » . زاد البزارُ : « ويُجيبُ داعيًا » .

وأخرَج البيهقيُّ عن أبي الدرداءِ في قولِ اللهِ : ﴿ كُلُّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ . قال : يَكشِفُ كربًا ، ويُجيبُ داعيًا ، ويَرفَعُ قومًا ، ويَضعُ آخَرين ( ° ) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) الحسن بن سفيان وابن منده - كما في الإصابة ٤٧/٤ - والبزار (٢٢٢٦ - كشف)، وابن جرير ٢٢ - ٢٢٤ - كشف)، وابن جرير ٢٢ / ٢١٤، والطبراني في الأوسط (٦٦١٩)، وأبو الشيخ (١٥١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٢٤٤/٣ (٢٥٤)، وابن عساكر ٢١١/ ٤٥١، ٢٥٥، ٣٧٥، ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) البخارى - كما فى تغليق التعليق ٣٣٢/٤ - وابن ماجه (٢٠٢)، وابن أبى عاصم فى السنة (٣٠٠)، والبزار (٣١٤٠) - وأبو (٣٠١)، والطبرانى فى الأوسط (٣١٤٠)، وأبو الشيخ (١٥٠)، وابن مردويه - كما فى التغليق ٣٣٢/٤ - والبيهقى (١١٠١)، وابن عساكر ٥/٨، ١٥/ ٣٣٤، ٣٢/٦٣، ٢٤/ ٦٤. حسن (صحيح سنن ابن ماجه - ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) البزار (٢٢٦٨ - كشف ). وقال الحافظ في الكافي الشاف ص١٦٢: إسناده ضعيف . وقال الألباني في تخريج السنة ١/١٣١: واهِ .

<sup>(</sup>٥) البيهقى (١١٠٢).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، وأبو الشيخِ في «الحطمةِ» ، والحاكمُ ، وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيمٍ في «الحليةِ» ، والبيهقيُ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ . قال : إنَّ ممّا خلَق اللهُ لوحًا محفوظًا من دُرَّةِ بيضاءَ ، دَفَّنَاه من ياقوتةٍ حمراءَ ، قلمُه نورٌ ، مَا خلق اللهُ لوحًا محفوظًا من دُرَّةِ بيضاءَ ، دَفَّنَاه من ياقوتةٍ حمراءَ ، قلمُه نورٌ ، وكتابُه نورٌ ، عرْضُه ما بينَ السماءِ والأرضِ ، يَنظُرُ فيه كلَّ يومٍ ثلاثَمائةٍ وستين نظرةً ، يَخلُقُ في كلِّ نظرةٍ ويَرزُقُ ، ويُحيى ويُميتُ ، ويُعزُّ ويُذِلُّ ، ويَعُلُّ ويَفكُ ، ويَفعَلُ ما يشاءُ ، فذلك قولُه تعالى : ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ (١)

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، ' وعبدُ بنُ حميدِ ' ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُ ، عن عُبيدِ بنِ عميرِ : ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ . قال : من شأنِه أنْ يُجيبَ داعيًا ، ويُعطِى سائلًا ، ويَفُكُ عانِيًا ، ويَشفِى سقيمًا '''.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ . قال : لا يَستغنِى عنه أهلُ السماءِ والأرضِ ؛ يُحيى حَيًّا ، ويُمِيتُ مَيِّتًا ، ويُرتِى صغيرًا ، ويَفُكُ أسيرًا ، ويُغنى فقيرًا ، وهو سبيلُ ( المحالجين الصالحين ، ومنتهى شكواهم (٥) ، وصَرِيخُ الأخيار (١) .

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق ۲/ ۲۲۳، ۲۶۲، وابن جریر ۲۲/ ۲۱۰، والطبرانی (۱۰۶۰)، وأبو الشیخ (۱۲۰)، وابو الشیخ (۱۲۰)، والحاکم ۲/ ۷۷۶، ۱۰۰۶، وأبو نعیم ۱/ ۳۲۰، ۱/ ۳۰۵، والبیهقی (۸۲۸، ۱۰۰۶).

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٣/ ٤٤٠، وابن جرير ٢١٣/٢٢، ٢١٤، والبيهقي (١١٠٣).

<sup>(</sup>٤) في م: «مرد».

<sup>(°)</sup> في ص: «شكواكم»، وفي م: «شكرهم».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲۲/۲۲٪.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو الشيخِ ، عن أبى ميسرةَ : ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ . قال : يُحيى وبُميتُ ، ويُصَوِّرُ في الأرحامِ ما يشاءُ ، ويُعِزُّ من يشاءُ ، ويُذِلُّ من يشاءُ ، ويَفُكُ الأسيرَ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الربيعِ: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ . قال : يخلُقُ خَلْقًا ويميتُ آخرين ، ويرزُقُهم ويَكلَؤُهم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سُويدِ بنِ جَبَلةَ الفَزارِيِّ ، وكان من التابعين ، قال : إن ربَّكم كلَّ يومٍ هو في شأنِ ؛ يُعْتِقُ رقابًا ، و (أَيَقْحُمُ عِقابًا) ، ويُعطِى رِغابًا .

١٤٤/٦ وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبي الجوزاءِ: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ . /قال : لا يَشغَلُه شأنٌ عن شأنٍ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ . قال : من أيامِ الدنيا ؛ كلَّ يومٍ يُجيبُ داعيًا ، ويَكشِفُ كربًا ، ويُجيبُ مُضْطَرًا ، ويَغفِرُ ذنبًا ".

قُولُه تعالى : ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ ﴾ الآيات .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، عن قتادةَ : ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ الْحَرَجِ عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ (٥٥١).

<sup>·</sup> ٢ - ٢) سقط من : ص ، ف ١. وفي م : « يفحم عتابا » . والمثبت موافق لما في تفسير ابن كثير ٧/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/٣١٢، ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٢٦٤، وابن جرير ٢٢/ ٢١٦، ٢١٧.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن الضحاكِ: ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيْهُ ٱلثَّقَلَانِ﴾. قال: وعيدٌ (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، والبيهقى فى «الأسماءِ والصفاتِ»، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمُ آَيَّهُ ٱلثَّقَلَانِ ﴾. قال: هذا وعيدٌ من اللهِ لعبادِه، وليس باللهِ شُغلٌ. وفى قولِه: ﴿ لَا نَنْفُذُونَ إِلَّا مِنْطَانِ ﴾. يقولُ: لا تَخرُجون (٢) من سلطانى ".

وأخرَج الفرَّاءُ ، والبيهقيُّ ، عن طلحةَ بنِ مُصَرِّف (°) ، ويحيى بنِ وثَّابٍ ، أنهما قرأً : (سيَفْرُغُ (٢) لكم) (٧) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن ( مجاهدٍ في قولِه : ﴿ لَا نَنْهُذُونَ } إِلَّا بِسُلْطُنِنِ ﴾ . قال : بحجَّة ( ا ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن ۗ قتادةً ﴿لَا نَنفُذُونَ إِلَّا

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۲/۲۲.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، م: ٥ تخرجوا ٥. والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢١٦/٢٢، ٢١٩، وابن المنذر - كما في فتح البارى ٦٢٣/٨ - وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢٦/٨ - والبيهقي (١٠٢٧).

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١، م: والبزار ، .

<sup>(</sup>٥) في م: ٥ منصور ٥ . وينظر تهذيب الكمال ١٣/ ٤٣٤، ٤٣٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ٥ سنفرغ ٥، وهي موافقة لإحدى نسخ الفراء. والقراءة بالياء هي قراءة حمزة والكسائي وخلف، وقرأ بالنون ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو جعفر وأبو عمرو ونافع ويعقوب. النشر ٢/ ٢٨٥٠.

<sup>(</sup>٧) الفراء في معاني القرآن ٣/ ١١٦.

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>۹) ابن جریر ۲۲/ ۲۲**۰**.

بِسُلْطَانِ ﴾ . قال : إلا بمَلَكَةٍ من اللهِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي الدنيا في «هواتفِ الجانِّ » عن واثلةَ بنِ الأسقعِ " قال : كان سببُ إسلامِ الحجاجِ بنِ عِلاطِ (" أنه خرَج في ركبٍ من قومِه إلى مكة ، فلما جَنَّ عليه اللَّيلُ استَوحشَ فقام يَحرُسُ أصحابَه ( في ويقولُ :

أُعِيدُ نفسِى وأُعيدُ صَحبِى (٥) من كلِّ جِنِّيِّ بهذا النَّقْبِ حتى (١) أعودَ ساللًا ورَكْبِي

فسمِع قائلًا يقول : ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواً لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴾ . فلما قدِم مكة (٧) أَقطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواً لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴾ . فلما قدِم مكة أنول أخبَر بذلك قريشًا ، فقالوا له : إنَّ هذا فيما يزعم محمد أنه أُنزِلَ عليه (٨) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمُا شُوَاظُ مِن نَارِ ﴾ . قال : لهبُ النارِ . ﴿ وَثَمَاسُ ﴾ .

ابن جریر ۲۲/ ۲۲۱.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١: «الأقرع».

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١: «علاظ»، وفي ح ١: «غلاط». وينظر الإصابة ٢/ ٣٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «نفسه».

<sup>(</sup>٥) في م: «أصحابي».

<sup>(</sup>٦) بعده في م: «أن».

<sup>(</sup>٧) في مصدر التخريج: « المدينة » . وينظر الإصابة ٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>٨) ابن أبي الدنيا (٤١). وقال محققه: ضعيف.

قال : دُخانُ النارِ (١) .

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ في كتابِ «الوقفِ والابتداءِ» ، والطستيُّ ، والطبرانيُّ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخيرْنِي عن قولِه : ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُّ مِن نَادِ ﴾ . قال : وهل تعرفُ شُوَاظُّ مِن نَادِ ﴾ . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ أُميةَ بنَ أبي الصلْتِ (٢) وهو يقولُ :

يظَلُّ يشُبُّ كِيرًا بعدَ كيرٍ (٢) وينفخُ دائمًا لهَبَ الشُّواظِ

قال: فأخبرني عن قولِه: ﴿ وَثُمَاسٌ ﴾ . قال: هو الدُّخانُ الذي لا لهبَ فيه . قال: هو الدُّخانُ الذي لا لهبَ فيه . قال: وهل تعرِفُ العربُ ذلك؟ قال: نعم ، أما سمِعتَ الشاعرَ وهو يقولُ ( على الله عرف العربُ ذلك ؟ قال: نعم ، أما سمِعتَ الشاعرَ وهو يقولُ ( على الله على

يضيءُ كضوءِ سراجِ السَّلِيهِ علِ لم يَجعَلِ اللهُ فيه نُحاسَا (٥)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَارِ (٢) .

وأخرَج هنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ : ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَارِكِ ، قال : هو اللَّهبُ الأحمرُ (٧) المُنقطعُ منها . وفي

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٢/ ٢٢٢، ٢٢٤، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) في مسائل نافع: أمية بن خلف. والبيت في ديوان أمية بن أبي الصلت ص ٦٠.

<sup>(</sup>٣) الكير: كير الحداد وهو جلد غليظ ذو حافات. اللسان (ك ي ر).

<sup>(</sup>٤) نسب البيت في مسائل نافع للنابغة ، وفي الطبراني لنابغة بني ذبيان ، والبيت للنابغة الجعدي في شعره ص ٨١.

<sup>(</sup>٥) مسائل نافع ( ١، ٢)، والطبراني (١٠٥٩).

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ٢٦٤، وابن جرير ٢٢/ ٢٢٢، ٢٢٣.

<sup>(</sup>٧) ليس في : الأصل، ص، ف ١. وفي زهد هناد : ٩ الأخضر ٨ .

لفظ: قال: قطعة من نار حمراء ، ﴿ وَهُالَ ﴾ . قال: يُذابُ الصَّفْرُ () فَيُصَبُّ على رءوسِهم (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمة : ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَادٍ وَأَخْرَجُ عَبدُ بنُ والديان ؛ فالشواطُ وادٍ من نَتْنِ ، والنحاسُ وادٍ من صُفْرٍ ، والنَّتْنُ نارٌ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن الضحاكِ فى قولِه : ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظُ مِن نَارِكِ . قال : نارٌ تخرجُ من قِبَلِ المغربِ ، تَحشُرُ الناسَ حتى إنها لَتَحْشُرُ القردة والخنازيرَ ، تَبِيتُ معهم (٢) حيثُ باتوا ، وتقيلُ حيث قالوا (١٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَثُمَّاسٌ﴾ . قال : هو الصَّفْرُ يُعَذَّبُون به (°) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، (أوابنُ جريرٍ) ، عن قتادة : ﴿ فَلَا تَنْصِرَانِ ﴾ : يعنى الجنَّ والإنسَ (٧) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآهُ فَكَانَتْ وَرْدَهُ

<sup>(</sup>١) الصفر: النحاس الجيد. اللسان ( ص ف ر ).

<sup>(</sup>۲) هناد (۲۷۰، ۲۷۱)، وعبد بن حمید - کما فی فتح الباری ۳۳۳/۱ بنحوه - وابن جریر ۲۲۳/۲۲، ۲۲۰، ۲۲۰.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٥/ ٧٨.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل، ص، ف ١٠.

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ٢/ ٢٦٤، وابن جرير ٢٢/ ٢٢٦.

(ا كَٱلدِّهَانِ، قال: تغيَّر لونُها(١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿فَكَانَتْ وَرْدَةٌ ﴾ ` . يقولُ : -حمراءَ ، ﴿ كَالدِّهَـانِ ﴾ . قال : هو الأديمُ (٣) الأحمرُ .

وأخرَج الفريابيُّ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿فَكَانَتُ وَرْدَهُ كَالدِّهَانِ﴾ . قال : مثلَ لونِ الفرسِ الوَرْدِ ('') .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الضحاكِ : ﴿ فَكَانَتْ وَرْدَةُ كَالدِّهـَانِ ﴾ . قال : حمراءَ كالدائبةِ الوَرْدةِ (٥٠ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبى الجوزاءِ: ﴿ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴾ . قال : وردة الجلِّ (١) ، ﴿ كَالدِّهَانِ ﴾ . قال : صفاءً (١) الدَّهْنِ ، ألم ترَ العربيَّ يقولُ : الحَبُلُّ الوردُ .

وأخرَج أبو الشيخِ في «العظمةِ» عن عطاءٍ : ﴿ فَكَانَتْ وَرْدَةُ كَالدِّهَـَانِ﴾ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۲/ ۲۲۷.

<sup>(</sup>٣) الأديم: الجلد. اللسان (أدم).

<sup>(</sup>٤) الفرس الورد: الذي لونه أحمر يضرب إلى صفرة. اللسان (و ر د).

والأثر عند ابن جرير ۲۲/ ۲۲٪.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۲۲/۲۲، ۲۲۸.

<sup>(</sup>٦) وردة الجل: زهرة عرف الديك، وقيل: الجل: الورد أصفره وأبيضه وأحمره. وقيل: الياسمين. ينظر اللسان والوسيط (ج ل ل).

<sup>(</sup>٧) في ح ١: «لصفاء» ، وفي م: «كصفاء» .

قال: لونُ السماءِ كلونِ دُهْنِ الوَردِ في الصَّفْرَةِ (١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادة : ﴿ وَإِذَا اَنشَقَتِ اَلسَّمَآهُ فَكَانَتْ وَرِّدَةً ﴾ . قال : هي اليومَ خضراءُ كما تَرَوْن ، وإنَّ لها يومَ القيامةِ لونًا آخر (٢) .

١٤٥/٦ وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ / المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَانِكُ . قال : كالدُّهْنِ " .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿فَكَانَتْ وَرْدَهُ كَالدِّهَـانِ﴾ . قال : صافيةً كصفاءِ الدُّهْنِ ''

وأخرَج محمدُ بنُ نصرِ عن لقمانَ بنِ عامرِ الحنفيّ ، أنَّ النبيَّ ﷺ مرَّ بشابِّ يَقرَأُ : ﴿ فَإِذَا النَّهَ قَبَ السَّمَآءُ فَكَانَتَ وَرْدَةً ﴾ . فوقف فاقشَعَرُ ، وخَنقَتْه العَبْرَةُ ، فجعَل يَبكِي ، ويقولُ : ويحي (٥) مِن يومٍ تَنْشَقُ فيه السماءُ . فقال النبيُّ ﷺ : «مثلَها (١) يا فتى ، فوالذى نفسِي ييدِه لقد بَكَت الملائكةُ من بكائِك » .

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ (٨٥٥).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٢٦٤، وابن جرير ٢٢/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١: « كالدهان».

والأثر عند ابن جرير ٢٢ / ٢٢٨، ٢٢٩.

 <sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١: «الدهان».
 والأثر عند ابن جرير ٢٢٩/٢٢.

<sup>(</sup>٥) في م « ويلي ».

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَيُوَمَ بِذِ لَا يُشْكُلُ عَن ذَلْبِهِ ۗ إِنسُّ وَلَا جَانَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَمِلْتُم (١) كذا وكذا ؟ لأنه أعلمُ بذلك منهم ، ولكن يقولُ : لِمَ عمِلْتُم كذا وكذا ؟

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، [٠٠٤] عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَيُومَيِدٍ لَّا يُشْتَلُ عَن ذَنْبِهِ قِ إِنْسُ وَلَا جَانَ مُ وَابنُ مَردُويَه ، والم أسألُهم عن أعمالِهم ، ولا أسألُ بعضَهم عن بعضٍ ، وهو مثلُ قولِه : ﴿ وَلَا يُسْنَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [القصص : ٧٨] ، ومثلُ قولِه ( لله عليه عن الله عن أَصْحَكِ المُجْرِمُونَ ﴾ [البقرة : ١١٩] . قولِه ( المحمد ﷺ ) : ﴿ وَلَا تُسْنَلُ عَنْ أَصْحَكِ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [البقرة : ١١٩] .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عائشة ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال : «لا يُحاسَبُ أحدٌ يومَ القيامةِ فَيُغفرَ له ، ويرى المسلمُ عملَه في قبرِه ، يقولُ اللهُ : ﴿ فَيَوْمَ إِذِ لَّا يُسْتَلُ عَن يَوْمَ القيامةِ فَيُغفرَ له ، ويرى المسلمُ عملَه في قبرِه ، يقولُ اللهُ : ﴿ فَيُومَ إِذِ لَّا يُسْتَلُ عَن يَوْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ ع

وأخرَج آدمُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، "والبيهقى فى «الشعبِ» ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿فَوَمَيِذِ لَا يُشْئُلُ عَن ذَنْبِهِ ۚ إِنْسُ وَلَا جَانَ ﴾ . قال : لا تَسأَلُ الملائكةُ عن المجرم ؛ يَعرفونهم بسِيماهم (١) .

وأخرَج هنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ يُعُرِّفُ ٱلْمُجْرِمُونَ

<sup>(</sup>۱) في ص، ف ١: «علمتم».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) الحديث عند أحمد ٢٤٢/٤١ (٢٤٧١٦). وقال محققوه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ .

<sup>(</sup>٦) آدم (ص ٦٣٨ - تفسير مجاهد)، وابن جرير ٢٢/ ٢٣٠، والبيهقي (٢٧٧).

بِسِيمَنَهُمْ ﴾ . قال : بسوادِ وجوهِهم ، وزُرقَةِ أعينِهم ( )

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ : ﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ ﴾ . قال : بسوادِ الوجوهِ ، وزُرقةِ العيونِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقى فى «البعثِ والنشورِ» ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَيُؤَخَذُ بِٱلنَّوْصِى وَٱلْأَقْدَامِ ﴾ . قال : تأخذُ الزبانيةُ (٢) بناصيتِه وقدميه ، ويُجمَعُ فيكُسَرُ كما يُكسرُ الحَطَبُ فى التَّنُّورِ (٣) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَسِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴾ . قال : يَأْخُذُ المَلَكُ ( أ ) بناصيةِ أحدِهم فيَقُونُها ( ) إلى قدميه ، ثم يَكسِرُ ظهرَه ، ثم يُلقِيه في النارِ .

وأخرَج هنادٌ في «الزهدِ» عن الضحاكِ في الآيةِ قال : يُجمَعُ بين ناصيتِه وقدميه في سلسلةٍ من وراءِ ظهرِه (٦)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في « المصنَّفِ » عن رجلٍ من كِنْدَةَ قال : قلتُ لعائشةَ : أسمِعتِ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ أنه يأتى عليه ساعةٌ لا يملِكُ لأحدِ شفاعةً ؟ قالتْ : نعم ، لقد سألتُه فقال : «نعم ؛ حينَ يُوضَعُ الصراطُ ، وحينَ تَبيَضُّ وجوةٌ وتَسْوَدُّ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ عيونهم ﴾ .

والأثر عند هناد (٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١: « الملائكة عليهم السلام » .

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٩١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الملائكة».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « فيقرنونها » .

<sup>(</sup>٦) هناد (۲٦٨).

وجوة ، وعند الجسرِ حين (أ) يُشْحَدُ (٢) حتى يكونَ مثلَ شَفْرَةِ السيفِ ، ويُسجَرُ (٢) حتى يكونَ مثلَ شَفْرَةِ السيفِ ، ويُسجَرُ (٢) حتى يكونَ مثلَ الجمرةِ ؛ فأما المؤمنُ فيجيزُه ولا يَضُرُه ، وأما المنافقُ فينطلقُ حتى إذا كان في وسطِه خُزَ (٥) في قدميه ، فيهوى بيديه إلى قدميه ، فهل رأيتَ من رجلِ يَسعَى حافيًا (فتأخذُه شوكة الحتى تكادَ تَنفُذُ قدميه ؟ فإنه كذلك يهوى بيديه إلى قدميه ، فيطرحُ في جهنمَ يهوى بيديه إلى قدميه ، فيطرحُ في جهنمَ يهوى فيها خمسين عامًا ، فقلتُ : أيَثقُلُ ؟ قال : (يَثقُلُ خمسَ خَلِفَاتِ (٢) ، فيومئذِ (يُعُرَفُ المُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقَدَامِ (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، والضياءُ المقدسيُّ في «صفةِ النارِ» ، عن أنسِ : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «والذي نفسِي بيدِه ، لقد خُلِقَتْ (ملائكةُ جهنم أفسِي أن تُخلَقَ جهنمُ بألفِ عامٍ ، فهم كلَّ يومٍ يَزدادون قوَّةً إلى قوتِهم ، حتى يَقبِضُوا على بالنواصِي والأقدام» .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه :

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١، م: «حتى». وفي مصدر التخريج: «عند».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص: «يستحد». وفي ف ١: «يسجد».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ١: ﴿ يستحر ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١: «الأولى».

<sup>(</sup>٥) في ص: ١ جر ١، وفي ف ١، ح ١: ١ جز ١.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ف ١، م: ﴿ فيؤخذ بشوكة ﴾ .

<sup>(</sup>٧) خلِفات جمع خلِفة : هي الناقة التي حملت . اللسان (خ ل ف) .

<sup>(</sup>٨) عبد الرزاق (١١٣١) مطولًا.

<sup>(</sup>٩ - ٩) في الأصل: «الملائكة». وفي م: «زبانية جهنم».

<sup>(</sup>١٠) سقط من: م.

﴿ وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴾ . قال : الذي انتهَى حَرُّه . ( وفي لفظِ : غَلْيُه ' .

وأخرَج الطستى، والطبرانى، عن ابنِ عباس، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ قال له: أخبِرْنى عن قولِه: ﴿ مَمِيدٍ ءَانِ ﴾ . قال: الآنِي الذي انتهَى طَبْخُه وحَرُه . قال: وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال: نعم، أما سمعتَ نابغةَ بنى ذبيانَ وهو يقولُ (٢):

وتُخضَبُ لِحيَةٌ غدَرتْ وخانَتْ الْمِحمَرُ مَن نجيعُ الجَوفِ آني (٥٠)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَيَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴾ . قال : قد أنّى طبخُه منذُ خلّق اللهُ السماواتِ والأرضَ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ ﴾ . قال : قد بلَغ إنّاهُ أَنَّ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ : ﴿ وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴾ . قال : نارٌ قد اشتَدَّ حَرُّها .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿وَبَيْنَ حَمِيمٍ انه . قال : النُّحَاسُ انتهَى حرُّه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

والأثر عند ابن جرير ٢٢/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۱٤۹.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ح ١، م: «بأحمى».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « نجع » . والنجيع : الدم ، وقيل : هو دم الجوف خاصة ، وقيل : هو الطرى منه ، وقيل : ما كان إلى السواد ، وقال يعقوب : هو الدم المصبوب : اللسان (ن ج ع) .

<sup>(</sup>٥) مسائل نافع (١٠)، والطبراني (١٠٥٩).

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٢/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲۲/ ۲۳۳.

قُولُه تعالى : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ ۞ ﴾ .

أَخْرَج ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنَ ابنِ شُوذَبٍ فَي قُولِه : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِـ الْحَرَبِ الْمَانِ ﴾ . قال : نزَلت في أَبِي بكرِ الصديقِ .

وأخرَج / ابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخ فى «العظمةِ» ، عن عطاء ، أنَّ أبا بكر ١٤٦/٦ الصديقَ ذكر ذاتَ يوم ، وفكَّر فى القيامةِ والموازينِ ، والجنةِ والنارِ ، وصفوفِ الملائكةِ ، وطَّى السماواتِ ، ونَسْفِ الجبالِ ، وتكويرِ الشمس ، وانتثارِ الكواكبِ ، فقال : وَدِدْتُ أَنَى كنتُ خضراءَ من هذه الخَضِرِ (١) تأتى على الكواكبِ ، فقال : وَدِدْتُ أَنَى كنتُ خضراءَ من هذه الخَضِرِ (١) تأتى على بهيمةٌ فتَأْكُلُنى ، وأنى لم أُخلَقْ . فنزَلت هذه الآيةُ : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَانِ ﴾ (٢)

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَانِ ﴾ . قال : وعَد اللهُ المؤمنين الذين خافُوا مقامَه فأدَّوا فرائضَه الجنةَ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَانِ ﴾ . يقولُ : خاف ثم اتَّقَى ، والخائفُ مَن ركِب طاعةَ اللهِ وترَك معصيته (٣) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وهنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وهنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى الدنيا في «التوبةِ» ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ وَيَنْزِعُ ﴿ وَلِمَنْ اللهِ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهِ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهُ مُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُ اللهِ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

<sup>(</sup>١) الخَضِر: البقلة الخضراء، وكلُّ غضٌّ خضِر. التاج ( خ ض ر ) .

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ (٥٢).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) في ص : « فينتهي فينتزع » . وفي ف ١: « فينتهي فيفزع » .

عنها (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادة : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَبُنَانِ ﴾ . قال : مَن خاف مقامَ اللهِ عليه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدٍ ، مثلَه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبي الدنيا ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن مجاهدٍ في الآيةِ قال : الرجلُ يُريدُ الذنبَ فيَذكُرُ اللهَ فيدَعُ الذنبَ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَلَىٰ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ جَنَّنَانِ ﴾ . قال : إنَّ المؤمنين خافوا ذلك المَقامَ فعمِلوا للهِ ، ودأَبوا ، ونَصَبوا له بالليلِ والنهارِ (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن إبراهيمَ : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ عَنَانِ ﴾ . قال : إذا أرادَ أن يُذنِبَ أمسَك مخافة اللهِ (١٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ مسعودِ : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ . قال : لمَن خافَه في الدنيا .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عطية بنِ قيسٍ فى قولِه: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَانِ ﴾ . قال : نزَلت فى الذى قال : أحرِقُونى بالنارِ لعلَّى

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱۳/ ٥٧٠، وهناد ( ۸۹۹، ۹۰۰)، وابن أبي الدنيا (۵۳)، وابن جرير ۲۲/ ٢٣٠، ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) البيهقي ( ٧٣٨، ٧٣٩).

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۲۲/۲۲۲.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۲/ ٢٣٦، ٢٣٧.

('أُضِلُّ اللهَ . ''قال : تاب يومًا'' وليلةً بعدَ'' أن تكلَّم بهذا ، فقبِل اللهُ منه''' وأدخَله الجنةَ<sup>(؛)</sup> .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، وابنُ منيع ، "والحكيمُ الترمذي " في «نوادرِ الأصولِ» ، والنسائي ، والبزارُ ، وأبو يعلى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، والطبراني ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبى الدرداءِ ، أنَّ النبي ﷺ قرأ هذه الآية : « ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَانِ ﴾ . فقلتُ : وإن زنَى وإن سرَق يا رسولَ اللهِ ؟ فقال النبي ﷺ الثانية : « ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَانِ ﴾ » . فقلتُ : وإن زنَى وإن سرَق ؟ فقال الثالثة : « ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَانِ ﴾ » . فقلتُ : وإن زنَى وإن سرَق ؟ فقال الثالثة : « ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَانِ ﴾ » . فقلتُ : وإن زنَى وإن سرَق ؟ قال : «نعم ، وإن رغِمَ أنفُ أبى الدرداءِ» .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « ﴿ وَلِمَنْ عَالَىٰ مَوْدُويَه عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : « ﴿ وَلِمَنْ عَالَ مَقَامَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنْنَانِ ﴾ » . فقال أبو الدرداءِ : وإن زنَى وإن سرَق

<sup>(</sup>١ - ١) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ، ف ١: « فالنار بيوم » ، وفي ح ١: « خاليا بيوم » ، وفي م : « قال لنا بيوم » . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، م: « ذلك ».

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: « والحاكم والترمذي » .

<sup>(</sup>٦) ابن أبى شيبة - كما فى المطالب العالية (٤١٣٠) - وأحمد ٣١١/١٤ (٣٦٨٣)، وابن منبع - كما فى المطالب العالية (٤١٣٠) - والحكيم الترمذى ا/٢٧٧، والنسائى فى الكبرى (١١٥٦٠، فى المطالب العالية (١١٥٦) - وابن جرير ٢٢/٢٢، والطبرانى (٢٩٣١)، وأبو يعلى - كما فى المطالب العالية (٤١٣١) - وابن جرير ٢٢/٢٢، والطبرانى (٢٩٣٢)، وابن مردويه - كما فى التغليق ٥/٦٧. وقال محققو المسند: صحيح.

يا رسولَ اللهِ ؟ قال : « وإن زنَى وإن سرَق ، وإن رغِمَ أنفُ أبى الدرداءِ » . ( فكان أبو الدرداءِ يَقُصُّ ، ويقولُ : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنْنَانِ ﴾ ، وإن رغِم أنفُ أبى الدرداء ( ) . المدرداء ( ) .

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَردُويَه ، من طريقِ الجُرَيري () ، عن أخيه قال : سمعتُ محمدَ بنَ سعدِ يَقرَأُ هذه الآية : (ولمن خاف مقامَ ربّه جنتان وإن زنَى وإن سرَق) . قال : سمِعتُ (أبا الدرداءِ عَمرَوُها كذلك . فقلتُ : ليس فيه : (وإن زنَى وإن سرَق) . قال : سمِعتُ (أبا الدرداءِ يَقرَوُها كذلك . فقلتُ : ليس فيه : (وإن زنَى وإن سرَق) . قال : سمِعتُ (رسولَ اللهِ عَلَيْتَهُ يقرؤُها كذلك فأنا أقرؤها كذلك حتى أموتَ () .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبي الدرداءِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من شهد أَنْ لا إِلهَ إِلا اللهُ ، وأنّى رسولُ اللهِ دخل الجنةَ» . ثم قرأ : « ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللَّاعِمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلِمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ شهابٍ قال : كنتُ عندَ هشامِ بنِ عبدِ الملكِ ، فقال : قال أبو هريرة : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَاكِ ﴾ » . فقال أبو هريرة : وإن زنَى وإن سرَق ؟ فقلتُ : إنما كان ذلك قبلَ أن تَنزِلَ الفرائضُ ، فلما نزَلت الفرائضُ ذهَب هذا .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۲) في النسخ : «الحريري». والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال ٢٥/ ٢٥٨، ٢٥٩. (٣ - ٣) سقط من : ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) الطبراني، وابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الإحياء ٦/ ٢٨١٤، ٢٨١٥.

<sup>(</sup>٥) ابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الإحياء ٦/ ٢٨١٥.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن يسارٍ ، مولًى لآلِ معاويةَ ، عن أبى الدرداءِ في قولِه : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ . قال : قيلَ : يا أبا الدرداءِ ، وإن زنى وإن سرَق ؟ قال : مَن خاف مقامَ ربِّه لم يَزنِ ولم يَسرِقُ (١) .

وأخرَج الطيالسي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مَردُويَه ، والبيهقي في «البعثِ» ، عن أبي موسى الأشعري ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : « جنانُ الفردوسِ أربع ؛ جنتان من ذهبٍ حِلْيتُهما وآنيتُهما وما فيهما ، وجنتان من فضة حليتُهما وآنيتُهما وما فيهما ، وما بينَ القومِ وبينَ أن يَنظروا إلى ربِّهم إلا رداءُ الكبرياءِ على وجهه في جنةِ عدنِ » .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبى موسى الأشعريِّ ، ( عن أبي موسى الأشعريِّ ، ( عن النبيِّ ﷺ ) في قولِه : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ ، ( وقولِه : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَرَقِ ( هُ وَمِن اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٢/ ٢٣٨، وابن المنذر - كما في تخريج أحاديث الإحياء ٦/ ٢٨١٠.

<sup>(</sup>٢) في ف ١: « الشعب » .

<sup>(</sup>۳) الطیالسی (۳۱)، وابن أبی شیبة ۱۲۸/۱۳، وأحمد ۲۳/۲۱، ۵۰۰ (۱۹۶۸، ۱۹۶۸)، والعرمذی (۲۰۲۸)، والبخاری (۲۰۲۸، ۲۸۸۰)، ومسلم (۱۸۰)، والبخاری (۲۰۲۸)، وابن ماجه (۱۸۸)، والبیهقی (۲۳۸، ۲۳۹).

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٥) الورق: الفضة. اللسان (و ر ق).

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٢/ ٢٣٨.

( وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميد ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ المدرِ ، والحاكمُ المدرِ ، والحاكمُ المرحّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «البعثِ» ، عن أبى موسى / الأشعريِّ في قولِه : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَلَيْانِ ﴾ أ . قال : جنتان من ذهب للسابقين ، وجنتان من فضةٍ للتابعين ( ) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عياضِ بنِ غَنْم () ، أنه سمِع رسولَ اللهِ ﷺ تلا: « ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ » . قال : «بستانان عرضُ كلِّ واحدٍ منهما مسيرةُ مائةِ عامٍ ، فيها أشجارٌ ، وفرعُها ثابتٌ ، وشجرُها ثابتٌ ، وعَرْصَتُها عريضةٌ () ونعيمُها عظيمٌ ، وخيرُها دائمٌ ، ولذتُها قائمةٌ ، وأنهارُها جاريةٌ ، وريحُها طيّبٌ ، وبركتُها كثيرةٌ ، وحياتُها طويلةٌ ، وفاكهتُها كثيرةٌ » .

وأخرَج البيهقى فى «شعبِ الإيمانِ» عن الحسنِ قال: كان شابٌ على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ ملازمَ المسجدِ والعبادةِ ، فعشِقَتْه جاريةٌ ، فأتَتْه فى خُلْوَةِ فكلَّمتْه ، فحدَّث (٢) نفسه بذلك ، فشهِقَ شهقةً فغُشِي عليه ، فجاء عمّ له فحمَله (٨) إلى بيتِه ، فلما أفاقَ قال: يا عممُ ، انطلِقْ إلى عمرَ فأقرِتُه منى السلامَ ،

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١: «جنه».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٣٨٣/١٣، والحاكم ١/ ٨٤، ٢/ ٤٧٤، ٥٧٥، والبيهقي ( ٢٤٠، ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) في م: «تميم». وينظر الجرح والتعديل ٤٠٧/٦.

<sup>(</sup>٥) في م: ( فيهما ) . وجميع الضمائر الآتية في الأثر جاءت في م بصيغة المثنى .

<sup>(</sup>٦) في م: « عظيمة ». والعَرْصَة : كل موضع واسع لا بناء فيه . النهاية ٢٠٨/٣ .

<sup>(</sup>٧) في ص، ف ١: « فحدثته».

<sup>(</sup>٨) سقط من: م.

وقلْ له: ما جزاءُ من خاف مقامَ ربّه ؟ فانطلَق عمّه فأخبَرَ عمرَ ، وقد شهِقَ الفتَى شهقةً أخرى فمات منها ، فوقف عليه عمرُ فقال : لكَ جنّتان ، لكَ جنّتان .

قُولُه تعالى : ﴿ ذَوَاتَا ۚ أَفْنَانِ ۞ الآيات .

أَخْرَجَ ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَابَنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّاللَّ الللَّاللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّا الللَّاللَّا اللّل

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، مثلَه .

وأخرَج هنادٌ عن الضحاكِ ، مثلَه (٣) .

وأخرَج (أبنُ جرير ' عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ ذَوَاتَا ٓ أَفْنَانِ ﴾ . يقولُ : ألوانٍ من الفواكهِ ' .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ ذَوَاتَا ۖ أَفْنَانِ ﴾ . قال : ذواتا أغصانِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ ذَوَاتَا ٓ أَفْنَانِ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>١) البيهقي (٧٣٦).

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۲/ ۲۳۹، ۲٤۰، وابن أبی حاتم – كما فی تفسیر ابن كثیر ٧/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) هناد في الزهد (٤٣).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: «الزهرى».

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١: «الفاكهة».

والأثر عند ابن جرير ۲۲/۲۲.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲۲/ ۲٤١.

غصونُهما يَمَسُّ (١) بعضُها بعضًا (٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ (٢) ، وابنُ المنذرِ ، (أعن ابنِ عباسٍ : ﴿ ذَوَاتَا آفَنَانِ ﴾ . قال : الفَنَنُ الغُصْنُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، "وابنُ جريرٍ" ، وابنُ المنذرِ" ، وأبو بكرِ بنُ حيانَ (1) في «الغررِ» ، وابنُ الأنباريِّ في «الوقفِ والابتداءِ» ، عن عكرمةَ أنه سُئِلَ عن قولَ اللهِ : ﴿ ذَرَاتَا آفَنَانِ ﴾ . قال : ظلُّ الأغصانِ على الحيطانِ ، أما سمِعتَ قولَ الشاعر (٨) :

ما هاج شوقَك من هديل (٩) حمامة تدعو (١١) على فننِ الغصونِ (١١) حمامًا

<sup>(</sup>١) في ف ١: «يمد».

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۲/ ۲٤۱.

<sup>(</sup>٣) بعده في ف ١: « وابن جرير » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) في ح ١، م: «حبان»، وهو محمد بن خلف بن حيان، أبو بكر الضبي المعروف بوكيع. صاحب كتاب غرر الأخبار في أخبار القضاة وتاريخهم وأحكامهم. ينظر سير أعلام النبلاء ٢٣٧/١٤.

<sup>(</sup>٧) في م : « الفنون » .

 <sup>(</sup>A) البيتان مع آخر في الأغاني ٢٦٢/١٤ منسوبان لثابت قطنة ، وقيل: لكعب الأشقرى ، وصوب الأصفهاني الأول ، والبيت الأول في اللسان (هـ د ل) بدون نسبة .

<sup>(</sup>٩) في الأصل، ف ١، ح ١، م: «هدير». وفي ص: «هزيل». وفي الأغاني: «بكاء».

<sup>(</sup>۱۰) فی ص، ف ۱: «فنوا».

<sup>(</sup>١١) في الأغاني: «الأراك».

تدعو (أبا فَرْخَين صادفَ طاويًا (٢) ذا مِخلبينٌ من الصَّقورِ قَطاما (٦)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، عن قتادةَ : ﴿ذَوَاتَاۤ آفَنَانِ﴾ . قال : ذواتا فضلِ على ما سواهما (''

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِكَهَةِ زَوِّجَانِ ﴾ . قال : فيهما من كلِّ الثمراتِ . قال : قال ابنُ عباس : فما في الدنيا ثمرةٌ حلوةٌ ولا مُرَّةٌ ، إلا وهي في الجنةِ ، حتى الحنظلُ ( . )

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو قال : العنقودُ أبعدُ من صنعاءُ .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وعبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ «الزهدِ» ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «البعثِ» (٢) ، عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿مُتَكِينَ عَلَى فُرُشِ وَالبيهقيُّ في «البعثِ» ، عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿مُتَكِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ [٤٠١٤ عَلَى إِسْتَبْرَقِ ﴾ . قال : أُخبِرتُم بالبطائنِ فكيفَ بالظهائرِ (٨) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الضحاكِ قال : في قراءةِ عبدِ اللهِ : (متكئين على

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « باشرخين ». وفي الأغاني: « أخا فرخين ».

<sup>(</sup>٢) في الأغاني ، وابن جرير : «ضاريًا».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٢٦٥، وابن جرير ٢٢/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الحنطة».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٩٧/١٣.

<sup>(</sup>٧) في ص: « الشعب».

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ٢٢/٣٢٢، والحاكم ٢/ ٤٧٥، والبيهقي (٣٣٩).

سُررِ وفرشِ بطائنُها ''من رفرفِ' من إستبرقِ)''. والإستبرقُ لغةُ فارسَ، يُسمُّون الدِّيباجَ الغليظَ الإستبرقَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ أنه قيلَ له : ﴿ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسۡتَبۡرَوۡقِ﴾ . فما الظواهرُ (٢) ؟ قال : ذاك مما قال اللهُ : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْوِنِي هُوَ أَعْيُنِ ﴾ (١) [السجدة : ١٧] .

وأخرَج أبو نعيمٍ في «الحليةِ» عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ بَطَآيِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ﴾ . قال : ظواهرُها من نورِ جامدِ (٠٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والبيهقيُ في «البعثِ» (١) ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَجَنَى ٱلْجَنَّكَيْنِ دَانِ ﴾ . قال : جَناها ثمرُها ، والداني القريبُ منك ينالُه القائمُ والقاعدُ (٧) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً : ﴿ وَبَحَنَى ٱلْجَنَّايَّنِ دَانِ ﴾ . قال : ثمارُها دانيةٌ ، لا يَرُدُّ أيديَهم عنها بُعدٌ ولا شُوكٌ . قال : وذُكِرَ لنا أنَّ نبئَ اللهِ عَيْلِيَّةٍ قال : «والذي نفسُ محمدٍ بيدِه ، لا يَقطِفُ رجلٌ ثمرةً من الجنةِ فتَصِلَ إلى

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف.

<sup>(</sup>٣) في ف ١: « الظهائر » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤٤/٢٢ عن سعيد من قوله .

<sup>(</sup>٥) أبو نعيم ٤/ ٢٨٥، ٢٨٦.

<sup>(</sup>٦) في ح ١: «الشعب».

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢٢/ ٢٤٥، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢٧/٢ - والبيهقي (٣٠٨).

فيه ، حتى يبدِّلَ اللهُ مكانَها خيرًا منها» (١)

قُولُه تعالى : ﴿ فِيهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقىُ فى «البعثِ» ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فِيهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ . (أيقولُ : من غيرِ أزواجِهنَّ ، ﴿ لَمْ يَطْمِثُهُنَ ﴾ . قال : لم يدنُ منهنَّ ، أو لم يُدْمِهنَّ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ فِيهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ . قال : قاصراتُ الطرفِ على أزواجِهن ، لا يُرِدْنَ (أُ عَيرَهم ، واللهِ ، ما هن مُتبَرِّجاتٌ (٥) ولا مُتَطَلِّعاتٌ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةَ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ فِهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ﴾ . قال : قَصَوْن طَوْفَهن عن الرجالِ ، فلا يَنظُون إلا إلى أزواجِهن (٧) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن جعفرِ بنِ محمدٍ ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن النبيُّ ﷺ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٢/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يدمثهن»، وفي ص: «يدمنهن».

والأثر عند ابن جرير ١٩/ ٥٣٧، ٢٠/ ٢٤٧، والبيهقي (٣٧٧) مطولًا .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١: «يرون». وفي م: «يرين».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «تبرحات»، وفي م: «متبرحات».

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١: «متطلقات».

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۱۳/ ۱۳۰، وابن جرير ۱۹/ ۵۳۸، ۵۳۸، ۲۲/ ۲۲۵.

في قولِه : ﴿ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ . قال : « لا يَنظُون إلا إلى أزواجِهن » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ ﴾ . قال : لم يَكَسَّهن .

١٤٨/٦ وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن سعيدِ / بنِ جبيرِ : ﴿ وَابنُ المنذرِ ، عن سعيدِ / بنِ جبيرٍ : ﴿ وَمَا مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا يُطَأَهُنَّ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، "وابنُ المنذرِ" ، عن عكرمةَ ﴿ لَمْ يَطْمِثُهُ نَ ﴾ . قال : لم يُجامِعُهن (٢)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ قال : لا تَقُلْ للمرأةِ طَمَثَتْ ؛ فإنما الطَّمْثُ الجماعُ (١) .

وأخرَج الطستى أَن عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأَزرقِ قال له أخيرنى عن قولِه : ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَ ﴾ . قال : كذلك نساءُ أهلِ (٥) الجنةِ لم يَدْنُ منهن غيرُ أزواجِهن . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعت الشاعرَ وهو يقولُ (١) :

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۲/۲۲.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۳۱/ ۱۳۱.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١: « الطبراني ».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ح ١، م.

<sup>(</sup>٦) البيت للفرزدق في شرح ديوانه ص ٨٣٦.

مَشَيْنَ إليَّ لم يُطمَثْن قبلي وهن أصحُّ من بَيضِ النعامِ

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ» ، عن أرطاةَ بنِ المنذرِ قال : تَذاكرنا عندَ ضمرةَ بنِ حبيبٍ : أيدخُلُ الجنُّ الجنة ؟ قال : نعم ، وتصديقُ ذلك في كتابِ اللهِ : ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنُ ﴾ . للجنِّ المجنِّيَاتُ ، وللإنسِ الإنسِيَّاتُ (\*)

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الشعبيِّ في قولِه : ﴿ لَمْ يَطْمِتُهُنَّ اللهُ في الحلقِ إِنْسُ قَبَّلُهُمْ وَلَا جَانَّ ﴾ . قال : هن من نساءِ 'أهلِ الدنيا ' ، خلقهن اللهُ في الحلقِ الآخرِ كما قال : ﴿ إِنَّا أَنشَأَنْهُنَ إِنشَاءَ ﴿ فَعَلْنَاهُنَ أَبَكَارًا ﴾ [الواقعة : ٣٠] . لم يَطمثهن حينَ عُدنَ في الحلقِ ( ) الآخرِ إنسٌ قبلَهم ولا جانٌ .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في «نوادرِ الأصولِ» ، (وابنُ جريرِ ، عن مجاهدِ قال : إذا جامع الرجلُ أهلَه ولم يُسَمِّ ، انطوَى الجانُّ على () إحليلِه فجامَع معه ، فذلك قولُه : ﴿ لَمْ يَطْمِثُهُنَ إِنْسُ قَبَلَهُمْ وَلَا جَآنُ ﴾ (^)

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عياضِ بنِ غَنْمِ (١) ، أنه سمِع رسولَ اللهِ ﷺ تلا :

<sup>(</sup>١) في م: «أصبح».

<sup>(</sup>٢) مسائل نافع (٩٥٢).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٢٤٨، وأبو الشيخ (١١٦٢).

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل ، ص ، ف ١: « أهل الجنة » ، وفي ح ١: « الدنيا » . وينظر البعث والنشور (٣٧٨) .

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل، ص، ف١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « في » .

<sup>(</sup>٨) الحكيم الترمذي ١/ ٣٨٤، وابن جرير ٢٢/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٩) في م: «تميم». وينظر ما تقدم ص ١٣٨.

(﴿ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسُ قَبَلَهُمْ وَلَا جَآنَ ﴾ . قال : (لم يُصِبْهن الشمس ولا المُحرانُ ، معمس ولا أن ، لم يُعذَّبن أن في البلايا ، ولم يُكْلَمن في الرَّزايا ، ولم تعتريهنَّ ألأحزانُ ، ناعماتُ لا يَتْأَسْن ، وخالداتُ فلا يَكْنُ ، مقيماتُ فلا يَظْعَنَّ ، لهن أخبار (٥) يَعجِزُ عن نَعتِهن (١) الأوهامُ ، والجنةُ أخضرُها كالأصفرِ ، وأصفرُها كالأخضرِ ، ليس فيها حَجَرٌ ولا مدر ولا كدرٌ ولا عودٌ يابسٌ ، أكلها دائمٌ ، وظِلُها قائمٌ » .

## قُولُه تعالى : ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْمَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ ﴾ .

أخرَج أحمدُ ، وابنُ حبانَ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقى فى «البعثِ والنشورِ» ، عن أبى سعيدِ الحدريِّ ، عن النبيِّ عَلَيْتُهُ فى قولِه : ﴿ كَأَنَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالنشورِ» ، عن أبى سعيدِ الحدريِّ ، عن النبيِّ عَلَيْتُهُ فى قولِه : ﴿ كَأَنَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ . قال : «يَنظُرُ إلى وجهِها (٢) فى خدرِها (١) أصفَى من المِرآةِ ، وإن أدنى لؤلؤةٍ عليها لتُضِيءُ ما بينَ المشرقِ والمغربِ ، وإنه يكونُ عليها سبعون ثوبًا ينفُذُها بصرُه ، حتى يرَى مُخَّ ساقِها من وراءِ ذلك» (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً عن عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ : ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يطمثهن»، وفي ف ١: «يمسهن»، وفي ح ١: «يصبن».

<sup>(</sup>٢) بعده في ص: «قمر ولا».

<sup>(</sup>٣) في ص: « يعدن » ، وفي ح ١: « يغدين » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص: «تعترض»، وفي ف ١، م: «تغيرهن».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الأحبار» غير منقوطة، وفي م: «أخيار».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ف ١: ( نعمتهن » .

<sup>(</sup>٧) في ف ١، وأحمد، والحاكم: «وجهه».

<sup>(</sup>A) فى ف ١، ح ١، م، وأحمد، وابن حبان، والحاكم: «خدها».

<sup>(</sup>٩) أحمد ٢٤٣/١٨، ٢٤٤ (١١٧١٥)، وابن حبان (٧٣٩٧)، والحاكم ٢/ ٤٢٦، ٤٢٧، ٤٧٥، والبيهقي ( ٣٣٠، ٣٧٥) واللفظ له . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ . قال : كأنهن اللؤلؤ في الخيطِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن مجاهدِ: ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ . قال : يُرى مخٌ سُوقِهن من وراءِ الثيابِ كما يُرى الخيطُ في الياقوتةِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وهنادُ بنُ السَّرى ، والترمذى ، وابنُ أبى الدنيا فى «صفة الجنة» ، وابنُ جرير ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ حبانَ ، وأبو الشيخِ فى «العظمة » ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعود ، عن النبي ﷺ قال : «إن المرأة من نساءِ أهلِ الجنةِ ليُرَى بياضُ ساقِها من وراءِ سبعين حُلَّةً حتى يُرَى مخها ، وذلك أنَّ اللهَ يقولُ : ﴿ كَأَنَّهُنَ ٱلْمَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ . فأما الياقوتُ فإنه حجَرٌ لو أدخَلْتَ فيه سِلكًا ثم استَصْفَيْتَه ، لرأيته من ورائِه» .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ كَأُنَّهُنَّ ٱلْمِاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ﴾ . قال : في صفاءِ الياقوتِ ، وبياض اللؤلؤ (١٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ : ﴿ كَأُنَّهُنَّ اللَّهُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ . قال : صفاءُ الياقوتِ في بياضِ المرجانِ (٥) .

<sup>(</sup>١) في ص: « المخيط».

والأثر عند ابن أبي شيبة ١٣٠/١٣٠.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۳۰/۱۳۰، ۱۳۱.

<sup>(</sup>۳) ابن أبی شیبة ۱۳۱ ،۱۳۱، ۱۳۱، وهناد (۱۱)، والترمذی (۲۰۳۳)، وابن أبی الدنیا (۳٦۵) بنحوه، وابن جریر ۲۲/۲۶، وابن أبی حاتم – کما فی تفسیر ابن کثیر ۷۷۹/۷ – وابن حبان (۲۳۹۱)، وأبو الشیخ (۵۸۱).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٢٦٥، وابن جرير ٢٢/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۲۲/ ۲٥٠.

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وهنادٌ ، وابنُ المنذرِ ، عن الضحاكِ : ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ﴾ . قال : ألوانُهن كالياقوتِ واللؤلؤ في صفائِه (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وهنادُ بنُ السرى ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن ابنِ مسعودٍ ﴿ كَأَنَهُنَ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ . قال : على كلِّ واحدةٍ سبعون محلَّة من حريرٍ يُرَى مخ ساقِها من وراءِ الثيابِ . قال : أرأيتَ لو أنَّ أحدَكم أخذ سلكًا فأدخله في ياقوتةٍ ألم يكن يرَى السِّلكَ من وراءِ تلك (٢) الياقوتةِ ؟ قالوا: بلَى . قال : فكذلك هن . وكان إذا حدَّث حديثًا نزَع له آيةً من الكتابِ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ القيسيِّ أَنَ قال : إنه يكونُ على زوجةِ الرجلِ من أهلِ الجنةِ سبعون مُحلَّةً حمراءَ يُرى مخُ ساقِها من خَلفِهن .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن كعبٍ قال : إن المرأةَ من الحورِ العينِ لتَلْبَسُ سبعين حُلَّةً ، لهى أَرَقُ (٥) من شَفِّكم (٢) هذا الذي تُسَمُّونه شَفًّا ، وإن مخَّ ساقِها ليُرَى من وراءِ اللَّحم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أنسِ بنِ مالكِ قال : إن المرأةَ من أزواجِ المُقرَّبين

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱۳۰/۱۳۰، وهناد (۱۸).

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل ، م .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٠٧/١٣، وهناد (١٠)، وابن جرير ٢٢/ ٢٥٠. ضعيف (ضعيف الترغيب والترهيب -- ٢٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) في ف ١: « الضبي » .

<sup>(</sup>٥) في ص، ح ١: «أدق».

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١: « شنكم »، وفي ح ١: « شقكم ». والشُّفُّ: الثوب الرقيق. اللسان (ش ف ف).

لتُكْسَى مائةَ مُحلَّةٍ من إستبرقٍ ، وسِقالةِ (١) النورِ ، وإنَّ مخَّ ساقِها ليُرَى من وراءِ ذلك كلَّه ، (أوإنَّ المرأةَ من أزواجِ أصحابِ اليمينِ لتُكْسَى سبعين (٢) مُحلَّةً من إستبرقٍ ، وسِقالةِ النورِ ، وإنَّ مخَّ ساقِها (١) ليُرَى من وراءِ ذلك (٥) كلِّه ١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «نساءُ أهلِ الجنةِ يُرَى مُخُ سوقِهن من وراءِ اللحم » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والطبرانيُ ، / والبيهقيُ في «البعثِ» ، عن ابنِ ١٤٩/٦ مسعودٍ قال: إنَّ المرأة من الحورِ العينِ ليُرَى مخُ ساقِها من وراءِ اللحمِ والعظمِ ، من تحتِ سبعين حُلَّةً ، كما يُرَى الشرابُ الأحمرُ في الزجاجةِ البيضاءِ (١) .

وأخرَج هنادٌ ، وابنُ جريرٍ ، عن عمرِو بنِ ميمونِ ، مثلَه (٧) .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ هَلَ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ۞ ﴾ .

أَخْرَج ابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقىُ في «شعبِ الإيمانِ » وضعَّفه ، عن ابنِ عمرَ قال : هو مَلْ جَزَآءُ ٱلإِحْسَانِ إِلَّا عن ابنِ عمرَ قال : « ما جزاءُ مَن أنعَمْتُ عليه بالتوحيدِ إلا الجنةُ » (^) .

<sup>(</sup>١) في ص: « متعالة » . والسُّقل مثل الصقل للسيف والثوب ونحوهما . التاج (س ق ل) .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>٣) في ص: «ستين».

<sup>(</sup>٤) في م: « ذلك ».

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «النور».

<sup>(</sup>٦) الطبراني (٨٨٦٤)، والبيهقي (٣٢٩).

<sup>(</sup>۷) هناد (۱۲)، وابن جرير ۲۲/ ۲٥۰.

<sup>(</sup>٨) البيهقي (٢٧٤). وقال: تفرد به إبراهيم بن محمد الكوفي وهو منكر.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ في هذه الآيةِ : ﴿ هُلَ جَـزَآهُ ۖ اَلِإِحْسَنِ إِلَّا اَلْإِحْسَنُ ﴾ . قال : ﴿ هُلُ جَزَآهُ مِن أَنعَمْنا (١٠) عليه بالإسلامِ إلا أن أُدخِلَه الجنةَ ﴾ .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُ في «نوادرِ الأصولِ» ، والبغويُ في «تفسيرِه» ، والبغويُ في «تفسيرِه» ، والديلميُ في «مسندِ الفردوسِ» ، وابنُ النجارِ في «تاريخِه» ، عن أنسِ قال : قرأ (٢) رسولُ اللهِ ﷺ : «هُو مَلْ جَزْآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ ، وقال : «هل تَدْرُون ما قال ربُّكم ؟» . قالوا : اللهُ ورسولُه أعلمُ . قال : «يقولُ : هل جزاءُ من أنعَمْتُ عليه بالتوحيدِ إلا الجنةُ» .

وأخرَج (أبنُ النجارِ) في «تاريخِه» عن عليٌ بنِ أبي طالبٍ في قولِه تعالى : ﴿ هَلَ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ . قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «قال اللهُ عزَّ وجلَّ : هل جزاءُ مَن أنعَمتُ عليه بالتوحيدِ إلا الجنةُ» .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ هَلَ جَزَآءُ ۖ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنَ ﴾ . قال (٥) : هل جزاءُ من قال : لا إله إلا اللهُ في الدنيا إلا الجنةُ في الآخرةِ .

<sup>(</sup>١) في م: «أنعمت».

<sup>(</sup>۲) في م: «قال».

<sup>(</sup>٣) الحكيم الترمذي ٢/ ٢٦٦، والبغوى ٧/ ٥٥٦، والديلمي (٦٩٧٥).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، ف ١: « البخاري».

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «رسول الله».

<sup>(</sup>٦) بعده في م: «أنعمت عليه ممن ».

( وخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ : ﴿ هَلَ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا اللَّهُ إِلا الجنةُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن (٢) الحسنِ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ عدىً ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مَردُويَه ، والديلميُ ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ » وضعَّفَه ، عن ابنِ عباسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أَنزَل اللهُ على هذه الآية مُسْجَلةً (٣) في سورةِ «الرحمنِ» للكافرِ والمسلمِ : ﴿ هَلَ جَزَآهُ مُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : نزَلت هذه الآيةُ في المؤمنِ (٥) والكافرِ : ﴿ هَلَ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ في «الأدبِ» ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن محمدِ ابنِ الحنفيةِ في قولِه : ﴿ هَلَ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ . قال : هي مُشجَلةٌ للبرِّ والفاجرِ . قال البيهقيُ : يعنى : مُرسلةً (١) .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل، ص، ف ١: « عكرمة و ».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف ١. ومسجلة: أى مُرْسَلة مُطْلَقة فى الإحسان إلى كلِّ أحد لم يشترط فيها بر ولا فاجر. النهاية ٢/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) ابن عدى ٧/ ٢٥٦٣، والبيهقي (٩١٥٤). وقال: الهيثم بن عدى الكوفي متروك الحديث.

<sup>(</sup>٥) في م: «المسلم».

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٣٠)، وابن جرير ٢٥٣/٢٢، والبيهقي (٢٥١٥، ٩١٥٣، ٥١٥٩). حسن (صحيح الأدب المفرد - ٩٧).

وأخرَج الخطيبُ في «تاريخِه» عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ هُلَ جَزَآهُ اللهِ عَمُودًا أَحْمَرَ ، رأَسُه مَلْوِيٌ على قائمةٍ من آلِإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ . قال : إنَّ للهِ عمودًا أحمرَ ، رأسُه مَلْوِيٌ على قائمةٍ من قوائمِ العرشِ ، وأسفلُه تحتَ الأرضِ السابعةِ ، على ظهرِ الحوتِ ، فإذا قال العبدُ : لا إلهَ إلا اللهُ . تَحَرَّكُ العمودُ ، تَحَرَّكُ العرشُ ، فيقولُ اللهُ للعرشِ : العرشُ ، فيقولُ اللهُ للعرشِ : السكنُ . فيقولُ : لا وعِزَّتِك ، لا أسكنُ حتى تَغفِرَ لقائلِها ما أصابَ قبلَها من ذنبِ . فيغفِرُ اللهُ له (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن قتادةً : ﴿ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنَ ﴾ . قال : عمِلوا خيرًا فجُوزوا (٣) خيرًا .

قُولُه تعالى : ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ۞ ﴾ الآياتُ .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّنَانِ ﴾ . قال : هما دونَ ﴿ تَجْرِيَانِ ﴾ .

وأخرَج هنادٌ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مُدْهَا مَتَانِ ﴾ . قال : خَضْرَاوان (٥٠) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مُدَّهَآ مَتَانِ ﴾ . قال : قد اسوَدَّتا من الخُضْرةِ ؛ من الرِّيِّ من الماءِ .

<sup>(</sup>١) في م: «تحت ».

<sup>(</sup>٢) الخطيب ٥/ ٣٨.

<sup>(</sup>٣) في م: « فجزوا».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۲/ ۲۵۲.

<sup>(</sup>٥) هناد (٢٤)، وابن جرير ٢٢/ ٥٥٠، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٤٨٢.

وأخرَج الفريابي ، وابنُ أبي شيبةَ ، وهنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ في قولِه : ﴿ مُدْهَا مَتَانِ ﴾ . قال : خَضْراوان من الرِّيِّ (١) .

وأخوَج الطبراني ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبى أيوبَ قال : سألتُ النبي ﷺ عن قولِه : ﴿ مُدَّهَا مَتَانِ﴾ . قال : «خَضْراوان» (٢) .

وأخرَج هنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن أبى أيوبَ الأنصاريِّ في قولِه : ﴿ مُدْهَامَتَانِ ﴾ . قال : هما جنتان خَضْراوان .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وهنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن عطاءِ بنِ أبى رباحٍ فى قولِه : ﴿ مُدْهَا مَتَانِ ﴾ . قال : هما جنتان خَضراوان (٣) .

' و أخرَج ( ابنُ أبي شيبةَ ، و عبدُ بنُ حميدِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ مُدْهَا مَتَانِ ﴾ . قال : خَضْراوان الله الله .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ مُدْهَاَمْتَانِ ﴾ . قال : خَضْراوان (٧) .

وأخرَج الخطيبُ في «الـمُتَّفِقِ والـمُفْتَرِقِ»عنعكرمةَ في قولِه: ﴿مُدَّهَآمَتَانِ﴾ . قال : خَضْراوان (٨) .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱۳۱/۱۳۱، وهناد (٤١)، وابن جرير ۲۲/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) الطبراني (٤٠٧٤) . وقال الهيثمي : فيه واصل بن السائب ، وهو متروك . مجمع الزوائد ٧/ ١١٨.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٣/ ١٣٢، وهناد ( ٣٩، ٤٠).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ١، ح ١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٣٢/١٣ .

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲۲/ ۲۰۷.

<sup>(</sup>٨) الخطيب (١٩١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، عن أبي صالح : ﴿ مُدَهَا مَتَانِ ﴾ . قال : خَضْراوان من الرِّيِّ ، ناعمتان ، إذا اشتَدَّتِ الخُضْرَةُ ضرَبت إلى السوادِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ مُدَّهَا مَتَانِ ﴾ . قال : مُسْوَدَّتان (٢) . مُسْوَدَّتان (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ، وعكرمةَ: ﴿ مُدْهَاَمَتَانِ ﴾ . قالا : سَوْداوانِ من الرِّيِّ .

وأخرَج هنادٌ عن الضحاكِ : ﴿ مُدْهَامَتَانِ ﴾ . قال : سَوْداوان من الرِّيُ ( ) . وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن جابرِ بنِ زيدٍ، أنه قرأ : ﴿ مُدْهَامَتَانِ ﴾ . ثم ركع ( ) . وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن جابرِ بنِ زيدٍ، أنه قرأ : ﴿ مُدْهَامَتَانِ ﴾ . ثم ركع ( ) وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن البراءِ بنِ عازبِ وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن البراءِ بنِ عازبِ عالى اللَّتان تجريان خيرٌ من النَّضَّاخَتَيْن . / ولفظُ ابنِ حميدٍ ، قال : ما النَّضَّاخَتان بأفضلَ من اللَّتين تَجريان .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، [٤٠٢] وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ نَضَّا خَتَانِ ﴾ . قال : فائضتان (٥)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه :

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۲/ ۲۵٦.

<sup>(</sup>٢) عبد بن حميد - كما في تغليق التعليق ٤/ ٣٣١- وابن جرير ٢٢/٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) هناد (٤٣).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٥) في مصادر التخريج: ﴿ فياضتان ﴾ .

والأثر عند ابن جرير ٢٢/ ٥٥٩، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/ ٤٧، وفتح الباري ٦/ ٣٢٢. (٦ - ٦) ليس في : الأصل، ص.

﴿ نَضَّاخَتَانِ ﴾ . قال : تَنْضَخان بالماءِ من شِدَّةِ الرِّيِّ .

وأخرَج هنادٌ ، وابنُ جريرٍ ، عن عكرمةَ في قولِهِ : ﴿ نَضَّاخَتَانِ ﴾ . قال : تنضَخان بالماءِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وابنُ أبي حاتم ، عن أنس (٢) في قولِه : ﴿ نَضَّاخَتَانِ ﴾ . قال : بالمِسكِ والعنبر ، تَنضَخان على دورِ الجنةِ كما يَنضَخُ المطرُ على دورِ أهلِ الدنيا(٢) .

وأخرَج ابنُ المباركِ في «الزهدِ» ، وابنُ أبي شيبةَ ، ' وعبدُ بنُ حميدِ ' ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو نعيمٍ في «الحليةِ» ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ نَضَخانَ بَالُوانِ الفاكهةِ ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ نَضَّاخَتَانِ ﴾ . قال : بالخيرِ . ولفظُ ابنِ أبى شيبةَ : بكلٌ خيرٍ (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ فِيهِمَا فَكِكَهَةٌ وَغَلُّ وَرُمَّانٌ ۞ ﴿ .

أخرَج ابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فِيهِمَا فَكِكُهُ أَهُ

<sup>(</sup>١) هناد (٩٧)، وابن جرير ٢٢/ ٢٥٨، بلفظ: ﴿ فَيَاضِتَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ابن عباس».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٤/ ١٨.٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١.

 <sup>(</sup>٥) ابن المبارك (١٥٣٥ - زيادات الحسين)، وابن أبي شيبة ١٣٣/١٣، وابن جرير ٢٢/ ٢٥٩،
 وأبو نعيم ٤/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٣٢/١٣ .

وَنَغْلُ وَرُمَّانُ ﴾ . قال : هي ثَمَّ ؛ ﴿ مِن كُلِّ فَكِكُهُ قِ زَوْجَانِ ﴾ .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والحارثُ بنُ أبى أسامةَ ، وابنُ مَردُويَه ، عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : جاء ناسٌ من اليهودِ إلى رسولِ اللهِ ﷺ ، فقالوا : يا محمدُ ، أفى الجنةِ فاكهةٌ ؟ قال : «نعم ، فيها فاكهةٌ ونخلٌ ورمانٌ » . قالوا : فيأكلون كما يأكلون في الدنيا ؟ قال : «نعم ، وأضعافَه » . قالوا : فيقضُون الحوائجَ ؟ قال : «لا ، ولكنهم يَعرَقون ويَرشَحُون ، فيُذْهِبُ اللهُ ما في بطونِهم من أذًى » (1)

وأخرَج ابنُ المباركِ ، وابنُ أبي شيبة ، وهنادُ بنُ السريِّ ، وابنُ أبي الدنيا في «صفة الجنةِ» ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ» ، والحاكم وصحَّحه ، والبيهة في «البعثِ والنشورِ» ، عن ابنِ عباسٍ قال : نخلُ الجنةِ ؛ جُذُوعُها زُمُرُّدٌ أخضرُ ، وكرانيفُها أَنَّ ذَهبُ أحمرُ ، وسَعَفُها كُسُوةٌ لأهلِ الجنةِ منها مُقطَّعاتُهم ألى وحُللُهم ، وثمرُها أمثالُ القلالِ ، أشدُّ بياضًا من اللَّبنِ ، وأحلَى من العسلِ ، وأليّنُ من الزُّبْدِ ، وليس لها عَجَمٌ (أ) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وهنادُ بنُ السريِّ ، والبيهقيُّ ، عن سلمانَ ، أنه أخَذ عودًا صغيرًا ، ثم قال : لو طَلَبْتَ في الجنةِ مثلَ هذا العُودِ لم تُبصِرُه . قيل : فأين

<sup>(</sup>١) عبد بن حميد (٣٥- منتخب) ، والحارث بن أبي أسامة - كما في المطالب العالية (١٨٤) . وقال محقق المنتخب : إسناده ضعيف جدًّا .

<sup>(</sup>٢) الكَرانيف: أصول السُّعَف الغلاظُ العراشُ. ينظر النهاية ٤/ ١٦٨، والتاج (كرنف).

 <sup>(</sup>٣) المُقطَّع من الثياب: كل ما يُفصَّل ويُخاط من قميص وغيره، وما لا يُقطَع منها كالأُزُر والأردية.
 النهاية ٤/ ٨١.

<sup>(</sup>٤) العَجَم: النُّوى. النهاية ٣/ ١٨٧.

والأثر عندابن المبارك (١٤٨٨ - زيادات الحسين) ، وهناد (٩٩) ، وابن أبي الدنيا (٥١) ، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٤٨٧ - وأبو الشيخ (٥٧٦) ، والحاكم ٢/ ٤٧٥، ٤٧٦ ، والبيهقي (٣١١) .

النخلُ والشجرُ ؟ قال : أصولُها اللؤلؤُ والذهبُ ، وأعلاه الثَّمَرُ (١).

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى سعيدِ الخدريِّ قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن نخلِ الجنةِ فقال: «أصولُه فِضَّةٌ ، ومُجذوعُه ذهبٌ ، وسَعَفُه مُحلَلٌ ، وحملُه الرُّطَبُ ، أشدُّ بياضًا من اللَّبنِ ، وألينُ من الزُّبْدِ ، وأحلَى من الشَّهْدِ».

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، ' وابنُ عساكر ' ، عن أبى سعيدِ الخدريِّ ، عن النبيِّ قال : «نظرتُ إلى الجنةِ فإذا الرمَّانةُ من رُمَّانِها كمثل البعيرِ المُقْتَبِ (٢) » .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا في «صفةِ الجنةِ» عن ابنِ عباسٍ قال: إنَّ الثمرةَ من ثمرِ الجنةِ طولُها اثنا عشَرَ ذراعًا ، ليس لها عَجَمٌ (١٠) .

وأخرَج الطبراني ، والبيهقي في «شعبِ الإيمانِ» ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يأخذُ الحبة من الرمَّانِ فيَأكلُها ، فقيلَ له : لِمَ تَفعلُ هذا ؟ قال : بلَغني أنه ليس في الأرض رمانةٌ تُلقَحُ إلا بحبةٍ من الجنةِ ، فلعلَّها هذه (٥٠) .

وأخرَج ابنُ السنيِّ في «الطبِّ النبويِّ» ، (وابنُ عديٍّ ، وابنُ عساكرَ ، والخرَج ابنُ السنيِّ في الطبِّ النبويِّ : «ما من رمانةٍ من رمانِكم والديلميُّ : «ما من رمانةٍ من رمانِكم

<sup>(</sup>١) في الأصل ، والبيهقي : « التمر » .

والأثر عند ابن أبي شيبة ٣٣/ ٣٣٣، وهناد (٩٨)، والبيهقي (٨١٤٧).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) المقتب : الذى شُدَّ عليه القَتَبُ ، والقَتَبُ : رَحْلٌ صغير على قدر السَّنام . ينظر اللسان (ق ت ب) . والأثر عند ابن أبى حاتم – كما فى تفسير ابن كثير ٤٨٢/٧، وابن عساكر ٩ ١/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الدنيا (١٢٤). وقال محققه: إسناده ضعيف.

<sup>(°)</sup> الطبراني (١٠٦١١)، والبيهقي (٩٦٠). وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٥/ ٥٥. (٦ - ٦) سقط من : ح ١، م .

هذه إلا وهي تُلقَّحُ بحبةٍ من رمَّانِ الجِنةِ» (١).

قُولُه تعالى : ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ۖ ۞ ﴿ .

أَخْرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ فِيهِنَ خَيْرَتُ حِسَانُ ﴾ . قال : النساءُ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن أبى صالحٍ : ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴾ . قال : عَذارَى (٢) الجنةِ (٣) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَاتُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللِّ

وأخرَج ابنُ المباركِ في «الزهدِ» عن الأوزاعيِّ : ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ ﴾ . قال : لسن بذَرِباتِ (٥٠ اللِّسانِ ، ولا يَغُون ، ولا يُؤذِين (١٠ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ أبي الدنيا في «صفةِ الجنةِ» ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعودِ قال : لكلِّ مسلمٍ خَيْرةٌ (٧٧) ، ولكلِّ خَيْرةٍ

<sup>(</sup>۱) ابن عدى ٦/ ٢٢٨٧، وابن عساكر ٥٦/ ١٨٦، والديلمي ٤/ ٤١. وقال ابن عدى: هذا حديث باطل.

<sup>(</sup>٢) عذاري جمع عذراء وهي البكر. القاموس المحيط (ع ذر).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٣٣/١٣٣.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) في النسخ : « بذيئات » . والمثبت من مصدر التخريج ، وذَرِب لسانه : إذا كان حادٌ اللسان لا يبالي ما قال . النهاية ٢/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٦) ابن المبارك (١٥٣٩ - زيادات الحسين).

<sup>(</sup>٧) الحَيْرَةُ : الفاضلة من كلِّ شيء ، جمعها الخَيْرَات . التاج (خ ى ر) .

خيمة ، ولكلِّ خيمةِ أربعةُ أبوابٍ ، يدخلُ عليها كلَّ يومٍ من اللهِ تُحفَةٌ وكرامةٌ وهَدِيةٌ لم تكنْ قبلَ ذلك ، لا مَرِحاتٌ ، ولا طَمَّاحاتٌ (١) ، ولا بَخِراتٌ (١) ، ولا ذَفِراتٌ (١) ، حورٌ عِينٌ ، كأنهن بَيْضٌ مكنونٌ (١) .

وأخرَجه ابنُ مَردُويَه ، من وجهِ آخرَ ، عن ابن مسعودٍ (٥) مرفوعًا .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ مَردُويَه ، عن أنسٍ ، عن النبي ﷺ قال : «إنَّ الحورَ العينَ يَتَغَنَّين في الجنةِ ، يقُلن : نحن الخيراتُ الحسانُ ، خُبِّئُنا (١) لأزواجِ كرامٍ (٧) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أمِّ سلمةَ قالت : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أخبِرني عن قولِ اللهِ : ﴿وَحُورٌ عِينٌ ﴾ [الواقعة : ٢٢] . قال : ﴿حُورٌ : ييضٌ ، عِينٌ : ضِخَامُ العيونِ ، شَفْرُ الحَوْراءِ بمنزلةِ بجناحِ النَّسُورِ (^) – وفي لفظِ ابنِ ( مَردُويَه : «شَفْرُ الجَفُونِ بمنزلةِ جناحِ النَّسْرِ » – قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أخبِرني ابنِ قولِ اللهِ : كأنهن لؤلؤ مكنون . قال : «صفاؤُهن ( ) صفاءُ الدُّرُ الذي في عن قولِ اللهِ : كأنهن لؤلؤ مكنون . قال : «صفاؤُهن ( ) أنهن لؤلؤ مكنون . قال : «صفاؤُهن ( ) أنهن لؤلؤ مكنون . قال اللهِ ال

<sup>(</sup>١) امرأة طمَّاحة: تكثر نظرها يمينا وشمالا إلى غير زوجها. التاج ( ط م ح ).

<sup>(</sup>٢) البَخَر: النتن في الفم دون غيره . التاج ( ب خ ر ) .

<sup>(</sup>٣) في ح ١: « دفرات » . والدُّفْر ، بالمهملة : النتن خاصة ، وأما بالمعجمة والتحريك ، فإنه يعم شدة ذكاء الرائحة ؛ طيبة كانت أو خبيثة . التاج (د ف ر ، ذ ف ر) .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٣/ ١٣٣، وابن أبي الدنيا (٣٢٠) . ضعيف موقوف (ضعيف الترغيب – ٢١٩٦) .

<sup>(</sup>٥) في م: «عباس».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ خَيْرِنَا ﴾ ، وفي م: ﴿ جَنَنَا ﴾ ، وفي مصدر التخريج: ﴿ حبسنا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي شيبة ١٠٦/١٣. صحيح (صحيح الجامع - ١٠٩٨).

<sup>(</sup>A) في ح ١، م: « النسر ».

<sup>(</sup>٩) في ح ١، م: ( لابن ١ .

<sup>(</sup>١٠) في النسخ: ﴿ صفاؤهم ﴾ . والمثبت من مصدر التخريج .

الأصداف، الذي لم تَمَسَّه الأيدى . قلتُ: يا رسولَ اللهِ ، أخبرني عن قول اللهِ: ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ﴾ [الصافات: ٤٩]. قال: ﴿ رقُّتُهن كرقَّةِ الجِلْدةِ التي في ١٥١/٦ داخل البيضة مما يلي القِشْرَ» . ( قلتُ : فأخبِرني عن / قولِ اللهِ : ﴿ كُأُمُّنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ [الرحمن: ٥٨] . قال: «صفاؤُهن كصفاءِ (٢) الدُّرِّ الذي في الأصدافِ ، الذي لا تمسُّه الأيدي» (١ قلتُ: فأخبِرني عن قولِ اللهِ: ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَتُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَل حِسَانٌ ﴾ . قال : «خيراتُ الأخلاقِ حِسانُ الوجوهِ» . قلتُ : فأخبرني عن قولِ اللهِ: ﴿ عُرُبًا أَتُرَابًا ﴾ [الواقعة: ٣٧] . قال: «هن اللواتي قُبِضْن في دار الدنيا ؟ عجائزَ رُمْصًا شُمْطًا (٣) ، خلَقهنَّ اللهُ بعدَ الكِبَرِ ، فجعَلهن عَذارَى ، عُرُبًا : مُتَعَشِّقاتٍ مُتَحَبِّباتٍ ، أترابًا ، قال : على ميلادٍ واحدٍ ، قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أنساءُ الدنيا أفضلُ أم الحُورُ العين ؟ قال : «نساءُ الدنيا أفضلُ من الحور العين ، كفضل الظِّهارَةِ على البِطانَةِ (١٤) . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، وبمَ ذاك ؟ قال : «بصلاتِهن ، وصيامِهن ، وعبادتِهن اللهَ ، ألبَس اللهُ وجوهَهن النورَ ، وأجسادَهن الحريرَ ، بيضُ الألوانِ ، خُضْرُ الثيابِ ، صُفْرُ الحَلْي ، مجامِرُهن الدُّرُّ ، وأمشاطُهن الذَّهَبُ ، يَقُلن : ألا نحن الخالداتُ فلا نموتُ أبدًا، ألا ونحنُ الناعماتُ فلا نَبأسُ أبدًا، ونحن المقيماتُ فلا نَظْعَنُ أبدًا ، ألا ونحن الراضياتُ فلا نَسْخَطُ أبدًا(٥) ، طوبَي لمَن كُنَّا

<sup>(</sup>۱ - ۱) ليس في مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كصفة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « رمضا » ، والرَّمْصُ : البياض الذي تقطعه العين ويجتمع في زوايا الأجفان ، والشَّمَطُ : بياضُ شعر الرأس يخالط سوادَه ، ولا يقال للمرأة : شيباء . ولكن شمطاء . التاج (ش م ط) .

<sup>(</sup>٤) الظُّهارة : نقيض البِطانة ، فظهارة الثوب : ما علا منه وظهر ، ولم يَل الجسد ، وبطانته ما ولى منه الجسد وكان داخلا ، وكذلك ظهارة البساط ، وبطانتُه مما يلي الأرض . التاج (ظ هـ ر) .

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

له وكان لنا». قلت : يا رسولَ اللهِ ، المرأةُ تَتَزَوَّجُ الزَّوْجَينِ والثلاثةَ والأربعةَ في الدنيا ، ثم تموتُ فتَدخُلُ الجنة ، ويَدخلون معها ، مَن يكونُ زوجُها منهم ؟ قال : «إنها تُحَيَّرُ ، فتختارُ أحسنَهم خُلُقًا ، فتقولُ : يا ربِّ إن هذا كان أحسنَهم معى خُلُقًا في دارِ الدنيا فزَوِّجْنيه . يا أمَّ سلمة ، ذهب حسنُ الخُلُقِ بخيرِ الدنيا والآخرةِ» .

## قُولُه تعالى : ﴿ حُورٌ ۗ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلِّخِيَامِ ۞ ﴾ .

أخرَج ابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «البعثِ» ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : «لما أُسْرِي بي دخلتُ الجنةَ موضعًا أَنْ يُسَمَّى البَيْدَخُ أَنَّ عليه خيامُ اللَّولُونَّ ، والزَّبَرْجَدُ الأخضرُ ، والياقوتُ الأحمرُ ، فقلْنَ (أ) : السلامُ عليك يا رسولَ اللهِ . فقلتُ : يا جبريلُ ، ما هذا النداءُ ؟ . قال : هؤلاء المقصوراتُ في الحيامِ ، استأذن ربَّهن في السلامِ عليك ، فأذِنَ لهنَّ ، فطفِقْن يَقلْن : نحن المناتُ فلا نَسْخَطُ أبدًا ، ونحن المقيماتُ – وفي لفظِ : الخالداتُ – فلا الراضياتُ فلا نَسْخَطُ أبدًا ، ونحن المقيماتُ – وفي لفظِ : الخالداتُ – فلا نظعن أبدًا » . وقرأ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ هذه الآيةَ : « ﴿ حُورٌ مَ مَقَصُورَتُ فِي الْمَارِي اللهِ اللهِ عَلَيْهُ هذه الآيةَ : « ﴿ حُورٌ مَ مَقَصُورَتُ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٩/ ٥٣٩، ٢٢/ ٢٣، ٢٠، ٣٠٤، والطبراني ٣٦٧/٢٣ (٨٧٠) واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) في ح ١، م: « فأتيت على نهر ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، م : « البيذخ » ، وغير واضحة في : ح ١. والبيذخ ، كحيدر ، والدال مهملة وآخره خاء معجمة : اسم نهر في الجنة . ينظر تخريج أحاديث الإحياء ٢٧٧٣/٦.

<sup>(</sup>٤) في م: « فنوديت ».

<sup>(</sup>٥) البيهقى (٣٧٦).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : الحورُ : سُودُ الحَدَقِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ حُورٌ مَّ قَصُورَتُ فِي الْحَرَجِ عَبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ حُورُ مَّ مَّ مُورَتُ فِي الْحَرَجُنِ مِن بُيوتِهنِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن الحسنِ: ﴿ حُورٌ مَقْصُورَتُ فِي اللَّهِ مِن الطُّرُقِ، والحيامُ: الدُّرُ الدُّرُ الدُّرُ الدُّرُ الدُّرُ الدُّرُ الدُّرُ الحُوفُ (١٠).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وهنادُ بنُ السريِّ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ حُورُ ۗ مَقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴾ . قال : مقصوراتٌ قلوبُهن وأبصارُهن وأنفسُهن على أزواجِهن ، في خيامِ اللؤلؤِ لا يُرِدْن ( ) غيرَهم ( ) .

وأخرَج هنادٌ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ حُورٌ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْجِيَامِ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۲/ ۲۲۶، ۲۲۸، ۲۲۸.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٣٠٣/٢٢، وابن المنذر - كما في فتح البارى ٦٢٤/٨ - وابن أبي حاتم - كما في تغليق التعليق ٣٣٤/ ٣٣٤، ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، م: «لسن».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۲/۲۲، ۲۷۱.

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: «يرون».

<sup>(</sup>٦) في م : «غيرهنِ».

والأثر عند ابن أبي شيبة ١٣/ ٥٦٨، ٥٦٩، وهناد (١٧)، وابن جرير ٢٢/ ٢٦٥.

محبوساتٌ في خيام اللؤلوُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى الأحوصِ قال : قال عمرُ بنُ الخطابِ : أتدرون ما : ﴿حُورُ مُقَصُورَاتُ فِي الْخِيامُ : دُرِّ مجوفٌ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ مسعودٍ ، عن النبيّ ﷺ قال : الخيامُ : دُرٌ مجوفٌ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميد ، وابنُ أبى الدنيا فى «صفةِ الجنةِ» ، وابنُ عميدٍ ، وابنُ أبى الدنيا فى «صفةِ الجنةِ» ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهق فى «البعثِ» ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿حُورُ مُقَصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴾ . قال : خيامُ اللؤلؤ ، والخيمةُ من لؤلؤةٍ واحدةٍ مجوفةٍ ؛ أربعة فراسخَ '' فى أربعةِ فراسخَ '' ، لها أربعةُ آلافِ مِصراعِ من ذهبِ (') .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ «الزهدِ» ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المن وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى الدرداءِ قال : الخيمةُ لؤلؤةٌ واحدةٌ لها سبعون بابًا من دُرُ (١٠) .

<sup>(</sup>۱) هناد (۱).

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۲/ ۲۲۸، ۲۲۹.

<sup>(</sup>۳) ابن جریو ۲۲/ ۲۷۲.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(°)</sup> ابن أبي شيبة ١٣٣/١٣ - ١٣٥، وابن أبي الدنيا (٣٢٨)، وابن جرير ٢٦/ ٢٦٨، ٢٦٩، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٤٨٤، والبيهقي (٣٣٣، ٣٩٣).

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن أحمد ص ٢٣٣، وفيه عن خليد العصري أنه قال : « ذُكر لي : أن الخيمة ... ، ، وابن =

وأخرَج ابنُ أَبِي شَيبَةَ ، وابنُ جريرٍ ، عن أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : في قولِ اللهِ : ﴿ وُرُرُ مُجُوثُ مُ قَصُورَتُ فِي ٱلْجَهَامِ ﴾ . قال : ﴿ وُرِّ مُجُوفٍ ﴾ . في قولِ اللهِ : ﴿ وُرِّ مُجُوفٍ ﴾ . أ

وأخرَج مسددٌ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ مسعودٍ فى قولِه : ﴿ مَقْصُورَتُ فِى ٱلْخِيَامِ ﴾ . قال : الدُّرِّ المجوَّفِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدِ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، والترمذيُ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ في «البعثِ» ، عن أبى موسى الأشعريِّ ، عن النبيِّ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وهنادٌ ، عن عُبيدِ بنِ عُميرٍ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : «إِنَّ أُدنى أهلِ الجنةِ منزلةً لرمُجلٌ له دارٌ من لؤلؤةٍ واحدةٍ منها غُرَفُها وأبوابُها» (٤) .

وأخرَج هنادُ بنُ السرى عن ثابتِ البناني قال : كنتُ عندَ أنسِ بنِ مالكِ فقدِم عليه ابن له من غَزاةٍ يقال له : أبو بكرٍ . فسأله ثم قال : ألا أخبرُك عن صاحبِنا فقدِم عليه ابن له من غَزاتِنا إذ ثار ، وهو يقولُ : واأهلاه ، واأهلاه ! فنزَلنا إليه ، وظنَنَّا أن عارضًا عرض له ، فقلنا له ، فقال : إنى كنتُ أُحَدِّثُ نفسِي ألا أتزَوَّجَ

<sup>=</sup> أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱۳٤/۱۳، وابن جرير ۲۷۱/۲۲، ۲۷۲.

<sup>(</sup>٢) مسدد - كما في المطالب العالية (٢٦٣) - وابن أبي شيبة ١٣٤/١٣، وابن جرير ٢٦/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٠٥، ١٠٥، ١٠٦، والبخاري (٣٢٤٣، ٤٨٧٩)، ومسلم (٢٨٣٨)، والترمذي (٢٠٢٨)، والبيهقي (٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٣/ ١١٠، وهناد (١٢٦).

حتى أُستَشْهَدَ ، فيُزَوِّجُني اللهُ من الحور العينِ ، فلما طالتْ عليَّ الشهادةُ حَدَّثْتُ نفسِي في سفرى (١) : إن أنا رجَعتُ تَزَوَّجتُ . فأتاني آتٍ في منامِي ، فقال : أنت القائلُ : إن أنا رجَعتُ تَزَوَّجْتُ ؟ قم فإنَّ اللهَ قد زوَّجك العَيْناءَ . فانطلَق بي إلى روضة خضراءَ مُعشِبَةٍ "، فيها عشرُ جوارِ "في يدِ" كلِّ واحدةٍ صَنْعةٌ تَصنعُها ، لم أرّ مثلَهن في الحُسْنِ والجمالِ ، قلتُ : فيكُنَّ العَيناءُ ؟ قلن : لا (١) ، نحن من خدمِها ، وهي أمامَك . فانطلقتُ فإذا أنا بروضةٍ أعشَبُ من الأولى وأحسنُ ، فيها عشرون جاريةً في يدِ كلِّ واحدةٍ صنعةٌ تَصنعُها ، ليس العشرُ إليهن بشيءٍ من الحُسن والجمالِ ، قلتُ : فيكُنَّ العيناءُ؟ قلن : لا ، نحن من خدمِها ، وهي أمامَك . فمَضيتُ ، فإذا أنا بروضةٍ أخرى أعْشَبُ من الأولى والثانيةِ وأحسنُ ، فيها أربعون جاريةً في يدِ كلِّ واحدةٍ صنعةٌ تصنعُها ، ليس العشْرُ والعشرون إليهن بشيءٍ من الحُسن والجمالِ ، قلتُ : فيكُنَّ العيناءُ؟ قلن : لا ، نحن من خدمِها ، وهي أمامَك . فانطلَقْتُ فإذا أنا بياقوتةٍ مجوفةٍ ، فيها سريرٌ عليه امرأةٌ قد فضُل جنبُها (°° عن السرير ، فقلتُ : أنتِ العيناءُ ؟ قالت : نعم ، مرحبًا . وذهبتُ لأضعَ يدى عليها ، قالت : مه ، إن فيكَ شيئًا من الرُّوح بعدُ ، ولكن فِطرَك عندَنا الليلةَ . فما فرَغ الرجلُ من حديثِه ، حتى نادَى منادٍ : يا خيلَ اللهِ اركَنِي . فجعلتُ أنظرُ إلى الرجل ، وأنظرُ إلى الشمس ، ونحن مصافُّو العدوِّ ، وأذكرُ حديثُه ، فما أدرِي

<sup>(</sup>١) في الأصل، ف ١، م: « سرى »، وبعده في مصدر التخريج: « هذا ».

<sup>(</sup>٢) المعشبة: كثيرة العشب. التاج (ع ش ب).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، ص، ف ١، ح ١: «بيد».

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «حسنها». وفي مصدر التخريج: «جنباها».

أيُّهما بدَر (١) ؛ رأسُه أو الشمسُ سقَطتْ أولًا! فقال أنسٌ: رحِمه اللهُ (٢).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ (٢) عن عكرمةَ : ﴿ حُورٌ مَّ قَصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴾ . قال : دُرِّ مجوفِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، عن الضحاكِ ، مثلَه (٥٠) .

أو أخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وهنادٌ ، وابنُ جريرٍ ، عن عمرِو بنِ ميمونِ قال : الخيمةُ : درَّةٌ مجوفةٌ أَنْ .

أُو أَحْرَج ابنُ أَبِي شيبةَ ، وهنادٌ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ قال : الخيمةُ دُرَّةٌ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَل

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أبى هريرةَ قال: دارُ المؤمنِ في الجنةِ من لؤلؤةٍ ، فيها أربعون بيتًا ، في وسطِها شجرةٌ تُنْبِتُ الحُلَلَ ، فيأتِيها فيأخذُ بأصْبعِه سبعين حُلَّةً منْطَقَةً (١٠٠) باللؤلؤ والمرجانِ (١١١) .

<sup>(</sup>١) بَدَر : سبق . التاج (ب د ر) .

<sup>(</sup>۲) هناد (۲۵) .

<sup>(</sup>٣) بعده في م : « وهناد وابن جرير » .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٣٦/١٣٦، وابن جرير ٢٢/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي شيبة ١٣٥/ ١٣٥، وهناد (٥٢)، وابن جرير ٢٢/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٨ - ٨) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٩) ابن أبي شيبة ١٣٦/١٣، وهناد (١٧، ١٥٤)، وابن جرير ٢٢/ ٢٦٩، ٢٧٠.

<sup>(.</sup> ١) في ف ١: « متطعمة ». والمِنْطَق والمِنْطَقَة والنُّطاق : كلُّ ما شُدُّ به الوسط. التاج (ن ط ق).

<sup>(</sup>۱۱) ابن أبي شيبة ۱۲۹/۱۳.

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ في قولِه : ﴿ وُرُدُ مَقْصُورَتُ فِي ٱلِخِيَامِ ﴾ . قال : في الحِجَالِ (١) .

قُولُه تعالى : ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ﴾ الآية .

أَخرَج هناذٌ عن الشعبيّ : ﴿ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبَلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ﴾ . قال : منذُ أُنشِئن (٢) .

وأخرَج هنادٌ عن حِبَّانَ (٢) بنِ أبي جَبَلةَ قال : إنَّ نساءَ أهلِ الدنيا إذا دخَلن الجنةَ فُضِّلْن على الحورِ العينِ بأعمالِهن في الدنيا (١٠) .

قُولُه تَعَالَى : ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانِ ۞﴾ .

وأخرَج الفريابيُّ ، (وابنُ أبى شيبةَ )، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ ﴾ . قال : فضولُ المحابسِ (٢) ، والفُرشِ ، والبُسُطِ (٧) .

<sup>(</sup>۱) الحجال : جمع حَجَلَة ، وهي بيت كالقبة ، يستر بالثياب والستور والأُسِرَّة . ينظر النهاية ١/ ٣٤٦، والتاج (ح ج ل) .

والأثر عند ابن أبى شيبة ١٣٥/١٣، وابن جرير ٢٧٠/٢٢ . ضعيف جدًّا (ضعيف الترغيب – ٢٢١٤). (٢) هناد (٢٢) .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م : « حيان » . وينظر تهذيب الكمال ٥/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) هناد (۲۳).

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

<sup>(</sup>٦) فى الأصل، ح ١: « المجالس » . وكلاهما بمعنى الرفرف : أى المقرمة ، وهى ثياب خضر تتخذ على ظهور الفرش للنوم عليها . قال صاحب التاج : هكذا هو فى النسخ : « المحابس » ، كأنه جمع مِحْبَس ، وفى بعض الأصول : « المجالس » . ينظر التاج (ح ب س) ، (ر ف ف) .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي شيبة ١٣٧/١٣ بلفظ: «المجالس»، وابن جرير ٢٢/ ٢٧٤، ٢٧٥.

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وهنادٌ ، وابنُ جريرٍ ، عن الضحاكِ قال : الرفرفُ : المحابشُ (١) ، والعَبْقَرِيُّ : الزرابِيُّ ، وهي البُسُطُ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عليٌ بنِ أبي طالبِ: ﴿مُتَكِينَ عَلَىٰ رَفْرَفِ خُضْرِ﴾ . قال : فضولُ المحابسِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وهنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ عَلَىٰ رَفْرَفِ خُضْرِ ﴾ . قال : فضولُ الفُرُشِ ، ﴿ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ ﴾ . قال : الدِّيبامُ الغليظُ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ ﴾ . قال : البُسُطُ ، ﴿ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانِ ﴾ . قال : الطنافِسُ ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى فى «البعثِ والنشورِ» ، من طُرُقِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ رَفَرَفٍ خُصَّرِ ﴾ . قال : الخابشُ (٥) ، ﴿ وَعَبْقَرِيّ حِسَانِ ﴾ . قال : الزرابيُ (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، عن قتادةَ : ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرِ﴾ . قال : محابسَ (٧) خضرِ ، ﴿وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ﴾ . قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ح١ : « المجالس » .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ١٣٦/١٣٦، وهناد (٨٢) بلفظ: «المجالس»، وابن جرير ٢٢/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٣٧/١٣، وهناد (٨٣)، وابن جرير ٢٢/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢٣ / ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « المجالس » ، وفي ح ١: « محابس » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٢/ ٢٧٤، ٢٧٦ بلفظ: « المحابس »، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٤٧/٢ – والبيهةي ( ٣٣٨، ٣٤٧) بلفظ: « المجالس ».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «مجالس».

الزرابِيِّ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عاصمِ الجَحْدرِيِّ : ( متكئين على رَفَارِفَ ) . قال : على وسائِدَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال: الرفْرَفُ الرياضُ، والعَبْقرِيُّ الزرابِيُّ .

أو أخرَج ابنُ أبى شيبة ، وهنادٌ فى «الزهدِ» ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : الرَّفْرَفُ رياضُ الجنةِ ، والعَبْقَرَقُ عِتاقُ الزرابيُّ ")(١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبى بكرِ بنِ عياشٍ قال : كان زهيرٌ الفُوقُبيُّ (°°)، وكان نحوِيًّا بَصْرِيًّا (۱) ، يقرأُ : (رَفارفِ خُضْرٍ وعباقِرِيٌّ حسانٍ) (۲) .

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ» ، ( والحاكم ) وصحَّحه ، عن أبي بكرة ، عن النبيِّ وَيَالِيُهِ قرأ : « (متكئين على رفارفِ خُضْرٍ ، وعباقِرِيِّ

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق ۲/۲۱۷، وابن جریر ۲۷۰ - ۲۷۷.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة عثمان ونصر بن على وعاصم الجحدري ومالك بن دينار وأبي طعمة وابن محيصن وزهير الفرقبي ، وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف . ينظر المحتسب ٢/ ٣٠٥، والبحر المحيط ٨/ ٩٩١، وإتحاف فضلاء البشر ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٣٦/ ١٣٦، وهناد (٨١)، وابن جرير ٢٢/ ٢٧٣، ٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «العرففي» بدون نقط، وفي ص: «القرقي»، وفي ف ١: «القرقبي»، وفي ح ١: «القرقبي»، وفي ح ١: «الغدقي». وينظر ما تقدم ص٩٨، وابن جرير ٢٢/ ٢٧٧، ٢٧٨، ومعجم البلدان ٣/ ٨٨١، وتهذيب اللغة ٩/ ٤١٨.

<sup>(</sup>٦) في ح ١، ف ١: «بصيرا».

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

حسانٍ) » <sup>(۱)</sup>

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسِ قال: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ . فذكر فضلَ ما بينهما ، ثم ذكر: ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ﴾ ، ﴿ مُدْهَاَمَتَانِ ﴾ . قال : خَضْرَاوان ، ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴾ . وفي تلك ﴿ بَحْرِيانِ ﴾ ، وفي تلك ﴿ بَحْرِيانِ ﴾ ، وفي تلك ﴿ بَحْرِيانِ ﴾ ، وفي تلك ﴿ فَيهِنَ وَ اللهِ فَيهِمَا فَكِهَةً وَفَخَلُ وَمُتَانُ ﴾ . وفي تلك : ﴿ وَمِي تلك : ﴿ وَمِي تلك : ﴿ وَمِي تلك : ﴿ وَمَي تلك : ﴿ وَمَي تلك : ﴿ مُتَكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيّ حِسَانِ ﴾ . وفي تلك : ﴿ مُتَكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيّ حِسَانِ ﴾ . وفي تلك : ﴿ مُتَكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيّ حِسَانِ ﴾ . وفي تلك : ﴿ مُتَكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيّ حِسَانِ ﴾ . والعبقرِ يُ : الزرابِيُّ . عَلَى فَرُشٍ بَطَابِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرَفِيْ ﴾ . قال : الديبانِ . والعبقرِيُّ : الزرابِيُّ .

قُولُه تعالى : ﴿ نَبَرُكَ آمْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ ﴾ .

١٥٣/٦ أخرَج البخاريُّ في «الأدبِ»، والترمذيُّ، وابنُ مَردُويَه، والبيهقيُّ / في «الأسماءِ والصفاتِ»، عن معاذِ بنِ جبلِ قال: سمِع النبيُ ﷺ رجلًا يقولُ: يا ذا الجلالِ والإكرام. قال: «قد استُجِيبَ لك فسَلْ» .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، والبيهقى فى «الأسماء والصفات» ، عن أنس قال : كنتُ مع رسولِ الله ﷺ جالسًا فى الحَلْقة ، ورجلٌ قائمٌ يُصلِّى ، فلمَّا ركَع وسجَد وتَشَهَّدَ ودعا ، فقال فى دعائِه : اللَّهمَّ إنى أسألُك بأنَّ لك الحمد ، لا إله إلا أنت ، وحدَك لا شريك لك ، المنانُ ،

<sup>(</sup>۱) الحاكم ۲/ ۲۰۰، وفيه: « رفرف ، وعبقرى » بدلًا من: « رفارف ، وعباقرى » . وتعقبه الذهبى فقال: منقطع، وعاصم لم يدرك أبا بكرة . وينظر المحتسب ۳۰۰/۲ .

<sup>(</sup>۲) البخاری (۷۲۰)، والترمذی (۳۵۲۷)، والبیهقی (۱۵۸، ۲۷۰). ضعیف (ضعیف سنن الترمذی – ۲۷۰).

بديعُ السماواتِ والأرضِ ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ ، يا حَيُّ يا قيومُ ، إنى أسألُك . فقال النبيُ ﷺ : «لقد دعا اللهَ باسمِه العظيمِ (١) ، الذي إذا دُعِيَ به أجابَ ، وإذا سُئِلَ به أَعطَى (٢) .

وأخرَج مسلمٌ ، وأبو داودَ ، والترمذيُّ ، والنسائيُّ ، وابنُ ماجه ، والبيهقيُّ ، عن ثوبانَ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا انصرَف من صلاتِه ، استغفَر (٢) ثلاثًا ، ثم قال : «اللَّهمُّ أنت السلامُ ، ومنك السلامُ ، تبارَكْتَ يا ذا الجلالِ والإكرام » (١) .

( وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أَلِظُّوا ( ) ب : يا ذا الجلالِ والإكرام ؛ فإنهما اسمان من أسماءِ اللهِ العظام » .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عمرَ ، عن النبيِّ ﷺ قال : «أَلِظُّوا بـ : يا ذا الجلالِ والإكرام» (٧) .

وأخرَج أحمدُ ، والنسائيُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ربيعةَ بنِ عامرٍ ، سمعتُ

<sup>(</sup>١) في الأصل، وابن أبي شيبة: «الأعظم».

<sup>(</sup>۲) ابن أبی شیبه ۱۰/ ۲۷۲، وأحمد ۲۰/ ۲۱، ۱۹۲/۲۱ ( ۱۳۵۷، ۱۳۵۷)، وأبو داود (۱۶۹۵)، و والنسائی (۱۲۹۹)، والبیهقی (۲۸، ۳۵، ۲۷۱). صحیح (صحیح سنن أبی داود - ۱۳۲٦).

<sup>(</sup>٣) في م: «استغفر الله».

<sup>(</sup>٤) مسلم (۹۹۱)، وأبو داود (۱۰۱۳)، والترمذی (۳۰۰)، والنسائی (۱۳۳٦)، وابن ماجه (۹۲۸)، والبیهقی ۲/ ۱۸۳.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٦) أى الزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم . النهاية ٢٥٢/٤ .

 <sup>(</sup>٧) ابن مردویه - كما في تخریج أحادیث الكشاف للزیلعي ٣/ ٣٩٦. قال الحافظ: إسناده ضعیف.
 الكافي الشاف ص ١٦٢.

رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «أَلِظُّوا به: يا ذا الجلالِ والإكرامِ» (١٠).

وأخرَج الترمذي ، وابنُ مَردُويَه ، عن أنسٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : «أَلِظُّوا بِهِ اللهِ ﷺ قال : «أَلِظُّوا بِهِ : يا ذا الجلالِ والإكرامِ» (٢) .

<sup>(</sup>١) أحمد ١٣٨/٢٩ (١٧٥٩٦) ، والنسائي في الكبرى (٢٧١٦، ١٦٥٦٣) . وقال محققو المسند : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٥ ٢٥، ٣٥٢٥)، وابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي ٣/ ٣٩٦. صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٧٩٧).

## سورة الواقعة

## مكيةٌ

أخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ ، والنحاسُ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ» ، عن ابن عباسِ قال: نزَلت سورةُ «الواقعةِ» بمكة (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ الزبيرِ ، مثلَه .

وأخرَج أبو عبيدٍ في «فضائلِه» ، وابنُ الضَّرَيْسِ ، والحارثُ بنُ أبي أسامةً ، وأبو يعلى ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن ابنِ مسعودٍ : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «مَن قرأ سورةَ « الواقعةِ » كلَّ ليلةٍ لم تُصِبْه فاقةً أبدًا» .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن ابنِ عباسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «مَن قرَأُ سورةً « (مَن قرَأُ سورةً « (مَن قرَأُ سورةً « الواقعةِ » كلَّ ليلةٍ لم تُصِبْه فاقةٌ أبدًا » .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أنسٍ (١٤) ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال : «سورةُ « الواقعةِ »

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧، ١٨)، والنحاس ص ٧٤٩، والبيهقي ١٤٢/٧ - ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) أبو عبيد ص ١٣٨، وابن الضريس (٢٢٦)، والحارث بن أبي أسامة (٧٢٠ - بغية)، وأبو يعلى -

كما في المطالب العالية (٤١٣٣)، وتخريج الكشاف ٣/ ٤١١، ٤١٢، وتفسير ابن كثير ٤٨٧/٧ -والبيهقي (٤٩٨). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر ٣٦/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « ابن عباس » .

سورةُ الغِنَى ، فاقرءُوها وعَلِّمُوها أولادَكم» .

وأخرَج الديلميُّ عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : «عَلِّمُوا نساءَكم سورةَ «الواقعةِ » ؛ فإنها سورةُ الغِنَي» .

وأخرَج أبو عبيدٍ عن سليمانَ التيمِيِّ قال: قالت عائشةُ للنساءِ: لا تعجِرْ إحداكن أن تقرأَ سورةَ «الواقعةِ» (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأحمدُ ، وابنُ خزيمةَ ، وابنُ حبانَ ، والطبرانيُّ في «الأوسطِ» ، والحاكمُ ، عن جابرِ بنِ سَمُرةَ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ يقرأُ في الفجرِ «الواقعة) ونحوَها من الشور (٣) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن ابنِ عباسِ قال : أَلَظَّ ( ) رسولُ اللهِ عَلَيْهُ بـ «الواقعةِ » ، و «الحاقةِ » ، و «عمَّ يتساءلون » ، و «النازعاتِ » ، و «إذا الشمسُ كوِّرت » ، و «إذا السماءُ انفطرت » ، فاستطار فيه القَتِيرُ ( ) ، فقال له أبو بكر : قد أسرَع فيك القَتِيرُ ( ) ! قال : « شَيَّبَتْنِي « هودٌ » وصواحباتُها هذه » .

<sup>(</sup>١) الديلمي (٤٠٥). ضعيف (ضعيف الجامع - ٣٧٣٠).

<sup>(</sup>۲) أبو عبيد ص ١٣٨، ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (۲۷۲۰)، وأحمد ٥٠٤/٣٤ (٢٠٩٥)، وابن خزيمة (٥٣١)، وابن حبان (١٨١٣)، وابن حبان (١٨١٣)، والطبراني (٤٠٣٦)، والحاكم ٢١.٠١١، وقال محققو المسند: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٤) يقال : ألظ بالشيءِ يُلِظ إلظاظا . إذا لزمه وثابر عليه . النهاية ٤/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص ، ف ١: « الفقير » ، وفي ح ١ ، م : « الفقر » . والمثبت من مصدر التخريج . والقتير : الشيب . النهاية ٤/ ١٢.

<sup>(</sup>٦) ابن عساكر ١٧١/٤.

(او أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مسروقِ قال : مَن أراد أن يعلمَ نبأَ الأولين والآخِرين ، ونبأَ أهلِ الجنةِ وأهلِ النارِ ، ونبأَ أهلِ الدنيا وأهلِ الآخرةِ ، فلْيقرأ سورةَ «الواقعةِ» (الم

قُولُه تَعَالَى : ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ ابنُ أَبِي شَيبَةً ، وابنُ جَريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ . قال : يومَ القيامةِ ، ﴿ لَيْسَ لِوَقَّعَنِهَا كَاذِبَةُ ﴾ . قال : ليس لها مَرْدُودٌ (٢ ) ، ﴿ خَافِضَةٌ رَافِعَةً ﴾ . قال : تَخْفِضُ نَاسًا وترفعُ آخَرين (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ مَردُويَه، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ خَافِضَةٌ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّ رَّافِعَةُ ﴾ . قال : أَسْمَعَتِ القريبَ والبعيدَ ( عَنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

وأخرَج (ابنُ جرير )، وابنُ أبى حاتم ، عن عثمانَ بنِ سراقة ، عن خالِه عمرَ ابنِ الخطابِ في قولِه : ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴾ . قال : الساعة ؛ خفَضَتْ أعداءَ الله إلى النارِ ، ورفَعت أولياءَ الله إلى الجنة (٢) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تردد»، وفي ص، م: «مرد يرد»، وفي ف ١: «من يرد».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٣ / ٣٧٢، وابن جرير ٢٧٩/٢٢ مختصرا، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير /٧ ٨٨٨.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۲/ ۲۸۱.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص، ف١.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٨٠/٢٢ عن عثمان ، وابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٨/ ٦٢٦.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ» ، عن محمدِ بنِ كعبِ في قولِه : ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴾ . قال : تَخفِضُ رجالًا كانوا في الدنيا مرتفعين ، وترفعُ رجالًا كانوا في الدنيا مُنخفِضِين (١) .

وأَخرَج أبو الشيخِ عن السدى في قولِه : ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴾ . قال : خفَضتِ المُتكبِّرين ، ورفَعتِ المُتواضِعين (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن قتادةً في قولِه: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾. قال: مَثْنُويَّةٌ ، ﴿ غَافِضَةٌ وَالَّهِ مَا اللهِ مَا قَوْمًا في كرامةِ اللهِ ، ﴿ غَافِضَةٌ ﴾ . قال: مَثْنُويَّةٌ اللهِ ، ﴿ إِذَا رَافِعَةُ ﴾ . قال: خفضت قومًا في عذابِ اللهِ ، ورفَعت قومًا في كرامةِ اللهِ ، ﴿إِذَا رُجَّتِ اللهِ مَنْ رَجَّا ﴾ . قال: زُلزِلَتْ زلزلةً ، ﴿ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا ﴾ . قال: رُحَّتِ اللهِ مَنْ الشَّحِرِ تَذْرُوهِ الريامُ كَيْبِيسٍ ﴿ الشَّحِرِ تَذْرُوهِ الريامُ كَيْبِيسٍ وَشَمَالًا ﴿ وَشَمَالًا ﴿ وَسُمَالًا ﴿ وَسُمَالًا ﴿ وَسُمَالًا ﴿ وَسُمَالًا ﴿ وَسُمَالًا ﴿ وَسُمَالًا ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ وَسُمَالًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن زيدِ بنِ أسلمَ في قولِه : ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴾ . قال : مَن انخفَض يومَئذِ لم يَرتفعُ أبدًا ، ومَن ارتفَع يومَئذِ لم يَنخفِضْ أبدًا (١٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا﴾ . قال : زُلْزِلَتْ ، ﴿ وَبُسَنَتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا﴾ . قال : فُتِنَتْ ، ﴿ فَكَانَتْ هَبَآهُ

<sup>(</sup>١) سعيد بن منصور - كما في فتح الباري ٦٢٦/٨ - وأبو الشيخ (١٨٣).

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ (١٨٤).

<sup>(</sup>٣) مثنوية : استثناء . ينظر اللسان (ث ن ي) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١: «كيبس»، وفي ح ١، م: «كيابس». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٨٠/٢٢ - ٢٨٢، ٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٣/ ٥٧٧.

مُنْبَثًّا ﴾. قال: كشعاع الشمسِ (١).

وأخرَج ابنُ / أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا﴾ . ١٥٤/٦ يقولُ : تَرجُفُ الأرضُ تُزَلْزَلُ ، ﴿ وَبُسَنَتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا﴾ . يقولُ : فُتِّنَتْ فَتَّا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ إِذَا رُجَّتِ اللَّهِ مَنْ مَجَاهِدِ في قولِه : ﴿ إِذَا رُجَّتِ اللَّهِ مَنْ مَجَاكِ . قال : فُتَتَتْ (٢٠ . اللَّهُ مَنْ رَجَّا ﴾ . قال : فُتَتَتْ (٢٠ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَكَانَتْ هَبَاءُ مُنْبَثًا ﴾ . قال : الهباءُ : الذى يَطيرُ من النارِ إذا اضطَرَمَت ؛ يطيرُ منها الشَّرَرُ ، فإذا وقَع لم يكنْ شيئًا (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَكَانَتْ هَبَآءُ مُنْبَثًا ﴾ . قال : الهباءُ ما يثورُ مع شعاع الشمسِ ، وانبثاثُه تَفَرُّقُه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عليٌ بنِ أبى طالبٍ قال : الهباءُ المُنْبَثُ رَهْجُ الدَّوَابٌ ، والهباءُ المنثورُ غبارُ الشمسِ الذي تراه في شعاعِ الكَوَّةِ (١٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبي مالكِ في قولِه : ﴿ هَبَآا مُ مُنْبَثّا ﴾ . قال : الغبارُ الذي يَخرُجُ من الكَوَّةِ مع شعاع الشمسِ .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۸۲/۲۲ – ۲۸۶.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۲/ ۲۸۲، ۲۸۳.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٨٥/٢٢ مختصرا.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿هَبَآءُ مُنْبَثًّا ﴾ . قال : الشعاعُ الذي يكونُ في الكَوَّةِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ هَبَآهُ مُنْبَثّاً ﴾ . قال : هو الذِي تراه في الشمسِ إذا دخَلَتْ من الكَوَّةِ إلى البيتِ .

قُولُه تعالى : ﴿وَكُنتُمْ أَزُورَجُا ثُلَاثَةً ۞ ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فِي قُولِهِ : ﴿ وَكُنْتُمْ أَزَّوَكُمَا ثُلَاثَةً ﴾ . قال : أصنافًا .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَكُنتُمُ أَزْوَنَهُ اللَّهُ كَذَبُمُ أَزْوَنَهُ اللَّهُ لَكَنَهُ ﴿ وَابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قورَثَنَا أَوْرَثَنَا أَوْرَثَنَا أَوْرَثَنَا أَنْ فَعِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدُ الْكِنْبَ اللَّهِ الْعَنْ الْمُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَا خَيْرَتِ ﴾ [فاطر: ٣١] .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَكُنتُمْ أَزْوَجًا ثَلَاثَةً ﴾ . قال : هذا حينَ تَزايَلت (٢) بهم المنازلُ ؛ هم أصحابُ اليمينِ ، وأصحابُ الشمالِ ، والسابقون .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، "وابنُ جريرٍ" ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ : ﴿وَكُنتُمُ أَزْوَجًا ثَلَنثَةً ﴾ . قال : منازلُ الناسِ يومَ القيامةِ ، ﴿ فَأَصْحَبُ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۲/ ۲۸۵.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ترتبت » . وتزايلت : تفرقت . ينظر اللسان (ز ي ل) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م.

ٱلْمَيْمَنَةِ مَا آَصَحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ . قال : ماذا لهم ، وماذا أعدَّ لهم ، ﴿ وَٱلسَّنِهُونَ ٱلْمَسْنَمَةِ مَا آَصَحَبُ ٱلْمَشْنَعَةِ ﴾ . قال : ماذا لهم ، وماذا أعدَّ لهم ، ﴿ وَٱلسَّنِهُونَ ٱلسَّنِهُونَ ﴾ . قال : السابقون من كلِّ أمة (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميد (٢) ، وابنُ جريرٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَكُنتُمُ أَزُوكَ جَا لَكُنَّةً ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَثُلَّةً مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ . قال : سوَّى بينَ أصحابِ اليمينِ من الأوَّلين الله المنهِ ويينَ أصحابِ اليمينِ من هذه الأمةِ ، وكان السابقون من الأوَّلين أكثرَ من سابقي هذه الأمةِ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَٱلسَّنِهُونَ السَّنِهُونَ ﴾ . قال : يوشعُ بنُ نونِ سبق إلى موسَى ، ومؤمنُ آلِ «يس» سبق إلى عيسَى ، وعلى بنُ أبى طالبِ سبق إلى محمد رسولِ اللهِ ﷺ (1)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «السابقون يومَ القيامةِ أربعةٌ ؛ فأنا سابقُ العربِ ، وسلمانُ سابقُ فارسَ ، وبلالٌ سابقُ الحبشةِ (٥) ، وصهيبٌ سابقُ الروم» (١) .

وأخرَج أبو نعيم ، والديلميُ (٧) عن ابنِ عباسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ :

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢٦٩/٢ مختصرا، وابن جرير ٢٢/ ٢٨٦، ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «وابن المنذر».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٢٨٧، ٢٨٨ مرفوعا.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٤٩٠. وتقدم مرفوعا في ٣٤٠/١٢ مفردا لابن مردويه.

<sup>(°)</sup> في ف ١، ح ١: « الحبش ».

<sup>(</sup>٦) ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٢٩٥٣).

<sup>(</sup>٧) في م: «البيهقي».

« ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ ۞ أُولَتِهِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ : أوَّلُ مَن ( يُهَجِّرُ إلى ) المسجدِ وآخِرُ من يخرُجُ منه » ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عثمانَ بنِ أبى سَوْدةَ مولَى عبادةَ بنِ الصامتِ قال : بلَغنا في هذه الآيةِ : ﴿ وَالسَّنْبِقُونَ ٱلسَّنْبِقُونَ ﴾ أنهم السابقون إلى المساجدِ والخروجِ في سبيلِ اللهِ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ ﴾ . قال : من كلِّ أمةٍ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَردُويَه ، عن النعمانِ بنِ بشيرٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ [التكوير : ٧] . قال : الضَّرَباءُ ' كلُّ رجلٍ مع قومٍ كانوا يعملون بعملِه ؛ وذلك أنَّ اللهَ يقولُ : ﴿ وَكُنتُمْ أَزْوَجًا ثَلَنْهُ لَا اللهَ يقولُ : ﴿ وَكُنتُمُ أَزْوَجًا ثَلَنْهُ لَا اللهَ يقولُ : ﴿ وَكُنتُمُ أَزْوَجًا ثَلَنْهُ اللهَ يَعْولُ : ﴿ وَكُنتُمُ الْمُنْعَمَنَةِ مَا الْمُعْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمُيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمُيْمَنَةِ مَا اللهَ يَعْولُ عَلَى وَأَصْحَابُ ٱلْمُنْمَةِ مَا اللهَ يَعْولُ اللهَ يَعْولُ اللهَ يَعْمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١ - ١) في م: ( يدخل ) . ويهجر : يبادر إلى الصلاة في أول وقتها . ينظر النهاية ٥/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) أبو نعيم ١٠٩/٦ عن عثمان بن أبي سودة ، والديلمي (٣٥٧٤) .

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤) الضرباء : جمع ضريب، وهو المثِّل والشبيه. ينظر اللسان (ض ر ب).

أَصَّحَابُ ٱلْمَشْتَمَةِ ﴿ وَٱلسَّنِيقُونَ ٱلسَّنِيقُونَ . قال : هم الضُّرَباءُ (١٠) . قولُه تعالى : ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ ﴾ الآيات .

أَخْرَجُ الفريابِيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ ثُلَةً ﴾ . قال : أُمَّةُ (٢) .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبى هريرةَ قال : لما نزَلت : ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَقَلِلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ . شقَّ ذلك على أصحابِ رسولِ اللهِ عِيْدٍ ، فنزَلت : ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَثُلَّةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ أصحابِ رسولِ اللهِ عِيْدٍ ، فنزَلت : ﴿ ثُلَةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَثُلَّةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ [الواقعة : ٣٩ ، ٤] . فقال رسولُ اللهِ عِيْدٍ : ﴿ إِنّى لأرجو أن تكونوا رُبُعَ أهلِ الجنةِ ، وَثُمَّا لِهُ عَلَى الجنةِ » - أو : ﴿ شَطْرُ أهلِ الجنةِ » - أو : ﴿ شَطْرُ أهلِ الجنةِ » - وثُقاسِمُونهم النصفَ الثاني ) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، وابنُ عساكرَ ، من طريقِ عروةَ بنِ رُويْمٍ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : لما نزَلت : «إذا وقعتِ الواقعةُ » . ذكِر فيها : ﴿ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۚ ۚ ۚ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ . قال عمرُ : يا رسولَ اللهِ ، 'ثُلَّةٌ مِن الأولين وقليلٌ منا ؟ فأُمسِك آخرُ السورةِ سنةً ، ثم نزَل' : ﴿ثُلَةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَثُلَةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ . فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «يا عمرُ ، تعالَ / فاسمعْ ما قد أنزَل اللهُ : ١٥٥٠٦

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٢) الفريابي - كما في الفتح ٦٢٦/٨ - وعبد بن حميد - كما في تغليق التعليق ٣٣٥/٤ - وابن جرير ٢٣٠ / ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) أحمد ٣٨/١٥ (٩٠٨٠)، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٤٩٢. وقال محققو المسند: حسن لغيره.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَثُلَّةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ [الواقعة: ٣٩، ٤٠]. ألا وإنَّ من آدمَ إلىَّ ثُلَّةً، وأُمَّتِي ثُلَّةٌ، ولن تُستكملَ ثُلَّتُنا حتى نستعينَ بالسُّودانِ من رعاةِ الإبلِ، مُن يَشْهَدُ أَن لا إلهَ إلا اللهُ وحده لا شريكَ له » (١).

وأخرَجه ابنُ أبى حاتمٍ من وجهٍ آخرَ عن عروةَ بنِ رُوَيمٍ ، مرسلًا .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى هريرةَ قال: لما نزَلت: ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلأُولِينَ ۞ وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلأَخِرِينَ ﴾ . حزِن أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ وقالوا: إذْنْ لا يكونُ من أُمَّةِ محمدِ إلا قليلٌ . فنزَلت نصفَ النهارِ: ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلأُولِينَ ۞ ( وَثُلَّةٌ مِنَ ٱلأَخِرِينَ ﴾ . وتقايلَها ( الناسُ ، فنسَخَتِ الآيةَ : ﴿ وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ . قال : مَّن سَبَق ٰ ، ﴿ وَقَلِيلُ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ . قال : مَن هذه الأمةِ .

قُولُه تعالى: ﴿عَلَىٰ شُرُرٍ مَّوْضُونَةِ ۞ ﴾ الآيات.

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ في ' «البعثِ والنشورِ» ' ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ عَلَىٰ شُرُرِ مَوْضُونَةٍ ﴾ . قال : ( مصفوفة (١ ) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وهنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ <sup>°</sup>

<sup>(</sup>۱) ابن عساکر ۱۰/۲۲۹.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) ص ، ف ١ : « يقابلون » ، وفي م : « تقابلون » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: «الشعب وابن مردويه».

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٩٤/٢٢، والبيهقي (٣٤٧).

'المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، والبيهقى فى «البعثِ» ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿عَلَىٰ اللهُ مُرْرِ مَوْضُونَةٍ ﴾ . قال '' : مرمولةٌ بالذهبِ '' .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وهنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ مَوْضُونَةِ ﴾ . قال : مَرمولةِ بالذهبِ (٢) .

وأخرَج هنادٌ عن سعيدِ بنِ جبيرِ ، مثلَه ﴿ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ قال : الموضونةُ الـمَرْمولَـةُ ؛ أُوثَرُ (°) الأَسِرَّةِ (٦) .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأَزرقِ قال له : أخبِرْنى عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ عَلَىٰ شُرُرِ مَّوضُونَةٍ ﴾ . قال : الموضونةُ ما تُوضَنُ بقضبانِ الفضةِ ، عليها سبعون فراشًا . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعْتَ حسانَ بنَ ثابتٍ وهو يقولُ (٢) :

أعدَدْتُ للهيجاءِ مَوضونةً فَضفاضةً كالنِّهي بالقاع (^)

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل، ص.

<sup>(</sup>٢) مرمولة بالذهب: مزينة به. ينظر اللسان (رم ل).

والأثر عند هناد (٧٧)، وابن جرير ٢٢/ ٢٩٢، والبيهقي (٣٣٧، ٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٣٩/ ١٣٩، وهناد (٧٥، ٧٦)، وابن جرير ٢٢/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) هناد (٧٦) .

<sup>(°)</sup> فى النسخ: «أوثق». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٢/ ٢٩٣.

 <sup>(</sup>٧) البيت ليس في ديوان حسان، وهو في المفضليات ص ٢٨٤ منسوب لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري.

<sup>(</sup>٨) النَّهْي والنَّهْي : الموضع له حاجز يمنع الماء أن يفيض منه . يقال : له درع كالنهي . الوسيط (ن هـ ي) .=

وأخرَج ابنُ جريرِ عن مجاهدِ : ﴿ مُتَكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ﴾ . قال : لا يَنظرُ أُحدُهم في قَفا صاحبِه (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبي إسحاقَ قال: في قراءةِ عبدِ اللهِ: (مُتَّكِئِين عليها (٢٠) ناعِمِين) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ : ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ تَخَلَدُونَ ﴾ . قال : لم يكنْ لهم حسناتٌ يُجْزَون بها ، ولا سيئاتٌ يُعاقبون عليها ، فؤضِعُوا في هذه المواضع .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، "وهنادً" ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُ مُخَلَدُونَ ﴾ . قال : لا يموتون . وفي قولِه : ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُ مُخَلَدُونَ ﴾ . قال : لا يموتون التي ليس لها آذانٌ ، والأباريقُ التي لها آذانٌ . وفي قولِه : ﴿ وَكَالِسِ مِن مَعِينِ ﴾ . قال : خمر بيضاءَ ، ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنزِفُونَ ﴾ . قال : خمر بيضاء ، ولا يُقيئُونها . وفي لفظ : ولا تُنْزَفُ عقولُهم ، ولا يَقيئُونها . وفي لفظ : ولا تُنْزَفُ عقولُهم ،

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن أبي رجاءٍ قال : سألتُ الحسنَ عن الأكواب ، فقال : هي الأباريقُ التي يُصَبُّ منها (٥) .

والأثر في مسائل نافع (٢٥٢) .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱۶/ ۸۰، ۲۲/ ۲۹۶.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٣٩/١٣٩، وهناد (٦٩، ٧٣)، وابن جرير ٢٢/ ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٩، ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٢/ ٢٩٦.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ قال : الأكوابُ الأقداحُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴾ . قال : يعنى الخمرَ ، وهي هناك جاريةٌ ؛ المعينُ الجارِي ، ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴾ . قال : ليس فيها وَجَعُ الرأسِ ، ولا يُغْلَبُ أحدٌ على عقلِه (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الضحاكِ : ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴾ . قال : لا تُصَدَّعُ رءُوسُهم ، ولا تَذهَبُ عقولُهم .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن سعيدِ ابنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴾ . قال : لا تُصَدَّعُ رءُوسُهم ، ولا تُنزَفُ عقولُهم (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴾ . قال : أهلُ الجنةِ يأكلون ويَشربون ، ولا يُنْزَفُون كما يُنْزَفُ أهلُ الدنيا إذا أكثَرُوا الطعامَ والشرابَ . يقولُ : لا يَمَلُّوا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عاصمٍ ، أنه قرَأ : ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴾ . برفع الياءِ وكسرِ الزاي (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ابنِ مسعودِ قال : إنَّ الرجلَ من أهلِ الجنةِ ليُؤتَى بالكأسِ وهو جالسٌ مع زوجتِه فيَشرَبُها ، ثم يَلتَفِتُ إلى زوجتِه فيقولُ : قد

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۹۷/۲۲ – ۳۰۱.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۳۹/۱۳۹، وابن جرير ۲۲/۲۹۸، ۳۰۰.

<sup>(</sup>٣) وكذلك قرأ حمزة والكسائى وخلف، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب: ( يُثْرَفُون ) . برفع الياء وفتح الزاى . ينظر النشر ٢/ ٢٦٧.

ازدَدْتِ في عينِي سبعين ضِعفًا (١).

قُولُه تعالى : ﴿وَلَحْمِ طَلْمِرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۞﴾ .

أَخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَلَمْ مِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُ وَنَ ﴾ . قال : لا يَشتهي منها شيئًا إلا صار بينَ يديه ، فيُصِيبُ منه حاجته ثم يَطيرُ فيَذهبُ .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا فى «صفةِ الجنةِ» ، والبزارُ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقىُ فى «البعثِ والنشورِ» ، عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إنك لَتَنْظُرُ إلى الطيرِ فى الجنةِ فتَشتَهِيه ، فيَخِرُّ بينَ يديك مشويًّا» (٢) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى سعيدِ الخدريِّ قال: ذكر رسولُ اللهِ ﷺ طيرَ الجنةِ ، فقال أبو بكر: إنها لناعِمةٌ . فقال: «ومَن يأكلُ منها أنعمُ منها ، وإنى لأَرْجو أن تأكلَ منها» .

وأخرَج الخطيبُ عن أبي هريرةَ قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ في هذه الآية : ﴿ وَفُرُسُ مَرْفُوعَةٍ ﴾ . قال: «غِلَظُ كلِّ فِراشٍ منها كما بينَ السماءِ والأرض» (٣) .

وأخرَج أحمدُ ، والترمذيُ ، ' والضياءُ ' ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱۰۸/۱۳.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الدنيا (١٠٤)، والبزار (١٠٣٢ - كشف)، والبيهقي (٣٥٣). ضعيف جدًّا (ضعيف الترغيب والترهيب - ٢٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) الخطيب ٤/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

ﷺ: «إن طيرَ الجنةِ كأمثالِ البُحْتِ (١) ،/ تَرعَى في شجرِ الجنةِ». فقال أبو بكرٍ: ١٥٦/٦ يا رسولَ اللهِ ، إنَّ هذه الطيرَ لناعمةٌ . فقال : «آكِلُها أنعمُ منها ، وإنى لأرجُو أنْ تكونَ ممَّن يأكلُ منها» (٢) .

وأخرَج البيهقيُّ في «البعثِ» عن حذيفةَ قال: قال رسولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «إنَّ في الجنةِ طيرًا أمثالُ البَخاتيِّ». قال أبو بكر: إنها لناعمةٌ يا رسولَ اللهِ. قال: «أنعمُ منها مَن يأكلُها، وأنت مَّن يأكلُها».

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وهناد ، عن الحسنِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ فَي الْجِنَةِ طيرًا كَأْمِثَالِ البُحْتِ ، تأتِى الرجلَ فيُصيبُ منها ، ثم تَذهبُ كأنْ لم يَنْقُصْ منها شيءٌ (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا في «صفةِ الجنةِ » عن أبى أمامةَ قال: إنَّ الرجلَ من أهل الجنةِ لَيَشتهِي الطيرَ من طيورِ الجنةِ فيَقعُ في يدِه مَقْلِيًّا نضيجًا (°).

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا عن ميمونة ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال : « إنَّ الرجلَ ليشتهِي الطيرَ في الجنةِ ، فيجيءُ مثلَ البُحْتِيِّ حتى يقعَ على خِوانِه ، لم يُصِبْه دُخَانٌ ولم

<sup>(</sup>١) البَخت: دخيل في العربية، أعجمي معرب، وبعضهم يقول: إن البخت عربي، وهي الإبل الخراسانية وهي إبل طوال الأعناق. ينظر تاج العروس (ب خ ت).

<sup>(</sup>۲) أحمد ۲۱/۲۱) ، والترمذى (۲۰٤۲) ، والضياء (۱۹۱٤) . حسن صحيح (صحيح سنن الترمذى - ۲۹۱۸) . وينظر السلسلة الصحيحة (۲۰۱٤) .

<sup>(</sup>٣) البيهقى (٣٥٤) .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٣/١٢، وهناد (١١٨).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي الدنيا (١١٢) .

تَكَسَّه نارٌ ، فيأكلُ منه حتى يشبعَ ، ثم يَطيرُ (١).

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ مسعود: سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «إِنَّ في الجنةِ طيرًا له سبعون ألفَ ريشةِ ، فإذا وُضِعَ الجوانُ قُدَّامَ وَلِيِّ اللهِ ، جاء الطيرُ فسقط عليه فانتَفَض ، فخرَج من كلِّ ريشةِ لونٌ ألَذُ من الشَّهْدِ ، وأليَنُ من الزُّبْدِ ، وأحلَى من العسلِ ، ثم يَطيرُ » .

وأخرَج هنادٌ عن أبى سعيدِ الخدريِّ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ فَى الْجَنَةِ لَطِيرًا فَيه سبعون أَلفَ ريشةٍ ، فيجيءُ فيَقَعُ على صَحْفَةِ الرجلِ من أهلِ الجنةِ (٢) ، فيخرجُ من كلِّ ريشةٍ لونَّ أبيضُ من الثلجِ ، وألينُ من الرُّبُدِ ، وأعذَبُ من الشَّهْدِ ، ليس فيه لونَّ يُشبِهُ صاحبَه ، ثم يَطيرُ فيَذهبُ (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿وَحُورٌ عِينٌ ۞ ﴾ الآية .

أخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن عاصمِ ابنِ بَهْدلةَ قال : أقرأنِي أبو عبدِ الرحمنِ السُّلَمِيُّ : (وحورٍ عينِ) . يعني بالجَرِّ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عاصمٍ ، أنه قرَأ : ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾ . بالرفعِ فيهما ، ويُنَوِّنُ عِينٌ ﴾ . بالرفعِ فيهما ، ويُنَوِّنُ ( )

<sup>(</sup>١) ابن أبي الدنيا (١٢٦) . وقال محققه : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>۲) بعده في ح ۱، م: «ثم ينتفض».

<sup>(</sup>٣) هناد (١١٩). ضعيف (ضعيف الترغيب والترهيب - ٢٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) هي رواية المفضل عن عاصم، وحمزة والكسائي وأبي جعفر. ينظر السبعة ص ٦٢٢، والنشر ٢/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) هي رواية حفص وأبي بكر عن عاصم ، ونافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب وخلف . النشر ٢/ ٢٨٦.

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿وَحُورٌ عِينٌ ﴾ . قال : يَحارُ فيهن البَصَرُ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ كَأَمْثَالِ ٱللَّوْلُوِ ٱلْمَكْنُونِ ﴾ . قال : الذي في الصَّدَفِ لم (أيجَوَّزْ على أَ) الأيدِي .

وأخرَج هنادُ بنُ السَّرِيِّ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ كَأَمْثَلِ ٱللَّوْلُوِ ٱلْمَكْنُونِ ﴾ . قال : اللؤلؤ العظامِ الذي قد أُكِنَّ من أن يَمسَّه شيءٌ (") .

قُولُه تعالى : ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا﴾ . قال : كَذِبًا .

وأخرَج هنادٌ عن الضحاكِ: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا ﴾ . قال : الهَذْرُ من القولِ ، والتأثيمُ الكذبُ (١٠) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَأَصَّكُ ٱلْيَمِينِ ﴾ الآيات .

أخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ في « البعثِ » ، من طريقِ خُصَيفٍ ( ) ، عن عطاءِ ومجاهدِ قالا : لما سأل أهلُ الطائفِ الواديَ يُحمَى لهم ، وفيه عسلٌ ، ففعَل ، وهو وادٍ مُعجِبٌ ، فسمِعوا الناسَ يقولون : في الجنةِ كذا

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱۳/ ۹۹ه.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ف ١: «يحور عن»، وفي م: «يحور عليه».

<sup>(</sup>۳) هناد (۲۰).

<sup>(</sup>٤) هناد (٦) .

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: «حصين».

وكذا . قالوا : يا ليتَ لنا في الجنةِ مثلَ هذا الوادى . فأنزَل اللهُ : ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَا ٓ أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ۞ فِي سِدْرٍ مَّغْضُودٍ ﴾ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، والبيهقى ، من وجهِ آخرَ ، عن مجاهدِ قال : كانوا يُعجَبون بوَجٌ (٢) وظلالِه ؛ من طلحِه وسدرِه ، فأنزَل اللهُ : ﴿ وَأَصْحَبُ اللَّهِ يَعْفُودِ اللَّهِ وَسُلْحٍ مَّ نَضُودٍ اللَّهِ وَظِلْلِ اللَّهِ عَنْفُودِ اللَّهِ وَظِلْلِ اللَّهِ عَنْفُودِ اللَّهِ وَظِلْلِ اللَّهِ عَنْفُودِ اللهُ وَظِلْلِ اللَّهُ عَنْفُودِ اللَّهِ وَظِلْلِ اللَّهِ عَنْفُودِ اللَّهِ وَظِلْلِ اللَّهُ عَنْفُودٍ اللَّهُ وَظِلْلِ اللَّهُ عَنْفُودٍ اللَّهُ عَنْفُودٍ اللَّهُ وَظِلْلِ اللَّهُ عَنْفُودٍ اللَّهِ عَنْفُودٍ اللَّهُ عَنْفُودٍ اللَّهُ عَنْفُودٍ اللَّهُ عَنْفُودٍ اللَّهُ عَنْفُودٍ اللَّهُ عَنْفُودِ اللَّهُ عَنْفُودٍ اللَّهُ عَنْفُودِ اللَّهُ عَنْفُودُ اللَّهُ عَنْفُودِ اللَّهُ عَنْفُودُ اللَّهُ عَنْفُودِ اللَّهُ عَنْفُودُ اللَّهُ عَنْفُودُ اللَّهُ عَنْمُ عَنْفُودِ اللَّهُ عَنْفُودُ اللَّهُ عَنْفُودِ اللَّهُ عَنْفُودُ اللَّهُ عَنْفُودُ اللَّهُ عَنْفُودُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْفُودُ اللَّهُ عَلْمُ عَنْفُودُ اللَّهُ عَنْفُودُ عَلَيْكُودُ عَنْفُودُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَنْفُودُ عَلَيْكُودُ عَلَيْكُودُ عَنْفُودُ عَنْفُودُ اللَّهُ عَنْفُودُ عَلَيْكُودُ عَنْفُودُ اللَّهُ عَلَالَهُ عَنْفُودُ عَلَالَهُ عَلَيْكُ عَنْفُودُ عَنْفُودُ عَلَاللَّهُ عَلَالَهُ عَنْفُودُ عَلَالَهُ عَلَالَةُ عَلَاللَّهُ عَلَالِكُودُ عَلَيْكُودُ عَلَاللَّهُ عَلَيْكُودُ عَنْفُودُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْكُودُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَيْكُودُ عَلَالَهُ عَلَالِكُ عَلَالِكُودُ عَلَالَةً عَلَالِكُودُ عَلَاللَّهُ عَلَالِهُ عَلَاللَّهُ عَلَّا عَلَالِكُ عَلَالِكُ

وأخرَج أحمدُ عن معاذِ بنِ جبلٍ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ تلا هذه الآية : ﴿ وَأَصْحَبُ الشِّمَالِ مَا آصَحَبُ الشِّمَالِ ﴾ . ﴿ وَأَصْحَبُ الشِّمَالِ مَا آصَحَبُ الشِّمَالِ ﴾ . فقبض بيديه (\*) قبضَتَيْن فقال : «هذه (\* في الجنةِ \*) ولا أبالي ، وهذه في النارِ ولا أبالي ».

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقى فى «البعثِ» ، عن أبى أمامةَ قال : كان أصحابُ رسولِ اللهِ عَلَيْ يقولون : إنَّ اللهَ يَنفعُنا بالأعرابِ ومسائلِهم . أقبَل أعرابي يومًا فقال : يا رسولَ اللهِ ، لقد ذكر اللهُ فى القرآنِ شجرةً مُؤذِيةً ، وما كنتُ أُرَى أنَّ فى الجنةِ شجرةً تُؤذِى صاحبَها ! فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ : «وما هى ؟ » قال : السِّدُرُ ؛ فإنَّ لها شوكًا . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ : «أليس اللهُ يقولُ :

<sup>(</sup>١) البيهقي (٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) في م: «من وج». ووج: الطائف. معجم البلدان ٤/٤.٩.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٣١١/٢٢ - ٣١٣، والبيهقي (٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بيده»، وفي م: «يديه».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل ، ص ، ف ١: « للجنة » .

<sup>(</sup>٦) أحمد ٣٩٥/٣٦ (٢٢٠٧٧). وقال محققوه: إسناده ضعيف.

﴿ فِي سِدْرِ تَغَفَّودِ ﴾ . يُخَضِّدُ اللهُ شوكه ، فيجعلُ مكانَ كلِّ شوكةِ ثمرةً ، فإنها تُنْبِتُ ثمرًا ، تُفْتَقُ الثمرةُ (١) منها عن اثنين وسبعين لونًا من الطعامِ ، ما منها (٢) لونٌ يُشبهُ الآخرَ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى داودَ فى «البعثِ» ، والطبرانيُ ، وأبو نعيمٍ فى «الحليةِ» ، وابنُ مَردُويَه ، عن 'عتبة بنِ عبدِ ' السُلَمِيِّ قال : كنتُ جالسًا مع النبيِّ عَيْلِيُّ ، فجاء أعرابيٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ، أسمَعُك تَذكُرُ فى الجنةِ شجرة لا أعلمُ شجرة أكثرَ شوكًا منها - يعنى الطَّلْحَ - فقال رسولُ اللهِ عَيْلِيَّة : «إنَّ اللهَ يَجعلُ مكانَ كلِّ شوكةٍ منها ثمرةً مثلَ خُصْيَةِ التَّيْسِ المَلْبُودِ (°) » - يعنى الخَصِيَّ منها - «فيها سبعون لونًا من الطعام لا يُشبِهُ لونٌ آخرَ () .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فِي سِدْرٍ تَخْضُودٍ ﴾ . قال : خَضَدَه وِقُوْه من الحَمْلُ (٧) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، من طُرُقِ عن ابنِ عباسٍ :

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ح ١، م: «الثمر».

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ح ١، م: «فيها».

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٢/ ٤٧٦، والبيهقي (٣٠٢).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: «عقبة بن عبد الله». وينظر أسد الغابة ٣/٥٦٣، والإصابة ٤/٦٦٦.

<sup>(</sup>٥) الملبود: المكتنز اللحم، الذي لزم بعضه بعضا فتلبد. النهاية ٤/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي داود (٦٩)، والطبراني ١٣٠/١٧ (٣١٨)، وأبو نعيم ٦/ ١٠٣. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ١٠٤/٠.

<sup>(</sup>٧) يقال: نخلة مُوقَرة: إذا كثر حملها، والحمل: ثمر الشجرة. ينظر اللسان (و ق ر، ح م ل). والأثر عند ابن جرير ٢٢/ ٣٠٧.

﴿ فِي سِدْرِ مَّغْضُودِ ﴾ . قال : المَخْضُودُ : الذي لا شوكَ فيه (١) .

١٥٧/٦ وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ / عن ابنِ عباسٍ قال : المُخَضُّودُ المُوقَرُ الذي لا شوكَ فيه .

(أوأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ ، وعكرمةَ ، [٤٠٣] ، والضحاكِ ، والحسنِ ، مثلَه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قَسَامةَ بنِ زُهيرٍ في قولِه : ﴿ سِدْرِ غَنْضُودِ ﴾ . قال : نُحضِد من الشوكِ ، فلا شوكَ فيه . وفي قولِه : ﴿ وَطَلْبِح مَنضُودِ ﴾ . قال : المَوْزُ (٢(٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن يزيدَ الرَّقَاشِيِّ : ﴿ سِدْرِ تَحْضُودِ ﴾ . قال : نَبْقُها أعظمُ من القِلالِ .

وأخرَج الطستى فى «مسائلِه» عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ سأله عن قولِه : ﴿ فِي سِدْرِ تَغَضُودٍ ﴾ . قال : الذى ليس له شوكٌ . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ قولَ أميةَ بن أبى الصَّلْتِ (1) :

إنَّ الحدائقَ في الجنانِ ظليلةٌ فيها الكواعبُ سِدْرُها مَخضودُ (٥) وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُ ، وهنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ،

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۲/ ۳۰۳، ۳۰۷.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٣٠٧، ٣١١.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٥٤.

<sup>(</sup>٥) الطستى - كما في الإتقان ٢/ ٨٨.

وابنُ مَردُويَه ، عن عليٌ بنِ أبي طالبٍ في قولِه : ﴿ وَطَلْبِحٍ مَّنضُودِ ﴾ . قال : هو المَوْزُ ( ) . المَوْزُ ( ) . المَوْزُ ( ) .

وأخرَج الفريابي، وسعيدُ بنُ منصورِ، وهنادٌ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، من طرقِ عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَطَلْمِ مَنضُودِ ﴾ . قال : الموزُ (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، "عن أبى هريرةَ : ﴿وَطَلْبِحِ مَنضُودِ﴾ . قال : هو الموزُ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ<sup>؟</sup>، وابنُ أبى حاتمٍ، عن أبى سعيدِ الحدريِّ : ﴿وَطَلْبِحِ مَنضُودِ﴾ . قال : الـمَوْزُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، عن الحسنِ وقتادةَ ، مثلَه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عليٌ بنِ أبى طالبٍ ، أنه قرَأ : (وطَلْعِ منضودٍ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ» ، عن قيسِ بنِ عُبَادٍ قال : قرأتُ على عليٍّ : ها بالُ الطَّلْحِ ؟! أما تَقرأُ :

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق ۲/ ۲۷۰، وهناد (۱۱۲)، وابن جریر ۲۲/ ۳۱۱.

<sup>(</sup>۲) هناد (۱۱۱)، وابن جریر ۲۲/ ۳۱۱.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٢/ ٣٠٩، وابن أبى حاتم – كما فى تفسير ابن كثير ٨/ ٤. وهى قراءة شاذة ؛ لمخالفتها رسم المصحف. ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٥١.

(وطَلْعٍ). ثم قال: ﴿ لَمَا طَلْعٌ نَضِيدُ ﴾ [ق: ١٠]. فقيلَ له: يا أميرَ المؤمنين، أنحُكُها من المصحفِ (١٠) فقال: لا يُهامجُ القرآنُ اليومَ (٢٠).

وأخرَج ابنُ جريرعن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مَنضُودِ ﴾ . قال : بعضُه على الله الله على الله ع

وأخرَج هنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ في «البعثِ» ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿فِي سِدْرٍ تَغَضُّودٍ ﴾ . قال : المُوقَرُ حَمْلًا ، ﴿وَطَلْبِح مَّنضُودٍ ﴾ . يعنى المؤزَ الـمُتراكِمَ ( على الله على المؤزَ الـمُتراكِمَ ( على الله على المؤزَ الـمُتراكِمَ ( على الله على ال

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى هريرة ، عن النبى ﷺ قال : «إن حائطَ الجنةِ لبِنةٌ من ذهبٍ ، ولبِنةٌ من فضةٍ ، وقاعُ الجنةِ ذهبٌ ، ورَضْرَاضُها اللؤلؤُ ، وطَينُها مسكّ ، وترابُها الزعفرانُ ، وخلالَ ذلك سِدْرٌ مخضودٌ ، وطلحٌ منضودٌ ، وظلّ ممدودٌ ، وماءٌ مسكوبٌ » .

وأخرَج (أحمدُ ، وأعبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وهنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُّ ، ومسلمٌ ، والترمذيُّ ، (وابنُ ماجه ") ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، م: «المصاحف».

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۲/ ۳۰۹، ۳۱۰، وابن الأنبارى – كما فى تفسير القرطبى ۲۰۸/ ۲۰۹، ۲۰۹. وقال ابن الأنبارى: ومعنى هذا أنه رجع إلى ما فى المصحف وعلم أنه الصواب، وأبطل الذى كان فرط من قوله. تفسير القرطبى ۲۰۹/ ۲۰۹.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/٢٢.

<sup>(</sup>٤) هناد (۱۰۸)، وابن جرير ۲۲/ ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۱ – ۳۱۳. والبيهقي (۳۰٤).

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: «رضاضها». والرضراض: الحصى الصغار. النهاية ٢/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

مَردُويَه ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيَالِيَّةِ قال : «إن في الجنةِ شجرةً يسيرُ الراكبُ في ظلِّها مائةَ عام لا يَقطعُها ، اقرءُوا إنْ شئتم : ﴿وَظِلِّ مَّمَدُودِ﴾» (١) .

وأخرَج أحمدُ ، والبخارىُ ، و ((الترمذيُ وصحَّحه ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ الندرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أنسِ ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال : «إنَّ في الجنةِ لشجرةً يسيرُ الراكبُ في ظلِّها مائةَ عامِ لا يَقطعُها ، وإنْ شئتم فاقرءوا : ﴿ وَظِلِّ مَّمَدُودِ ﴿ وَمَآءِ مَسَكُوبٍ ﴾ ((") .

وأخرَج ('أحمدُ، والبخاريُّ، ومسلمٌ، و'ابنُ مَردُويَه عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «في الجنةِ شجرةٌ يسيرُ الراكبُ في ظلِّها مائةً عام لا يقطعُها، وذاك الظِّلُ الممدودُ»('').

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : الظّلُّ الممدودُ شجرةٌ في الجنةِ على "ساقٍ ، ظلَّها" قدرُ ما يسيرُ الراكبُ في كلِّ نواحيها مائةَ

<sup>(</sup>۱) أحمد ۲۱/۰۲۱، ۲۰۱۹، ۲۰۱۷، ۲۰۱۷، ۹۳/۱۲، ۹۳/۱۲، ۱۸۱ (۹۲۵۳، ۹۲۲۳، ۹۲۲۰) موجه ۹۲۲۳، ۹۲۵۳، ۹۲۵۳، ۹۲۵۳، ۹۲۵۳، ۹۲۵۰ موجه ۱۰۲، ۹۲۰، وابن أبی شیبة ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۲، مطولا، وهناد (۱۱۳)، وعبد بن حمید (۱۲۵۰– منتخب )، والبخاری (۳۲۵۳)، ومسلم (۲۸۲۳)، وابن ماجه (۶۳۳۵)، وابن جریر ۲۲/ ۳۱۲، ۳۱۰.

<sup>(</sup>٢) بعده من الأصل ، ح ١: « ومسلم » .

<sup>(</sup>۳) أحمد ۲۱/ ۲۲۱، ۳۸۲، ۳۹۹/۲۱ (۲۲۰۷۰، ۱۲۲۹۰، ۱۳۲۵)، وابن جریر ۲۲/ ۱۳۱۰، ۱۳۱۵، ۱۳۱۵)، والبرمذی (۳۲۹۳)، وابن جریر ۲۲/ ۳۱۷.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) أحمد ٢١١/١٨ (٢١٦٧٣) بنحوه، والبخارى (٦٥٥٣)، ومسلم (٢٨٢٨)، والترمذى (٢٥٢٤).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: «ظل ساقها».

عام، فيخرجُ إليها أهلُ الجنةِ؛ أهلُ الغُرَفِ وغيرُهم، فيَتَحَدَّثُون في ظلّها، فيشتهِي بعضُهم ويَذكرُ لهوَ الدنيا، فيُرْسِلُ اللهُ ريحًا من الجنةِ فتَحَرَّكُ تلك الشجرةُ بكلٌ لهوِ في الدنيا(١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم (٢) عن ابنِ عباسٍ قال: في الجنةِ شجرٌ لا يَحملُ ، يُستَظَلُّ به (٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عمرِو بنِ ميمونِ : ﴿ وَظِلْرٍ مَمْدُودٍ ﴾ . قال : مسيرةَ سبعين ألفَ سنةٍ ( ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجِ : ﴿ وَمَآءِ مَّسَكُوبٍ ﴾ . قال : جارٍ .

وأخرَج هنادٌ ، وابنُ المنذرِ ، عن ( ابنِ عباسٍ قال : سَعَفُ نخلِ الجنةِ منها مُقَطَّعاتُهم ( ) وكِسوتُهم ( ) .

وأخرَج هنادٌ ، وابنُ المنذرِ ، عن ُ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو قال : عناقيدُ الجنةِ ما بينَك وبينَ صنعاءَ . وهو بالشام ُ .

## قُولُه تعالى : ﴿وَفُرُشِ مِّرْفُوعَةٍ ۞ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/٦.

<sup>(</sup>٢) في ح ١، م: «الدنيا».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/٧.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٣١٤/٢٢ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص، ف١.

<sup>(</sup>٦) المقطعات: الثياب القصار. النهاية ٤/ ٨١.

<sup>(</sup>۷) هناد (۱۰۲).

<sup>(</sup>۸) هناد (۱۰۵).

أخرَج أحمدُ ، والترمذيُّ وحسَّنه ، والنسائيُّ ، وابنُ أبي الدنيا في «صفةِ الجنةِ» ، وابنُ جريرٍ ، ( وابنُ المنذرِ ) ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والرُّويانيُّ ، وابنُ حبانَ ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ» ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «البعثِ» ، عن أبي سعيدِ الحدريِّ ، عن النبيِّ في قولِه : ﴿ وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ ﴾ . قال : «ارتفاعُها كما بينَ السماءِ والأرضِ ، ومسيرةُ ما بينَهما خمسُمائةِ عامٍ » .

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبى أمامةَ قال : سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن الفُرُشِ المرفوعةِ قال : «لو طُرِحَ فراشٌ من أعلاها لهوَى إلى قرارِها مائةَ خريفٍ» .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وهنادٌ ، وابنُ أبى الدنيا فى «صفةِ الجنةِ» ، عن أبى أمامةً فى قولِه : ﴿ وَفُرُشِ مَّرُفُوعَةٍ ﴾ . قال : لو أنَّ أعلاها سقَط ما بلَغ أسفلَها أربعين خريفًا (١٠) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ - رفعَه - في الفُرُشِ المرفوعةِ : «لو طُرِحَ من أعلاها شيءٌ ما بلَغ قرارَها مائةَ خريفٍ».

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) أحمد ۲۷/۱۸ (۲۱۷۱۹) ، والترمذی (۲۰۶۰، ۳۲۹۲) ، وابن أبی الدنیا (۱۰۷) ، وابن جریر ۲۲/ ۳۱۹، وابن أبی حاتم - كما فی تفسیر ابن كثیر ۸/۸، وابن حبان (۷۲۰) ، وأبو الشیخ (۲۷۶، ۵۹۰) ، والبیهقی (۳۶۲) . ضعیف جدًّا (ضعیف سنن الترمذی - ۲۶۸) .

<sup>(</sup>٣) الطبراني (٧٩٤٧) . ضعيف جدًّا (ضعيف الجامع - ٤٨٢٦) .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٤٠/١٣، وهناد (٧٩)، وابن أبي الدنيا (١٦١).

( وأخرَج الخطيبُ عن أبي هريرةَ قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ في هذه الآية: ﴿ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةٍ ﴾ . «غِلَظُ كلِّ فراشٍ منها كما بينَ السماءِ والأرضِ» ' .

وأخرَج هنادٌ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَفُرُشِ مَرَّفُوعَةٍ ﴾ . قال : ارتفاعُ فِراشِ أَمُوْفُوعَةٍ ﴾ . قال : ارتفاعُ فِراشِ أَهلِ الجنةِ مسيرةُ ثمانين سنةً (٢) .

١٥٨/٦ /قولُه تعالى: ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءُ ۞ ﴾ الآية.

أخرَج الفريابي ، وهناد ، وعبد بن حميد ، والترمذي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وابن مَردُويَه ، والبيهقي في «البعث» ، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ في قولِه : ﴿إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً ﴾ . قال : ﴿إِنَّ من المنشَآتِ اللاتِي كُنَّ في الدنيا عجائز " عُمْشًا رُمْصًا " .

وأخرَج الطيالسيُّ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ (٥) ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَردُويَه ، وابنُ قانعِ ، والبيهقيُّ في «البعثِ» ، (٦عن سلمةَ بنِ يزيدَ ١ الجُعْفِيِّ :

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف١، م.

والأثر عند الخطيب ٤/٢٦٪.

<sup>(</sup>۲) هناد (۷۸) .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، م: «شمطا».

<sup>(</sup>٤) هناد (۲۱)، والترمذي (۳۲۹٦)، وابن جرير ۲۲/ ۳۲۰، ۳۲۱، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ۹/۸ – والبيهقي (۳۸۰). ضعيف (ضعيف سنن الترمذي – ٦٥٠).

<sup>(</sup>٥) في م: «الدنيا».

<sup>(7-7)</sup> في الأصل، ص، ف ١: (عن سلمة بن مرثد). وفي ح ١: (من طريق يزيد)، وفي م: (سلمة بن زيد). والمثبت من مصادر التخريج.

سمعتُ النبيَّ ﷺ يقولُ في قولِه : ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآهُ ﴾ . قال : «الثُّيَّبُ والأبكارُ اللاتِي كُنَّ في الدنيا» (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُ في «الشمائلِ» ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ في «البعثِ» ، عن الحسنِ قال : أَتَتْ عجوزٌ فقالت : يا رسولَ اللهِ ، ادعُ اللهَ أن يُدخِلَنِي الجنةَ . فقال : «يا أمَّ فلانٍ ، إنَّ الجنةَ لا يَدخلُها عجوزٌ» . فوَلَّتْ تبكِي ، قال : «أخبِرُوها أنها لا تدخلُها وهي عجوزٌ ؛ إنَّ اللهَ يقولُ : ﴿إِنَّا أَنشَأْتَهُنَ اللهَ يَقولُ : ﴿إِنَّا أَنشَأْتَهُنَ اللهَ يَقولُ : ﴿إِنَّا أَنشَأْتَهُنَ اللهَ يَقولُ : ﴿ إِنَّا اللهَ يَقُولُ اللهُ يَقُولُ اللهَ يَقُولُ اللهُ عَمْلُنَهُنَ أَبْكَارًا ﴾ " (1)

وأخرَج البيهقيُّ عن عائشةَ قالت : دخَل النبيُ عَيَّالِيَهُ عليَّ وعندى عجوزٌ ، فقال : «مَن هذه ؟» فقلتُ : إحدى خالاتي . قال : «أما إنه لا يدخلُ الجنةَ العُجُزُ» . فدخَل العجوزَ من ذلك (٥) ما شاء اللهُ ، فقال النبيُ عَلَيْلِيَّةٍ : «إنا أنشأناهن خَلْقًا آخرَ» .

وأخرَج الطبرانيُّ في «الأوسطِ» عن عائشةَ ، أنَّ النبيُّ ﷺ أتَنْه عجوزٌ من

<sup>(</sup>۱) الطيالسي (۱۶۰۳)، وابن جرير ۲۲/ ۳۲۰، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ۹/۸ - والطبراني (۱۳۲۲)، وابن قانع ۱/ ۲۷۶، والبيهقي (۳۸۱). وقال الهيثمي : فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ۷/ ۱۱۹. وقال محقق مسند الطيالسي : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>۲) عبد بن حميد - كما في تفسير ابن كثير ٩/٨ - والترمذي (٢٣٢) ، والبيهقي (٣٨٢). وحسنه الألباني في غاية المرام (٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « في الشعب ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ح ١، م: «العجوز»، وفي ف ١: «عجز».

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ح ١: «تلك».

<sup>(</sup>٦) البيهقي (٣٧٩).

الأنصارِ فقالت: يا رسولَ اللهِ ، ادعُ اللهَ أن يُدخِلنى الجنةَ . فقال : «إنَّ الجنةَ لا يدخلُها عجوزٌ» . فذهَب يُصلِّى ، ثم رجَع ، فقالت عائشةُ : لقد لَقِيَتْ من كلمتِك (١) مَشَقَّةً . فقال : «إنَّ ذلك كذلك ؛ إنَّ اللهَ إذا أدخلَهن الجنةَ حَوَّلَهن أبكارًا» .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ إِنَّا آنشَأْنَهُنَّ اِنشَآءَ ﴾ . قال : خلَقَهن غيرَ خَلْقِهن الأَوَّلِ .

أُوأَخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةً : ﴿ إِنَّا آنشَأَتُهُنَّ إِنشَآءُ ﴾ . قال : يعنى أزواجَ القوم .

وأخرج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ: ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآءُ ﴾ . قال : النساءُ .

وأَخْرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ: ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآءَ ﴾. قال: خَلَقْناهنَّ خلقًا جديدًا.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ : ﴿ إِنَّا أَنشَأَنهُنَّ إِنشَآءُ ﴾ . قال : خَلَقهن خلقًا غيرَ خلْقِهن الأول " .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن جعفرِ بنِ محمدٍ ، عن أبيه ، عن جدِّه قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنَّا أَنشَأَنَّهُنَّ إِنشَآهَ ﴾ . قال : أَنْبَتناهن .

وأخرَج الطبرانيُّ ("في «الصغيرِ»، والبزارُ"، عن أبي سعيدٍ قال: قال

<sup>(</sup>۱) في ص، ف ۱: «كلامك».

<sup>(</sup>٢) الطبراني (٥٤٥٥).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

رسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ أهلَ الجنةِ إذا جامَعوا نساءَهم عُدْنَ أبكارًا» (١).

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن أبنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَجَعَلْنَهُنَ آَبُكَارًا ﴾ . قال : عذارَى .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ في «البعثِ» ، من طريقِ علِيٌّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ عُرُبًا ﴾ . قال : عواشِقَ ، ﴿ أَزَابًا ﴾ . يقولُ : مُستوِياتٍ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، (أمن طريقِ الضحاكِ )، عن ابنِ عباس : ﴿عُرُبًا ﴾ . قال : في سِنِّ قال : في سِنِّ واحدٍ ؛ ثلاثًا وثلاثين سنةً .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ قال : العَرُوبُ المَلَقَةُ لزوجِها (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، من طريقِ العوفيّ ، عن ابنِ عباسٍ قال : العُرُبُ المُتَحَبِّباتُ المُتُحَبِّباتُ المُتُودِّداتُ إلى أزواجِهن (١) .

وأخرَج هنادٌ ، من طريقِ الكلبيِّ ، عن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال :

<sup>(</sup>۱) الطبراني ۱/ ۹۱، والبزار (۳۰۲۷- كشف). وقال الهيثمي : فيه معلى بن عبد الرحمن الواسطى وهو كذاب. مجمع الزوائد ۲۰/۱۰.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: «أنس».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٩، والبيهقي (٣٧٧).

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

 <sup>(</sup>٥) الـمَلَق: الود واللطف الشديد. اللسان (م ل ق).
 والأثر عند ابن جرير ٢٢/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٢/ ٣٢٤.

العُرُبُ الغَنِجَةُ . وفي قولِ أهلِ المدينةِ : الشَّكِلَةُ (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ عُرُبًا ﴾ . قال : هي الغَلِمَةُ (٣) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿عُرُبّا ﴾ . قال : هن المُتَغَنَّجَاتُ .

وأخرَج سفيانُ ، وعبدُ بنُ حميد (٥) ، وابنُ المنذرِ ، من طريقِ سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ عُرُبًا ﴾ . قال : الناقةُ التي تشتهي الفَحلَ يقالُ لها : عَرِبَةٌ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن بُرَيدةً في قولِه : ﴿عُرُبًّا ﴾ . قال : هي الشَّكِلَةُ بلغةِ مكةَ ، المُغُنُوجَةُ بلغةِ المدينةِ (٧) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عبيدِ بنِ عميرِ قال : العَرِبَةُ

<sup>(</sup>١) الغنج في الجارية : تكشر وتدلُّل . النهاية ٣/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) الشكلة: المرأة ذات الدّلّ . النهاية ٢/ ٤٩٦.

والأثر عند هناد (٣٤).

<sup>(</sup>٣) في م: « الغنجة » . والغُلْمة : هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما . النهاية ٣/ ٣٨٢. والأثر عند عبد الرزاق ٢/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ف ١: «عن ابن عباس».

<sup>(</sup>٥) بعده في م: ( وابن جرير ) .

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ ، وفي تفسير ابن جرير : « ابن بريدة » . وهو عبد الله بن بريدة بن الحُصَيب الأسلمي . يروى عن أبيه . ينظر تهذيب الكمال ٤ //٣٢٨.

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲۲/ ۳۲۶، ۳۲۰.

التي تشتهِي زوجَها(١).

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرنى عن قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ عُرُبًا أَتَرَابًا ﴾ . قال : هن العاشقاتُ لأزواجِهن اللاتى خُلِقْن من الزعفرانِ ، والأترابُ المُستَوِياتُ . قال : وهل تعرفُ العَربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ نابغةَ بنى ذُبيانَ وهو يقولُ (٢) :

عَهِدتُ بِهَا شُعدَى وَشُعدَى غَرِيرَةٌ (٣) عَرُوبٌ تَهادَى في جَوَارٍ خرائدِ

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ : ﴿ فَجَعَلْنَاهُنَّ الْمَنْ الْمُنْ اللهُ فَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ عُرُبًا ﴾ . قال : المَغنُوجاتُ ، والعَرِبَةُ هي الغَنِجَةُ (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عبيدِ بنِ عميرٍ ، أنه سُئِلَ عن قولِه

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۲/ ۳۲٦.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۱۹۸.

<sup>(</sup>٣) في النسخ : « عزيزة » . والمثبت من الديوان ومصدر التخريج . والغَريرة : الشابة الحديثة التي لم تجرب الأمور . التاج ( غ ر ر ) .

<sup>(</sup>٤) الخرائد والحُرُّد والحُرُّد : جمع الحَرِيدة والحَرِيد والحَرود ، وهي البِكْر التي لم تُمْسَس قط . ينظر اللسان (خ ر د) .

والأثر في مسائل نافع (٢٤١).

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲۲/ ٣٢٤.

تعالى : ﴿ عُرُبًا ﴾ . قال : أما سمِعتَ أنَّ المُحْرِمَ يقالُ له : لا تُعرِبْها بكلامٍ تُللِّذُها به وهي مُحْرِمةٌ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، عن تميمِ بن حَذْلَمٍ - وكان من أصحابِ عبدِ اللهِ (١) - قال : العَرِبَةُ الحسَنةُ التَّبَعُّلِ ، وكانت العرَبُ تقولُ للمرأةِ إذا كانت حسَنةَ التَّبَعُّلِ : إنها العَرِبةُ (١) .

وأخرَج هنادُ بنُ السَّرِيِّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ عُرُبًا ﴾ . قال : يَشتهِين أزواجَهن (٣) .

١٥٩/٦ وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ /في قولِه : ﴿ عُرُبًا ﴾ . قال : العُرُبُ المُتَعَشِّقاتُ .

وأخرَج هنادُ بنُ السرى ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ عُرُبًا ﴾ . قال : مستوياتِ ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿عُرُبّا ﴾ . قال : المُتَعَشّقاتُ لبُعولتِهن ، والأترابُ المستوياتُ في سِنِّ واحدٍ .

<sup>(</sup>١) في م: «رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>۲) في ص، ف ١، ح ١: «لعربة».

والأثر عند ابن جرير ۲۲/ ۳۲۵.

<sup>(</sup>٣) هناد (٣١)، وابن جرير ٢٢/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) هناد (۳۰، ۳۸)، وابن جرير ۲۲/ ۳۲۷، ۳۲۹.

( وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبي العاليةِ قال: الأبكارُ العَذارَى ، والعُرُبُ المتعشِّقاتُ ، ﴿ أَزَابًا ﴾: سنَّا واحدًا مستوياتٍ ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الربيعِ بنِ أنسِ قال: العُرُبُ المُتُعشِّقاتُ، والأَترابُ على (٢) سِنِّ واحدٍ.

وأخرَج هنادُ بنُ السريِّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿عُرُبًا﴾ . قال : المُتَحَبِّباتُ إلى الأزواج ، والأترابُ المستوياتُ (٣) .

وأخرَج سفيانُ بنُ عيينةَ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿عُرُبًا﴾ . قال : مُتَحَبِّباتِ إلى أزواجِهن ، ﴿أَزَابًا﴾ . قال : أمثالًا('') .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ قال : العُرُبُ المتحبباتُ إلى أزواجِهن ، والأترابُ الأشباهُ المستوياتُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ قال : العَرِبَةُ هي الحسنةُ الكلام (٥٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ : ﴿ عُرُبًا ﴾ . قال : عواشقَ ، ﴿ أَنْرَابًا ﴾ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢) في ف ١، م: «المستويات في».

<sup>(</sup>٣) هناد (٣٣) .

<sup>(</sup>٤) سفیان بن عیینة ، وعبد بن حمید - کما فی تغلیق التعلیق ۴/۰۰ - وابن جریر ۲۲/۳۲، ۳۲۹.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٢/ ٣٢٥.

قال: أقرانًا.

وأخرَج وكيعٌ في «الغُرَرِ» ، وابنُ عساكرَ في «تاريخِه» ، عن بلالِ () بنِ أبي بُردة ، أنه قال لجلسائِه : ما العَرُوبُ من النساءِ ؟ فماجوا ، وأقبلَ إسحاقُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ النَّوفَلِيُّ ، فقال : قد جاءكم من يُخبِرُكم عنها . فسألوه فقال : الخَفِرَةُ () المتبذلةُ لزوجِها . وأنشَد :

يُعرِبن عندَ بُعولِهن إذا خلُوا وإذا همُ خرَجوا فهن خِفارُ (٣) وأخرَج ابنُ عديٌ ، بسند ضعيفٍ ، عن أنس قال : قال رسولُ الله ﷺ : (خيرُ نسائِكم العفيفةُ الغَلِمَةُ (١٠).

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن معاويةَ بنِ أبى سفيانَ ، أنه راودَ زوجتَه فاختةَ بنتَ قَرَظَةَ ، فنخَرت نخرةَ شهوةٍ ، ثم وضَعتْ يدَها على وجهِها ، فقال : لا سوأةَ عليكِ ، فواللهِ لخيرُكن النخَّاراتُ والشخَّاراتُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن جعفرِ بنِ محمدٍ ، عن أبيه قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ في قولِه : ﴿عُرُبًا﴾ . قال : «كلامُهن عربيٌّ» .

قُولُه تعالى : ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأُوَّالِينَ ۞ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ ﴿ .

<sup>(</sup>١) في م: « هلال ». وينظر تهذيب الكمال ٢٦٦/٤.

<sup>(</sup>٢) الخفر: الحياء. النهاية ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٣) وكيع في الغرر (وهو أخبار القضاة ٢/ ٣٥) وينظر ما تقدم ٩/ ١١٠، وابن عساكر ٨/ ٢٤٢، ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) ابن عدى ٣/ ١٠٦٠. وقال الألباني : ضعيف جدًّا . السلسلة الضعيفة (١٤٩٨) .

<sup>(</sup>٥) ابن عساكر ٧١/٧٠.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ١٢/٨.

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ عَن مَيْمُونِ بِنِ مِهْرَانَ فَى قُولِهُ : ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأُوَلِينَ ﴿ ثَالَمَ [٤٠٤] وَثُلَّةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ . قال : كثيرٌ من الأولين ، وكثيرٌ من الآخرين .

وأخرَج مسدَّدٌ في «مسندِه» ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَردُويَه ، بسندِ حسنِ ، عن أبي بَكْرَةَ ، عن النبيِّ ﷺ في قولِه : ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَثُلَّةٌ مِنَ النَّهِ وَثُلَّةٌ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل

وأخرَج أبو داودَ الطيالسيُّ ، ومسدَّدٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابن مرْدُويَه ، عن أبى بَكْرةَ فى قولِه : ﴿ ثُلَّةُ مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ ثَلَقَ مُنَ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ ثَلَمَ اللَّهُ مِنَ ٱلْأَخِرِينَ ﴾ . قال '' : هما جميعًا من هذه الأمةِ ''' .

وأخرَج الفريابي ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ عدي ، وابنُ مددِّ وابنُ عدي ، وابنُ مردُويَه ، بسندِ ضعيفِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ثَالَ اللهِ عَلَيْكِيدٍ : ﴿ هما جميعًا من أُمَّتِي ﴾ . قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكِيدٍ : ﴿ هما جميعًا من أُمَّتِي ﴾ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسِ فى قولِه : ﴿ ثُلَةٌ مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ قُلْلَةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ . قال : الثَّلَتَان جميعًا من هذه الأُمةِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢) مسدد - كما في تخريج الكشاف ٣/ ٤٠٣، والمطالب (٤١٣٩) - والطبراني وابن مردويه - كما في تخريج الكشاف ٤٠٣/٣. وقال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير على بن زيد وهو ثقة سيئ الحفظ. مجمع الزوائد ٧/ ١١٨، ١١٩.

<sup>(</sup>٣) الطيالسي (٩٢٧) ، ومسدد - كما في المطالب العالية (٤١٣٧) . وقال محقق مسند الطيالسي : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٢/ ٣٣٤، وابن عدى ١/ ٣٧٨، وابن مردويه - كما في تخريج الكشاف ٣/ ٤٠٤.

وأخرَج الحسنُ بنُ سفيانَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، وابنُ عساكرَ ، عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إنى لأرجُو أن يكونَ من اتَّبعني من أمَّتى رُبُعَ أهلِ الجنةِ» . فكَبَّرنا ، ثم قال : «إنى لأرجُو أن يكونَ من التَّعني من أمَّتى رُبُعَ أهلِ الجنةِ» . فكبَرنا ، ثم قال : «إنى لأرجُو أن تكونوا الشَّطْرَ» . ثم قرأ : « ﴿ ثُلَةً مُّنَ ٱلأَرْكِينَ ﴾ وَنُلَةً مِنَ ٱلْأَخِرِينَ ﴾ ".

وأخرَج (ابنُ جرير، والطبراني عن ابنِ مسعود قال: تَحَدَّثنا ذاتَ ليلة عندَ رسولِ الله على الأنبياء بأتباعها من أمجها ؛ فإذا النبي معه الثُلَّة (من أميه ، فقال: هُو النبي لله عنه الثُلَّة (من أميه ، وإذا النبي ليس معه أحدٌ ، وقد أنبأكم الله عن قوم لوط فقال: هُ الله من معه من بنى ورشيد والله عن عليه السلام ومن معه من بنى وشيد وسيد الله عن عليه السلام ومن معه من بنى إسرائيل ، قلت : يا ربّ ، فأين أُمَّتى ؟ قال : انظُرْ عن يمينك . فإذا الظُرابُ (الله مكة قد سُدٌ من وجوه الرجال ، قال : أَرضِيتَ يا محمدُ ؟ قلت : رضيتُ ربّ . قال : فإذا الأُمُقُ قد سُدٌ من وجوه الرجال ، قال : أَرضِيتَ يا محمدُ ؟ قلت : رضيتُ أَرضِيتَ يا محمدُ ؟ قلت : رضيتُ ربّ . قال : فإنَّ مع هؤلاء سبعين ألفًا يَدخلُون المنابق عنه منهم . فأتَى عُكَّاشَةُ بنُ مِحْصَنِ الأسَدِيُ فقال : يا رسولَ الله ، ادعُ الله أن يَجعلني منهم . قال : «اللهم اجعله منهم» . ثم قام رجلٌ آخرُ فقال : يا رسولَ الله ، ادعُ الله أن يَجعلني منهم . فقال : «منهم فقال : سبقك بها عُكَّاشةُ » . ثم قال لهم النبي عَلَيْ : «إن استطعتم ، بأبي أنتم وأمِّي ، أن تكونوا من السبعين فكونوا ، لهم النبي عَلَيْ : «إن استطعتم ، بأبي أنتم وأمِّي ، أن تكونوا من السبعين فكونوا ،

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۲/ ۳۳۱، ۳۳۲ مطولا، وابن عساكر ۱۷/ ۲۱.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ح ١، ف ١: « الثلاثة » .

<sup>(</sup>٤) الظراب : جمع ظِرب ، وهو الجبل المنبسط أو الصغير . القاموس المحيط (ظ ر ب) .

فإن عجزتُم وقصَّرْتم فكونوا من أصحابِ الظِّرابِ، فإن عجِزتم وقصَّرتم فكونوا من أصحابِ الأفقِ؛ فإنى قد رأيتُ أناسًا يَتهارشُون (١٠ كثيرًا». ثم قال: «إنى لأرجُو (أن يكونَ من يَتْبَعُنى من أمتى رُبُعَ أهلِ الجنةِ». فكبَّر القومُ، ثم قال: «إنى لأَرجو أن تكونُوا شطرَ أهلِ الجنةِ». فكبَّر القومُ، ثم تلا هذه الآية :/ « ﴿ ثُلَّةُ مِّنَ ٱلْأَوَلِينَ ﴿ وَثُلَّةً مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ ». فتذاكروا ١٦٠/٦ بينَهم من هؤلاء السبعون الألفَ (٣) ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: «هم الذين لا يَسْتَرْقُون ، ولا يَتَطَيَّرُون ، وعلى ربِّهم يَتوكلون (١٤٠٠).

قُولُه تعالى: ﴿وَأَصْعَتُ ٱلشِّمَالِ﴾ الآيات.

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ ، وَابنُ المُنذرِ ، عَن قَتَادَةً : ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْحَبُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَبُ الشِّمَالِ ﴾ . قال : ماذا لهم ، وماذا أعدَّ لهم ؟

وأخرَج الفريابيُّ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَظِلِ مِن المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَظِلْ مِن كُنُومِ ﴾ . قال : من دُخَانِ أسودَ . وفي لفظِ : من دُخَانِ جهنمَ ( ) .

وأخرَج هنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَظِلِّ مِن

 <sup>(</sup>۱) فى الأصل: «يتهاشرون» وفى ح ۱: «يتماشون»، وفى مصدر التخريج: «يتهاوشون».
 والتهاؤش: التقاتل والتواثب. والتهاؤش: الفتنة والهيج والاضطراب. اللسان (هـ ر ش، هـ و ش).
 (۲ - ۲) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٣) فى ص، ف ١: «ألف»، وفى م: «ألفا».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۲/ ٣٣١، والطبراني (٩٧٦٥).

<sup>(°)</sup> الفريابي وسعيد بن منصور - كما في فتح الباري ٦٢٦/٨ - وابن جرير ٢٢/ ٣٣٥، والحاكم ٢/ ٤٧٦. (٦ - ٦) ليس في : الأصل، ص، ف ١، م.

يَعْمُومِ ﴾ . قال : من دُخانِ جهنم (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ ﴾ . قال : من دخان (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن أبى مالكِ : ﴿وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ ﴾ . قال : الدخانُ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الضحاكِ قال : النارُ سوداءُ ، وأهلُها سودٌ ، وكلُّ شيءٍ فيها أسودُ .

وأخرَج ('عبدُ الرزاقِ''، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ لَا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ لَا النظرِ ( ْ ْ ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ مَبْلُونَ عَلَى الْمِنْدِ فَي الْمِنْدِ عَلَى الْمُنَامِّمِينَ، ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى الْمِنْدِ لِهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ يَصِرُونَ عَلَى الْمِنْدِ لِنْهُمْ كَانُواْ يَصِرُونَ عَلَى الْمِنْدِ لِنَا السَّرِكِ (٢). أَلْشَرَكِ (٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ: ﴿وَكَانُواْ يُصِرُّونَ﴾. قال : يُدْمِنون ٥٠٠،

<sup>(</sup>١) هناد (٢٣٨)، وعبد بن حميد - كما في تغليق التعليق ٣٣٥/٤ - وابن جرير ٢٢/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٢٧٢، وابن جرير ٢٢/ ٣٣٦، ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح ١: «عبد بن حميد».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٢/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٣٣٨/٢٢ ، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/ ٤٧.

( ﴿ عَلَى ٱلِّمِنِ ﴾ : على الذنبِ .

(أُوأَخرَج الفِريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ ﴾ . قال : على الذنبِ '' .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ : ﴿وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى الْمُنْبِ العظيم (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الشعبيّ : ﴿وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ﴾ . قال : هي الكبائرُ .

وأخرَج ابنُ عدىٌ ، والشيرازيُّ في «الألقابِ» ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والخطيبُ في «تاريخِه» ، عن ابنِ عمرَ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قرَأ في «الواقعةِ» : « (فشارِبون شَرْبَ الهِيم ) » ( فقع الشينِ من (شَرْبِ) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أنسِ (١) قال : كان النبيُ ﷺ يقرأُ : (شَرْبَ الهِيمِ ) . وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أنسِ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسِ في قولِه :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

والأثر عند ابن جرير ٣٣٩/٢٢ ، وعبد بن حميد - كما في التغليق ٤/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٢٧٢، وابن جرير ٢٢/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر والكسائي ويعقوب وخلف. النشر ٢/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) ابن عدى ٣/ ١١٥٦، والحاكم ٢/ ٢٥٠، والخطيب (١٦)، وابن عساكر ٦٤/ ٢٢٩، ٢٣٠.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ابن عباس).

﴿ شُرَبَ ٱلْمِيمِ ﴾ . قال : الإبلِ العِطاشِ (١) .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرنى عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ فَشَرْبُونَ شُرْبَ الْمِيمِ . قال : الإبلُ يأخُذُها داءٌ يقالُ له : الهيمُ . فلا تروى من الماءِ ، فشبّه اللهُ تعالى شُربَ أهلِ النارِ من الحميم بمنزلةِ الإبلِ الهيمِ . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك؟ قال : نعم ، أما سَمِعتَ لبيدَ بنَ ربيعةَ وهو يقولُ " :

أَجَزتُ إلى مَعَارفِها بشُعْثِ (٢) وأَطْلاحِ من العِيديِّ هِيمِ

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى مِجلَزِ : ﴿فَشَنْرِبُونَ شُرَّبَ الْمِيابُ . قال : كان الـمِراضُ ؛ تَمُصُّ الماءَ مَصًّا ولا تَروَى .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن عكرمةَ : ﴿فَشَـٰرِبُونَ شُرَّبَ ٱلْجِيهِ . قال : الإبلِ المِراضِ ، تَمُصُّ الماءَ مصًّا ولا تَروَى (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً : ﴿فَشَارِبُونَ شُرَّبَ ٱلْهِيمِ ﴾ . قال : ضَوالُّ (٧)

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۲/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۱۰۳.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: « بشعب » ، والمثبت من الديوان ومصدر التخريج. والشعث جمع أشعث وهو الرجل السيئة حاله من الجهد والسفر. ينظر شرح الديوان ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) فى النسخ: « العبدى » ، والمثبت من الديوان ومصدر التخريج . والعيدى : إبل منسوبة إلى فحل . ويقال : منسوبة إلى قوم يقال لهم : العيد . والأطلاح : إبل رزايا مهازيل ، والواحد طَلِيح . ينظر شرح الديوان ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) مسائل نافع (٢٥٧).

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲۲/ ٣٤٣.

 <sup>(</sup>٧) كذا في ح ١، وفي الأصل: «صواب»، وفي ص، ف ١، م: «ضراب». والذي في تفسير =

الإبل دوابٌ لا تَروَى .

وأخرَج سفيانُ بنُ عيينةَ في «جامعِه» عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْمِيمِ ﴾ . قال : هُيام الأرضِ . يعني الرِّمالَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ قال : الهيمُ الإبلُ العِطاشُ .

'' وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ شُرْبَ ٱلْمِيمِ ﴾ . قال : الإبلِ الهُيَّم '' .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ: ﴿ شُرَّبَ ٱلْهِيمِ ﴾ . قال : الإبلِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الضحاكِ : ﴿ شُرَّبَ الْمِيمِ ﴾ . قال : داءٌ يأخذُ الإبلَ ، فإذا أخذَها لم تَرْوَ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عاصمٍ ، أنه قرَأ : ﴿ شُرَّبَ ٱلْمِيمِ ﴾ . برفعِ الشين (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمَنُّونَ ۞ ﴾ الآيات .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، عن حُجْرِ

<sup>=</sup> ابن جرير عن قتادة : داء بالإبل لا تروى معه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

والأثر عند ابن جرير ٢٢/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: ( الهيم ) .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) وقرأ بها أيضا نافع وأبو جعفر وحمزة . النشر ٢/ ٢٨٦.

المَدَرِيِّ () قال : بِتُ () عندَ عليٍّ ، فسمِعتُه وهو يُصلِّى بالليلِ يقرأ ، فمرَّ بهذه الآية : ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمَنُونَ ﴿ عَالَى اللَّهُ مَ خَلْقُونِهُ وَ أَمْ نَحْنُ اَلْخَالِقُونَ ﴿ . قال : بل أنتَ يا ربِّ . ثلاثًا ، ثم قرأ : ﴿ وَ اَنتُمْ نَزْرَعُونَهُ وَ ﴾ . قال : بل أنتَ يا ربِّ . ثلاثًا ، ثم قرأ : ﴿ وَ اَنتُمْ أَنتُمُ أَنتُمُ أَنزُلْنَهُ وَ مِنَ الْمُزْنِ ﴾ . قال : بل أنت يا ربِّ . ثلاثًا ، ثم قرأ : ﴿ وَ أَنتُمُ أَنتُمُ أَنتُمُ شَجَرَتُهَا ﴾ . قال : بل أنت يا ربِّ . ثلاثًا ، ثم قرأ : ﴿ وَ أَنتُمُ أَنشُمُ شَجَرَتُهَا ﴾ . قال : بل أنت يا ربِّ . ثلاثًا .

وأخرَج أبو الشيخِ في «العظمةِ» عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ نَعْنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ الْمُوتَ ﴾ . قال : تقديرُه أن جعَل أهلَ الأرضِ وأهلَ السماءِ فيه سواءً ؟ شريفَهم ووضيعَهم (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ جرير ) ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَنُنشِئَكُمُ فِي اللّهَ عَنْ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ ﴾ . قال : المُتَأخَّرَ والمُتعَجَّلَ . وفي قولِه : ﴿ وَنُنشِئَكُمُ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ . قال : في أيِّ خلقِ شئنا . وفي قولِه : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ اللَّشَأَةَ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ . قال : في أيِّ خلقِ شئنا . وفي قولِه : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ اللَّشَأَةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً

<sup>(</sup>۱) في ص، ف ١: «المردى»، وفي ح ١: «الدرى»، وفي م: «المرادى». ينظر تهذيب الكمال ٥/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) في ف ١، م: ﴿ كنت ﴾ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق في مصنفه (٤٠٥٣) من فعل حجر المدري، والحاكم ٢/ ٤٧٧، والبيهقي ٢/ ٣١١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف ١ ، م : « ضعيفهم » .

والأثر عند أبي الشيخ (١٨٠).

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲۲/ ٣٤٦، ٣٤٧.

في قولِه : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى ﴾ . قال : خَلْقَ آدمَ عليه السلامُ (١) .

وأخرَج البزارُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيمٍ ، والبيهقىُ في «شعبِ الإيمانِ» وضعَفه ، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: / «لا يَقُولَن ١٦١/٦ أحدُكم: زَرَعْتُ . ولكن لِيقلْ: حرَثْتُ». قال أبو هريرةَ : ألم تسمَعُوا اللهَ يقولُ : ﴿ أَفْرَءَيْتُمُ مَّا تَحُرُثُونَ ﴾ عَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥ أَمْ نَحَنُ الزَّرِعُونَ ﴾ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبى عبدِ الرحمنِ ، أنه كَرِه أن يقولَ : زرَعتُ . ويقولُ : حرَثتُ .

رُّو أَخْرَج البيهقيُّ في «سننِه» عن مجاهدٍ قال : لا تَقَلْ : زرَعتُ . ولكن قل : حرَثتُ . إن اللهَ هو الزارعُ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُمْ ۚ . قال : تُنبِتُونه .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَظَلْتُمُ ۚ تَفَكَّهُونَ ﴾ . قال : تَعَجُّبُون ( ُ ُ ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الحسنِ : ﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ . قال : تَنَدُّمُونَ \* .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ٢٧٢، وابن جرير ٢٢/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>۲) البزار (۱۲۸۹ - كشف)، وابن جرير ۲۲/ ۳٤۸، وابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف ٤٠٩/٣ - وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٢٦٧، والبيهقي (٥٢١٧، ٥٢١٨).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، م.

والأثر عند البيهقي ٦/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٢/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۲۲/ ٣٥٠.

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴾ . قال : مُلقَون للشَّرِّ ، ﴿ بَلَ نَحُنُ مَعْرُومُونَ ﴾ . قال : مَحدُودُون ، وفي قولِه : ﴿ ءَأَنتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ ﴾ . قال : السحابِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ اَلْنَهُمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ وقتادةَ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى جعفرٍ ، عن النبيّ عَلَيْهُ ، أنه كان إذا شرِب الماءَ قال : «الحمدُ للهِ الذي سقانا عَذْبًا فُراتًا برحمتِه ، ولم يَجعَلْه مِلحًا أُجاجًا بذنوبِنا» (") .

وأخرَج هنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ مَعَنْ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً ﴾ . قال : هذه النارُ تَذْكِرَةٌ للنارِ الكُبرى ، ﴿ وَمَتَنَعًا لِللَّمُ قُولِهَ : للحاضِرِ والبادِى ( ) . قال : للمُستَمْتِعين ؛ الناسِ أجمعين . وفي لفظ : للحاضِرِ والبادِي ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، من طُرُقِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿نَحَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً ﴾ . قال : تذكرةً للنارِ الكبرى ، ﴿وَمَتَنَعًا لِلْمُقْوِينَ ﴾ . قال : للمسافرين (٥٠) .

<sup>(</sup>١) الفريابي - كما في تغليق التعليق ٤/٣٥٠ - وابن جرير ٣٥٢/٢٢ - ٣٥٤.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۲/ ۲۵۶.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ١٨/٨ . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٢٠٢) .

<sup>(</sup>٤) هناد (۲۳۷)، وابن جرير ۲۲/ ۳۵۰، ۳۵۷.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٢/ ٣٥٦، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/ ٤٧.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، ( وعبدُ بنُ حميد ) ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ غَنُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ: ﴿وَمَتَنَّعًا لِلْمُقُوبِينَ﴾ . قال : للمسافرِين .

وأخرَج الطبرانيُّ ، وابنُ مَردُويَه ، وابنُ عساكرَ ، عن واثلةَ بنِ الأسقعِ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : «لا تَمْنَعُوا عبادَ اللهِ فضلَ الماءِ ، ولا كلاً ، ولا نارًا ؛ فإنَّ اللهَ تعالى جعَلها متاعًا للمُقْوِين ، وقوةً للمُستَضْعَفين » . ولفظُ ابنِ عساكرَ : «وقِوَامًا للمُستَمْتِعين » .

قُولُه تعالى: ﴿ ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُومِ ۞ ﴿ .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عاصمٍ ، أنه قرأ : ﴿ فَكَلَا أُقَسِـ مُرُ . ممدودةً مرفوعةَ الأَلفِ ، ﴿ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴾ . على الجِمَاعِ ( أ ) .

( و أخرَج ابنُ جريرِ عن سعيدِ بنِ جبيرِ : ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ ﴾ . قال : أُقْسِمُ أَ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، م.

<sup>(</sup>٢) في ح ١: «أرسلوا». وأرملوا: نفَد زادهم. النهاية ٢/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٢٧٣، وابن جرير ٢٢/٥٥٥ - ٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) الطبراني ٢١/٢٢ (١٤٥)، وابن عساكر ٣٣/ ٢٢١. وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير بسند قال فيه ابن حبان : إن ما روى به فهو موضوع. مجمع الزوائد ٤/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وأبي جعفر ويعقوب ، وقرأ حمزة والكسائي وخلف (بموقع) بإسكان الواو من غير ألف على الإفراد . النشر ٢/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، م .

والأثر عند ابن جرير ٣٥٩/٢٢ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ فَكَ أَقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴾ . قال : نجومِ السماءِ (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن قتادةَ ﴿ فَكَ ٱلْقَسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴾ . قال : بمساقِطِها . قال : وقال الحسنُ : مواقعُ النجومِ انكدارُها ، وانتثارُها يومَ القيامةِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴾ . قال : بمغاييها .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ فَكَلَآ أُقَسِمُ بِمَوَقِعِ النَّجُومِ ﴾ . قال : بمنازلِ النجومِ ﴿ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أَقْسِمُ أَبِي حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿فَكَ أُقْسِمُ لِمَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴾ . قال : القرآنُ ، ( ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴾ . قال : القرآنُ ، ( القرآنُ ) .

وأخرَج النسائيُّ ، وابنُ جريرٍ ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، والحاكمُ وصحُّحه ، وابنُ

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۲/ ٣٦٠، ٣٦١.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۲/ ٣٦۴.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٢٧٣، وابن جرير ٢٢/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل.

والأثر عند ابن جرير ٣/ ١٩١، ومحمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ١٠٤، والطبراني (١٢٤٢). وقال الهيثمي: فيه حكيم بن جبير وهو متروك. مجمع الزوائد ٧/ ١٢٠.

مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن ابنِ عباسِ قال : أُنْزِلَ القرآنُ في ليلةِ القدرِ من السماءِ العليا إلى السماءِ الدنيا مجملةً واحدةً ، ثم فُرِّقَ في السنين . وفي لفظ : ثم نزَل من السماءِ الدنيا إلى الأرضِ نجومًا (۱) ، ثم قرأ : ﴿ فَكَ آ أُقَسِمُ لِمَوْقِع النَّهُمُومِ ﴾ (٢) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ: ﴿ فَكَلَآ أُقْسِـمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴾ . بألِفٍ ، قال : نجومُ القرآنِ حينَ يَنزِلُ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ الأنبارِيِّ في كتابِ «المصاحفِ» ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : أُنزِلَ القرآنُ إلى السماءِ الدنيا جملةً واحدةً ، ثم أُنزِلَ إلى الأرضِ نجومًا ؛ ثلاثَ آياتٍ ، وخمسَ آياتٍ ، وأقلَّ ، وأكثرَ ، فقال : ﴿فَكَرَ الْقُرِبُ . وَقُلَّ ، وأَكثرَ ، فقال : ﴿فَكَرَ اللَّهُومِ ﴾ .

وأخرَج الفراءُ "، بسند صحيح ، عن المنهالِ بنِ عمرٍ و قال : قرَأُ عبدُ اللهِ بنُ مسعود : ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَقِع ( ) النُجُومِ ﴿ . قال : بُحكَمِ القرآنِ ، فكان يَنزِلُ على النبي عَلَيْ نَجُومًا ( ) .

وأخرَج ابنُ نصرٍ ، وابنُ الضُّرَيسِ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ

<sup>(</sup>١) أى: مفرقًا ، ويقال : نجمت المال . إذا وزعته . ينظر التاج (ن ج م) .

<sup>(</sup>۲) النسائی فی الکبری (۱۱۰٦۰)، وابن جریر ۲۲/ ۳۰۹، ومحمد بن نصر ص ۱۰۶، والحاکم ۲/ ۰۳۰، والبیهقی (۲۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف ١ ، م : « الفريابي » .

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ، وفي معانى القرآن: « بموقع».

<sup>(</sup>٥) الفراء في معاني القرآن ٣/ ٢٩.

ٱلنُّجُومِ ﴾. قال: ( هو محكم ا القرآنِ (٢).

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴾ . قال : مُشتَقَرٌ الكتابِ ؛ أوَّلِه وآخره (٣) .

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴾ الآيات .

أَخْرَج [٤٠٤٤] عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ فَي كِنَبِ مَكْنُونِ ﴿ . قال : / القرآنُ الكريمُ ﴿ هُو اللَّوْمُ المحفوظُ ، ﴿ لَا يَمَشُمُ وَ إِلَّا ٱلمُطَهَّرُونَ ﴾ . القرآنُ ' ، والكتابُ المكنونُ هو اللَّومُ المحفوظُ ، ﴿ لَا يَمَشُمُ وَ إِلَّا ٱلمُطَهَّرُونَ ﴾ . قال : الملائكةُ عليهم السلامُ ، هم المُطَهَّرُون من الذنوبِ .

وأخرَج آدمُ ابنُ أبى إياسٍ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، والبيهقى فى «المعرفة»، عن مجاهدِ فى قولِه: ﴿إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ۞ فِي كِننبِ مَكْنُونِ ﴾. قال: القرآنُ فى كتابِه (٥) المكنونِ ، الذى لا يَمَسُّه شىءٌ من ترابٍ ولا غبارٍ، ﴿لَّا يَمَسُّهُۥ إِلَّا ٱلمُطَهَّرُونَ ﴾. قال: الملائكةُ (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن عكرمةَ : ﴿ فِي كِنَبِ مَكْنُونِ ﴾ . قال : حمَلةُ التوراةِ واللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ ا

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل، ص، ف ١، م: « بمحكم».

<sup>(</sup>٢) محمد بن نصر ص ١٠٤ بلفظ: النجوم القرآن، وابن الضريس (١٣٠).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، ف ١، ح ١، م: «و».

<sup>(</sup>٦) آدم بن أبي إياس (ص ٦٤٦ - تفسير مجاهد) ، وابن جرير ٣٦٣/٢٢، ٣٦٥ مفرقًا ، واللفظ له ، والبيهقي ١٨٧/١ عقب الأثر (١٠٨) .

<sup>(</sup>٧) سقط من: م.

والإنجيلِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةَ قال: في قراءةِ ابنِ مسعودٍ: (ما يَـمَسُّه إلا المُطَهَّرُون) (٢) .

"وأخرَج آدمُ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، والبيهقيُّ في «المعرفةِ»، من طُرُقِ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿لَا يَمَسُّمُ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ﴾. قال: الكتابُ المنزَّلُ الذي (١) في السماءِ لا يَمَسُّه إلا الملائكةُ (٥).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ المنذرِ ، (والبيهقيُّ في «المعرفةِ »)، عن أنسِ : ﴿ لَا يَمَشُـهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ . قال : الملائكةُ ()

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن قتادةً: ﴿ لَا يَمَسُّهُۥ إِلَّا المُطَهَّرُونَ ﴾. قال: ذاكُم عندَ ربِّ العالمين، لا يَمَسُّه إلا المُطَهَّرون من الملائكةِ ، فأما عندَكم فيَمَسُّه المشركُ (^) النَّجِسُ، والمنافقُ الرَّجِسُ .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۲/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة شاذة . ينظر البحر المحيط ٨/ ٢١٤.

والأثر عند ابن جرير ٢٢/ ٣٦٦، ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) آدم بن أبي إياس (ص ٦٤٦ - تفسير مجاهد) ، وابن جرير ٢٢/ ٣٦٢، والبيهقي (١٠٨).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>۷) البيهقي ۱/۱۸۷.

<sup>(</sup>۸) بعده فی ص، ف ۱، م: «و».

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ٢٢/ ٣٦٦.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، بسندِ واهِ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبى ﷺ : ﴿إِنَّهُ لَقُومَانٌ كَرِيمٌ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ كَنُونِ ﴾ . قال : عندَ اللهِ في صُحُفِ مطهرةٍ ، ﴿لَّا يَمُشُهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَرُونَ ﴾ . قال : المُقرَّبُون .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن علقمةَ قال : أتينا سلمانَ الفارسِيَّ فخرَج علينا من كنيفِ (١) له ، فقلنا له : لو توضأتَ يا أبا عبدِ اللهِ ثم قرأتَ علينا سورةَ كذا وكذا . قال : إنما قال اللهُ : ﴿ فِي كِنْبِ مَّكْنُونِ (٢) ۚ ۚ ۚ لَا يَمَسُّهُ وَإِلَّا اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَى الْمُعْلِيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى الْمُعْلِقَالَ عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى داودَ فى «المصاحفِ» ، وابنُ المنذرِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ فِي كِنْكِ مَكْنُونِ ﴾ . قال : ( فى السماء ) ، ﴿ لَا يَمَسُّهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ . قال : الملائكةُ (٦) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وابنُ المنذرِ ، عن أبي العاليةِ في قولِه : ﴿ لَا يَمَسُّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُل

<sup>(</sup>١) في م: «كِن».

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «قال: عند الله في صحف مطهرة».

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (١٣٢٥).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي داود ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٧) في م: « يا أصحاب » ، وفي ابن أبي شيبة : « أصحاب » .

<sup>(</sup>٨) ابن أبي شيبة ١٣/ ٥٤٨.

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن القَعْنَبيُّ (١) قال : قال مالكُ : أحسنُ ما سمِعْتُ في هذه الآيةِ : ﴿ لَا يَمَشُـهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ . أنها بمنزلةِ الآيةِ التي في «عبس» : ﴿ فِي صُحُفِ مُكَرِّمَةٍ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ كِرَامِ بَرَوَ ﴾ [عبس: ١٣- ١٦] .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عمرَ ، أنه كان لا يَمسُ المصحفَ إلا متوضعًا (٢).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى داودَ ، وابنُ المنذرِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى بكرٍ ، عن أبى بكرٍ ، عن أبى القرآنَ إلا على عن أبيه قال : في كتابِ النبيِّ ﷺ لعمرِو بنِ حزمٍ : «و (٣) لا تَمَسَّ القرآنَ إلا على طُهْرِ (١) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبى شيبةَ فى «المصنفِ» ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ زيدٍ قال : كنا مع سلمانَ فانطلَق إلى حاجةِ فتوارَى عنا ، فخرَج إلينا ، فقلنا : لو تَوَضَّأتَ فسَأَلناك عن أشياءَ من القرآنِ . فقال : سَلُونِي فإني لستُ أَمَسُه إنما يمَسُه المُطهرُون . ثم تلا : ﴿ لَا يَمَسُهُ إِلَّا يَمَسُهُ المُطهرُون . ثم تلا : ﴿ لَا يَمَسُهُ إِلَّا يَمَسُهُ المُطهرُون . ثم تلا : ﴿ لَا يَمَسُهُ المُطهرُون . ثم تلا : ﴿ لَا يَمَسُهُ المُطهرُون . ثم تلا . ﴿ لَا يَمَسُهُ المُطهرُون . ثم تلا . ﴿ لَا يَمَسُهُ المُطَهرُونَ ﴾ .

وأخرَج الطبرانيّ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «لا يَكُسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ» .

<sup>(</sup>١) في ص: «التميمي»، وفي ف ١، م: «النعيمي».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١، ح ١: «متوضىً ».

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١، م: «طهور».

والحديث عند عبد الرزاق (١٣٢٨)، وابن أبي داود ص ١٨٥، ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١/٣٠١، والحاكم ٢/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٦) الطبراني (١٣٢١٧)، وفي الصغير ٢/ ١٣٩. وصححه الألباني في الإرواء (١٢٢).

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن معاذِ بنِ جبلٍ ، أَنَّ النبيَّ ﷺ لمَا بعَثْه إلى اليمنِ كتَب له في عهدِه ألَّا يَمسَ القرآنَ إلا طاهِرٌ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ حزم الأنصاريّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، أنَّ النبيّ عَيْلِيّ كتَب إليه : «لا يَمسُ القرآنَ إلا طاهرٌ» (١)

قُولُه تعالى : ﴿ أَفَيَهٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّذَهِنُونَ ۞ ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَفِهَهُذَا ٱلْحَدِيثِ اللَّهُ مُدْهِنُونَ ﴾ . قال \* : مُكَذِّبُون (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذِّبُونَ ۞ ﴿ .

أخرَج مسلمٌ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : مُطِرَ الناسُ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ ، فقال النبيُ ﷺ : «أصبَح من الناسِ شاكِرٌ ، ومنهم كافرٌ ؛ قالوا : هذه رحمةٌ وضَعها اللهُ . وقال بعضُهم : لقد صدَق نَوْءُ كذا (وكذا ") . فنزَلت هذه الآيةُ : ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ حتى بلَغ :

<sup>(</sup>١) الحديث عند ابن حبان (٩٥٥٩). وقال محققه: إسناذه ضعيف.

ه من هنا سقط في المخطوط ف ١، ينتهي في ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۲/ ۳٦۸.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «وابن أبي حاتم».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص: « تمالئوا » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ح١، م.

﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذِّبُونَ ﴾ (١).

وأخرَج أبو عبيد فى «فضائلِه» ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يَقرَأُ : (وتَجْعَلون شُكْرَكم أنكم تُكذّبون) (٢٠ . قال : يعنى الأنواءَ ، وما مُطِرَ قومٌ إلا أصبَح بعضُهم كافرًا ، وكانوا يقولون : مُطِرْنا بنَوءِ كذا وكذا . فأنزَل اللهُ تعالى : ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ ثُكَذّبُونَ ﴾ (٥) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه / عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ آَنَكُمْ عَيْرِ مَاءٍ فعطِشوا ، فاسْتُسْقِي (' رسولُ اللهِ ﷺ ، فقال لهم : «فلعلِّي لو فعلتُ فسقِيتم قُلتُم : هذا بنوْءِ كذا وكذا ؟! » . قالوا : يا نبيَّ اللهِ ، ما هذا بحينِ أنواءٍ . فدعا رسولُ اللهِ عَلَيْهِ مَاءٍ فتوضًا ، ثم قام فصلَّى فدعا اللهَ ، فهاجَت ريحٌ ، وثابَ سحابٌ ، فمُطِرُوا حتى سال كلُّ وادٍ ، فزعَموا أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ مَوَّ برجلٍ سحابٌ ، فمُطِرُوا حتى سال كلُّ وادٍ ، فزعَموا أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ مَوَّ برجلٍ يَغْتَرِفُ (' ) بقَدَحِه وهو (' ) يقولُ : هذا بنوْءِ (' ) فلانٍ . فنزَل : ﴿ وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۷/۷۳).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة شاذة . ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٥٢، والبحر المحيط ٨/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) أبو عبيد ص ١٨٥، وسعيد بن منصور - كما في التغليق ٢/ ٣٩٧، وفتح البارى ٢٢/٢ - وابن جرير ٢٢/٢ ، قال الحافظ: إسناده صحيح. فتح البارى ٢/ ٣٦٧. قال الحافظ: إسناده صحيح. فتح البارى ٢/ ٢٢..

<sup>(</sup>٤) في م : « فاستسقوا » .

<sup>(°)</sup> في م : « يغرف » .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ح ١، م.

<sup>(</sup>٧) في ص ، ح ١، م : « نوء ٩ .

## أَنَّاكُمْ ثُكَذِّبُونَ ﴿ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن أبي حَرْرَةُ " قال : نزَلت هذه " الآيةُ في رجلِ من الأنصارِ في غزوةِ تبوكَ ونزَلوا الحِجْرَ " ، فأمَرهم رسولُ اللهِ ﷺ ألَّا يَحمِلُوا من مائِها شيئًا ، ثم ارتحل ، ثم نزَل منزلًا آخرَ وليس معهم ماءٌ ، فشكوا ذلك إلى رسولِ اللهِ ﷺ ، فقام يُصلِّى ركعتين ، ثم دعا ، فأرسَلَ اللهُ " سحابةً فأمطَرت عليهم حتى استَقُوا منها ، فقال رجلٌ من الأنصارِ لآخرَ من قومِه يُتَّهَمُ بالنفاقِ : ويحكَ ، قد تَرَى ما دعا النبيُ ﷺ فأمطَر اللهُ علينا السماءَ ! فقال : إنما مُطِرنا بنَوْء كذا وكذا . فأنزَل اللهُ : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكذِّبُونَ ﴿ .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ منيع ، وعبدُ بنُ حميدِ ، والترمذيُ وحسَّنه ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، والخرائطيُ في «مساويُّ الأخلاقِ» ، وابنُ مَردُويَه ، والضياءُ في «المختارةِ» ، عن عليٌ ، عن النبيُ ﷺ في قولِه : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رَزْقَكُمُ أَنَّكُمُ تَكَذِبُونَ ﴾ . قال : «شُكرَكم ؛ تقولون : مُطِونا بنَوْءِ كذا وكذا ، وبنجم كذا وكذا » .

<sup>(</sup>١) في ص : « عروة » . وأبو حَزْرَة هو يعقوب بن مجاهد القرشي القاص مولى بني مخزوم . ينظر تهذيب الكمال ٣٦١ /٣٦.

<sup>(</sup>٢) سفط من: م.

<sup>(</sup>٣) في ص، م: « بالحجر » . والحِبْرُ اسم ديار ثمود ، بوادى القرى بين المدينة والشام . معجم البلدان ٢/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٥) أحمد ٢/ ٩٧، ٢١٠، ٣٣٠ ( ٧٦٧، ٨٥٠، ٨٥٠) ، والترمذى (٣٢٩٥) ، وابن جرير (٥) ٢٢م ٢٦٠ وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٣٢ - والخرائطي (٧٨٩) ، والضياء (٧١١) . ضعيف الإسناد (ضعيف سنن الترمذي - ٢٤٩) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبى أمامةَ ، عن النبيِّ ﷺ قال : «ما مُطِرَ قومٌ من ليلةٍ إلا أصبَح قومٌ بها كافِرين (() . ثم قال : «﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ ثُكَذِّبُونَ﴾ : يقولُ قائلٌ : مُطِرْنا بنجم كذا وكذا» (٢) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ في «تاريخِه» عن عائشةَ قالت ("): ما فسَّر رسولُ اللهِ ﷺ (من القرآنِ ) إلا آياتِ يسيرةً ، قولُه : ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ ﴾ . قال : ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ ﴾ . قال : ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ ﴾ . قال : ﴿شُكرَ كم » (\*) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عليٌّ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قرَأَ: «(وتجعلون شُكرَكم)» (٢٠).

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبي عبدِ الرحمنِ السلمِيِّ قال : قرَأُ عليٌّ «الواقعةَ » (<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل، ح ١: ﴿ كَافِرُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۲/ ۳۷۲.

<sup>(</sup>٣) بعده في : ص ، م : ﴿ مطر الناس على عهد رسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ : ﴿ أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا : هذه رحمة وضعها الله . وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا . فنزلت هذه الآية : ﴿ وَلا أقسم بمواقع النجوم ﴾ حتى بلغ : ﴿ وَتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴾ . وأخرج أبو عبيد في فضائله وسعيد ابن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس أنه كان يقرأ : ﴿ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴾ . قال : يعنى الأنواء ، وما مطر قوم إلا أصبح بعضهم كافرًا ، وكانوا يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا . فأنزل الله : ﴿ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴾ . وأخرج ابن مردويه قال ، وهو تكرار لما سبق في ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٥) ابن عساكر ٢٤٧/٤٣.

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة شاذة ، ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٥٢، والبحر المحيط ٨/ ٢١٥. وقد تقدمت من قراءة ابن عباس في ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٧) في ص، م: ( الواقعات).

فى الفجرِ ، فقال : (وتجعلون شكرَكم أنكم تُكَذّبون) . فلما انصرَف قال (1) : قد عرَفتُ أنه سيقولُ قائلٌ : لِمَ قرَأها هكذا ؟ إنى سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَقرَؤُها كذلك ؛ كانوا إذا مُطِرُوا قالوا : مُطِرُنا بَنْوِءِ كذا وكذا . فأنزَل اللهُ : وتجعلون شُكْرَكم أنكم إذا مُطِرْتُم تُكَذّبون .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن أبي عبدِ الرحمنِ قال : كان عليَّ يقرأُ : (وتجعَلون شُكْرَكم أنكم تُكَذِّبون) (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادة : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ . قال : أما الحسنُ فقال : بئس ما أخذ القومُ لأنفسِهم ، لم يُرزَقُوا من كتابِ اللهِ إلا التكذيب . قال : وذُكِرَ لنا أنَّ الناسَ أمحلُوا ( على عهدِ نبيِّ اللهِ ﷺ ، فقالوا : يا نبيَّ اللهِ ، لو اسْتَسْقَيْتَ ( ن النا ؟ فقال : «عسى قومٌ إن سُقُوا أن يقولوا : سُقِينا بنوْءِ كذا وكذا » . فاستَسْقَى لهم ( نبيُ اللهِ ﷺ فمُطِرُوا ، فقال رجلٌ : إنه قد كان بَقِي من الأنواءِ كذا وكذا . فأنزَل الله : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ ثُكَذِّبُونَ ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ لَنَكُمُ لَنَكُمُ لَكُمُ تَكُمُ اللَّنُواءِ : مُطِرْنا بنوءِ كذا وكذا . فيقولُ : قولوا : هو مَن عندِ اللهِ ، و (1) هو رزقُه (٧) .

<sup>(</sup>١) بعده في: ص، ح ١، م: «إني».

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۲/ ۳۷۱.

<sup>(</sup>٣) أي: انقطع مطرهم، وأَمْحَلَت الأرض: أجدبت. ينظر النهاية ٤/٤.٣٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «استقيت»، وفي ص: «استسقى».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٦) ليس في النسخ . والمثبت من تفسير ابن جرير .

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲۲/ ۳۷۲.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ . قال : الاستسقاءُ بالأنواءِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عوفٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذِّبُونَ . قال عوفٌ : وبلَغنى أَنَكُمْ تُكَذِّبُونَ . قال عوفٌ : وبلَغنى أَن مشركِي العربِ كانوا إذا مُطِرُوا في الجاهليةِ قالوا : مُطِرنا بنوءِ كذا وكذا .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُّ ، ومسلمُ ، والدارميُّ ، والنسائيُّ ، وأبو يعلى ، وابنُ حبانَ ، عن أبي سعيدِ الحدريِّ قال : قال النبيُّ ﷺ : «لو أمسَك اللهُ / المطرَ عن الناسِ (اسبعَ سنين) ، ثم أرسَله ، لأصبَحتْ طائفةٌ ١٦٤/٦ كافرين ؛ قالوا : هذا بنَوْءِ المِجْدَحِ (٢) . يعنى : الدَّبَرانَ » .

وأخرَج مالكٌ ، وعبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والنسائيُ ، والبيهقيُ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن زيدِ بنِ خالدِ الجهنيِّ داودَ ، والنسائيُ ، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن زيدِ بنِ خالدِ الجهنيِّ ملاةَ الصبح زمانَ (1) الحديبيةِ في إثْرِ (٥) سماءِ ،

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : ص ، م . وفي ح ١ : « سبع » ، وعند النسائي في المجتبى : « خمس سنين » ، وفي الكبرى ، ومسند أبي يعلى : « عشر سنين » .

<sup>(</sup>٢) فى ص: «الريح»، وفى م: «الذبح». والمجدّح: نجم من النجوم، قيل: الدَّبَران. وقيل: ثلاثة كواكب كالأثافى؛ تشبيها بالعود المجنح الرأس الذى له ثلاث شعب. وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر. ينظر النهاية ٢/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٢٧٤، والدارمي ٢/ ٢١٤، والنسائي (١٥٢٥)، وفي الكبرى (١٠٧٦)، وأبو يعلى (١٠٧٦)، وأبو يعلى (١٣١٢)، وابن حبان (٦١٣٠). ضعيف (ضعيف سنن النسائي - ٩٦). وليس الحديث عند البخارى ولا مسلم من حديث أبي سعيد، ينظر تحفة الأشراف ٣٩٨/٣ (٤١٤٨)، والسلسلة الضعيفة (١٧٢١).

<sup>(</sup>٤) في ص، م: «زمن»، وفي ح ١: «يوم».

<sup>(</sup>٥) إِثْر: بكسر الهمز وسكون الثاء، وبفتحهما جميعًا (أَثَرَ) لغتان مشهورتان، وإثر السماء أي: =

فلما سلَّم أقبَل علينا فقال: «ألم تَسمَعُوا ما قال ربُّكم في هذه الليلةِ (۱) : ما أنعمتُ على عبادِى نعمةً إلا أصبَح فريقٌ منهم بها كافرِين ؛ فأمَّا من آمَن بي وحمِدني على سُقيَاى ، فذلك الذِي آمَن بي وكفَر بالكوكبِ ، وأما مَن قال : مُطِرنا بنَوْءِ كذا وكذا ، فذلك الذي آمَن بالكوكبِ وكفَر بي» (۱)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال يومًا لأصحابِه : «هل تَدرُون ماذا قال ربُّكم ؟» قالوا : اللهُ ورسولُه أعلمُ . قال : «إنه يقولُ : إنَّ الذين يَقولُون : نُسقَى بنجمِ كذا وكذا . فقد كفَر باللهِ وآمَن بذلك النجمِ ، والذين يقولون : سَقانا اللهُ . فقد آمَن باللهِ وكفَر بذلك النجمِ» .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عبدِ اللهِ بنِ مُحَيْرِيزٍ ، أنَّ سليمانَ بنَ عبدِ الملكِ دعاه فقال : لو تَعَلَّمتَ علمَ النجومِ فازْدَدْتَ إلى علمِك . فقال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْتُ : «إنَّ أخوفَ ما أخافُ على أمَّتى ثلاثٌ ؛ حَيْفُ الأَثمةِ (٣) ، وتكذيبُ بالقدرِ ، وإيمانٌ بالنجوم» .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن رجاءِ بنِ حيوةً ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال : «مما أخافُ على أُمّتِي التصديقُ بالنجومِ ، والتكذيبُ بالقدرِ ، وظُلمُ الأَثمةِ» .

<sup>=</sup> عقيب المطر. ينظر مسلم بشرح النووى ٢/ ٦٠.

<sup>(</sup>١) في ص، ح ١، م: «الآية».

<sup>(</sup>۲) مالك ۱/ ۱۹۲، وعبد الرزاق (۲۱۰۰۳) ، والبخارى (۸٤٦، ۱۰۳۸، ۱۹۲۷، ۲۰۷۳)، ومسلم (۱۲۵/۱۰۲۸) ، وفي الكبرى (۱۰۷۱، ۱۰۷۱، ۱۰۷۱۱) والنسائى (۱۰۲۱) ، وفي الكبرى (۲۰۷۱، ۱۰۷۱۱) واللفظ له، والبيهقى (٤٥٧).

ه هنا ينتهي الحرم في المخطوط ف ١، والذي بدأ في ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) في ف ١: «الأمة».

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ عن جابرِ الشّوَائِيِّ قال : سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «أخافُ على أمَّتِي ثلاثًا ؛ استسقاءً بالأنواءِ ، وحَيفَ السلطانِ ، وتكذيبًا بالقَدَرِ» .

وأخرَج أحمدُ عن معاويةَ الليثِيِّ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «يكونُ الناسُ مُجْدِيين (١) ، فيُنزِلُ اللهُ عليهم رزقًا من رِزقِه ، فيُصبِحُون مُشرِكين». قيل له: كيف ذاك [٥٠٤] يا رسولَ اللهِ ؟ قال: «يقولون: مُطِرنا بنوءِ كذا وكذا» (٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبى هريرةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : «إنَّ اللهَ ليُصَبِّحُ القومَ بالنعمةِ ، أو يُمَسِّيهم بها ، فيُصبِحُ بها قومٌ كافرين ؛ يقولون : مُطِرنا بنَوءِ كذا وكذا اللهُ اللهُ

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : (وتجعلون شكرَكم) ( أ : يقولُ : على ما أنزَلتُ عليكم من الغيثِ والرحمةِ ؛ يقولون : مُطِرْنا بنَوْءِ كذا وكذا . وكان ذلك منهم كفرًا بما أنعَم اللهُ عليهم ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : ما مُطِرَ قومٌ إلا أصبَح بعضُهم كافرًا ؟ يقولون : مُطْرِنا بنَوْءِ كذا وكذا . وقرأ ابنُ عباسٍ : (وتجعلون شكرَكم (أن أنكم تُكَذِّبُون) (٥٠) .

<sup>(</sup>١) في ص ، ح ١: « مجذين ، ، وفي ف ١: « محذين ، ، ومُجْدِين : أي أصابهم الجَدْب والقحط . ينظر النهاية ١/ ٢٤١، ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) أحمد ٢٤/ ٢٩٧، ٢٩٨ (١٥٥٣٧). وقال محققوه: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) في ف ١: ٩ شرككم ».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۲۲/ ٣٦٩، ٣٧٠.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عطاءِ الخراسانِيِّ في قولِه : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ أَنْكُمُ أَنْكُونُ إِنْ أَنْكُمُ أَنْكُمُ أَنْكُمُ أَنْكُونُ إِنْ وَيَعْمُلُونَ إِنْ أَنْكُمُ أَنْكُونُ أَنْكُمُ أَنْكُمُ أَنْكُمُ أَنْكُونُ أَنْكُمُ أَنْكُونُ أَنْكُمُ أَنْكُمُ أَنْكُمُ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُمُ أَنْكُونُ أَنْكُونُ

قُولُه تعالى : ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ۞ ﴾ الآيات .

أَخْرَج ابنُ ماجه عن أبى موسى قال: سألتُ رسولَ اللهِ ﷺ: متى تَنقطِعُ معرفةُ العبدِ من الناسِ؟ قال: ﴿إِذَا عَايَن﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا في كتابِ «المُحْتَضَرين» عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : احضَرُوا موتَاكم وذَكِّرُوهم ؛ فإنهم يَرُون ما لا تَرُون .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وأبو بكرٍ المروزيُ في كتابِ «الجنائزِ» ، عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : احضَروا موتَاكم ولَقِّنُوهم : لا إلهَ إلا اللهُ ؛ فإنهم يَرُون ويقالُ لهم (١٠) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، والمروزيُ ، عن عمرَ قال : لَقُنُوا موتَاكم : لا إلهَ إلا اللهُ ، واعقِلُوا ما تَسمَعُون من المُطِيعين منكم ؛ فإنه يُجَلَّى لهم أمورٌ صادقةٌ .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا في «ذكرِ الموتِ» ، وأبو يعلَى ، من طريقِ يزيدَ الرقاشِيِّ ، عن أنسِ ، عن تميم الدارِيِّ ، عن النبيِّ ﷺ قال : «يقولُ اللهُ لمَلَكِ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۲/ ۳۷۱.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه (١٤٥٣). ضعيف جدًّا (ضعيف سنن ابن ماجه - ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الدنيا (٨).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٣/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١، م.

الموتِ: انطَلِقْ إلى وَلِيِّي فائتِنِي به ، فإني قد ضربتُه (١) بالسراءِ والضراءِ فوجدتُه حيثُ أُحِبُ ، فائتنِي به لأريحه من هموم الدنيا وغمومِها . فيَنطلِقُ إليه ملكُ الموتِ ومعه خمشمائةٍ من الملائكةِ ، معهم أكفانٌ وحَنوطٌ من حَنوطِ الجنةِ ، ومعهم ضبائِرُ (٢) الريحانِ ، أصلُ الريحانةِ واحدٌ وفي رأسِها عشرون لونًا ، لكلِّ لونٍ منها ريخٌ سوى ريح صاحبِه ، ومعهم الحريرُ الأبيضُ فيه المِسكُ الأذفرُ ، فيجلِسُ ملَكُ الموتِ عندَ رأسِه ، وتَحتَوِشُه (٢) الملائكةُ ، ويَضعُ كلُّ مَلَكِ منهم يدَه على عضوِ من أعضائِه، ويُبسَطُ ذلك الحريرُ الأبيضُ والمِسكُ الأذفَرُ ( ) تحتَ ذَقَنِه ، ويُفتَحُ له بابٌ إلى الجنةِ ، فإن نفسَه لتَعلُّلُ<sup>(٥)</sup> عندَ ذلك بطَوْفِ الجنةِ ، مرةً بأزواجِها ، ومرةً بكسوتِها ، ومرةً بثمارِها ، كما يُعَلِّلُ الصبيُّ أهلُه إذا بكِّي ، وإنَّ أزواجَه ليَبْتَهِشْن (٢٠) عندَ ذلك ابتهاشًا ، وتَنْزُو الرُّوحُ نزوًا ، ويقولُ ملكُ الموتِ : اخرُجِي أيتُها الرومُ الطيبةُ إلى سدرٍ مخضودٍ ، وطلح منضودٍ ، وظلُّ ممدودٍ ، وماءٍ مسكوبٍ . ولَملكُ الموتِ أشدُّ تَلَطُّفًا به من الوالدةِ بولدِها ، يَعرِفُ أنَّ ذلك الرُّوحَ حبيبٌ إلى ربِّه كريمٌ على اللهِ ، فهو يَلْتَمِسُ بلُطْفِه تلك الروحَ رضا اللهِ عنه ، فتُسَلُّ رُوحُه كما / تُسَلُّ الشُّعْرَةُ من العجينِ، وإنَّ رُوحَه لتَخْرُجُ والملائكةُ حولَه ١٦٥/٦ يَقُولُونَ : سلامٌ عليكم ادْخُلُوا الجِنةَ بما كنتم تعمَلُونَ . وذلك قولُه : ﴿ ٱلَّذِينَ نَوَقَنْهُمُ ٱلْمَلَيْكُةُ طَيِبِينٌ يَقُولُونَ سَلَعٌ عَلَيْكُمْ ﴾ [النحل: ٣٢]. قال: ﴿فَأَمَّا إِن

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١، م: «جربته».

<sup>(</sup>٢) الضبائر: جمع ضبارة وهي الحزمة. التاج (ض ب ر).

<sup>(</sup>٣) أي : يجعلونه وسطهم . ينظر التاج (ح و ش) .

<sup>(</sup>٤) أذفر: طيب الريح. النهاية ٧/٤ .

<sup>(</sup>٥) تعلل: تتشاغل. اللسان (ع ل ل).

<sup>(</sup>٦) يقال للإنسان إذا نظر إلى الشيء فأعجبه واشتهاه وأسرع نحوه : قد بهش إليه . النهاية ١٦٦١.

كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَرَوْحُ وَرَجُّانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ . قال : رَوِحٌ من جهدِ الموتِ ، ( وريحانُ يُتَلَقَّى ) به عند خروجِ نفسِه ، وجنةُ نعيم أمامَه ، فإذا قبض ملكُ الموتِ رُوحَه ، يقولُ الرُّومُ للجسدِ : ( جزاك اللهُ خيرًا ) ، لقد كنتَ بي سريعًا إلى طاعةِ اللهِ بطيعًا عن معصيتِه ، فهنيعًا لكَ اليومَ ، فقد نَجُوْتَ وأَجُيْتَ . ويقولُ الجسدُ للرُّوحِ مثلَ ذلك ، وتبكِى عليه بقاعُ الأرضِ التي كان يُطيعُ اللهَ عليها وكلُّ بابٍ من السماءِ كان يصعدُ منه عملُه ويَنزِلُ منه رزقُه أربعين ليلةً .

فإذا قبضت الملائكة رُوحه أقامت الخمشمائة ملك عند جسده لا يَقلِبُه بنو آدمَ لشِقٌ إلا قلبَتْه الملائكة قبلَهم، وعَلَتْه بأكفانِ قبلَ أكفانِهم وحنوط قبلَ خنوطِهم، ويقومُ من بابِ بيتِه إلى بابِ قبرِه صَفَّان من الملائكة يَستقبلونه بالاستغفار، ويَصيحُ إبليسُ عند ذلك صيحة يَتَصَدَّعُ منها بعضُ عظامِ جسدِه، ويقولُ لجنودِه: الويلُ لكم! كيف خلَص (٣) هذا العبدُ منكم ؟ فيقولون: إنَّ هذا كان معصومًا. فإذا صعِد ملكُ الموتِ برُوحِه إلى السماءِ يَستقبِلُه جبريلُ في سبعين ألفًا من الملائكةِ كلهم يأتيه ببشارةٍ من ربه، فإذا انتهى ملكُ الموتِ إلى العرشِ خرَّتِ الروحُ ساجدةً لربها، فيقولُ اللهُ لملكِ الموتِ: انطَلِقْ برُوحِ عبدِي فضَعه في سدرٍ مخضودٍ، وطلحِ منضودٍ، وظلِّ ممدودٍ، وماء مسكوبٍ. فإذا وضعَ في قبرِه جاءتِ الصلاةُ فكانت عن يمينِه، وجاء الصيامُ فكان عن يسارِه، وجاء القيالُ والذكرُ فكانا عندَ رأسِه، وجاء مشيّه إلى الصلاةِ فكان عن يسارِه،

<sup>(</sup>۱ - ۱) فی ص، ف ۱: « وروح یتأتی » ، وفی م : « وروح یؤتی » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، ص، ف ١: «الله».

وجاء الصبرُ فكان ناحيةَ القبر، ويَبعثُ اللهُ عُنُقًا من العذابِ فيأتيه عن يمينِه، فتقولُ الصلاةُ: وراءَك، واللهِ ما زال دائِبًا عُمُرَه كلُّه، وإنما استراح الآنَ حينَ وُضِعَ في قبره. فيأتيه عن يسارِه فيقولُ الصيامُ مثلَ ذلك ، فيأتيه من قِبَل رأسِه فيقالُ له مثلَ ذلك ، فلا يأتيه العذابُ من ناحيةٍ فيَلتَمِسُ هل يجدُ إليه (١) مساعًا (٢) إلا وجَد وليَّ اللهِ قد أحرزَتْه الطاعةُ ، فيَخرجُ عنه العذابُ عندما يرَى ، ويقولُ الصبرُ لسائر الأعمالِ: أما إنه لم يَمنَعْني أن أباشرَه بنفسِي إلا أني نَظَرْتُ ما عندكم، فلو عجَزتم كنتُ أنا صاحبَه، فأما إذ أجزَأْتُم عنه فأنا ذُخْرٌ له عندَ الصراطِ ، وذُخْرٌ له عندَ الميزانِ . ويَبعثُ اللهُ مَلَكين أبصارُهما كالبرقِ الخاطفِ ، وأصواتُهما كالرعدِ القاصفِ، وأنيابُهما كالصياصِيّ، وأنفاسُهما كاللُّهب يَطَآنِ في أشعارِهما ، بينَ مَنكِبيْ كلِّ واحدٍ منهما مسيرةُ كذا وكذا ، قد نُزعَتْ منهما الرأفةُ والرحمةُ إلا بالمؤمنين ، يقالُ لهما : منكرٌ ونكيرٌ . في يدِ كلِّ واحدٍ منهما مطرقةٌ لو اجتمَع عليها الثَّقَلانِ لم يُقِلُّوها ، فيقولان له : اجلِسْ . فيستَوى جالسًا في قبره ، فتَسقُطُ أكفانُه في حَقوَيْه ، فيقولان له : من ربُّك ؟ وما دينُك ؟ ومن نبيُّك؟ فيقولُ: رَبِّي اللهُ وحدَه لا شريكَ له، والإسلامُ دِيني، ومحمدٌ نَبِيِّي ، وهو خاتمُ النبيِّين . فيقولان له : صَدَقْتَ . فيدفعان القبرَ فيُوَسِّعانِه من بين يديه ومن خلفِه ، وعن يمينِه وعن يسارِه ، ومن قِبَلِ رأسِه ومن قِبَل رجليه ، ثم يقولان له: انظُرْ فوقَك. فينظرُ، فإذا هو مفتوحٌ إلى الجنةِ، فيقولان له: هذا منزلُك يا وَلِيَّ اللهِ لمَّا أَطعْتَ اللهَ . فوالذي نفسُ محمدٍ بيدِه ، إنه لتَصِلُ إلى قلبِه فرحةٌ لا تَوْتَدُّ أبدًا ، فيقالُ له : انظُرْ تحتَك . فينظرُ تحتَه ، فإذا هو مفتوحٌ إلى النار ،

<sup>(</sup>۱) في ص، ف ١، م: «لها».

<sup>(</sup>٢) مساغا : مدخلا . النهاية ٢/٢٤ .

فيقولان: يا ولِيَّ اللهِ ، نجوْتَ من هذا. فوالذى نفسِى بيدِه ، إنه لتَصِلُ إلى قلبِه عندَ ذلك فرحةٌ لا تَوْتَدُّ أبدًا ، ويُفْتَحُ له سبعةٌ وسبعون بابًا إلى الجنةِ ، يأتيه رِيحُها وبَرْدُها حتى يبعثُه اللهُ تعالى من قبرِه (١) .

وأما الكافر ، فيقولُ اللهُ لـمَلكِ الموتِ : انطلِقْ إلى عَدوًى (٢) فائتِنِي به ، فإنِّي قد بسَطْتُ له رِزقي ، وسَربَلتُه نعمتِي ، فأبَي إلا معصيتي ، فائتِني به لأنتقِمَ منه (٣) . فينطلقُ إليه ملكُ الموتِ في أكرهِ صورةِ رآها أحدٌ من الناسِ قطُّ ، له اثنتا عشرةَ عينًا ، ومعه سَفُّودٌ من النارِ كثيرُ الشوكِ ، ومعه خمسُمائةِ من الملائكةِ ، معهم نحاسٌ وجمرٌ من جمرِ جهنمَ ، ومعهم سياطٌ من نارٍ (٥) تَأجَّجُ ، فيضرِبُه ملكُ الموتِ بذلك السَّفُّودِ ضربةً يغيبُ أصلُ كلِّ شوكةٍ من ذلك السَّفُودِ في أصلِ كلِّ شعرةٍ وعرقِ من عروقِه ، ثم يَلْوِيه لَيًا شديدًا فينزِعُ رُوحه من أظفارِ قدميه ، فيلقيها في عقبيه ، فيسكرُ عدوُ اللهِ عندَ ذلك سكرةً ، وتضربُ الملائكةُ وجهه ، ودُبُرَه بتلك السياطِ ، (٢ ثم يَجْبِذُه جَبْذَةً فينزِعُ رُوحه من عقبيه فيلقيها في ودُبُره بتلك السياطِ ، (٢ ثم يَجْبِذُه جَبْذَةً فينزِعُ رُوحه من عقبيه فيلقيها في رُحْبَتُه ، فيسكرُ عدوُ اللهِ سَكْرةً ، وتضرِبُ الملائكةُ وجهه ودُبُره بتلك السياطِ ، ثم كذلك إلى حقويْه ، ثم كذلك إلى صدرِه ، ثم كذلك إلى حلقِه ، ثم تعقبيه ، ثم كذلك إلى حقويْه ، ثم كذلك إلى صدرِه ، ثم كذلك إلى حلقِه ، ثم تعسَطُ الملائكةُ ذلك النُّحاسَ وجمرَ جهنمَ تحتَ ذَقَنِه ، ثم يقولُ ملكُ الموتِ : ثم تَبشُطُ الملائكةُ ذلك النُّحاسَ وجمرَ جهنمَ تحتَ ذَقَنِه ، ثم يقولُ ملكُ الموتِ :

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ف ١، م: (إلى الجنة).

<sup>(</sup>۲) فی ص، ف ۱، م: «عبدی».

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ف ١، ح ١، م: «اليوم».

<sup>(</sup>٤) السفود: حديدة ذات شعب معقفة. التاج (س ف د).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ف ١، م: «النار».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ف ١، م.

اخرُجى أيتُها النفسُ اللَّعينةُ الملعونةُ إلى سَمومٍ وحَميمٍ وظلِّ من يحمومٍ ، لا باردٍ ولا كريمٍ . فإذا قبَض ملكُ الموتِ رُوحَه قالت الرُّوحُ للجسدِ : جزاكَ اللهُ عنى شرًا ، فقد كنتَ بى سريعًا إلى معصيةِ اللهِ ، بطيئًا بى عن طاعةِ اللهِ ، فقد هلكتَ وأهلكُتَ . ويقولُ الجسدُ للرُّوحِ مثلَ ذلك ، وتَلعَنُه بقاعُ الأرضِ التى كان يَعصِى اللهَ عليها ، وتَنطَلِقُ جنودُ إبليسَ إليه يُبَشِّرُونه بأنَّهم قد أورَدُوا عبدًا من / بنى آدمَ ١٦٦/٦ النارَ .

فإذا وُضِعَ في قبرِه ضُيِّقَ عليه قبرُه حتى تَختلِفَ أضلاعُه ، فتدخُلُ اليُمنى في اليسرى ، واليسرى في اليمنى ، ويبعَثُ اللهُ إليه حَيَّاتِ دُهمًا تأخُذُ بأرنَبتِه وإبهامِ قدميه ، فتقرِضُه (١) حتى تَلتَقِى في وسطِه ، ويبعثُ اللهُ إليه الملكين فيقولان له : من ربُّك ؟ وما دينُك ؟ ومَن نبيُّكَ ؟ فيقولُ : لا أدرى ! فيقالُ له : لا دريتَ ولا تليتَ . فيضربانه ضربةً يتطايرُ الشرارُ في قبرِه ، ثم يعودُ فيقولان له : انظر فوقك . فينظرُ ، فإذا بابٌ مفتوحٌ إلى الجنةِ ، فيقولان له : عدُوَّ اللهِ ، لو كنتَ أطعتَ اللهَ كان هذا منزلَك ! فوالذي نفسي بيدِه ، إنه ليصِلُ إلى قلبِه (عندَ لك عدوً اللهِ ، هذا خلك أحسرةٌ لا تَرْتَدُّ أبدًا ، ويُفتحُ له بابٌ إلى النارِ ، فيقالُ : عدوً اللهِ ، هذا منزلُك لما عصيتَ اللهَ من قبرِه يومَ القيامةِ إلى النارِ» .

قُولُه تعالى : ﴿ فَلَوْلَاۤ إِن كُنْتُمُ غَيْرَ مَدِينِينَ ۞ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، م: « فتغوصه».

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) أبو يعلى - كما في تفسير ابن كثير ٤٢٢/٤ - ٤٢٦. وقال ابن كثير: هذا حديث غريب جدًّا.

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ . قال : غيرَ محاسَبِين (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، ( وابنُ جرير ) وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ: ﴿ فَلُوْلَا إِن كُنتُمُ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾ . قال : غيرَ محاسَبين ، ﴿ تَرْجِعُونَهَا ﴾ . قال : النَّقْسَ () .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، والحسنِ ، وقتادةَ ، مثلَه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الحسنِ : ﴿فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ . قال : غيرَ مبعوثين يومَ القيامةِ (٥) .

قُولُه تعالى: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ ﴾ الآيات.

أخرَج ابنُ أبي شيبة ، وأحمدُ في «الزهدِ» ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الربيعِ بنِ نُحثَيمِ (٢) في قولِه : ﴿ فَأَمَا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَا فَرَقِحُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَنْدَ الموتِ ، ﴿ وَبَحَنَتُ نَعِيمٍ ﴾ . قال : تُخبَّأُ له الجنةُ إلى

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٢/ ٣٧٤، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٣٧٤. مقتصرًا على الجزء الأول منه.

<sup>(</sup>٤) في ح ١: ١ مؤمنين ٩.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٢/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، م: ( خيثم).

يومِ يُبعَثُ ، ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِبِينَ ٱلضَّالِينِ ۚ ۞ فَتُرُلُّ مِّن جَمِيمٍ ﴾ . قال : هذا عندَ الموتِ ، ﴿ وَتَصَلِيمُ جَمِيمٍ ﴾ . قال : تُخَبَّأُ له الجحيمُ إلى يومِ يُبعَثُ () .

وأخرَج أبو عبيد في «فضائلِه» ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، والبخاريُّ في «تاريخِه» ، وأبو داودَ ، والترمذيُّ وحسَّنه ، والنسائيُّ ، والحكيمُ الترمذيُّ في «نوادرِ الأصولِ» ، ( وابنُ المنذرِ ) ، والحاكمُ وصحَّحه ، وأبو نعيمٍ في «الحليةِ» ، وابنُ مَردُويَه ، عن عائشةَ ، أنها سمِعتْ رسولَ اللهِ ﷺ يقرأُ : ( فرُوحٌ ورَيْحانٌ ) برفع الراءِ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عمرَ قال: قرأتُ على رسولِ اللهِ عَلَيْتُ سورةَ «(فرُوحٌ «الواقعةِ» فلما بلَغتُ: ﴿فَرُوحٌ وَرَئِحَانٌ ﴾ . قال رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ: ﴿فرُوحٌ ورَئِحَانٌ ﴾ . قال رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ: ﴿فرُوحٌ ورَئِحَانٌ ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عوفٍ ، عن الحسنِ ، أنه كان يقرؤُها : (فرُوحٌ ورَيْحَانٌ ) . برفع الراءِ .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱۳/ ٤٠١.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٣) هي رواية رويس عن يعقوب . النشر ٢/ ٢٨٦.

والأثر عند أحمد ٢٠٠/، ٤١٠/٤، ٢٥٥٥ ( ٢٥٣٥٢) ، والبخارى ١٢٢٨، ٢٢٢، ٢٢٣، والأثر عند أحمد ٢٢٢، ٤١٠/١) ، والترمذى وأبو داود (٣٩٦١) ، والترمذى (٢٩٣٨) ، والنسائى فى الكبرى (١١٥٦٦) ، والحكيم الترمذى ١/٤٩٤، والحاكم ٢/٣٦، ٢٥٠، وأبو نعيم ٣/٣٦، ١٣٠٨، ٢٠٢٨. صحيح الإسناد (صحيح سنن أبى داود - ٣٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) الحديث عند الطبراني في الأوسط (٤٤٣١) . وقال الهيثمي : رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٥/ ١٥٦.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَرَفَّ ﴾ . قال : راحةٌ ، ﴿ وَرَثِمَانُ ﴾ . قال : استراحةٌ ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال: يعنى بالريحانِ المستريحَ من الدنيا، ﴿ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾ . يقولُ: مغفرةٌ ورحمةٌ (٢) .

وأخرَج مالك، وأحمد، وعبد بن حميد في «مسنده»، والبخاري، والبخاري، والبخاري، ومسلم، والنسائي، عن أبي قتادة قال: كنا مع رسولِ الله عليه إذ مرّت جِنازة فقال: «مستريخ ومستراخ [٥٠٤٤] منه». فقلنا: يا رسولَ الله، ما المستريخ، وما المستراخ منه ؟ قال: «العبدُ المؤمنُ يستريخ مِن نَصَبِ الدنيا وأذاها إلى رحمةِ الله، والعبدُ الفاجرُ يستريحُ منه العبادُ والبلادُ والشجرُ والدوابُ» (٢).

وأخرَج 'أبو القاسمِ ' بنُ مندَه في كتابِ «الأحوالِ والإيمانِ بالسؤالِ عن سلمانَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إنَّ أولَ ما يُبَشَّرُ به المؤمنُ عندَ الوفاةِ برَوحٍ وريحانِ وجنةِ نعيمٍ ، وإنَّ أولَ ما يُبَشَّرُ به المؤمنُ في قبرِه أن يقالَ : أبشِرْ برضا اللهِ والجنةِ ، قَدِمْتَ خيرَ مَقدَمٍ ، قد غفر اللهُ لمن شيَّعك إلى قبرِك ، وصدَّق مَن شهِد

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٢/ ٣٧٦، ٣٧٧، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۲/ ۳۷۷.

<sup>(</sup>۳) مالك ۱/ ۲٤۱، وأحمد ۲۲۷/ ۲۲۲، ۲۸۲ (۲۲۵۳۱، ۲۲۹۹۲)، وعبد بن حميد (۱۹۳ -منتخب)، والبخارى (۲۰۱۲، ۲۰۱۳)، ومسلم (۹۰۰)، والنسائي (۱۹۲۹).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، ص، ف ١، م: «القاسم». وينظر سير أعلام النبلاء ١٨/ ٣٤٩.

لك ، واستجابَ لمَن استغفَر لك» .

وأخرَج () عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرِ () ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَرَبِّحَانُ ﴾ . قال : الرَّوحُ الفرحُ () . والريحانُ الرزقُ () .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ في قولِه: ﴿ فَرَقَتُ وَرَيْحَانُ ﴾ . قال : فرجٌ من الغمِّ الذي كانوا فيه ، واستراحةٌ من العملِ ، لا يُصَلُّون ولا يَصومون .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الضحاكِ قال : الرَّومُ الاستراحةُ ، والريحانُ الرزقُ (٥٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وأبو القاسمِ بنُ مندَه في كتابِ «السؤالِ» ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿فَرَقِحُ وَرَيْحَانُ ﴾ . قال : ذاك في الآخرةِ . فاستفهَمه بعضُ القوم فقال : أمَا واللهِ إنهم (اليُسَرُون بذلك) عندَ الموتِ (٧) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَرَقِحٌ ۗ وَرَيْحَانُ ﴾ . قال : الريحانُ الرزقُ .

<sup>(</sup>١) بعده في م: «هناد بن السرى و ».

<sup>(</sup>۲) بعده في م: « وابن المنذر و ».

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١: « الفرج».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٢/ ٣٧٧. ولكنه عن سعيد بن جبير ، أما لفظ مجاهد : ﴿فروح﴾ . قال : راحة . وقوله : ﴿وريحان﴾ . قال : الرزق .

<sup>(°)</sup> ابن جرير ۲۲/ ۳۷۸، ۳۷۹. بلفظ: « الروح المغفرة والرحمة ، والريحان الاستراحة » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) عند ابن جرير : « ليرون ذلك » .

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲۲/ ۳۷۹.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ قال : الرَّومُ الرحمةُ ، والريحانُ هو هذا الريحانُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن قتادةَ فى قولِه: ﴿ فَرَقِحُ لَا ثَكَلَقًى به عندَ الرَّومُ الرحمةُ، والريحانُ يُتَلَقَّى به عندَ الموتِ (۱).

وأخرَج المروزيَّ في «الجنائزِ» ، وابنُ جريرٍ ، عن الحسنِ قال : تخرجُ رُوحُ ١٦١ المؤمنِ من جسدِه في ريحانةٍ ، ثم قرأ : ( فأما إن كان من المُقَرَّبين / \* فرُوحٌ ورَيحانٌ ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى الدنيا فى «ذكرِ الموتِ» ، وعبدُ اللهِ بنُ أحمدَ فى زوائدِ «الزهدِ» ، عن أبى عمرانَ الجونِيِّ فى قولِه : (فأما إن كان من المُقَرَّيين \* فرُوحٌ وريحانٌ ) . قال : بلَغنى أنَّ المؤمنَ إذا نزَل به الموتُ تُلُقِّى بضبائرِ الريحانِ من الجنةِ فتُجعَلُ رُوحُه فيها .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن أبى العاليةِ قال: لم يكنْ أحدٌ من المقرَّيين يُفارقُ الدنيا حتى يُؤتَى بغُصنٍ من ريحانِ الجنةِ فيَشَمَّه ثم يُقبَضَ (١).

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا في «ذكرِ الموتِ» عن بكرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: إذا أُمِرَ ملكُ الموتِ بقبضٍ (٢) المؤمنِ أُنيَ بريحانٍ من الجنةِ ، فقيلَ له: اقبِضْ رُوحَه فيه. وإذا أُمِرَ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۲/ ۳۷۸.

<sup>(</sup>۲) بعده في ص، ف ١، م: «روح».

بقبضِ (١) الكافرِ أُتِيَ ببِجادٍ (٢) من النارِ فقيل له: اقبِضْه فيه.

وأخرَج البزارُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ ﷺ قال : ﴿إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا مُخْسِر أَتَنَه الملائكةُ بحريرةٍ فيها مِسكٌ وضبائرُ ريحانٍ ، فتُسَلُّ رُومُه كما تُسَلُّ الشَّعرةُ من العجينِ ، ويقالُ : أيتُها النفسُ الطيبةُ (٢) ، اخرُجِي راضيةً مرضِيًّا عنكِ إلى رَوحِ اللهِ وكراميّه . فإذا خرَجت رُومُه وُضِعت على ذلكَ المسكِ والريحانِ ، وطويت على الحريرةِ ، وذُهِب به إلى عِليِّينَ ، وإنَّ الكافرَ إذا مُضِر أَتَنَه الملائكةُ بمِسْحِ (٤) فيه جمرٌ ، فتُنزَعُ رُومُه انتزاعًا شديدًا ، ويقالُ : أيتُها النفسُ الخبيثةُ ، اخرُجي ساخطةً مسخوطًا عليكِ إلى هَوانِ اللهِ وعذابِه . فإذا خرَجت رُومُه وُضِعَت على تلك الجمرةِ ، فإنَّ لها نَشِيشًا (٤) ، ويُطوَى عليها المِسمُ (١) ، ويُذْهَبُ به إلى سِجِّينِ (١)

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا «فى ذكرِ الموتِ» عن إبراهيمَ النخعيِّ قال: بلَغنا أنَّ المؤمنَ يُستَقْبَلُ عندَ موتِه بطِيبٍ من طِيبِ الجنةِ ، وريحانِ من ريحانِ الجنةِ ، فتُقبَضُ رُومُه فتُجعَلُ فى حريرِ (من حريرِ ألجنةِ ، ثم يُنضَحُ بذلك الطِّيبِ ، ويُلَفُّ فى الريحانِ ، ثم تَرتقِى به ملائكةُ الرحمةِ حتى يُجعَلَ فى عِلْيِّين .

<sup>(</sup>١) بعده في م: ١ روح ١ .

<sup>(</sup>٢) البجاد: الكساء. النهاية ١/ ٩٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ المَطْمُنَاةُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) المسح: ثوب من الشعر غليظ. التاج (م س ح).

<sup>(</sup>٥) النشيش: صوت الماء وغيره إذا غَلَى. اللسان (ن ش ش)

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١: «المسك».

<sup>(</sup>٧) البزار (٨٧٤ - كشف) . وقال الهيثمي : ورجاله ثقات خلا سعيد بن بحر القراطيسي فإني لم أعرفه . مجمع الزوائد ٣/ ٥٢.

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من: م.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿فَسَلَامُ لَكَ مِنْ الْمَعْكِ اللهِ ، تُسَلِّمُ عليه وتُخبِرُه أنه من أصحابِ اليمينِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿ فَسَلَنَدُ لَكَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْمَينِ ﴾ . قال : سلامٌ من عذابِ اللهِ، وسَلَّمَتْ عليه ملائكةُ اللهِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَأَمَّا َ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ الصَّالِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن الضحاكِ في الآيةِ قال : مَن مات وهو يَشربُ الخمرَ شُجَّ في وجهِه من جمرِ جهنم .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبى ليلَى ، عن بعضِ أصحابِ النبيِّ ﷺ : ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ۞ فَرَوْحٌ وَرَجَّانٌ ﴾ . قال : هذا فى الدنيا ، ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِينُ ۞ فَنُزُلُّ مِّنْ حَمِيمٍ ۞ وَتَصَّلِيهُ جَمِيمٍ ﴾ . قال : هذا فى الدنيا .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبى ليلَى قال : حدَّثنى فلانُ بنُ فلانٍ ، سمِع رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «من أحبَّ لقاءَ اللهِ

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۶/۲۱۳، ۲۱۴.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۲/ ۳۸۰.

أحب الله لقاءه ، ومَن كَرِه لقاء الله كره الله لقاءه » . فأكب القوم يَبكُون ، فقالوا : إنا نَكرَهُ الموت ! قال : «ليس ذاك ، ولكنه إذا محضر ، ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ المُمَّرَبِينَ اللهُ مَوْرَجُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ﴾ ، فإذا بُشِّرَ بذلك أحب لقاء الله ، والله للقائِه أحب ، ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِينَ الضَّالِينَ ﴿ فَانَ أَنْ خَمِيمٍ ﴾ ، فإذا بُشِّرَ بذلك كرة لقاء الله ، والله للقائِه أكرة » ( ) .

وأخرَج آدمُ ابنُ أبى إياسٍ عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبى ليلى قال: تلا رسولُ اللهِ عَلَيْ هذه الآياتِ: ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلَقُومَ ﴾ . إلى قولِه: ﴿ فَرَقِحُ وَرَقِحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾ . إلى قولِه: ﴿ فَرَقِحُ وَرَقِحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾ . إلى قولِه: ﴿ فَانَزُلُ مِّنْ جَمِيمٍ ﴾ وتَصَلِيهُ جَمِيمٍ ﴾ . ثم قال: «إذا كان عندَ الموتِ قيلَ له هذا ، فإن كان من أصحابِ اليمينِ أحبَّ لقاءَ اللهِ وأحبَّ اللهُ لقاءَه ، وإن كان من أصحابِ الشمالِ كرة لقاءَ اللهِ وكرة اللهُ لقاءَه » .

وأخرَج (أحمدُ ، و البخاريُ ، ومسلمٌ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، عن عبادة ابنِ الصامتِ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : «من أحبُ لقاءَ اللهِ أحبُ اللهُ لقاءَه ، ومن كرة لقاءَ اللهِ كرة اللهُ لقاءَه» . فقالت عائشة : إنا لذكرَهُ الموتَ ! فقال : «ليس ذاك ، ولكنَّ المؤمنَ إذا حضره الموتُ بُشِّرَ برضوانِ اللهِ وكرامتِه ، فليس شيءٌ أحبُ إليه مما أمامَه ، وأحبُ لقاءَ اللهِ ، وأحبُ اللهُ لقاءَه ، وإنَّ الكافرَ إذا محضِر بُشِّرَ بعذابِ اللهِ وعقوبتِه ، فليس شيءٌ أكرة إليه مما أمامَه ، وكرة لقاءَ اللهِ ، وكرة الله الله ، وكرة الله الله ، وكرة الله الله ، وكرة الله ، وكرة الله ، وكرة الله الله ، وكرة الله الله ، وكرة الله ،

<sup>(</sup>١) أحمد ٢١٦/٣٠ (١٨٢٨٣). وقال محققوه : إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>۳) أحمد ۳۷۰/۳۷ (۲۲۹۹۳)، والبخاری (۲۰۰۷)، ومسلم (۲۸۸۳)، والترمذی (۲۰۹۱، ۲۳۰۹)، والنرمذی (۲۰۹۱، ۲۳۰۹)

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، والديلميُّ ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «ما من مَيِّتٍ كِيُوتُ إلا وهو يَعرِفُ غاسِلَه ، ويُناشِدُ حاملَه ؛ إن كان بُشِّر برَوحٍ (١) وريحانٍ وجنةِ نعيمٍ ، أن يُعجِّلَه ، وإن كان بُشِّر بِنُزُلٍ (٢) من حميمٍ وتصليةِ جحيم ، أن يَحبِسته (٣) .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ هَلْدَا لَهُوَ حَتَّى ٱلْيَقِينِ ۞﴾ .

أَخْرَجَ ابنُ أَبَى حَاتَمٍ عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فَى قُولِهِ : ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ . قَالَ عَلَيْكَ فَى هَذَهِ السَّورةِ . قَالَ : مَا قَصَصنا عَلَيْكُ فَى هَذَهِ السَّورةِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ إِنَّ هَاذَا لَمُوَ حَقَّ ٱلْمَقِينِ ﴾ . قال : إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ ليس تاركا أحدًا من خلقِه حتى / يَقِفَه على اليقينِ من هذا القرآنِ ، فأمَّا المؤمنُ فأيقَن في الدنيا فنفَعه ذلك يومَ القيامةِ ، وأمَّا الكافرُ فأيقَن يومَ القيامةِ حينَ لا ينفعُه ' .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن مجاهدٍ: ﴿ إِنَّ هَلْنَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾. قال: لهو الخبرُ اليقينُ (٥).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مسروقِ قال : من

<sup>(</sup>١) في النسخ: « بخير فروح » . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: « فنزل » . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٣) الديلمي (٦٠٩٨).

 <sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: « ذلك » ، وفي م : « اليقين » .
 والأثر عند ابن جرير ۲۲/ ۳۸۲، ۳۸۳.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۲۲/ ٣٨٢.

أراد أن يَعلَمَ نبَأَ الأَوَّلِين والآخرِين ، ونبأَ الدنيا والآخرةِ ، ونبأَ الجنةِ والنارِ فليقرأُ : ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ (١) [الواقعة: ١] .

قُولُه تعالى: ﴿ فَسَيِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِلَّهُ ۗ .

أَخْرَجُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فَى قُولِهُ: ﴿ فَسَبِّحٌ بِٱسَّمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ . قال : فصَلُّ لرَبُّك .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وأحمدُ ، وأبو داودَ ، وابنُ ماجه ، وابنُ حبانَ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقىُ فى «سننِه» ، عن عقبةَ بنِ عامرِ الجهنى قال : لما نزَلت على رسولِ اللهِ عَلَيْتُهِ : ﴿ فَسَيِّحُ بِالسِّمِ رَبِّكَ الْجَهَنَى قال : لما نزَلت على رسولِ اللهِ عَلَيْتُهِ : ﴿ فَسَيِّحُ بِالسِّمِ رَبِّكَ المُخَلِّمِ مَا لَا نزَلت : ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْعَلِيمِ ﴾ . قال : «اجعَلُوها فى ركوعِكم» . ولما نزَلت : ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ اللَّهَ لَكُلُكُ وَالْعَلَى ﴾ [الأعلى: ١] . قال : «اجعَلُوها فى سجودِكم» . .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبي هريرةَ قال: قالوا: يا رسولَ اللهِ ، كيف نقولُ في ركوعِنا ؟ فأنزَل اللهُ الآيةَ التي في آخرِ سورةِ « الواقعةِ » : ﴿ فَسَيِّحُ بِٱسْمِر رَبِّكَ الْعَظِيمِ . وَتَرًا .

وقال ابنُ مَردُويَه: حَدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ إبراهيمَ الشافعِيُّ، ثنا الحسينُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ سابورَ ، أنبأنا الحكمُ بنُ الحسينُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ سابورَ ، أنبأنا الحكمُ بنُ ظهيرٍ ، عن السديِّ ، عن أبي مالكٍ ، و (٣) عن أبي صالح ، عن ابنِ عباسٍ في

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱۳/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>۲) أحمد ۲۳۰/۲۸ (۱۷٤۱٤)، وأبو داود (۸۲۹، ۸۷۰)، وابن ماجه (۸۸۷)، وابن حبان (۲) أحمد ۱۸۹۸)، والحاكم ۱/ ۲۲۰، ۲/ ۲۷۷، والبيهقي ۲/ ۸۲. ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه – ۱۸٦). (۳) في النسخ: «أو».

قُولِه : ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ . قال : الساعةُ ، ﴿ لِيْسَ لُوقَعَنُهَا كَاذِبَةُ ﴾ . يقولُ : مَن كذَّب بها في الدنيا فإنه لا يُكَذِّبُ بها في الآخرةِ إذا وقَعت ، ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةُ ﴾ . قال : القيامةُ خافضةٌ . يقولُ : خفَضت فأسمَعت الأدنَى (١) ، ورفَعت فأسمَعت الأقصَى ، كان القريبُ والبعيدُ فيها سواءً . قال : وخفَضت أقوامًا قد كانوا في الدنيا مُرتفِعين، ورفَعت أقوامًا حتى جعَلتهم في أعلَى عِلِّين، ﴿إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ﴾ . قال : هي الزلزلة ، ﴿ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّنَا ۞ فَكَانَتْ هَبَآهُ مُّنْبَثُّا ﴾ . قال الحكم : قال السدى : قال علي : هذا الهَرَجُ ، هَرَجَ الدوابِّ الذي يُحَرِّكُ الغبارَ ، ﴿ وَكُنتُمْ أَزُّو كُمَّا ثُلَاثَةً ﴾ . قال : العبادُ يومَ القيامةِ على ثلاثةِ منازلَ ، ﴿ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ : هم الجمهورُ جماعةُ أهلِ الجنةِ ، ﴿ وَأَصْعَنْ لَلْشَعْمَةِ مَا آصَّعَتُ ٱلْمُشْتَمَةِ ﴾ : هم أصحابُ الشمالِ ، يقولُ : ما لهم وما أَعِدُّ لهم ! ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ ﴾ : هم مثلُ النَّبِيِّين ، والصِّدِّيقِين ، والشهداء بالأعمالِ من الأولين والآخرين ، ﴿ أُوْلَيْكِ ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴾ . قال : هم أقربُ الناسِ من دارِ الرحمن من بُطنانِ الجنةِ ، وبُطنانُها وسطُها في جناتِ النعيم ، ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ عَلَى شُرُرٍ مَّوَضُونَةٍ﴾. قال: الموضونةُ المرمولةُ(٢) بالذهبِ المُكَلَّلَةُ بالجوهرِ والياقوتِ ، ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَايِلِينَ﴾ . قال ابنُ عباسِ: ما ينظرُ الرجلُ منهم في قفا صاحبِه، يقولُ: حِلَقًا حِلَقًا، ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ تُحَلَّدُونَ ﴾ . قال : خلَقهم اللهُ في الجنةِ كما خلَق الحورَ العين ،

<sup>(</sup>۱) في الأصل ، ح ۱: ( الأدنين » ، وفي ص ، ف ۱ ، م : ( الأذنين » . وينظر تفسير ابن كثير ٧/ ٤٨٩. (٢) في الأصل ، ح ١: ( المزمولة » ، وفي م : ( الموصولة » . وينظر ما تقدم ص ١٨٣.

لا يموتون ، ولا يَشِيبون ، ولا يَهرَمون ، ﴿ يِأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ ﴾ : والأكوابُ : التي ليس لها آذاتٌ مثلُ الصواع ، والأباريقُ : التي لها الخراطيمُ والأعناقُ ، ﴿ وَكَأْسِ مِّن مَّعِينِ ﴾ . قال : الكأسُ من الخمرِ بعينِها ، ولا يكونُ كأسٌ حتى يكونَ فيها الخمرُ ، فإذا لم يكنْ فيها خمرٌ فإنما هو إناءٌ ، والمعينُ يقولُ : من خمرِ جارى(١) ، ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ﴾ . عن الخمر ، ﴿ وَلَا يُنزِفُونَ ﴾ . لا تَذهبُ بعقولِهم ، ﴿ وَفَكِهُمْ مِّمَّا يَنَخَيَّرُونَ ﴾ . يقولُ : مما يَشتهون ، ( ﴿ وَلَكَيْرِ مَلَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ ' يقولُ : يَجيئُهم الطيرُ حتى يَقَعَ فيَبسُطَ جناحَه ، فيأكُلون منه ما اشتَهَوا نضيجًا لم تُنضِعُه النارُ ، حتى إذا شَبِعُوا منه طار فذهَب كما كان ، ﴿وَحُورُ عِينٌ ﴾ . قال : الحُورُ البِيضُ، والعِينُ العِظامُ الأعينُ، حسانٌ، ﴿ كَأَمْثَالِ ٱللَّوْلُو ﴾. قال: كبياض اللؤلؤالتي لم تَمَسَّهن (٢) الأيدي ولا الدهر ، ﴿ ٱلْمَكْنُونِ ﴾: الذي في الأصدافِ ، ثم قال: ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ اللَّهُ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا ﴾ . قال: اللَّغُو الحَلِفُ: لا واللهِ ، وبلى واللهِ ، ﴿ وَلَا تَأْثِيمًا ﴾ . قال : لا يَأْثُمُون ۖ ، ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ﴾ . يقولُ : التسليمُ منهم وعليهم ، بعضُهم ( على بعض ) ، قال : هؤلاء المُقرَّبون . ثم قال : ﴿ وَأَصَّحَكُ ٱلْمَكِينِ مَاۤ أَصَّحَكُ ٱلْمَكِينِ ﴾ : وما أعدَّ لهم ! ﴿ فِي سِدَّرِ تَحْضُودِ ﴾ : والمخضودُ الموقَرُ الذي لا شوكَ فيه ، ﴿ وَطَلْبِ مَنضُودٍ ۞ وَظِلِّ مَّتُودِ﴾. يقولُ: ظلُّ الجنةِ لا يَنقطِعُ، ممدودٌ عليهم أبدًا، ﴿وَمَآءِ

<sup>(</sup>١) في م : « جار » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) في م: « تمسه ».

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، م: « يموتون »، وفي ح ١: « يؤثمون » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ١.

مَّسَكُوبِ ﴾. يقولُ: مَصبوبٌ ، ﴿وَفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ ۞ لَّا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمَّنُوعَةِ﴾. قال: لا تَنقطعُ حينًا وتجيءُ حينًا مثلَ فاكهةِ الدنيا، ولا ممنوعةٌ كما تُمْنَعُ في الدنيا إلا بثَمَنِ، ﴿ وَفُرُشٍ مِّرْفُوعَةٍ ﴾. يقولُ: بعضُها فوقَ بعض. ثم قال: ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآءُ ﴾. قال: هؤلاء نساءُ أهل الجنةِ، وهؤلاء العُجُزُ الرُّمْصُ (١) يقولُ: خلَقهم خلقًا، ﴿ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴾. يقولُ: عذَارى، ﴿عُرُبًا أَتْرَابًا﴾: والعُرُبُ المُتَحَبِّباتُ إلى أزواجِهن، والأترابُ المُصطَحِباتُ اللاتي لا تَغَرْنَ ، ﴿ لِأَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ۞ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَرَّلِينَ ١ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾: يقولُ: طائفةٌ من الأوَّلين، وطائفةٌ من الآخرين، ﴿ وَأَصْعَنْ الشِّمَالِ مَا أَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ ﴾ : ما لهم وما أعدُّ لهم! ﴿ فِي سَمُومِ ﴾ . قال: فَيحُ نارِ جهنمَ ، ﴿ وَجَمِيدٍ ﴾: الماءُ الحارُ الذي قد انتهَى حرُّه ، فليس ١٦٩/٦ فوقَه / حَرٌّ، ﴿وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ ﴾ . قال : من دُخانِ جهنمَ، ﴿لَّا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ﴾ . قال : مشركين جبَّارين ، ﴿وَكَانُواْ يُصِرُّونَ ﴾: يُقيمون ، ﴿عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ . قال : على الإثم العظيم . قال : هو الشِّركُ ، ﴿ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ﴿ . إِلَى قولِه : ﴿ أَوَ مَا بَأَوْنَا [٢٠١٠] ٱلْأُوَّلُونَ ﴾ . قال : قُلْ يا محمدُ : إِنَّ الأُولين والآخرين لَجِمُوعُونَ ، ﴿ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمِ مَّعْلُومٍ ﴾ . قال : يومِ القيامةِ ، ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلطَّنَا ٓ الْوَبَكُ . قال : المُشركون المُكَذِّبُون ﴿ لَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ﴾ . قال : والزَّقُومُ إذا أَكُلُوا منه غَصُّوا (٢) ، والزَّقُومُ شجرةٌ ، ﴿فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ﴾ .

(١) الرِّمَصُ في العين كالغمص، وهو قذَّى تلفِظُ به. اللسان (رم ص).

<sup>(</sup>٢) في م : « خصبوا » . يقال : غصِصت بالماء أغَصُّ غصصًا . إذا شرقتَ به أو وقف في حلقك فلم تكد تُسيغه . اللسان (غ ص ص) .

قال: كَمْلُتُونَ مِنَ الزُّقُومِ بطُونَهِم، ﴿ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَبِيمِ ﴾ . يقولُ: على الزُّقُومِ الحميمَ ، ﴿ فَشَرْبِهُونَ شُرْبَ ٱلْمِيمِ ﴾ : هي (١) الرمالُ لو مَطَرَت عليها السماءُ أَبِدًا لَم يُرَ فِيهَا مُستَنْقَعٌ ، ﴿ هَلَا نُزُلُكُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ : كرامةٌ يومَ الحسابِ ، ﴿ فَعَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِقُونَ ﴾ . يقولُ : أفلا تُصَدِّقون ، ﴿أَفَرَءَيْثُمُ مَّا تُمَّنُونَ ﴾ . يقولُ : هذا ماءُ الرجل، ﴿ اَلْتَدُ تَغَلَّقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ ١ عَنْ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ ﴾: في المُتَعَجَّل والمُتَأَخَّرِ، ﴿ وَمَا غَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾. يقولُ ('': ﴿ عَلَنَ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ ﴾ . يقولُ : نذهَب بكم ونجىءَ بغيرِكم ، ﴿ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ : نَخُلُقَكم فيما لا تعلمون ؛ إنْ نشأ خلَقناكم قردةً ، وإن نشأُ خلَقناكم خنازيرَ ، ﴿ وَلَقَدْ عَامِنُتُهُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ . يقولُ : فهلًا تذكرون. ثم قال: ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا يَحُرُثُونَ ﴾ . يقولُ: ما تزرَعون، ﴿ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ ۚ أَمْ غَنُ ٱلزَّارِعُونَ ﴾ . يقولُ : أليس نحن الذي نُنْبِتُه أم أنتم المُنبِتُون؟ ﴿ لَوَ نَشَآلُهُ لَجَعَلْنَكُ حُطَنَمًا فَظَلَتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿ . يقولُ : تَندَمُون ، ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴾ . يقولُ : إِنَا "لَمُوَّارٌ بِه" ، ﴿ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿ إِنَّا أَفَرَءَ يَشْمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ لِلِّيُّ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ ﴿ . يقولُ : من السحابِ ، ﴿ أَمْ نَعْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ إِنَّ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا ﴾ . يقولُ: مُرًّا ، ﴿ فَلَوْلَا تَشَكُرُونَ ﴾ . يقولُ : فهلا تَشكُرون ، ﴿ أَفَرَ ءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴾ . يقولُ : تَقدَحون ، ﴿ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ ﴾ . يقولُ : خلَقْتم ، ﴿ شَجَرَتُهَا ٓ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ح ١: ﴿ فِي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: « بموديه » ، وفي ص ، ف ١ ، ح ١ ، م : « لمواريه » . ومار يمور مورًا : جعل يذهب ويجيء ويتردد . اللسان (م و ر) .

قال: وهي من (١) كلِّ شجرةٍ إلا في العُنَّابِ (٢)، وتكونُ في الحجارةِ، ﴿ فَتُنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً ﴾ . يقولُ : يُتَذَكَّرُ بها نارُ الآخرةِ العليا ، ﴿وَمَتَنَعًا لِلْمُقُوبِنَ﴾ . قال: والمُقوى هو الذِي لا يَجِدُ نارًا فيُخرِجُ زِنْدَه فيَستنورُ نارَه فهي متاعٌ له، ﴿ فَسَيِّحٌ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ . يقولُ : فصّلٌ لربِّك العظيم ، ﴿ فَكَ آ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴾ . قال : أتنى ابنَ عباسٍ عُلَيَّةُ " بنُ الأسودِ أُو نافعُ بنُ الحكم ، فقال له : يابنَ عباسِ إني أقرأَ آياتٍ من كتابِ اللهِ أخافُ أن يكونَ قد دخلني منها شيءٌ. قال ابنُ عباسٍ : ولِمَ ذلك ؟ قال : لأني أسمَعُ اللهَ يقولُ : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾ [القدر: ١] . ويقولُ : ﴿ إِنَّا ٓ أَنزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُّبَـنَرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ [الدحان :٣] . ويقولُ في آيةٍ أُحرَى : ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ فِيــهِ ٱلْقُرْءَانُ﴾ [البقرة: ١٨٥] . وقد نزَل في الشهورِ كلُّها ؛ شوالِ وغيرِه . قال ابنُ عباس: ويلَك إنَّ جُملَةَ القرآنِ أُنزِلَ من السماءِ في ليلةِ القدرِ إلى بدءِ موقع النجوم . يقولُ : إلى سماءِ الدنيا فنزَل به جبريلُ في ( اليلةِ منه ) ، وهي ليلةُ القدر المباركةُ ، وهي في رمضانَ ، ثم نزَل به على محمد عَلَيْهُ في عشرين سنةً ، الآيةَ والآيتين والأكثر، فذلك قولُه: ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ ﴾ . يقولُ: أقسِمُ ، ﴿ بِمَوَاقِع ٱلنُّجُومِ ﴿ إِنَّهُ لَقَسَمُ ﴾ . والقَسَمُ قسَمٌ . إلى قولِه : ﴿ لَا يَمَشُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ﴾. وهم السَّفَرةُ ، والسُّفَرةُ هم الكَتَبةُ . ثم قال : ﴿ تَنزِيلُ مِّن رَّبِّ

<sup>(</sup>١) في ح ١: ﴿ فِي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، : «العذاب » ، والعناب : شجر شائك من الفصيلة السدرية ، يبلغ ارتفاعه ستة أمتار ، ويطلق العناب على ثمره أيضًا ، وهو أحمر حلو لذيذ الطعم على شكل ثمرة النبق . الوسيط (ع ن ب) . (٣) في ف ١، م : «علبة » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ١ : « عشرة من ليله » .

ٱلْعَالَمِينَ ١ أَفِيَهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿ يقولُ: تَوَلُّون أَهلَ الشركِ ، ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ ﴾ . قال ابنُ عباس : سافَر النبيُّ ﷺ في حَرٌّ ، فعطِش الناسُ عطشًا شديدًا حتى كادت أعناقُهم أن تنقطِعَ من العطش ، فذُكِرَ ذلك له ، قالوا : يا رسولَ اللهِ ، لو دعَوتَ اللهَ فسَقانا . قال : «لعلِّي لو دَعوتُ اللهَ فسقاكم لقلتم : هذا بنوءِ كذا وكذا» . قالوا : يا رسولَ اللهِ ، ما هذا بحين (١) الأنواءِ . فدعا بماءٍ في مطهَرةِ فتوضَأ ثم ركع ركعتين ، ثم دعا اللهَ ، فهَبَّت رياحٌ ، وهاج سحابٌ ، ثم أرسَلَتْ ، فمُطِروا حتى سال الوادى ، فشرِبوا وسقَوا دوابُّهم ، ثم مرَّ النبيُّ ﷺ برجل وهو يَغترِفُ بقَعْبِ معه من الوادي ، وهو يقولُ : نَوءُ كذا وكذا سقَطت الغداةَ . قال : ونزَلت هذه الآيةُ : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ۞ فَلُولَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ﴾ . يقولُ : التَّفْسُ ، ﴿وَأَنتُمْ حِينَهِذِ نَظُرُونَ ۞ وَنَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾ . يقولُ : الملائكةُ ، ﴿ وَلَكِكِن لَّا نُبْصِرُونَ ﴾ . يقولُ : لا تُبصرون الملائكة ، ﴿ فَلَوْلَا ﴾ . يقولُ : هلًا ، ﴿ إِن كُنتُمُّ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾ : غيرَ مُحاسَبين ، ﴿ تَرْجِعُونَهَا ﴾ . يقولُ (٢) : أن تَرجِعُوا النَّفْسَ ، ﴿ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ لَإِلَّهُا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴾: مثلَ النَّبِيِّين والصدِّيقين والشهداء بالأعمالِ ، ﴿ فَرَوْحُ ﴾ : الفَرَجُ (٢) ، مثلُ قولِه : ﴿ وَلَا تَأْيْتُسُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ ﴾ [يوسف: ٨٧] ، ﴿ وَرَيْحَانُ ﴾ : الرزقُ . قال ابنُ عباسِ : لا تَخرُجُ رُوحُ المؤمنِ من بدنِه حتى يأكلَ من ثمارِ الجنةِ قبلَ موتِه ، ﴿ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ﴾ . يقولُ : حُقِّقَت له الجنةُ في الآخرةِ ،

<sup>(</sup>١) بعده في ح ١: ﴿ الْأَنْوَاءَ ذَهِبَتَ حَيْنَ ﴾ ، وفي م : ﴿ أَنُواءَ ذَهِبَتَ حَيْنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: ( في ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ف ١، ح ١، م: « الفرح».

﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصَّكِ الْيَمِينِ ﴾ . يقولُ : جمهورُ أهلِ الجنةِ ، ﴿ فَسَلَامُ لَكَ مِنْ اَصَّكِ الْمَيْدِينِ السَّبَالِينَ ﴾ . وهم المشركون ، وَصَّلِ الْمَيْدِينِ الْسَّبَالِينَ ﴾ . وهم المشركون ، ﴿ فَتَرْزُلُ مِنْ جَمِيدٍ ﴾ . قال : ابنُ عباسٍ : (الا يَخرُجُ الكافرُ من بيتِه في الدنيا حتى يُسقَى كأسًا من حميمٍ ، ﴿ وَتَصْلِيكُ جَمِيدٍ ﴾ . يقولُ : في الآخرةِ ، ﴿ إِنَّ مَدَا القولُ الذي قصصنا عليكَ لهو حقُ / اليقينِ ، يقولُ : هذا القولُ الذي قصصنا عليكَ لهو حقُ / اليقينِ ، يقولُ : القرآنُ الصادقُ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ح ۱: ﴿ لا تخرج روح الكافر ، .

## سورةً الحديدِ

أَخْرَج ابنُ الضُّرَيْسِ ، والنحاسُ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ ، عن ابنِ عباسٍ قال : نزَلت سورةُ « الحديدِ » بالمدينةِ (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه (٢) عن ابنِ الزبيرِ قال: أُنزلت سورةُ «الحديدِ» بالمدينةِ .

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَردُويَه ، بسندِ ضعيف ، عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «نزَلت سورةُ « الحديدِ » يومَ الثلاثاءِ ، وخلَق اللهُ الحديدَ يومَ الثلاثاءِ ، وقتَل ابنُ آدمَ أخاه يومَ الثلاثاءِ » . ونهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن الحِجامةِ يومَ الثلاثاءِ » . الثلاثاءِ "" .

وأخرَج الديلميُّ عن جابر مرفوعًا: «لا تَحتَجِمُوا يومَ الثلاثاءِ؛ فإنَّ سورةَ «الحديدِ » نزَلت يومُ الثلاثاءِ».

وأخرَج أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُ، وحسَّنه، و النسائيُ، وابنُ

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧)، والنحاس ص ٦٩٩، والبيهقي في اللدلائل، ١٤٢/٧ - ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: ﴿وَالْبِيهِ قِي ۗ .

<sup>(</sup>٣) الطبراني - كما في «مجمع الزوائد» ٥/ ٩٣، ١٢٠/٧ . قال الهيثمي : فيه مسلمة بن على الخشني ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٤) الديلمي (٧٣٩٥) عن أنس. وقبله - عند الديلمي - أثر عن جابر فلعله انتقال نظر من المصنف. والأثر عن جابر مرفوعا عند ابن عدى في الكامل ١٦٧١/٥ في ترجمة عمر بن موسى بن وجيه الوجيهي، وقال فيه: وهو في عداد من يضع الحديث متنا وإسنادا.

مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن عِرباضِ بنِ ساريةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَيْنِيْ كَانَ يَقْرَأُ المُسَبِّحَاتِ قَبَلَ أَنْ يَرَقُدَ ، وقال : ﴿إِنَّ فَيَهِنَ آيَةً أَفضلُ من ألف آيةٍ» .

وأخرَج ابنُ الضُّرَيْسِ عن يحيى بن أبي كثيرِ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ لا ينامُ حتى يَقْرَأُ المُسَبِّحاتِ ، وكان يقولُ : «إنَّ فيهن آيةً هي أفضلُ من ألفِ آيةٍ» . قال يحيى: فنراها الآيةَ التي في آخرِ ( الحشرِ ) . . .

وأخرَج البزارُ، ("والطبرانيُّ"، وابنُ مَردُويَه، وأبو نعيم في «الحليةِ»، والبيهقيُّ في «الدلائلِ» ، وابنُ عساكرَ ، عن عمرَ قال : كنتُ أشدَّ الناس على رسولِ اللهِ ﷺ ، فبينا أنا في يوم حارٌ بالهاجرةِ في بعضِ طُرُقِ (١٠ مكةَ إذ لَقِيَنِي رجلّ ، فقال : عجبًا لك يا بنَ الخطابِ ، إنك تَزعُمُ أنك وأنك ، وقد دخل عليك الأمرُ في بيتِك . قلتُ : وما ذاك؟ قال : أُختُك قد أُسلَمت . فرجَعتُ مُغضَبًا حتى قرَعتُ البابَ ، فقيل : من هذا ؟ قلتُ : عمرُ . فتبادَروا فاختَفُوا مني ، وقد كانوا يَقرءون صحيفةً بينَ أيديهم تركُوها أو نسَوها ، فدخَلْتُ حتى جلَستُ على السَّرير ، فنظَرْتُ إلى الصحيفةِ ، فقلتُ : ما هذه ؟ ناولينيها . قالت : إنك لستَ من أهلِها؛ إنك لا تغتسِلُ من الجنابةِ ولا تَطُّهُّرُ ، وهذا كتابٌ لا يمَسُّه إلا المُطَهَّرون . فما زِلتُ بها حتى نَاوَلَتنِيها ، ففتحتُها فإذا فيها : بسم اللهِ الرحمنِ

<sup>(</sup>١) أحمد ٣٩٢/٢٨ (٢٩١٠) ، وأبو داود (٥٠٥٧) ، والترمذي ( ٢٩٢١، ٣٤٠٦) ، والنسائي في الكبري ( ١٠٥٩، ، ١٠٥٠)، والبيهقي (٢٥٠٣) . ضعيف (ضعيف سنن أبي داود - ١٠٧٣) . (٢) ابن الضريس (٢٢٩).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١، م: «طريق» .

الرحيم . فلمّا قرأتُ : الرحمنِ الرحيم . ذُعِرتُ ، فألقَيتُ الصحيفة من يَدَى ، ثم رَجَعَتْ إلى نفسِي ، فأخذتُها فإذا فيها : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ﴿ سَبَّحَ لِلّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو الْمَرْبِذُ الْمَكِيمُ ﴾ . فكلّما مرَوْتُ باسمٍ من أسماءِ اللهِ ذُعِرتُ ثم ترجِعُ إلى نفسِي حتى بلَغتُ : ﴿ عَلِمنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمّا جَعَلَكُم مُ شَتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ [الحديد: ٧] . فقلتُ : أشهَدُ أَنْ لا إلهَ إلا اللهُ ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ . فخرَج القومُ مُستَبْشِرين فكبَروا (١٠) .

قُولُه تعالى : ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ .

أخرَج أبو الشيخ في «العظمة» عن أبي الأسودِ قال: قال رأسُ الجالوتِ: إنما التوراةُ ككتابِكم (ئ) مِن الحلالِ والحرامِ ، إلا أنَّ كلامَكم في كتابِكم جامعٌ: ﴿ يُسَبِّحُ ( المِن السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الجمعة: ١، التغابن: ١] . وفي التوراةِ: يُسَبِّحُ للهِ الطيرُ والسباعُ (١) .

قُولُه تعالى : ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ﴾ .

أخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُّ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ في

<sup>(</sup>۱) البزار (۲٤۹۳ - كشف)، وأبو نعيم ١/ ٤١، والبيهقي ٢/ ٢١٦، ٢١٧، وابن عساكر ٤٤/ ٣١،

٣٢ . وقال الهيثمي : رواه البزار ، وفيه أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٦٣/٩ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١: «إن».

<sup>(</sup>٣) سقط من: م .

<sup>(</sup>٤) سقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٥) في م: «سبح» .

<sup>(</sup>٦) الأثر عند ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٧١/٥٠ .

«العظمةِ» ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقي ، عن أبي هريرةَ قال : بينما رسولُ اللهِ ﷺ جالسٌ وأصحابُه إذ أتى عليهم سحابٌ ، فقال نبئُ اللهِ عَلَيْكَمْ : «هل تَدرون ما هذا('` ؟» . قالوا : اللهُ ورسولُه أعلمُ . قال : «هذا ' العَنَانُ ، هذه رَوايا '` الأرضِ ، يَسوقُه (٢٠ اللهُ إلى قوم لا يَشكّرونه ولا يَدْعونه» . ثم قال : «هل تدرون ما فوقكم ؟» . قالوا : اللهُ ورسولُه أعلمُ . قال : «فإنها الرقيعُ ؛ سقفٌ محفوظٌ ، وموجّ مكفوفّ». ثم قال: «هل تدرون كم بينَكم وبينَها ؟». قالوا: اللهُ ورسولُه أعلمُ. قال: «بينَكم وبينَها خمسُمائةِ عام». ثم قال: «هل تدرون ما فوقَ ذلك ؟» . قالوا : اللهُ ورسولُه أعلمُ . قال : «فإنَّ فوقَ ذلك سماءَين ، ما بينَهما مسيرةُ ما بينَ كلِّ سماعين كما مسيرةُ عام، . حتى عدُّ سبعَ سماواتٍ ، ما بينَ كلِّ سماءين كما بينَ السماءِ والأرض ، ثم قال : «هل تدرون ما فوقَ ذلك ؟» . قالوا : اللهُ ورسولُه أعلمُ. قال: «فإن (١٦) فوقَ ذلك العرشَ، وبينَه وبينَ السماءِ بُعدُ مثلُ ما بينَ السماءين» . ثم قال : «هل تدرون ما الذي تحتكم ؟» . قالوا : اللهُ ورسولُه أعلمُ . قال : «فإنها الأرضُ» . ثم قال : «هل تدرون ما الذي تحتّ ذلك ؟» . قالوا : اللهُ ورسولُه أعلمُ. قال: «فإنَّ تحتَها الأرضُ الأخرى، بينَهما مسيرةُ خمسِمائةِ عام » . حتى عدَّ سبعَ أرضِينَ ، بينَ كلِّ أرضِينَ مسيرةُ خمسِمائةِ عام ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١: «هذه».

<sup>(</sup>٢) في ف ١، والترمذي: «زوايا»، والروايا: الإبل التي تحمل الماء، فشبه السحاب بها. ينظر النهاية ٢٧٩/٢.

<sup>(</sup>٣) فى ح ١، م: «يسوقها» .

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل، ص، ف١٠

<sup>(</sup>٥) في م: «عدد».

<sup>(</sup>٦) في م: «قال».

«والذى نفسُ محمد بيدِه ، لو أنكم دَلَّيْتم أحدَكم بحبلِ إلى الأرضِ (١) السفلَى لهبَط على اللهِ» . ثم قرأ : ﴿هُو ٱلأَوَلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظّلهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَى اللهِ» . قال الترمذي : فسَّر بعضُ أهلِ العلمِ هذا الحديثَ فقالوا : إنما هبَط على عِلمُ اللهِ وقدرتِه وسلطانِه (٢) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، عن العباسِ (٢) بنِ عبدِ المطلبِ ، عن النبيِّ ﷺ قال : «والذي نفسُ محمدِ بيدِه ، لو دَلَّيْتم أحدَكم بحبلِ إلى الأرضِ السابعةِ لقدِم على ربِّه» . ثم تلا : ﴿هُو ٱلْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ / شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ١٧١/٦ . ١٧١/٦

وأخرَج البيهقى فى «الأسماءِ والصفاتِ»، عن أمِّ سلمة ، عن رسولِ اللهِ ﷺ ، أنه كان يدعو بهؤلاءِ الكلماتِ : «اللَّهمُّ أنتَ الأولُ فلا شيءَ قبلَك ، وأعوذُ وأنتَ الآخِرُ فلا شيءَ بعدَك ، أعوذُ بك من شرٌ كلَّ دابةٍ ناصيتُها بيدِك ، وأعوذُ بك من الإثمِ والكسلِ ، ومن عذابِ القبرِ ، ومن عذابِ النارِ ، ومن فتنةِ الغِنى ، ومن فتنةِ الفقرِ ، وأعوذُ بك من المَأتَم والمَغرَمِ» (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، ومسلم (١٠) ، والترمذي ، وحسَّنه ، والبيهة ي ، عن أبى هريرة قال : جاءت فاطمه إلى رسولِ الله ﷺ تسألُه خادمًا فقال لها : (قولى :

<sup>(</sup>١) بعده في م: «السابعة».

<sup>(</sup>۲) أحمد ۱۲/۲۲، ۲۳ (۸۸۲۸)، والترمذي (۳۲۹۸)، وأبو الشيخ (۲۰۳)، والبيهقي في الأسماء والصفات (۸۶۹). ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، م: وابن عباس، .

<sup>(</sup>٤) الحديث ذكره الذهبي في الميزان ١٠/٤ وقال : منكر . وينظر العلل المتناهية ١٣/١ ، ١٤ .

<sup>(</sup>٥) البيهقي (١٣) . وقال محققه : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ح ١، م.

اللَّهِمُّ ربُّ السماواتِ السبعِ ، بُّ العرشِ العظيمِ ، وربَّنا ، وربُّ كلِّ شيءٍ ، مُنْزِلَ التوراةِ والإنجيلِ والفرقانِ ، فالقَ الحبِّ والنَّوى ، أعوذُ بك م نَرِّ كلِّ شيءٍ أنت آخِذٌ بناصيتِه ، أنت الأولُ فليس قبلَك شيءٌ ، وأنت الآخِرُ فليس بعدَك شيءٌ ، وأنت الطاهرُ فليس فوقَك شيءٌ ، وأنت الباطنُ فليس دونَك شيءٌ ، اقضِ عنَّا الدَّينَ ، وأغينا من الفقرِ» .

"وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمد ، ومسلم ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقى ، عن أبى هريرة ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ كان يَدعو عندَ النومِ : «اللَّهم ربَّ السماواتِ السبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ ، مُنزِلَ التوراةِ والإنجيلِ والفرقانِ ، فالقَ الحبِّ والنَّوى ، لا إلهَ إلا أنت ، أعوذُ بك من شرِّ كلِّ شيءٍ أنت الأولُ فليس قبلك شيءٌ ، وأنت الآخِوُ فليس بعدك شيءٌ ، وأنت الظاهرُ فليس فوقك شيءٌ ، وأنت الباطنُ فليس دونك شيءٌ ، اقضِ عنا الدَّينَ ، وأغينا من الفقرِ ") .

وأخرَج البيهقيُّ عن ابنِ عمرَ قال: كان من دعاءِ رسولِ اللهِ عَيَلِيَّةُ الذي كان يقولُ: «يا كائنُ قبلَ أن يكونَ شيءٌ، والمُكَوِّنُ لكلِّ شيءٍ، والكائنُ بعدَ ما لا يكونُ شيءٌ، أسألُك بلحظةٍ من لحَظاتِك الحافظاتِ الغافِراتِ (٥)

<sup>(</sup>١) في م: «ذي شر» .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٦٢، ٢٦٣، ومسلم (٦٣/٢٧١٣)، والترمذي (٣٤٨١)، والبيهقي (٥٣). (٣٤٨١) . والبيهقي (٥٣). (٢ – ٣) سقط من : ص، ف ١ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٥١، وأحمد ٢٠/١٥ (٨٩٦٠)، ومسلم (٦١/٢٧١٣)، والبيهقي (١٢).

<sup>(</sup>٥) في م: «الوافرات».

الواجباتِ المنجياتِ» .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا ، والبيهقى ، عن محمدِ بنِ على ، أنَّ النبى ﷺ علَّم علَّم عليًّا دعوة يدعو بها عندَ ما أهمَّه ، فكان على يُعلِّمُها ولدَه : «يا كائنُ قبلَ كلِّ شيءٍ ، ويا مُكوِّنَ كلِّ شيءٍ ، افعلْ بي كذا وكذا» (").

وأخرَج البيهقيُ في «الأسماءِ والصفاتِ» عن مقاتلِ بنِ حيانَ قال: بلَغنا في قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ هُوَ الْأَوْلُ ﴾ قبلَ كلِّ شيءٍ ، ﴿ وَالْآخِرُ ﴾ بعدَ كلِّ شيء ، وإنما ﴿ وَالطَّلِهِرُ ﴾ فوق كلِّ شيء ، وإنما ﴿ وَالْبَاطِنُ ﴾ أقربُ من كلِّ شيء ، وإنما يعنى بالقربِ: بعلمِه وقدرتِه ، وهو فوق عرشِه وهو بكلِّ شيءِ عليمٌ ، ﴿ هُوَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْإَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ﴾ . مقدارُ كلِّ يوم ألفُ عام ، ﴿ ثُمَّ النَّبَوي عَلَى الْفَرْثِ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ ﴾ من القطر ، ﴿ وَمَا يَغَرُجُ مِنْها ﴾ من النباتِ ، ﴿ وَمَا يَغَرُجُ مِنْها ﴾ من القطر ، ﴿ وَمَا يَغَرُجُ مِنْها ﴾ من النباتِ ، ﴿ وَمَا يَغَرُبُ مِن اللَّائِكَةِ ، ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُذُتُمْ ﴾ . يعنى : قدرتُه وسلطانُه وعلمُه معكم أينما كنتم ، ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ . .

وأخرَج أبو الشيخِ في «العظمةِ»، عن ابنِ عمرَ، وأبي سعيدٍ، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال : «لا يزالُ الناسُ يسألون عن كلِّ شيءٍ حتى يقولوا : هذا اللهُ كان قبلَ كلِّ شيءٍ، فماذا كان قبلَ اللهِ؟ فإن قالوا لكم ذلك فقولوا : هو الأولُ قبلَ

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: «الراجيات»، وفي ص، ف ١: «الراضيات».

<sup>(</sup>٢) البيهقي (١٧) . وقال محققه : إسناده ضعيف جدًّا .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الدنيا في « الفرج بعد الشدة » ص ٢١ ، والبيهقي (١٦) . وقال محققه : ضعيف مرسل .

<sup>(</sup>٤) البيهقي (٩١٠) .

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل.

كلِّ شيءٍ ، وهو الآخِرُ فليس بعدَه شيءٌ ، وهو الظاهرُ فوقَ كلِّ شيءٍ ، وهو الباطنُ دونَ كلِّ شيءٍ ، وهو الباطنُ دونَ كلِّ شيءٍ ، وهو بكلِّ شيءٍ عليمٌ» (١) .

وأخرَج أبو داودَ عن أبى زُمَيلٍ قال : سألتُ ابنَ عباسٍ فقلتُ : ما شيءٌ أجِدُه في صدرِي ! قال : ما هو ؟ قلتُ : واللهِ لا أتكلَّمُ به . فقال لى : أشيءٌ من شكُ ؟ وضحِك ، قال : ما نجا من ذلك أحدِّ حتى أنزَل اللهُ تعالى : ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلْيَكَ ﴾ الآية [يونس: ٩٤] . وقال لى : إذا وجَدتَ في نفسِك شيئًا فقلْ : ﴿ هُو ٱلأَوْلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١)

قُولُه تَعَالَى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيِّنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ .

أخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَهُوَ مَعَكُرُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ . قال : عالمٌ بكم أينما كنتُم .

وأخرَج البيهقي في «الأسماء والصفاتِ» عن سفيانَ الثوري ، أنه سُئِلَ عن قولِه : ﴿ وَهُو مَعَكُرُ ﴾ . قال : علمه (٢) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ ، عن عبادةَ بنِ الصامتِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إنَّ من أفضلِ إيمانِ المرءِ أن يَعلمَ أنَّ اللهَ تعالى معه حيثُ كان (١٠) .

وأخرَج ابنُ النجارِ في «تاريخِ بغدادٌ» ، بسندِ ضعيفٍ ، عن البراءِ بنِ عازبٍ

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ (١١٧) . وقال محققه : ضعيف جدًّا .

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٥١١٠) . حسن الإسناد (صحيح سنن أبي داود - ٢٦٦٢) .

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٩٠٨) .

<sup>(</sup>٤) البيهقي (٩٠٧) ، وفي و الشعب ، (٧٤١) . وقال محقق و الأسماء والصفات ، : إسناده ضعيف .

قال: قلتُ لعليٌ : يا أميرَ المؤمنين ، أسألُك باللهِ ورسولِه إلا خصَصْتني بما (۱) خصَّك به رسولُ اللهِ عَيَلِيَهُ ، واختَصَّه به جبريلُ ، وأرسَله به الرحمنُ . فقال : إذا أردتَ أن تَدعوَ اللهَ باسمِه الأعظمِ فاقرأ من أولِ سورةِ «الحديدِ» إلى آخرِ ستُ آياتٍ منها : ﴿عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ . وآخرَ سورةِ «الحشرِ» – يعنى أربعَ آياتٍ منها : ﴿عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ . وآخرَ سورةِ «الحشرِ» – يعنى أربعَ آياتٍ ثم ارفعْ يَدَيْكُ فقُلُ : يا مَن هو هكذا ، أسألُك بحقٌ هذه الأسماءِ أن تُصَلِّى على محمدِ ، وأنَّ تفعلَ بي كذا وكذا . مما تريدُ ، فواللهِ الذي لا إلهَ غيرُه لتنقَلِبَنَّ بحاجتِك إنْ شاء اللهُ .

قُولُه تعالى: ﴿ ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَأَنفِقُوا ﴾ الآيات.

أخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيدٍ ﴾ . قال : مُعَمَّرِين فيه بالرزقِ . وفي قولِه : ﴿ وَقَدُ أَخَذَ مِيثَنَقَكُمُ مِّنَ ١٧٢/٦ قولِه : ﴿ لِيُخْرِحَكُمْ مِّنَ ١٧٢/٦ الظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ . قال : من الضلالةِ إلى الهُدى (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْجِ ﴾ . يقولُ : من أسلَم ، ﴿ وَقَلنَلُ أَوْلَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ آنفَقُوا مِنْ بَعَدُ ﴾ . يعنى : أسلَموا ؛ يقولُ : ليس مَن هاجَر كمَن لم يهاجِرْ ، ﴿ وَكُلًا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسُنَى ۗ ﴾ . "قال : الجنة " .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ لَا

<sup>(</sup>١) في ص، ف١، ح١، م: « بأعظم ما ».

<sup>(</sup>٢) الفريابي - كما في « تغليق التعليق » ٣٣٦/٤ ، ٣٣٧ - وابن جرير ٣٨٩/٢٢ - ٣٩١ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ .

يَسْتَوِى مِنكُر مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ الآية . قال : كان قِتالان أحدُهما أفضلُ من الآخرِ ، وكانت نفقتان إحداهما أفضلُ من الأخرَى . قال : كانت النفقة والقتالُ قبلَ الفتحِ - فتحِ مكة - أفضلَ من النفقة والقتالِ بعدَ ذلك ، ﴿وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْخُسْنَى ﴾ . قال : الجنة (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ قال : لما نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ ﴾ . قال أبو الدَّحداحِ : واللهِ ، لأنفِقَن اليومَ نفقةً أُدرِكُ بها مَن قبلى ، ولا يَسبِقُنى بها أحدٌ بعدى . فقال : اللَّهم ، كلُّ شيءٍ يملِكُه أبو الدَّحداح فإنَّ نصفَه للهِ . حتى بلَغ فَردَ نعليْه (٢) ، ثم قال : وهذا .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن زيدِ بنِ أسلمَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «يَأْتِيكُم قومٌ من هلهنا ، وأشار إلى اليمنِ ، تَحْقِرُون أعمالَكُم عندَ أعمالِهم» . قالوا : فنحنُ خيرٌ أم هم ؟ قال : «بل أنتم ؛ لو أنَّ أحدَهم أنفَق مثلَ أُحدِ ذهبًا ما أدرَك مُدَّ أحدِكم ولا نَصيفَه ؛ فصَلَتْ هذه الآيةُ بينَنا وبينَ الناسِ : ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُرُ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبُلِ ٱلفَتّحِ وَقَننَلَ أُولَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَننَلُ أَولَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلدِّينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَنتَلُوا ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيمٍ في «الدلائلِ» ، من طريقِ زيدِ بنِ أسلم ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، عن أبى سعيدِ الخدريِّ قال : خرَجنا مع رسولِ اللهِ ﷺ : مع رسولِ اللهِ ﷺ عامَ الحديبيةِ ، حتى إذا كان بعُشفانَ (٣) قال رسولُ اللهِ ﷺ :

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢٩٤/١ ، ٢٧٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف١ ، ح١ ، م : « نعله » .

<sup>(</sup>٣) عسفان : واد على طريق حجاج مصر ، على ثلاث مراحل من مكة ، وهي الآن محطة من =

(يُوشِكُ أَن يأتَى قومٌ تَحَقِرُون أعمالَكم مع أعمالِهم) . قلنا : مَن هم يا رسولَ اللهِ ، أقريشٌ ؟ قال : (لا ، ولكن هم أهلُ اليمنِ ؛ هم أرقُّ أفئدةً ، وألينُ قلوبًا) . فقلنا : أهم خيرٌ منا يا رسولَ اللهِ ؟ قال : (لو كان لأحدِهم جبلٌ من ذهبٍ فأنفقه ما أدرَك مُدَّ أحدِكم ولا نَصِيفَه ، ألا إنَّ هذا فصلُ ما بيننا وبينَ الناسِ : ﴿لَا يَسَتَوِى مِنكُمُ مَن أَنفَقَ مِن قَبَلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلُ ﴾ (() الآية .

وأخرَج أحمدُ عن أنس قال: كان بينَ خالدِ بنِ الوليدِ وبينَ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفِ كلامٌ ، فقال خالدٌ لعبدِ الرحمنِ بنِ عوفِ : تَستَطِيلُون علينا بأيامٍ سبَقتُمونا بها ، فبلَغ النبي عَلَيْ فقال: «دعُوا لي أصحابي فوالذِي نفسِي بيدِه لو أنفَقتم مثلَ أُحُدِ ، أو مثلَ الجبالِ ذهبًا ، ما بلَغْتم أعمالَهم» (٢) .

وأخرَج أحمدُ عن يوسفَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ سلامٍ قال : سُئِلَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : أنحن خيرٌ أم مَن بعدَنا ؟ فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : «لو أنفَق أحدُهم أُحدًا (٢) ذهبًا ما بلَغ مُدَّ أحدِكم ولا نصيفَه» (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، عن أبي سعيدِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «لا تَسُبُّوا أصحابِي ، فوالذي نفسِي بيدِه لو أنَّ

<sup>=</sup> محطات الطريق بين جدة والمدينة . ينظر جغرافية شبه الجزيرة لكحالة ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۳۹٤/۲۲ ، وابن أبى حاتم - كما فى تفسير ابن كثير ۳۸/۸ . قال ابن كثير : وهذا الحديث غريب بهذا السياق والذى فى الصحيحين ذكر الخوارج .

<sup>(</sup>٢) أحمد ٣١٩/٢١ (١٣٨١٢). وقال محققوه : إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « مثل أحد » .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٥٦/٣٩ (٢٣٨٣٥) . وقال محققوه : حسن لغيره .

أحدَكم أنفَق مثلَ أُمحد ذهبًا ما أدرَك مُدَّ أحدِهم ولا نَصِيفَه (١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ابنِ عمرَ قال: لا تَسُبُّوا أصحابَ محمد ﷺ فَلَمقامُ أحدِهم ساعةً خيرٌ من عمل أحدِكم عُمُرَه (٢).

قُولُه تعالى: ﴿ يُوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ الآيات.

أَخْرَجَ ابنُ أَبِي شَيبَةَ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ . قال : على الصراطِ حتى يَدخُلُوا الجنةَ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ مسعودِ في قولِه : ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ . قال : على الصراطِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن يزيدَ بنِ شجرةَ قال: إنكم تُكتبون عندَ اللهِ بأسمائِكم وسِيماكم ومحلاكم ونَجُواكم ومجالسِكم (٥) ، فإذا كان يومُ القيامةِ قيلَ: يا فلانَ بنَ فلانٍ ، هَلُمَّ بنورِك ، ويا فلانَ بنَ فلانٍ ، لا نورَ لك .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في الآيةِ قال : ذُكِرَ لنا أنَّ نبئَ اللهِ ﷺ قال : «إنَّ من المؤمنين يومَ القيامةِ من يُضِيءُ له نورُه كما

<sup>(</sup>۱) ابن أبی شیبة ۱۷۶/۱۲ ، ۱۷۰ ، والبخاری (۳۲۷۳) ، ومسلم (۲۵۶۰) ، وأبو داود (۲۵۸) ، وابر داود (۲۵۸) ، والترمذی (۳۸۶۱) .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۷۸/۱۲ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٥٣٠/١٣ .

<sup>(</sup>٤) في م : « مكتوبون » . َ

<sup>(</sup>٥) في ص : « محابسكم » ، وفي ف ١ : « محاسبكم » .

بينَ المدينةِ إلى عَدَنَ أبيْنَ () ، إلى صنعاءَ () ، فدُونَ ذلك ، حتى إنَّ من المؤمنين من لا يُضِيءُ له نورُه إلا موضعَ قدمَيْه ، والناسُ منازلُ بأعمالِهم، (") .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ . قال : يُؤتون نورَهم على قدرِ أعمالِهم ، يَمُرُّون على الصراطِ ، منهم مَن نورُه مثلُ الجبلِ ، ومنهم مَن نورُه مثلُ النخلةِ ، وأدناهم نورًا مَن نورُه على إبهامِه يُطفَأُ مرةً ، ويُقد أخرى ''

وأخرَج ابنُ أبي حاتم ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، عن عبدِ الرحمنِ ابنِ جُبيرِ ( بنِ نُفَيرِ ) ، أنه سمِع أبا ذرِّ ، وأبا الدرداءِ قالا : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أنا أولُ من يُؤذَنُ له أن يرفعَ رأسَه ، فأنا أولُ من يُؤذَنُ له أن يرفعَ رأسَه ، فأرفَعُ رأسِي فأنظرُ بينَ يَدَى ، ومِن خلفِي ، وعن يميني ، وعن شمالي فأعرِفُ أُمَّتي فأرفَعُ رأسِي فأنظرُ بينَ يَدَى ، ومِن خلفِي ، وعن يميني ، وعن شمالي فأعرِفُ أُمَّتي من بينِ الأممِ ، / فقيل : يا رسولَ اللهِ ، وكيف تَعرِفُهم من بينِ الأممِ ما بينَ نوحٍ إلى ١٧٣/٦ أُمَّتِك ؟ قال : «غُرٌ مُحَجَّلُون من أثرِ الوضوءِ ، ولا يكونُ لأحدِ غيرِهم ، وأعرفُهم أنهم أنهم من أثرِ السجودِ ، وأعرفُهم بسيماهم في وجوهِهم من أثرِ السجودِ ،

<sup>(</sup>١) عدن أبين : مدينة مشهورة على ساحل بحر اليمن في أقصى الجنوب . مراصد الاطلاع ٩٢٣/٢ ، وأطلس تاريخ الإسلام ص ٧٢ .

 <sup>(</sup>٢) صنعاء: قصبة اليمن وأحسن بلادها تشبّه بدمشق لكثرة فواكهها ، وهي أقرب إلى المدينة من عدن أبين . ينظر مراصد الاطلاع ٨٥٤/٢ ، وأطلس تاريخ الإسلام ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢٧٥/٢.

<sup>(</sup>٤) ابن أبی شیبة ۲۹۹/۱۳ ، وابن جریر ۳۹۸/۲۲ ، وابن أبی حاتم – کما فی تفسیر ابن کثیر ۸٤/۱ – والحاکم ٤٧٨/۲ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : « م » ، وفي ص : « نضير » . وينظر تهذيب الكمال ٢٦/١٧ . ٥٠٩/٤ .

وأعرفُهم بنورِهم الذي يسعَى بينَ أيديهم وعن أيمانِهم وعن شمائلِهم» (١).

وأخرَج ابنُ المباركِ ، وابنُ أبي حاتم ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن أبي أمامةَ الباهلِيِّ ، أنه قال : أيُّها الناسُ ، إنكم قد أصبَحتم وأمسَيْتُم في منزلِ تَقْتَسِمُون فيه الحسناتِ والسيئاتِ، وتُوشِكُون أن تَظْعَنُوا منه إلى منزلِ آخرَ وهو القبرُ ، بيتُ الوحدةِ ، وبيتُ الظُلْمةِ ، وبيتُ الدُّودِ ، لفي بعضِ تلك المواطنِ حتى يغشَى الناسَ أمرُ اللهِ ، فتَبْيَضُّ وجوةٌ ، وتَسْوَدُّ وجوة ، ثم تَنْتَقِلُون منه إلى موضع آخرَ ، فتغشَى الناسَ ظلمةٌ شديدةٌ ، ثم يُقْسَمُ النورُ ، فيُعطَى المؤمنُ نورًا ويُترَكُ الكافرُ والمنافقُ فلا يُعطَيان شيئًا ، وهو المُثَلُ الذي ضرَب اللهُ في كتابِه: ﴿ أَوْ كَظُلُمُتِ فِي بَحْرِ لَّجِيِّ ﴾ . إلى قولِه: ﴿ فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴾ [النور: ٤٠]. ولا يستَضِيءُ الكافرُ والمنافقُ بنورِ المؤمن ، كما لا يَستَضِيءُ الأعمَى ببصر البصير ، ويقولُ المنافقون للذين آمنوا : ﴿ ٱنْظُرُونَا نَقْنَبِسُ مِن نُورِكُمُ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَهِسُواْ نُورًا ﴾ . وهي نُحدعةُ اللهِ التي خدَع بها المنافقين ، حيثُ قال : ﴿ يُحَالِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَالِعُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٢] . فيرجِعُون إلى المكانِ الذي قُسِمَ فيه النورُ فلا يَجدون شيئًا ، فيَنصرفون إليهم وقد ضُرب بينَهم بسُور له بابّ ﴿ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ (إِنَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ﴾ ، نُصَلَّى صلاتَكم، ونَغْزُو مغازِيَكم؟ ﴿ قَالُواْ بَلَيْ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ " .

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ١١/٨ - والحاكم ٤٧٨/٢ صحيح لغيره (صحيح الترغيب-١٨٠). (٢ - ٢) في الأصل: « إلا من وسع الله له » .

<sup>(</sup>٣) ابن المبارك (٣٦٨ - زوائد نعيم) ، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤٢/٨ - والحاكم ٢٠/٢ ، والبيهقي (١٠١٥) . وقال محقق الأسماء والصفات : موقوف صحيح الإسناد .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، من وجهٍ آخرَ ، عن أبى أمامةَ قال : تُبعَثُ ظلمةٌ يومَ القيامةِ ، فما من مؤمنٍ ولا كافرٍ يرَى كفَّه ، حتى يبعَثَ اللهُ بالنورِ إلى المؤمنين بقَدْرِ أعمالِهم فيتبَعُهم المنافقون فيقولون : انظُرونا نقتبسْ من نورِكم (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، ` وابنُ مَردُويَه ` ، والبيهقى فى «البعثِ» ، عن ابنِ عباسٍ قال : بينَما الناسُ فى ظلمة إذ بعَث اللهُ نورًا ، فلمّا رأى المؤمنون النورَ تَوجَّهوا نحوَه ، وكان النورُ دليلًا لهم من اللهِ إلى الجنةِ ، فلمّا رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا إلى النورِ تَبِعُوهم ، فأظلَم اللهُ على المنافقين فقالوا حينئذِ : انظُرونا نقبس من نورِ كم . فإنا كنّا معكم فى الدنيا . قال المؤمنون : ارجِعوا " من حيثُ جئتُم من الظلمةِ فالتَمِسوا هنالك النورَ (')

وأخرَج الطبرانيُّ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿إِنَّ اللهَ يَدعُو النَّاسَ يومَ القيامةِ بأمهاتِهم (٥) سِترًا [٧٠٤و] منه على عبادِه ، وأمَّا عندَ الصراطِ فإنَّ اللهَ يُعطِى كلَّ مؤمنٍ نورًا وكلَّ منافقٍ نورًا ، فإذا استَووا على الصراطِ سلَب اللهُ نورَ المنافقين والمنافقاتِ ، فقال المنافقون : انظُرونا نقتبسْ من نورِكم . وقال المؤمنون : ربَّنا أتممْ لنا نورَنا . فلا يَذكُرُ عندَ

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٢/٨.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ف ١ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ف١ ، ح١ : « وراءكم » ، وبعده في م : « وراءكم فالتمسوا نورا » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٦/٢٢ .

<sup>(</sup>٥) في مصدر التخريج: « بأسمائهم » . وقال الألباني : كذا في الأصل المخطوط في الظاهرية وكذلك في المطبوعة ، لكن في نقل جمع عن الطبراني بلفظ : « أمهاتهم » منهم ابن حجر في الفتح ، والسيوطي في اللآلئ والسخاوي في المقاصد ، فلا أدرى إذا كان ذلك وهمًا منهم أو نقلا عن نسخة وقعت لهم في الطبراني . السلسلة الضعيفة ٦٢٣/١ ، ٦٢٤ .

ذلك أحدٌ أحدًا»(١)

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ

<sup>(</sup>١) الطبراني (١١٢٤٢) . موضوع ( السلسلة الضعيفة - ٤٣٤ ) .

<sup>(</sup>۲) في م: « يدعو » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ح١ : « رايته » ، وفي ص ، ف ١ : « راية » . وفي م : « رابة » . والمثبت من مصدر التخريج . والرابية : كل ما ارتفع من الأرض . اللسان (ر ب و) .

<sup>(</sup>٤) بعده في ح١: « لا شريك له ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) الأثر عند الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ١٣٣/١ ، ١٣٤ .

وَٱلْمُنَفِقَاتُ اللّهِ الآية . قال : بينما الناسُ في ظُلمةٍ إذ بعَث اللهُ نورًا ، فلمّا رأى المؤمنون النورَ تَوجّهوا نحوه ، وكان النورُ لهم دليلًا إلى الجنةِ من اللهِ ، فلمّا رأى المنافقون المؤمنين قد انطَلقوا تَبِعُوهم ، فأظلَم اللهُ على المنافقين ، فقالوا حينتاذ : انظُرونا نقتبسْ من نورِكم ، فإنا كنا معكم في الدنيا . قال المؤمنون : ارجِعُوا من حيثُ جئتُم من الظُّلمةِ ، فالتَمِسُوا هنالك النور .

وأخرَج عبدُ بنُ حميد ('' ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى فاختة قال : يَجمعُ اللهُ الحلائقَ يومَ القيامةِ ، ويُرسِلُ اللهُ على الناسِ ظلْمةً فيستغيثُون ربَّهم فيئوتِي اللهُ كلَّ مؤمنِ يومَئذِ نورًا ، ويُؤتِي المنافقين نورًا ، فينطلِقُون جميعًا مُتَوَجِّهين إلى الجنةِ معهم نورُهم ، فبينَما هم كذلك إذ طفاً اللهُ نورَ المنافقين ، فيتَرَدَّدُون في الظَّلمةِ ، ويَسبِقُهم المؤمنون بنورِهم بينَ أيديهِم فيُنادونَهم ' : ﴿ أَنظُرُونَا نَقْبَسِ مِن أَيديهِم فيُنادونَهم ' : ﴿ أَنظُرُونَا نَقْبَسِ مِن أَيديهِم أَي المِنْهُ فَي الطَّلمةِ ، ويَسبِقُهم المؤمنون ﴿ فِيهِ المؤمنون ﴿ فِيهِ المؤمنون ﴿ فِيهِ المؤمنون ﴿ وَيُناديهِم / المنافقون : ﴿ أَلَمْ نَكُن مَعَكُم ﴾ . قالوا : ١٧٤/٦ ﴿ أَنكُن مَعَكُم ﴾ . قالوا : ١٧٤/٦ ﴿ أَنكُن مَعَكُم ﴾ . قالوا : ١٧٤/٦ ﴿ أَنكُن مَعَكُم ﴾ . قالوا : ١٧٤/٢ ﴿ أَنهُ مَن الطَّلمةِ : تعالوا نلتَمِسْ إلى المؤمنين سبيلًا . فيسقُطُون على هُويً وْ '' ، فيقولُ بعضُهم لبعضٍ : إنَّ هذا ينفُقُ ' بكم إلى المؤمنين سبيلًا . فيسقُطُون غلى هُويً وَ '' ، فيقولُ بعضُهم لبعضٍ : إنَّ هذا ينفُقُ ' بكم إلى المؤمنين سبيلًا . فيسقُطُون فيها هُويُون فيها

<sup>(</sup>۱) بعده فی م : « وابن جریر » .

<sup>(</sup>۲) في ص : « فيبادرونهم » ، وفي ف١ : « فينادوهم » .

<sup>(</sup>٣) تسكع: تحير . النهاية ٣٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف١ ، ح١ : ﴿ هذه ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ينفق : يخرج . ينظر اللسان (ن ف ق) .

فلا يَزالون ''يَهْوُون فيها حتى يَنتَهُوا إلى قَعْرِ جهنمَ ، فهنالك خُدِعَ المنافقون كما قال اللهُ : ﴿ وَهُو خَدِعُهُمْ ﴾ ' .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمٍ ، أنه قرَأ : ﴿ ٱنظُرُونَا ﴾ . موصولةً برفعِ الأَلفِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الأعمشِ ، أنه قرأ : (أنظِرونا). مقطوعةً بنصبِ الألفِ ، وكسرِ الظاءِ ".

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أبى الدرداءِ قال: أين أنت من يومٍ جِىءَ بجهنمَ قد سَدَّت ما بين الخافِقين. وقيل: لن تدخلَ الجنةَ حتى تَخوضَ النارَ. فإن كان معَك نورٌ استقام بك الصراطُ، فقد واللهِ نَجَوتَ وهُدِيتَ، وإن لم يكنْ معك نورٌ تشبَّتَ بك بعضُ خطاطيفِ جهنمَ أو كلاليبِها، فقد واللهِ رَدِيتَ وهَوَيتَ

وأخرَج البيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ» عن مقاتلِ في قولِه: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾. قال: وهم على الصراط: ﴿ انظُرُونَا ﴾. يقولُ: ارقُبُونا ، ﴿ نَقْنَبِسَ مِن نُورِكُمْ ﴾. يعنى: نُصيبُ من نورِ كم فنمْضِي معكم ، فيقولُ : ارقُبُونا ، ﴿ نَقْنَبِسَ مِن نُورِكُمْ ﴾ . يعنى: قالت الملائكةُ لهم: ﴿ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَهِسُوا نُورًا ﴾ ؟ من حيثُ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف . ينظر النشر ٢٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة حمزة . ينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٧٨/١٣ ، ١٧٩ .

جئتُم. هذا من الاستهزاءِ بهم كما (استهزَءُوا بالمؤمنين في الدنيا حين (الستهزاءِ بهم كما آمنًا . وليشوا بمؤمنين ؛ فذلك قولُه : ﴿ اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٥] . حينَ يقالُ لهم : ارجِعوا وراءَكم فالتمسوا نورًا . ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم ﴾ . (ايعني : بينَ أصحابِ الأعرافِ وبينَ المنافقين الشورِ لَهُ بَابُ ﴾ . يُعني بالشورِ حائطٌ بينَ أهلِ الجنةِ والنارِ ، ﴿ لَهُ بَابُ كُمْ السُّورِ ، ﴿ فِيهِ الرَّمْدَ ﴾ . وهو مما يلي الجنة ، ﴿ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ . يعني جهنم ، وهو الحجابُ الذي ضُرِبَ بينَ أهلِ الجنةِ وأهلِ النارِ (١٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عبادةَ بنِ الصامتِ ، أنه كان على سُورِ بيتِ المقدسِ الشرقيِّ فبكَى ، فقيلَ له : ما يُبكِيكَ ؟ فقال : هاهنا أخبَرَنا رسولُ اللهِ ﷺ أنه رأى جهنمَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبى سنانِ قال: كنتُ مع علىٌ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ عندَ وادِى جهنمَ ، فحدَّثَ عن أبيه أنه قال: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ ﴾ . قال: هذا موضعُ السُّورِ عندَ وادِى جهنمَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ عساكرَ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قال : إن السُّورَ الذي ذكره اللهُ في القرآنِ : ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابُكُ . هو السُّورُ الذي ببيتِ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ف ١ : « حتى » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) البيهقي (١٠١٧) .

المقدسِ؛ الشرقِيُّ، ﴿بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾: المسجدُ، ﴿وَظَانِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْمَعْدَابُ ﴾. يعنى وادِى جهنمَ وما يَلِيهُ (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن قتادةً: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ ﴾ . قال : حائطٍ بينَ الجنةِ والنارِ، ﴿ بَاطِئْهُ فِيهِ ٱلرَّمْمَةُ ﴾ . قال : الجنةُ ، ﴿ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ . قال : النارُ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ بَاطِنُهُمْ فِيهِ ٱلرَّمْمَةُ ﴾ . قال : الجنةُ ، ﴿ وَظُلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ . قال : النارُ (٢) .

وأخرَج آدمُ بنُ أبى إياسٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وأبنُ جريدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقى فى «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن مجاهدٍ فى قولِه : ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ ﴾ الآية . قال : إنَّ المنافقين كانوا مع المؤمنين أحياءً فى الدنيا ، يناكِحُونهم ويُعاشِرُ ونهم " ، وكانوا معهم أمواتًا ، و ' يُعطون النور ' جميعًا يومَ القيامةِ ، فيُطفَأُ نورُ المنافقين إذا بلَغوا السُورَ ، يُمازُ بينَهم حينئذِ ، والسُّورُ كالحجابِ فى «الأعرافِ» فيقولون : ﴿ انظُرُونَا نَقْنَبِسَ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَهِسُوا فَى «الأعرافِ» .

وأخرَج البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَلَكِكَنَّكُمْ فَنَشُرُ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٤٠٣/٢٢ ، والحاكم ٦٠١/٤ ، وابن عساكر ٤٣/٢١ .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۷٥/۱۳ ، ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( يعتزون بهم ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح١: « يغطون النار » .

<sup>(</sup>٥) آدم (ص ٦٤٨ - تفسير مجاهد) ، وابن جرير ٢٠/٢٢ ، ٤٠٤ ، ٢٠٥ ، والبيهقي (١٠١٦) .

أَنفُسَكُمْ ﴾. قال: بالشهواتِ واللَّذَاتِ، ﴿ وَتَرَبَّصَتُمْ ﴾. قال: بالتوبة (''، ﴿ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾. ﴿ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾. قال: الموتُ، ﴿ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾. قال: المسيطانُ ('').

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبي سنانِ : ﴿ وَلَكِمَنَّكُمْ فَنَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ . قال : بالمعاصِي ، ﴿ وَتَرَبَّصَتُمْ ﴾ بالتوبةِ ، ﴿ وَارْزَبْتُمْ ﴾ : شكَكْتُم ، ﴿ وَغَرَّتُكُمُ اللَّهِ ﴾ : قال : الموتُ ، الأَمَانِيُ ﴾ : قال : الموتُ ، ﴿ وَغَرَّكُمُ مِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ . قال : الشيطانُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن محبوبِ الليشيّ : ﴿ وَلَكِكِنَكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ . أى : بالشهواتِ ، ﴿ وَتَرَبَقُتُمْ ﴾ : بالتوبةِ ، ﴿ وَارْتَبْتُمْ ﴾ . أى : شكَكْتُم فى اللهِ ، ﴿ وَغَرَّنَكُمُ ٱلْأَمَانِ ﴾ . قال : طولُ الأملِ ، ﴿ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ ﴾ . قال : الموتُ ، ﴿ وَغَرَّكُمُ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ . قال : الشيطانُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ : ﴿ وَمَرَبَقَهُمُ ۚ . قال : تَرَبَّصُوا بالحقِّ وأَهْلِه ، ﴿ وَغَرَّنَكُمُ ٱلأَمَانِ ﴾ . قال : كانوا في شكٌ من أمرِ اللهِ ، ﴿ وَغَرَّنَكُمُ ٱلأَمَانِ ﴾ . قال : كانوا على حديعة (٢) من الشيطانِ ، واللهِ ما زالوا عليها حتى قذفهم اللهُ في النارِ ، ﴿ وَغَرَّكُم بِاللّهِ الْفَرُورُ ﴾ . قال : الشيطانُ ، ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمُ فِذَي يَدَي : من المنافقين ، ﴿ وَلَا مِنَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا ﴾ .

قُولُه تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ﴾ الآية .

<sup>(1)</sup> بعده في a : a وارتبتم أى شككتم في الله a

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٧٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) في ص ، م : « خدعة » ، وفي ح١ : « غرور » .

أخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسن ، أنه قرأ : (ألمَّا يأنِ للذين آمنوا) (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أنس ، لا أعلَمُه إلا مرفوعًا إلى النبيِّ عَيْكَاتُهُ ، قال : «استَبْطأً اللهُ قلوبَ المهاجرين بعدَ سبعَ عشْرةَ سنةً (٢) من نزولِ القرآنِ ، فأنزَل اللهُ : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ ٱللَّهِ ﴾ ﴾ الآية.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عائشةَ قالت: خرَج رسولُ اللهِ ﷺ على نَفَر من ١٧٥/٦ أصحابِه / في المسجدِ ، وهم يَضحَكون فسحَب رداءَه ، محمَرًا وجهُه فقال : «أتَضْحَكُون ولم يأتِكم أمانٌ من ربِّكم بأنه قد غفَر لكم ؟! ولقد أُنْزلَ عليَّ في ضحِكِكُم آيةٌ: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا أَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ . قالوا: يا رسولَ اللهِ ، فما كفارةُ ذلك ؟ قال : «تَبْكُون قَدْرَ ما ضحِكتم» .

وأخرَج مسلمٌ ، والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابن مسعود قال: ما كان بينَ إسلامِنا وبينَ أن عاتَبَنا اللهُ بهذه الآية : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنَ تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ . إلا أربعُ سنينَ (٢٠) .

وأخرَج ابنُ المنذر'')، والطبرانيُّ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مردُويَه ، عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ ، أنَّ ابنَ مسعودٍ أخبَره أنه لم يكنْ بينَ إسلامِهم ، وبينَ أن نزَلت هذه الآيةُ يُعاتِبُهم اللهُ بها إلا أربعُ سنين : ﴿ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِننَبَ مِن

<sup>(</sup>١) وهي قراءة شاذة . ينظر مختصر شواذ ابن خالويه ص ١٥٣ ، والإتحاف ص ٢٥٣ ، والبحر المحبط ٢٢٢/٨.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف١، ح١، م١.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٠٢٧) ، والنسائي في الكبري (١١٥٦٨) ، وابن ماجه (١٩٢) وعند ابن ماجه من حديث عبد الله بن الزبير . وينظر تفسير ابن كثير ٤٥/٨ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ح١، م: « وابن مردويه ».

قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُم ۗ وَكَثِيرٌ مِنْهُم فَسِقُوبَ ﴿ (١)

وأخرَج أبو يعلَى ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعودِ قال : لما نزَلت : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِللَّهِ مَا أَن عَلَمْ اللَّهِ مَا أَن عَلَمْ اللَّهِ مَا أَن عَلَمْ اللَّهِ مَا أَن عَلَمْ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَنَّ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى بعضٍ : أَنَّ اللَّهِ أَمْ أَمْ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ اللَّهُ مِنْ اللَّ

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : إنَّ اللهَ استبطاً قلوبَ المهاجرين ، فعاتَبَهم على رأسِ ثلاثَ عشْرةَ سنةً منه من نزولِ القرآنِ فقال : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ﴾ الآية (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً فى «المصنَّفِ» عن عبدِ العزيزِ بنِ أبى روَّادٍ ، أَنَّ أصحابَ النبيِّ عَلَيْ ظَهَر فيهم المُزامُ والضَّحِكُ ، فنزَلت : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَا ﴾ الآية (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مقاتلِ بنِ حيانَ قال : كان أصحابُ النبيّ ﷺ قد أخذوا في شيءٍ من المُزاح فأنزَل اللهُ : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ﴾ الآية .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم، من طريقِ السدى ، عن القاسمِ قال : ملَّ أصحابُ النبى عَلَيْكَ أَحْسَنَ النبى عَلَيْكِ مَلَّةُ فقالوا : حَدِّثْنا يا رسولَ اللهِ . فأنزَل اللهُ : ﴿ فَعَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ [يوسف: ٣] . ثم ملُّوا مَلَّةً فقالوا : حدِّثْنا يا رسولَ اللهِ . فنزَل : ﴿ اللهِ . فَنزَل : ﴿ الزمر: ٢٣] . ثم مَلُّوا مَلَّةً فقالوا : حَدِّثْنا يا رسولَ اللهِ .

<sup>(</sup>١) الطبراني (٩٧٧٣) ، والحاكم ٤٧٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى (٣٥٦٥) .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٨/٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢٠/١٤ .

فأَنزَل اللهُ: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾ الآية .

وأخرَج ابنُ المباركِ ، وعبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن الأعمشِ قال : لمَّا قدِمَ أصحابُ رسولِ اللهِ عَيَّلِيَّةِ المدينةَ فأصابُوا من لِينِ العَيشِ ما أصابوا بعدَ ما كان بهم من الجَهْدِ ، فكأنهم فتَرُوا عن بعضِ ما كانوا عليه فعُوتِبُوا ، فنزَلت : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ ﴾ الآية (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ مسعود ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : «ألا لا يَطُولَنَّ عليكم الأَمَدُ فتَقْسُوَ قلوبُكم ، ألا إن كلَّ ما هو آتِ قريبٌ ، ألا إنما البعيدُ ما ليس بآتِ » .

وأخرَجه ابنُ مَردُويَه عن ابنِ مسعودٍ موقوفًا (٣).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال : إنَّ بني إسرائيلَ لما طال عليهم الأمَدُ فقسَتْ قلوبُهم اختَرَعُوا كتابًا من عندِ أنفسِهم ، استَهْوَتْه قلوبُهم ، واستَحْلَته ألسنتُهم ، وكان الحقُّ يَحولُ بينهم وبينَ كثيرٍ من شهواتِهم ، حتى نَبَدُوا كتابَ اللهِ وراءَ ظهورِهم كأنهم لا يعلمون ، فقالوا : اعرِضُوا هذا الكتابَ على بني إسرائيلَ فإن تابَعُوكم فاتْرُكُوهم ، وإنْ خالفُوكم فاقتُلُوهم . قالوا : لا ، بل أرسِلُوا إلى فلانِ - رجلٍ من علمائِهم - فاعرضُوا عليه هذا الكتابَ ، فإن تابَعُكم فلن يُخالِفُكم أحدٌ بعدَه ، وإن خالفَكم فاقتُلُوه فلن يَختَلِفَ عليكم أحدٌ بعدَه . فأرسَلُوا إليه ، فأخذ ورقةً وكتب فيها فاقتُلُوه فلن يَختَلِفَ عليكم أحدٌ بعدَه . فأرسَلُوا إليه ، فأخذ ورقةً وكتب فيها

<sup>(</sup>١) ابن المبارك (٢٦٤) ، وعبد الرزاق ٢٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) الحديث عند ابن ماجه (٤٦) . ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه - ٣) .

<sup>(</sup>٣) في ح١، م: « مرفوعًا » .

كتابَ اللهِ ''فوضَعها في قَرَنِ' ثم عَلَّقها في عُنْقِه ، ثم لبِس عليه الثيابَ فعَرَضُوا عليه الله ''فوضَعها في قَرَنِ' ثم عَلَّقها في عُنْقِه ، ثم لبِس عليه الثيابَ بهذا ، ومالي لا عليه الكتابَ فقالوا : أَتُؤمِنُ بهذا ؟ فأوماً إلى صدرِه فقال : آمنتُ بهذا ، وكان له أصحابُ أومِنُ بهذا ؟! يعنى الكتابَ الذي في القَرَنِ '' ، فخلُوا سبيلَه ، وكان له أصحابُ يَغْشَونه ، فلما مات وجَدُوا ''القَرَنَ الذي فيه الكتابُ '' معلَّقًا عليه فقالوا : ألا تَرُون إلى قولِه : آمنتُ بهذا ، وما لى لا أومِنُ بهذا ؟! إنما عنى هذا الكتابَ ، فاختَلَف بنو إسرائيلَ على بضع وسبعين مِلَّة ، وخيرُ مِلَلِهم أصحابُ ذي القَرَنِ . قال عبدُ اللهِ : وإنَّ مَن بَقِيَ منكم سيرَى منكرًا ، وبحسبِ امريُّ يرَى منكرًا لا يَستطيعُ أن يُغَيِّرَه أن يَعلمَ اللهُ من قلبِه أنه له كارة '' .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عمرَ ، أنه كان إذا تلا هذه الآيةَ : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَ أَن تَغۡشَعَ قُلُوٰبُهُمۡ لِذِكِرِ ٱللَّهِ ﴾ . بكى الله عنه عال : بلى يا ربٌ ، بلى يا ربٌ . ربٌ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، [٧٠٤ظ] وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في الآيةِ قال : كان (٦) شدادُ بنُ أوسٍ يقولُ (٦) : أولُ ما يُرفَعُ من الناس الخشوعُ (٧) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ص ، ف ۱ ، ح ۱ ، م . وفي مصدر التخريج : « ثم أدخلها في قرن » . والقرن : الحبل . النهاية ٥٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف ١ ، ح ١ ، م : ﴿ القرانَ ﴾ . وكلاهما بمعنى . ينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ، ف ١ ، م : « الكتاب الذي فيه القران » .

<sup>(</sup>٤) البيهقي (٧٥٨٩) .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) سقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ٢٧٥/٢ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ مَامَنُواْ أَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكِ عَلَيْ لِللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

وأخرُج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمة : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ﴾ . قال : يقول : الله يتبيَّنُ للذين آمنوا .

وأخرَج ابنُ المباركِ عن ابنِ عباسٍ: ﴿ ٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحَّٰى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (٢) . قال: يعنى أنه يُلِينُ القلوبَ بعدَ قسوتِها (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ٱلْأَمَدُ ﴾ . قال : الدهرُ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، عن أبي حربِ بنِ أبي الأسودِ ، عن أبيه قال : جمَع أبو موسَى الأشعرِ ثُّ القُرَّاءَ (أفقال : لا يَدخُلنَ عليكم إلا من جمَع القرآن . فدَخَلْنا موسَى الأشعرِ ثُّ القُرَّاءَ (أفقال : لا يَدخُلنَ عليكم إلا من جمَع القرآن . فذَخَلْنا رُهاءَ (أفقائة / رجلٍ فوعَظنا (أفقائه ) ، وقال : أنتم قراءُ هذا البَلَدِ ، وأنتم (أأفقائه ) ، فلا يطولنَّ عليكم الأمدُ فتَقسُو قلوبُكم كما قَسَتْ قلوبُ أهلِ الكتابِ (٧) .

<sup>(</sup>١) الأثر عند ابن حبان (٢٧٢٠) . وقال محققه : إسناده صحيح ، وينظر صحيح الترغيب والترهيب (١٥) . وينظر ما تقدم ٥٦٢/١٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن المبارك (٢٦١) عن صالح المرى.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ص ، ف ١ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف ١ : « فوعظهم » .

<sup>(</sup>٦) في ح١: « وأبيتم » ، وفي م: « والله » .

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۳۸۷/۱۳ .

## قُولُه تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُـلِهِ . ﴾ (١) الآيات .

أخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى الدرداءِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من فرَّ بدينِه من أرضِ إلى أرضِ مخافة الفتنةِ على نفسِه ودينِه ، كُتِبَ عندَ اللهِ صِدِّيقًا ، فإذا مات قبَضه (٢) اللهُ شهيدًا » . وتلا هذه الآية : «﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ \* أُولَيْهِكَ مات قبَضه (٢) اللهُ شهيدًا » . وتلا هذه الآية : « ﴿ وَاللّهِ مَا اللّهُ سَهيدًا » . ثم قال : (٣ هذه فيهم » . ثم قال : (٣ هذه فيهم » . ثم قال : (د والفرَّارون ، بدينِهم من أرضٍ إلى أرضٍ يومَ القيامةِ مع عيسَى ابنِ مريمَ في درجتِه في الجنةِ » .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن البراءِ بنِ عازبٍ: سمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مؤمِنُو أُمَّتِي شهداءُ». ثم تلا النبيُ ﷺ: « ﴿وَالَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ (١٠).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ مسعودٍ قال : ( كُلُّ مؤمِنِ صِدِّيقٌ وشهيدٌ .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن ابنِ مسعودِ قال '': إنَّ الرجلَ لَيَمُوتُ على فراشِه وهو شهيدٌ. ثم تلا: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِهِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ فَاشُهَدَاهُ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ (1)

<sup>(</sup>١) في ف ١ في هذا الموضع وفيما سيأتي : « ورسوله » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « كتبه » .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في م : « والفارون » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٢/٢٢ ، ١٥٠ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٦) الحاكم ١١١/٢ مطولًا .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن أبى هريرة أنه قال يومًا وهم عندَه : كُلُّكم صِدِّيقٌ وشهيدٌ . قيل له : ما تقولُ يا أبا هريرة ؟ قال : اقرءوا : ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَلَى الْمَاءُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَرُسُلِهِ عَلَى اللَّهُ عَندَ رَبِّهِمْ ﴾ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن أبي هريرةَ قال : إنما الشهيدُ الذي لو مات على فراشِه دخل الجنةَ . يعني : الذي يموتُ على فراشِه ولا ذَنبَ له .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن مجاهدِ قال : كلَّ مؤمنِ صِدِّيقٌ وشهيدٌ . ثم تلا : ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ۚ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ وشهيدٌ . ثم تلا : ﴿ وَٱللَّهُ مَا مُنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ۚ وَٱلشَّهَدَاءُ عِندَ وَشِهِيدٌ . ثم تلا : ﴿ وَٱللَّهُ مَا مُنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ۚ وَٱلشَّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عمرِو بنِ ميمونِ قال : كلَّ مؤمنٍ صِدِّيقٌ ( وشهيدٌ ) ثم قرأ : ﴿ وَٱلذِّينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ( وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَجِّهُمْ ﴾ . قال : هم صدِّيقون وشهداءُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ: ﴿وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ﴾ أ. قال: هذه مفصولة ، ﴿ وَٱلشُّهَدَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴿ " .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٓ أُولَئِهِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ﴾ . قال : ﴿ وَٱلشُّهَدَاءُ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢٧٦/٢ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : م .

<sup>(</sup>۳) ابن جرير ۲۲/۲۲ .

عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَثُورُهُمْ ﴿ (١)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مسروقِ قال : هي للشهداءِ خاصةً (٢) .

وأخرَج ابنُ حبانَ عن عمرِو بنِ مرَّةً () الجُهنيِّ قال : جاء رجلَّ إلى النبيِّ ﷺ فقال : يا رسولَ اللهِ ، أرأيتَ إن شهِدْتُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأنك رسولُ اللهِ ، وصَلَّيْتُ الصلواتِ الحمس ، وأَدَّيْتُ الزكاة ، وصُمْتُ رمضانَ وقمتُه ؛ فيمَّن أنا ؟ قال : «من الصَّدِيقين والشهداءِ» (أ)

قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَاتُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانُّ ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَفِي ٱلْآبِخَرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانَ ﴾ . قال : صار الناسُ إلى هذين الحَرفَين في الآخرةِ .

قُولُه تعالى : ﴿مَا أَسَابَ مِن مُصِيبَةٍ﴾ الآيتين .

أَخْرَج ابنُ جريمٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ ﴾ . يقولُ : فى ( الدينِ والدنيا " ، ﴿ إِلَّا فِي كِتَنْبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْراً هَأَ ﴾ . قال : نَخْلُقَها ، ﴿ لِكَيْتُلا

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٢/٢٢ ، ٤١٤ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ح١ ، م : ﴿ ميمون ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان (٣٤٣٨). صحيح (صحيح الترغيب - ١٢ ، ٧٤٩).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «الدنيا ولا في الدين ».

تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾: من الدنيا ، ﴿ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَدَكُمُ ۗ ﴾: منها(١٠).

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مَا آَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ ﴾ الآية . قال : هو شيءٌ قد فُرِغَ منه من قبلِ أن نَبْرَأُ ( الأَنفُسَ ( ) .

وأخرَج أحمدُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن أبي حسانَ ، أن رَجُلَين دخلا على عائشةَ فقالا : إنَّ أبا هريرةَ يُحَدِّثُ أنَّ نبئَ اللهِ عَلَيْتُ كان يقولُ : «إنما الطِّيرَةُ في المرأةِ ، والدابَّةِ ، والدارِ» . فقالت : والذي أنزَل القرآنَ على (أ) أبي القاسمِ ما هكذا كان (ف) يقولُ : «كان أهلُ الجاهليةِ (أ) كان في يقولُ : «كان أهلُ الجاهليةِ أيقولُ : «كان أهلُ الجاهليةِ أيقولُ ن يقولُ : «كان أهلُ الجاهليةِ أيقولُ ن يقولُون : إنما الطِّيرَةُ في المرأةِ ، والدابَّةِ ، والدارِ» . ثم قرأت : هما أصابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي آنَفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَبَراً هَا أَن ذَالِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ في .

وأخرَج البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» عن الحسنِ أنه سُئِلَ عن هذه الآيةِ ، فقال: سبحانَ اللهِ ، مَن يَشُكُّ في هذا ؟! كلُّ مصيبةٍ بينَ (^) السماءِ ، والأرضِ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٢/ ٤٢٠، ٢١، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>۲) في م: « تبرأ».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٤١٨.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «محمد».

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الجنة».

<sup>(</sup>٧) أحمد ٢٦ / ١٩٧، ١٩٧ ( ٢٦٠٨، ٢٦، ٢٨) ، والحاكم ٢/ ٤٧٩. وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>A) في م: « في » .

ففِي (١) كتابٍ من قبل أن نَبْرَأُ النَّسَمَةَ (٣).

وأخوَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقىُ فى «شعبِ الإيمانِ» ، عن ابنِ عباسِ فى قولِه : ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوّاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ ﴾ الآية . قال : ليس أحدٌ إلَّا وهو يَحزَنُ ويَفْرَحُ ؛ ولكن مَن أصابَتْه مصيبةٌ جعَلها صبرًا ، ومَن أن أصابَه خيرٌ جعَله شكرًا (\*) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى آَنَفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَبِ ﴾ . قال : يريدُ مصائب المعاشِ ، ولا يريدُ مصائب الدِّينِ ؛ إنه قال : ﴿لِكَيْنَلَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَقْرَحُواْ بِمَا مَصائبِ الدِّينِ ، أَمرَهم أَن يَأْسَوا على السيئةِ ، وليس من (٢) مصائبِ الدِّينِ ، أَمرَهم أَن يَأْسَوا على السيئةِ ، ويَفْرَحُوا بالحسنةِ (٧) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الحسنِ في الآيةِ قال : إنه لَيُقْضَى بالسيئةِ في السماءِ ، وهو كلَّ يومٍ في شأنِ ، ثم يُضْرَبُ لها أجَلَّ فيَحبِسُها (^^) إلى أجلِها ، فإذا جاء ١٧٧/٦ أجلُها أرسَلها ، فليس لها (٩٠) مَرْدُودٌ ؛ إنه كائِنٌ في (١٠٠) يوم كذا ، من شهر كذا ،

<sup>(</sup>١) في ح ١: « في » .

<sup>(</sup>٢) في م: « تبرأ».

<sup>(</sup>۳) البيهقي (۹۷۷۰).

<sup>(</sup>٤) في ح ١، م: ﴿ إِنْ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٣/ ٣٧٣، ٣٧٤، وابن جرير ٢٢/ ٤٢١، والحاكم ٢/ ٤٧٦، والبيهقي (٩٧٧١).

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ح ١، م: «عن».

<sup>(</sup>V) في ص، ف ١: «على الحسنة».

<sup>(</sup>٨) في ح ١: ( فيتركها ٥ .

<sup>(</sup>٩) في ح ١: «له».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: « من».

من سنةِ كذا ، في بلدِ (١) كذا ؛ من (أمصيبة في القَحْطِ والرَّزْقِ ، والمصيبةِ في الخاصةِ والعامةِ ، حتى إنَّ الرجلَ يأخُذُ العصا يَتَعصَّا (اللها ، وقد كان لها كارهًا ، ثم يَعتَادُها حتى ما يستطيعُ تَرْكُها .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الربيعِ بنِ أبى صالحِ قال : دخَلْتُ على سعيدِ بنِ جبيرٍ فى نفَرٍ ، فبكَى رجلٌ من القومِ ، فقال : ما يُبْكِيكَ ؟ فقال : أبكِى لما أرَى بكَ ، ولما يُذْهَبُ بكَ إليه . قال : فلا تبكِ ، فإنه كان فى علمِ اللهِ أن يكونَ ، ألا تَسْمَعُ إلى قولِه : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِى ٱلأَرْضِ كَان فى علمِ اللهِ أن يكونَ ، ألا تَسْمَعُ إلى قولِه : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِى ٱلأَرْضِ وَلا فِي اللهِ أَن يَكُونَ ، ألا تَسْمَعُ إلى قولِه : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِى ٱلأَرْضِ وَلا فِي اللهِ أَن يَبْرُأُهُما اللهِ أن يَكُونُ ، ألا يَسْمَعُ إلى قولِه : ﴿ مَا أَمَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِى اللهِ أَن يَبْرُأُهُما اللهِ أَن يَبْرُأُهُما اللهِ أَنْ يَبْرُأُهُما اللهِ أَنْ يَبْرُأُهُما اللهِ أَنْ يَبْرُأُهُما اللهِ أَنْ يَسْمَعُ إلى قولِه : ﴿ مَا أَمَابُ مِن مُصِيبَةٍ فِى الْأَرْضِ

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿مَا السَّابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ﴾ . (قال : من السنين ) ، ﴿وَلَا فِي اَنْفُسِكُمْ ﴾ . قال : من قبلِ أن قال : من قبلِ أن نَبرَأُهَا ﴾ . قال : من قبلِ أن نَجلُقُها () .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الحسنِ في الآيةِ قال : أَنزَل اللهُ المصيبةَ ثم حبّسها

<sup>(</sup>١) في ح ١: دمدة ١ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ح ١، م: (المصيبة من٥.

<sup>(</sup>٣) في ف ١: ( يتعاصا ٤ ، وفي م : ( يتوكأ ٤ . واعتصى على عصا أي : توكأ عليها ، واعتصى بالسيف جعله عصا . التاج (ع ص و) .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١١٤/١١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م. والسنين: الجدب. النهاية ٤١٣/٢.

<sup>(</sup>٦) بعده في ف ١: ٤ من ٤ .

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ٢/ ٢٧٥.

عندَه ، ثم يخلُقُ صاحبَها فإذا عمِل خطيئتَها (١) أرسَلها عليه .

وأخرَج الديلميُّ عن سُليمِ بنِ جابرِ الهُجَيمي (١) قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: «سيُفتَحُ على أُمَّتِي بابٌ من القدرِ في آخرِ الزمانِ لا يَسُدُّه شيءٌ ، يَكفِيكُم منه أن تَلْقَوْهم بهذه الآيةِ: ﴿مَا أَصَابَ مِن تُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي آنفُسِكُمُ إِلَّا فِي تَلْقُوهم بهذه الآيةِ: ﴿مَا أَصَابَ مِن تُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي آنفُسِكُمُ إِلَّا فِي تَلْمِدُهُ الآية .

قُولُه تعالى : ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ۞ الآية .

وأخرَج ( ) عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ (الزهدِ ) ، عن قزعةَ قال : رأيتُ على ابنِ عمرَ ثيابًا خشنةً ، فقلتُ : يا أبا عبدِ الرحمنِ ، إنى قد أتيتُك بثوبٍ لَيْنِ مما يُصْنَعُ بخراسانَ ، وتَقَرُّ عيني أن أراه عليكَ ، فإن عليك ثيابًا خشنةً . قال : إنى أخافُ أن ألبَسَه فأكونَ مختالًا فخورًا ، واللهُ لا يحبُّ كلَّ مختالٍ فخورٍ ( ) .

قُولُه تعالى : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ اللَّهِ الْمُدُلِّ ، وَابنُ المَدْلَ (١) . وَالْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ

<sup>(</sup>۱) في ص، ف ١: « بخطياتها » ، وفي ح ١: « لخطيئتها » .

<sup>(</sup>۲) فی ص: «الجهیمی»، وفی ف ۱: «الجهنی»، وفی ح ۱: «الجهمی»، وفی م: «النجیمی». ینظر تهذیب الکمال ۳۳/ ۱۸۸، وکنز العمال (۲۰۹). وینظر ما تقدم ۱۰/ ۵۳۸، ۳۹۵. دسم الد است ۱۳۳۰ سن

<sup>(</sup>٣) الديلمي (٣٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) بعده في م : « عبد بن حميد و » .

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن أحمد ص ١٩٢، ١٩٣.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ٢٧٥.

فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ . قال : جُنَّةٌ وسلاحٌ `` .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ وَأَنزَلْنَا اللَّهُ مِن السَّماءِ مِن الحديدِ الكَلْبَتَيْن (٢) الحديدِ الكَلْبَتَيْن (٢) والذي يُضْرَبُ عليه الحديدُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ ، أنه سُئِلَ عن الأيامِ ، فقال : السبتُ عَدَدٌ ، والأحدُ عدَدٌ ، والاثنينُ يومٌ تُعْرَضُ فيه الأعمالُ ، والثلاثاءُ يومُ الدمِ ، والأربعاءُ يومُ الحديدِ ؛ ﴿ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ ﴾ ، والخميسُ يومٌ تُعرَضُ فيه الأعمالُ ، والجمعةُ يومُ بَدَأُ اللهُ الحَلْقَ ، و ( ) فيه تقومُ الساعةُ .

قُولُه تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱنَّبَعُوهُ ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والحكيمُ الترمذيُّ في «نوادرِ الأصولِ» ، وأبو يعلى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، وابنُ عساكرَ ، من طُرُقِ عن ابنِ مسعودِ قال : قال (٢) رسولُ اللهِ ﷺ : «يا عبدَ اللهِ» . قلتُ : لَبَيْكَ يا رسولَ اللهِ . ثلاثَ مراتِ ، قال : «هل تدرِي أيُّ عُرَى الإيمانِ أوثقُ ؟» . قلتُ : اللهُ ورسولُه أعلمُ .

<sup>(</sup>١) الفريابي - كما في التغليق ٤/ ٣٣٦، وفتح الباري ٨/ ٦٢٨.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) الكلبتان : آلة يأخذ بها الحداد الحديد المُحتمى . اللسان (ك ل ب) .

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٦) بعده فى ح ١، م، ونوادر الأصول، والحاكم: «لى».

قال: «أوثتُ (الإيمانِ الولايةُ في اللهِ ؟ بالحبِّ فيه والبُغْضِ فيه». قال: «هل تَدْرِي أَيُّ الناسِ أفضلُ ؟» قلتُ : اللهُ ورسولُه أعلمُ . قال: «أفضلُ الناسِ أفضلُهم عملًا إذا فَقُهوا (اللهُ عن دينهم اللهُ ورسولُه أعلمُ اللهِ ، هل تدرِي أيَّ الناسِ أعلمُ ؟» قلتُ : اللهُ ورسولُه أعلمُ . قال: «فإنَّ أعلمَ الناسِ أبصرُهم بالحقِّ إذا اختلَف الناسُ (المهُ ، وإن كان مُقصِّرًا بالعملِ ، وإن كان يَزحَفُ على اسْتِه ، واختلف مَن كان قبلنا على وقتين ورقةٌ ، نجا منها ثلاث ، وهلَك سائرُها ؛ فرقةٌ وازتِ الملوك ، وقاتلَتْهم على دِينِ اللهِ ، و اللهِ ، و عيسى ابنِ مريمَ (الحتى قتلُوا ) ، وفرقةٌ لم يكن لهم طاقةٌ بموازاةِ الملوكِ ، (فاقاموا بينَ ظهْرَانَى قومِهم ، فدعَوْهم إلى دينِ اللهِ ودينِ عيسى ، فقتلتهم الملوكُ ، ونشروهم (المناشير ، وفرقةٌ لم يكن لهم طاقةٌ بموازاةِ عيسى ، فقتلتهم الملوكُ ، ونشروهم (المناشير ، وفرقةٌ لم يكن لهم طاقةٌ بموازاةِ الملوكِ معهم ، فساحوا في الجبالِ وتَرَهَّبُوا فيها ، وهم الذين قال اللهُ : (عَايَتِهَا فَعَاتِهُمُ اللهِ فَمَا رَعُوها حَقَّ المناشير ، وفرقةٌ لم يكن الهم طاقةٌ بموازاةِ الملوكِ منهُ أَبَدَعُوها مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إَلَا البَتِعَاءَ رِضُونِ اللهِ فَمَا رَعُوها حَقَّ رَعَايَتِها فَعَاتِها اللهُ نَهُمْ أَجَرَهُمْ أَجَرَهُمْ أَعَنَ وَمَا مَا كَنَبْنَها عَلَيْهِمْ أَجَرَهُمْ أَجَرَهُمْ أَوْنَ اللهِ فَمَا رَعُوها حَقَّ رَعَايَتِها أَ فَعَاتَيْها مَا كَنْهَا مِنْها عَلَيْهِمْ أَجَرَهُمْ أَخْرَهُمْ أَخْرَهُمْ أَنْها فَعَاتَهُمْ أَخْرَهُمْ أَنْهَا مَا كَنْهَا مَا كَنْها عَلَيْهِمْ أَجَرَهُمْ أَخْرَها فَيْها ، وهم الذين آمنوا بي

<sup>(</sup>١) بعده في م، والطبراني، ونوادر الأصول: «عرى».

<sup>(</sup>٢) في م: «تفقهوا».

<sup>(</sup>٣) في م: « الدين ».

<sup>(</sup>٤) بعده في ح ١: « فيه » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ح ١: « اثنين » ، وفي م : « اثنتين » .

<sup>(</sup>٦) بعده في مصادر التخريج: «دين».

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل، ص، ف١.

<sup>(</sup>٨ - ٨) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٩) في ص، ف١، والبيهقي: «نشرتهم».

<sup>(</sup>۱۰) سقط من: ص، ف ۱، م.

وصَدَّقُوني ، ﴿ وَكَثِيرٌ مِّنَّهُمْ فَلْسِقُونَ ﴾ : الذين جحدوني وكفَروا بي (١٠).

وأخرَج النسائي، والحكيمُ الترمذي في «نوادرِ الأصولِ»، وابنُ جرير، وابنُ المنذرِ، وابنُ مَردُويَه، عن ابنِ عباسِ قال: كانت ملوكٌ بعدَ عيسى بَدَّلَتِ التوراة والإنجيلَ، فكان منهم مؤمنون يَقرَعُوا التوراة والإنجيلَ، فقيلَ لملوكِهم: ما نجدُ شيئًا أشدَّ من شَتْم يَشتُمنا هؤلاء، إنهم يَقرَعُون: ﴿وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مَا أَذَلَ اللّهُ مَا الطَّلِمُونَ ﴾، ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مَا أَذَلَ اللّهُ مَا أَذَلُ اللّهُ مَن أَعْمَا إِلَا عَلَى اللّهُ مِن أَعْمَالِنا في قراءِتهم ، فادعُهم القتلَ أَدْ يَتُوا كما نَقرَأُ ، ولْيُؤْمِنُوا كما آمَنًا . فدعاهم فجمَعهم ، وعرَض عليهم القتلَ أَو يَتُوكُوا قراءة التوراةِ والإنجيلِ ، إلا ما بَدَّلُوا منها ، فقالوا : ما تُريدُون أَلِيها ، ثم أَعطُونا في يُتُوكُوا قراءة التوراةِ والإنجيلِ ، إلا ما بَدَّلُوا منها ، فقالوا : ما تُريدُون أَلِيها ، ثم أَعطُونا ذلك ؟ دَعُونا . فقالت طائفة منهم : ابتُوالنا أُسْطُوانة ، ثم ارفَعُونا إليها ، ثم أَعطُونا شيعًا نَوْعُونا إليها ، ثم أَعلُو مَا مَا كُلُ مَا تَأْكُلُ منه الوُحوشُ ، ونشرَبُ كما أَنْكُو منه الوُحوشُ ، ونشرَبُ كما أَنْكُمُ منه الوُحوشُ ، ونشرَبُ كما أَنْدُ من المُنْ الْكُولُ مِنْ المُنْ اللّهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُن

<sup>(</sup>۱) الحكيم الترمذى ١/ ٨٦، ٨٧، وأبو يعلى - كما في تفسير ابن كثير ٨/٥٥ - وابن جرير ٢٢/ ٢٣٠، ٢٣١، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/٥٥، ٥٥ - والطبراني (١٠٣٥٧) والبيهقي ١٠٥٣١)، وفي الأوسط (٤٤٧٩)، وفي الصغير ٢/٢٢، ٢٢٤، والحاكم ٢/ ٤٨٠، والبيهقي (٥٠٩، ٩٥٠،)، وابن عساكر ٣٦/ ١٩٠، قال أبو نعيم في الحلية : غريب من حديث سويد وأبي إسحاق ، تفرد به عقيل الجعدى . الحلية ٤/٧٧، ١٧٧، وقال العقيلي : عقيل الجعدى عن أبي إسحاق منكر المحديث . المحديث وقال البخارى : عقيل عن أبي إسحاق منكر المحديث . المحديث . المحديث . المحديث . ١٠٥٠ .

<sup>(</sup>٢) في ف ١: ٤ ترون ٩ .

<sup>(</sup>٣) في م: « مما ه .

<sup>(</sup>٤) بعده في ح ١: ﴿ الوحوش ﴾ .

وأخرَج 'أبو داودَ ، و' أبو يعلى ، 'والضياءُ ' ، عن أنسِ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «لا تُشَدِّدُوا على أنفسِكم فيُشَدَّدَ عليكم ؛ فإنَّ قومًا شَدَّدُوا على أنفسِهم فشُدِّدَ عليهم ؛ فتلك بقاياهم [٤٠٨] في الصوامع والدِّياراتِ :

<sup>(</sup>۱) في م: د ديورًا ، .

<sup>(</sup>٢) في الأصل؛ ف ١: ( نحفر ٥ .

<sup>(</sup>٣) النسائي (٥٤١٥)، والحكيم الترمذي ١/ ٨٤، ٥٥، وابن جرير ٢٢/ ٤٣٠، ٤٣٠. صحيح الإسناد موقوف. (صحيح سنن النسائي - ٩٩٠).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح ١، م.

﴿ رَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ ﴾ " .

وأخرَج (الطبراني، و" البيهقيّ في شعبِ الإيمانِ، عن (اللهِ عَلَيْهِ بنِ أبي أمامةً ابنِ الطبراني، عن البيهقيّ في شعبِ الإيمانِ، عن اللهِ عَلَيْهِ قال: «لا ابنِ اللهِ عَلَيْهِ قال: «لا ابنِ اللهِ عَلَيْهِ قال: «لا تُشَدِّدُوا على أنفسِكم ؛ فإنما هلك من كان قبلكم بتَشْدِيدِهم على أنفسِهم، وستَجِدون بقاياهم في الصوامع والدِّياراتِ» (المنهم على الصوامع والدِّياراتِ» (المنهم المنهم الصوامع والدِّياراتِ» (المنهم المنهم المنه

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، وابنُ مَردُويَه ، وابنُ نصرٍ ، عن أبى أمامةَ قال : إنَّ اللهَ كتب عليكم صيام شهرِ رمضانَ ، ولم يَكتُبْ عليكم قيامَه ، وإنما القيامُ شيءٌ ابتَدَعْتُموه فدُومُوا عليه ولا تَتْرُكُوه ؛ فإنَّ ناسًا من بنى إسرائيلَ ابتَدَعُوا بدعةً فعابهم اللهُ بتركِها . وتلا هذه الآية : ﴿ وَرَهْبَانِيَّةُ ابْتَدَعُوهَا ﴾ الآية .

وأخرَج أحمدُ ، والحكيمُ الترمذيُّ ، وأبو يعلى ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن أنسِ ، أنَّ النبيُّ عَيَالِيَّةٍ قال : «إنَّ لكلِّ أمةٍ رهبانيةً ، ورهبانيةُ هذه الأمةِ الجهادُ في سبيلِ اللهِ» (١٠) .

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۹۰۶)، وأبو يعلى (۳۹۹۶)، والضياء (۲۱۷۸). ضعيف (ضعيف سنن أبي داود - (۲۱۷۸) . وينظر السلسلة الضعيفة (۳٤٦٨).

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۳ - ۳) في م: « بن جبير » . ينظر تهذيب الكمال 11/111 .

<sup>(</sup>٤) الطبراني (٥٥٥١) ، وفي الأوسط (٣٠٧٨) ، والبيهقي (٣٨٨٤) . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣١٢٤) ، وينظر السلسلة الضعيفة (٣٤٦٨) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٢/ ٤٣٣، ومحمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ٩٠.

<sup>(</sup>٦) أحمد ٢١٧/٢١ (١٣٨٠٧)، والحكيم الترمذي ٢/٢٢، وأبو يعلى (٢٠٤٤)، والبيهقي =

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ٱبۡتَدَعُوهَا﴾ . قال : ذُكِرَ لنا أنهم رفَضوا النساءَ واتَّخذُوا الصوامعَ .

قُولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّـٰقُواْ ٱللَّهَ ﴾ الآية.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، مثلَه (٣) .

<sup>= (</sup>٤٢٢٧). قال محققو المسند: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١) في م: «أى».

<sup>(</sup>٢) الطبراني (٢٦٦٢).

<sup>(</sup>٣) الحديث عند ابن جرير ٢٢/ ٤٣٦، ٤٣٧، وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ٣/ ٤١٩: مرسل، وقال الحافظ في الكافي الشاف ص ١٦٤: وفي سياقه نكارة.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مقاتلِ بنِ حيانَ قال : لما نزَلت : ﴿ أُولَكِكَ يُؤَوَّنَ الْجَرَهُم مَّرَيَّيْنِ بِمَا صَبَرُوا﴾ الآية . فخر مؤمنُو أهلِ الكتابِ على أصحابِ النبيِّ عَقَالُوا : لنا أجران ، ولكم أجرٌ . فاشتدَّ ذلك على الصحابة ، فأنزَل اللهُ : عَيَّكُمُ اللهُ عَلَى الصحابة ، فأنزَل اللهُ : ﴿ يَكَانُهُمُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ عَلَيْنِ مِن رَحَمَتِهِ . ﴿ يَكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ مِن رَحَمَتِهِ . ﴿ وَسَوَّى بينهم في الأَجرِ . فجعَل لهم أُجْرَين مثلَ أجورٍ مؤمني أهلِ الكتابِ ، وسَوَّى بينهم في الأجرِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ يُؤْتِكُمُ كِفَلَيْنِ مِن رَّحَمَتِهِ - ﴾ . قال : أجرين ، ﴿ وَيَجَعَل لَكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ـ ﴾ . قال : (القرآنُ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ : ﴿ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّمْيَدِهِ . قال : ضِعفين ، ﴿ وَيَجْعَل لَكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ . ﴾ . قال أُ : هُدًى .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ كِفْلَيْنِ ﴾ . قال : أجرين . وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةَ : ﴿ كِفْلَيْنِ ﴾ . قال : حَظَّين .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ كِفْلَيْنِ ﴾ . قال : ضعفَين (٣)

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى موسى فى قولِه : ﴿ كِفْلَيْنِ ﴾ . قال : ضِعفين ، وهى بلسانِ الحبشةِ (١٠) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱.

 <sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد: ﴿يؤتكم كفلين من رحمته ﴾. قال: ضعفين، ﴿ويجعل لكم نورًا تمشون به ﴾. قال: القرآن».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٠/ ٧١١، وابن جرير ٢٢/ ٣٨، وابن أبي حاتم - كما في تغليق التعليق ٥/ ٩٢،=

وأخرَج الفريابيُّ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عمرَ (١) في قولِه : ﴿ يُؤْتِكُمُ كِفُلَيْنِ مِن رَّجُمَتِهِ . ﴿ قال : الكِفْلُ ثلاثُمائةِ جزءٍ وخمشون جزءًا من رحمةِ اللهِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبى قلابةَ فى قولِه: ﴿ يُؤْتِكُمُ كِفُلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ. وَالْحَدَةِ . وَالْكُفُلُ ثلاثُمائةِ جزءٍ من الرحمةِ .

وأخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قوله : ﴿ وَيَجَعَل لَكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ِ . قال : القرآنُ .

قولُه تعالى : ﴿ لِئَكَّا يَعْلَمَ ﴾ الآية .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن يزيدَ بنِ حازمِ قال : سمعتُ عكرمةَ ، وعبدَ اللهِ بنَ أبى سلمةَ قرَأ أحدُهما : ﴿ لِتَكَلَّلُ ۖ يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِئْبِ ﴾ . وقرَأ / الآخَرُ : (ليعلمَ ١٧٩/٦ أَهْلُ الْكِئْبِ ﴾ . وقرَأ / الآخَرُ : (ليعلمَ ١٧٩/٦ أَهْلُ الكتابِ) (٣) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عمرَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ قَسَمَ العملَ ، وقسَم الأَجرَ - وفي لفظٍ: وقسَم الأَجلَ - فقيلَ لليهودِ: اعمَلُوا. فعمِلُوا إلى نصفِ النهارِ ، فقيلَ: لكم قيراطٌ. وقيلَ للنصارَى: اعمَلُوا.

<sup>=</sup> والفتح ١٠/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>١) في ف ١: ٤ عمرو١.

 <sup>(</sup>۲) في ح ۱: ۵ لكيلا ٤. وهي قراءة شاذة منقولة أيضا عن عبد الله بن أبي سلمة ، ينظر مختصر الشواذ
 لابن خالويه ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف. ينظر البحر المحيط ٨/ ٢٢٩، ومختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٥٣.

فعمِلوا ''من نصفِ النهارِ ''إلى العصرِ '، فقيلَ: لكم قيراطٌ. وقيل للمسلمين: اعملوا. فعمِلوا من العصرِ إلى غروبِ الشمسِ، فقيل: لكم قيراطان. فتكلَّمت اليهودُ والنصارَى في ذلك؛ فقالت اليهودُ: نعملُ '' إلى نصفِ النهارِ فيكونُ لنا قيراطٌ! وقالت النصارى: نعملُ '' من نصفِ النهارِ إلى العصرِ فيكونُ لنا قيراطٌ! ويعملُ هؤلاء من العصرِ إلى غروبِ الشمسِ فيكونُ لهم قيراطان! ». فأنزَل اللهُ: ﴿ لِتَكَلَّ يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِتَنِ أَلَّا يَقَدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضَلِ العصرِ الى آخرِ الآيةِ ، ثم قال: ﴿ إِن مَثَلَكم فيما قبلَكم من الأممِ كما بين العصرِ إلى غروبِ الشمسِ ' . إلى آخرِ الآيةِ ، ثم قال: ﴿ إِن مَثَلَكم فيما قبلَكم من الأممِ كما بين العصرِ الى غروبِ الشمسِ ' .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً قال : لما نزَلت : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّـَقُوا ٱللَّهَ ﴾ الآية . حسَد (٢) أهلُ الكتابِ المسلمين (٧) عليها ، فأنزَل اللهُ : ﴿ لِئَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِتَنبِ ﴾ الآية (٨) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ قال : قالت اليهودُ : يُوشِكُ أَن يخرجَ من العربِ كَفَروا ، يُوشِكُ أَن يخرجَ من العربِ كَفَروا ، فأنزَل اللهُ : ﴿ لِئَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِنْكِ ﴾ الآية . يعنى بالفضلِ النبوة .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ح ١ ، م : «أنعمل» .

<sup>(</sup>٤) في م: «أنعمل».

<sup>(</sup>٥) أصل الحديث عند البخارى (٧٥٥).

<sup>(</sup>٦) في م: «حسدهم».

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٨) عبد الرزاق ٢/ ٢٧٦، وابن جرير ٢٢/ ٤٤٤، ٤٤٤.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، أنه قرَأ : (كي لا يعلمَ أهلُ الكتابِ) (١) .

<sup>(</sup>۱) هي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف. ينظر البحر المحيط ۸/ ۲۲۹، ومختصر الشواذ لابن خالويه ص ۱۵۳.

## سورةً المجادلةِ

## مدنية

أخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ، والنحاسُ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ»، (اوابن مَرْدُويَه ()، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عباسٍ قال: نزَلت سورةُ «المجادلةِ» بالمدينةِ ().

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ الزبيرِ ، مثله .

قُولُه تعالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ ﴾ الآيات.

أخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُّ تعليقًا ، والنسائيُّ ، وابنُ ماجه ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، عن عائشةَ قالت : الحمدُ للهِ الذي وسِع سمعُه الأصواتَ ، لقد جاءتِ الجُادِلَةُ إلى النبيِّ ﷺ تُكلِّمُه ، وأنا في ناحيةِ البيتِ ما أسمعُ ما تقولُ ، فأنزَل اللهُ : ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ اللّهُ : ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ اللّهُ : ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ اللّهُ يَكِدُلُكُ فِي زَوْجِهَا ﴾ . إلى آخرِ الآيةِ (أ) .

وأخرَج ابنُ ماجه، وابنُ أبى حاتمٍ، والحاكمُ وصحُّحه، وابنُ مَردُويَه،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح١٠

<sup>(</sup>٣) ابن الضريس (١٧، ١٨)، والنحاس ص ٦٩٩، والبيهقي في الدلائل ١٤٣/، ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) عبد بن حميد (١٥١٦ - منتخب)، والبخارى، تعليقًا قبل رقم (٧٣٨٦)، والنسائى فى الكبرى (٤) عبد بن حميد (١٥١٨)، وابن مردويه - كما فى تخريج أحاديث الكشاف ٤٢٥/٣ - والبيهقى ٧/ ٢٨٢. صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ١٥٥).

والبيهقى ، عن عائشة قالت : تبارَك الذى وسِع سمعُه كلَّ شيء ، إنى لأسمعُ () كلامَ خَوْلَة بنتِ ثعلبة ، ويَخْفَى على بعضُه ، وهى تَشتكِى زوجَها إلى رسولِ اللهِ وَيَنْ اللهِ ، أكل شبايى ، ونَثَرْتُ له بطنى ، حتى إذا كيرت () سِنِّى ، وانقطع ولدى ، ظاهر منِّى ، اللَّهم إنى أشكُو إليك . قالت : فما بَرِحَتْ حتى نزَل جبريلُ بهؤلاء الآياتِ : ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَتِي تَجُدِلُكَ فِي رَوْجِهَا ﴾ . وهو أوسُ بنُ الصامتِ ()

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، والبيهقى فى «الأسماء والصفات» ، عن 'أبى يزيد '' قال : لَقِيَتِ '' امرأةٌ عمر بن الخطاب ، يقال لها : خولة . وهو يسيرُ مع الناسِ فاستَوقَفَتْه ، فوقف لها ، ودنا منها ، وأصغى إليها رأسه ، ووضَع 'آيديه على مَنْكِبَيها' حتى قضَت حاجتَها وانصَرَفت ، فقال له رجل : يا أميرَ المؤمنين ، حَبَسْتَ رجالاتِ '' قريشٍ على هذه العجوزِ ! قال : ويحك ، وتدرى من هذه ؟ قال : لا . قال : هذه امرأةٌ سمِع اللهُ شكواها من فوقِ سبع سماواتٍ ، هذه خَوْلةً

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١: ﴿ لا أسمع ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ف ١ ، م : « كبر » .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (٢٠٦٣)، وابن أبى حاتم - كما فى تفسير ابن كثير ٢٠/٨ - والحاكم ٢/ ٤٨١، والبيهقى ٧/ ٣٨٢. صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ١٦٧٨). وقال الحافظ: وهذا أصح ما ورد فى قصة المجادلة وتسميتها. الفتح ٢/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، ف ١: «أبي يرفد»، وفي ح ١: « ابن زيد»، وفي م: « ابن زيد». وينظر مصدري التخريج، وتهذيب الكمال ٢٠٤/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: ﴿ لَقِي ﴾ . والمثبت من مصدري التخريج .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، ف ١: «يده على منكبها».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ص، ف ١، م: «رجال».

بنتُ ثعلبةً ، واللهِ لو لم تَنصَرِفْ ('عنِّي إلى ' الليلِ ، ما انصرفتُ حتى تَقضِيَ حاجتَها (') .

وأخرَج البخاريُّ في «تاريخِه»، وابنُ مَردُويَه، عن ثُمَامة ("بنِ حزنِ") قال (١٠): بينما عمرُ بنُ الخطابِ يسيرُ على حمارِه لَقِيَتُه امرأةٌ، فقالت: قِفْ يا عمرُ. فوقف، فأغْلَظت له القولَ، فقال رجلٌ: يا أميرَ المؤمنين، ما رأيتُ كاليومِ! فقال: وما يمنعني أن أستَمِعَ إليها، وهي التي استَمَع اللهُ لها (٥)، أنزَل فيها ما أنزَل: ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِها﴾ (١).

وأخرَج أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ المنذرِ، والطبرانيُّ، وابنُ مَردُويَه، والبيهقيُّ، من طريقِ يوسفَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ سلامٍ قال: حَدَّثَتْنِي خَوْلَةُ بنتُ اللهِ بنِ سلامٍ قال: حَدَّثَتْنِي خَوْلَةُ بنتُ ثعلبةَ، قالت: فيَّ واللهِ وفي أوسِ بنِ الصامتِ أنزَل اللهُ صدرَ سورةِ «المجادلةِ». قالت: كنتُ عندَه، وكان شيخًا كبيرًا قد ساء خُلُقُه، فدخَل عليَّ يومًا، فراجَعْتُه بشيءٍ، فغضِب فقال: أنتِ عليَّ كظهرِ أُمِّي. ثم رجَع فجلس في نادى قومِه ساعةً، ثم دخَل عليَّ ، فإذا هو يُريدني عن نفسِي، فقلتُ: كلّا، والذي

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «حتى»، وفي ص، ف ١: «حتى أتى».

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٦٠، ٦١ - والبيهقي (٨٨٦). وقال ابن كثير: هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، ص ، ف ١: « بنت حزين » ، وفي ح ١: « بنت حزن » . وينظر تهذيب الكمال ٤/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ح ١: « قالت » .

<sup>(</sup>٥) في ف ١: «قولها».

<sup>(</sup>٦) البخاري ٧/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٧) في ف ١: « يراودني » .

نفسُ خُويلَة (١) ييدِه ، لا تَصِلُ إلى وقد قلتَ ما قلتَ ، حتى يَحكُمَ اللهُ ورسولُه فينا . ثم جعثُ إلى رسولَ اللهِ عَلَيْ ، فذَكَوْتُ له ذلك ، فما برِحْتُ حتى نزَل القرآنُ ، فتَغَشَّى رسولَ اللهِ عَلَيْ ما كان يَتغشَّاه ، ثم سُرِّى عنه ، فقال لى : «يا خولةُ ، قد أنزَل اللهُ فيكِ وفي صاحبِك» . ثم قرأ على : ﴿فَلْ سَمِعَ اللهُ قُولَ اللّهِ عَلَيْ : ﴿فَلَا اللهُ فَيكِ وفي صاحبِك » . ثم قرأ على : ﴿فَلَا لَي رسولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿مُدِيهُ فَي رَوْجِها ﴾ . إلى قولِه : ﴿عَذَابُ اللهِ ، فقال لى رسولُ اللهِ عَلَيْ : (هُولِه : ﴿عَذَابُ اللهِ ، ما عندَه ما يُعْتِقُ . قال : «فليَصُم شهرين مُتتابعين» . قلتُ : واللهِ ، إنه لشيخ كبيرٌ ، ما به من صيامٍ . قال : «فليُطعِمُ سِتِّين مسكينًا وَسُقًا من تمرٍ » . قلتُ : واللهِ ، ما ذاك عندَه . قال رسولُ اللهِ / عَلَيْ : ١٨٠/٦ ﴿ وَانا يا رسولَ اللهِ سأعينُه بعَرَقِ آخرَ . قال : «فقتُ نوانا يا رسولَ اللهِ سأعينُه بعَرَقِ آخرَ . قال : «فقتُ : وأنا يا رسولَ اللهِ سأعينُه بعَرَقِ آخرَ . قال : «فقتُ : وأنا يا رسولَ اللهِ سأعينُه بعَرَقِ آخرَ . قال : «فقتُ نونا يا وسولَ اللهِ سأعينُه بعَرَقِ آخرَ . قال : «فقتُ . وأنا يا رسولَ اللهِ سأعينُه بعَرَقِ آخرَ . قال : «فقلْتُ : وأنا يا رسولَ اللهِ سأعينُه بعَرَقِ آخرَ . قال : «فقلْتُ : وأنا يا رسولَ اللهِ سأعينُه بعَرَقِ آخرَ . قال : فقعَلْتُ : فقعَلْتُ : فقعَلْتُ : فقعَلْتُ . فقصَلَ : فقعَلْتُ . فقعَلْتُ . فقولُ . فقصَلَ . فقصَلَ . فقصَلَ . فقعَلْتُ اللهِ مُنْ فقطِلْتُ . فقعَلْتُ . فقعَلْتُ . فقعَلْتُ . فقطيتُ . فق

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ ، عن عطاءِ بنِ يسارِ ، أنَّ أُوسَ بنَ الصامتِ ظاهَر من امرأتِه خَولةَ بنتِ ثعلبةَ ، فجاءت إلى رسولِ اللهِ ﷺ فأخبَرَتْه ، وكان أوسٌ به لَمُّم ، فنزَل القرآنُ : ﴿ وَالَذِينَ يُظُهِرُونَ مِن نِسَامِهِمُ مُمُّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً ﴾ . فقال لامرأتِه : «مُرِيه فليُعْتِقْ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً ﴾ . فقال لامرأتِه : «مُرِيه فليُعْتِقْ

<sup>(</sup>۱) في الأصل، ص، ف ١، ح ١: «خولة». و «خويلة» مما قيل في اسمها. وينظر تفسير القرطبي /١٧ / ٢٧٠، والإصابة // ٦١٨، وفتح الباري ٢٣/ ٣٧٤.

 <sup>(</sup>۲) هو زمبيل منسوج من نسائج الخوص ، وكل شيء مضفور فهو عَرَق وعرقة بفتح الراء فيهما . النهاية
 ۲۱۹ /۳ .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢٠٠/٤٥ (٢٧٣١٩)، وأبو داود (٢٢١، ٢٢١٥)، والطبراني (٦١٦)، ٢٤٧/٢٤، ٢٤٠). ٢٤٨ (٦٦٣). ٢٤٨ (٦٣٣). ٢٤٨ (صحيح سنن أبي داود - ١٩٣٥، ١٩٣٤).

رقبة (۱) . فقالت : يا رسولَ اللهِ ، والذي أعطاك ما أعطاك ، ما جِعْتُ إلا رحمة له ، إنَّ له في منافع ، واللهِ ما عندَه رقبة ، ولا يَملِكُها . قالت : فنزَل القرآنُ ، وهي عندَه في البيتِ . فقال : «مُرِيه فليَصُمْ شهرين مُتَتَابِعَين» . فقالت : والذي أعطاك ما أعطاك ، ما يقدِرُ عليه . فقال : «مُريه فليتَصَدَّقْ على سِتِّين مسكينًا» . فقالت : يا رسولَ اللهِ ، ما عندَه ما يَتَصَدَّقُ به . فقال : يَذهَبُ (۱) إلى فلانِ الأنصارِيّ فإنَّ عندَه شَطْرَ وَسْقِ تم ٍ ، أخبَرَنِي أنه يريدُ أنْ يَتَصَدَّقَ به ، فليأخُذْ منه ، ثم لِيتَصَدَّقُ على سِتِّين مسكينًا» .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقىُ فى «السُّنَنِ» ، عن عائشةَ ، أنَّ خَوْلةً كانت امرأةَ أُوسِ (٥) بنِ الصامتِ ، وكان امرَءًا به لَمَّ ، فإذا اشتَدَّ لَمُه ظاهَر من امرأتِه ، فأنزَل اللهُ فيه كفارةَ الظُّهارِ (١) .

وأخرَج النحاسُ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقىُ ، من طريقِ عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان الرجلُ فى الجاهليةِ إذا قال لامرأتِه : أنتِ على كظهرِ أُمِّى . حرُمَتْ عليه ، وكان أَوَّلَ من ظاهَر فى الإسلام أوسٌ ، وكانت تحتَه ابنةُ عمِّ له ،

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١، ح ١: « اذهبي ».

<sup>(</sup>٣) البيهقي ٧/ ٣٨٩، ٣٩٠. وقال البيهقي: هذا مرسل.

<sup>(</sup>٤) في مصدري التخريج : 8 جميلة 8 . وهو مما قيل في اسمها . ينظر الإصابة 9 9 17 9 وفتح الباري 9 1 1 1 1

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١: ٥ قيس ٥ .

<sup>(</sup>٦) الحاكم ٢/ ٤٨١، والبيهقي ٧/ ٣٨٢.

يقالُ لها: خَوْلَةُ ''بنتُ خويلدِ''. فظاهَر منها، فأُسْقِطَ في يدِه، وقال: ما أراكِ إلا قد حَرُمْتِ على، فانطلقِي إلى النبي ﷺ فاسأَلِيه. فأَتَتِ النبي ﷺ، فوجَدَتْ عندَه ماشطةً تَمشُطُ رأسَه، فأخبَرَتْه، فقال: «يا خَوْلَةُ، ما أُمِونا في أمرِك بشيء». فأنزَل اللهُ على النبي ﷺ، فقال: «يا خولةُ، أبشرِي». قالت: خيرًا. 'قال: «خيرًا» '. فقرأ عليها: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تَجَدِلُكَ فِي خيرًا. 'أَقال: «لاَيات''.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ خولةً - أو خُويلَةً - أتَتِ النبيَّ عَيَالِيَّةِ فقالت : يا رسولَ اللهِ إنَّ زوجِي ظاهَر مِنِّي . فقال لها النبيُ عَيَالِيَّةِ : «ما أراكِ إلا قد حَرُمْتِ عليه» . فقالت : أشكُو إلى اللهِ فاقتيى . فأنزَل اللهُ : ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي عَلِيهِ ﴾ . ثَجُرِدُلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسِ قال: في القرآنِ ما أنزَل اللهُ جملة (١٠): ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ اللّهِ عَبُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴿ . كان هذا [٢٠٨ظ] قبلَ أن تُخْلَقَ خولةً ، لو أنَّ خولة أرادَتْ ألَّا تُجادِلَ لم يكنْ ذلك ؛ لأنَّ اللهَ كان قد قدر ذلك عليها قبلَ أن يَخلُقها .

وأَخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُحُدِلُكَ فِي رَوْجِهَا ﴾ . وذلك أنَّ خولة ، امرأةً من الأنصارِ ، ظاهر منها زومجها فقال : أنتِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م. وهو مما قيل في اسمها. وينظر الإصابة ٧/ ٦١٨، وفتح البارى ٧ / ٣٠١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١. وبعده في م: ﴿ فَأَنزِلَ اللَّهُ عَلَى النَّبَى ﷺ .

<sup>(</sup>٣) النحاس ص ٧٠٠، والبيهقي ٧/ ٣٨٢، ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: ﴿ وَاحِدَةُ ﴾ .

على كظهرِ أُمّى. فأتَتْ رسولَ اللهِ عَيْنِيْ فقالت: إنَّ زوجِى كان تَزَوَّ جَنِى وأنا أَحَبُ الناسِ إليه ، حتى إذا كَبِرْتُ ودخَلْتُ في السِّنِ قال: أنتِ على كظهرِ أُمِّى. وتركني إلى غيرِ أحدِ ، فإنْ كُنْتَ بَجِدُ لي رخصة يا رسولَ اللهِ تَنْعَشُني () بها وإيًاه فحدِّ ثني بها. قال: «واللهِ ما أُمِرْتُ في شأنِك بشيءٍ حتى الآن ، ولكن ارجِعِي إلى بيتِك ، فإن أُومَرْ بشيءٍ لا أُعَمِّه عليكِ إن شاء الله ». فرجَعت إلى بيتِها ، فأنزَل الله على رسولِه عَلَيْهُ في الكتابِ رخصتها ورخصة زوجِها فقال: ﴿ وَقَدْ سَمِعَ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ على رسولِه عَلَيْهُ أَي الكتابِ رخصتها ورخصة زوجِها فقال: ﴿ وَقَدْ سَمِعَ اللّهُ وَقَلْ اللّهِ عَلَى رسولِه عَلَيْهُ أَلَى مَعَدُلُكُ فِي زَوْجِها ﴾ . إلى قولِه: ﴿ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ . فأرسَل إلى زوجِها ، فقال: «هل تستطيعُ أن تُعتِق رقبةً ؟» . قال: إذن يذهب مالى كُله ؛ الرقبةُ غاليةٌ ، وأنا قليلُ المالِ . قال: «هل تستطيعُ أن تُعينَى أن تُصومَ شهرين مُتتابعين؟ » قال: واللهِ لولا أنَّى آكُلُ كلَّ يومٍ ثلاثَ مراتِ لَكلَّ بصرِى . قال: «هل تستطيعُ أن تُطعِمَ سِتِّين مسكينًا؟ » قال: لا واللهِ ، إلَّا أن تُعينني . قال: «إنِّى معينُك بخمسة عشرَ مسكينًا؟ » قال: لا واللهِ ، إلَّا أن تُعينني . قال: «إنِّى معينُك بخمسة عشرَ

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أنسٍ ، أنَّ أوسَ بنَ الصامتِ ظاهَر من امرأتِه خولة بنتِ ثعلبة ، فشَكَتْ ذلك إلى رسولِ اللهِ ﷺ فقالت : ظاهَر منِّى زوجِى حين كبرَ سِنِّى ودَقَّ عظمِى . فأنزَل اللهُ آيةَ الظهارِ ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ لأوسٍ: «أعتِقْ رقبة» . قال : مالى بذلك يدان . قال : «فصُمْ شَهرين مُتتابِعين» . قال : إنى إذا أخطأنِي أن آكلَ في اليومِ ثلاثَ مراتٍ كلَّ (٢) بصرِي . قال : «فأطعِمْ سِتِّين مِسكينًا» . قال : ما أجِدُ ، إلا أن تُعينني . فدعا رسولُ اللهِ ﷺ خمسةَ عشرَ

<sup>(</sup>١) نَعَشَ فلانًا يَنْعَشُه نَعْشًا، إذا جَبَرَه بعد فقر، وتداركه من هلكة. التاج (ن ع ش).

<sup>(</sup>۲) في ح ١، م: «يكل».

صاعًا ، حتى جمَع اللهُ له أهلُه (١).

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن الشعبيِّ قال : المرأةُ التي جادَلَت في زوجِها خولةُ بنتُ الصامتِ (٢) ، وأُمُّها معاذةُ التي أنزَل اللهُ فيها : ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَلْيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ﴾ [النور:٣٣] ، وكانت أَمَةً لعبدِ اللهِ بن أُبَيِّ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن محمدِ بنِ سيرينَ قال : إن أولَ مَن ظاهَر في الإسلام زومج خولةً (٢٠) ، فأَتَتِ النبيُّ ﷺ ، فقالت : إنَّ زوجِي ظاهَر مِنِّي . وجعَلت تَشكُو إلى اللهِ ، فقال / لها النبيُّ ﷺ : «ما جاءني في أللهِ ، هذا شيعٌ». فقالت: فإلى مَن يا رسولَ اللهِ ، إنَّ زوجِي ظاهَر منِّي! فبينا هي كذلك إِذْ نَزَلَ الوحَيُ : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ . حتى بلَغ: ﴿ فَتَحْرِيثُ رَفِّكَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاَّسَّأَ ﴾ . ثم محبس الوحي ، فانصرف إليها رسولُ اللهِ عَيَالِيْةٍ فتلاها عليها ، فقالت : لا (٥) يجِد . فقال النبي عَيَالِيَّةِ : «هو ذاك» . فبينما هي كذلك إذ نزَل الوحيُ : ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْل أَن يَتَمَا سَأً ﴾ . ثم محبِسَ الوحيُ ، فانصَرف إليها رسولُ اللهِ ﷺ ، فتلاها عليها ، فقالت : لا يا رسولَ اللهِ ، ما يَستَطِيعُ أن يصومَ يومًا واحدًا . قال : «هو ذاك» . فبينما هي كذلك إذ نزَل الوحيُ : ﴿ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴾ .

( الدر المنثور ٢٠/١٤)

<sup>(</sup>١) ابن مردويه - كما في فتح الباري ٣٧٤/١٣.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: قوله: بنت الصامت. خطأ، فإن الصامت والد زوجها كما تقدم، فلعله سقط منه شيء، وتسمية أمها غريب. فتح الباري ١٣/٤/١٣.

<sup>(</sup>٣) في ح ١، م: «خويلة».

<sup>(</sup>٤) بعده في ف ١: « شأنك » .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١: «ما».

فانصرَف إليها رسولُ اللهِ ﷺ ، فتلاها عليها ، فقالت : ما يَجِدُ يا رسولَ اللهِ . قال : (إنا سنُعِينُه) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عطاءٍ الخراسانِيِّ قال : أعانه رسولُ اللهِ بخمسةً عشرَ صاعًا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ألى يزيدً اللدنيِّ ، أنَّ امرأةً جاءت بشَطرِ وَسْقِ من شعيرِ فأعطاه النبيُّ ﷺ أَى : مُدَّيْن من شعيرٍ مكانَ مُدِّ من بُرِّ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبى ليلى ، أنَّ النبيَ ﷺ أعانه بخمسة عشرَ صاعًا من شعيرٍ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ ، أنَّ رجلًا ظاهَر من امرأتِه على عهدِ النبيِّ وَكَان الظِّهارُ أَشدُّ من الطلاقِ ، وأحرَمَ الحرامِ ، إذا ظاهَر من امرأتِه لم تَوْجِعْ إليه أبدًا ، فأتَتِ النبيَ عَلَيْ ، فقالت : يارسولَ اللهِ ، إنَّ زوجِي وأبا ولدِي ظاهَر مني ، وما يَطَّلِعُ إلا اللهُ على ما يَدخُلُ عليَّ من فراقِه . فقال لها النبيُ عَلَيْ : «قد قال ما قال!» . قالت : فكيف أصنَعُ . ودَعَتِ اللهَ ، واشتكت إليه ، فأنزَل اللهُ : ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ قُولَ الّتِي تُحَدِلُكَ فِي زَوْجِها ﴾ . إلى آخرِ الآياتِ ، فدعا رسولُ اللهِ عَلَيْ زوجَها ، فقال " : «تُعْتِقُ رقبةً ؟» . فقال : ما في الأرضِ رقبةً أملِكُها . قال : «تستطيعُ أن تَصومَ شهرين مُتتابِعَين؟» . قال : يارسولَ اللهِ ، إني

<sup>(</sup>۱ – ۱) فی ص، ف ۱: «ابن یزید»، وفی م: «أبی زید». وینظر ما تقدم ص ۲۹۹.

<sup>(</sup>٢) أي للمظاهِر .

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل، ص، ف ١، ح ١.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: « تستطيع».

بلَغْتُ سِنًا ، وبى دَوَرانُ (١) ، فإذا لم آكُلْ فى اليومِ مِرارًا أُدِيرَ على حتى أَقَعَ . قال : «تستطيعُ أن تُطعِمَ سِتِين مسكينًا ؟» . قال : واللهِ ما أجِدُ . فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «سنُعِينُك» .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمة : إنَّ امرأة أخِي عبادة بنِ الصامتِ جاءِت إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَظْرَه إلى السماءِ ، فقالت التي تَفْلِي لامرأة أخِي عبادة بنِ الصامتِ ، واسمُها خولة بنتُ تعلبة : يا خولة ، ألا تَفْلِي لامرأة أخِي عبادة بنِ الصامتِ ، واسمُها خولة بنتُ تعلبة : يا خولة ، ألا تسكني (٢) ، فقد تَرينه ينظرُ إلى السماءِ ؟! فأنزَل اللهُ فيها : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تَسَكُنِي (٢) ، فقد تَرينه ينظرُ إلى السماءِ ؟! فأنزَل اللهُ فيها : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تَسَكُنِي (عَبْهُ ، فقال : لا أُجِدُ . فَعَرَض رسولُ اللهِ عَلَيْهُ عليه عِنْقَ رقبةِ ، فقال : لا أُجِدُ . فعرَض عليه صيامَ شهرِين مُتتابعين ، فقال : لا أُطِيقُ ، إن لم آكُلُ كلَّ يومِ ثلاثَ مَرَّاتِ شَقَ بِي . فقال له النبي عَلَيْهُ : «فَأَطْعِم سِتِين مسكينًا» . قال الرجلُ : ما بينَ النبيُ عَلَيْهُ بشيءٍ من تمرِ ، فقال له : «خُذْ هذا فاقسِمْه» . فقال الرجلُ : ما بينَ النبيُ عَلَيْهُ : «كُلُه أنتَ وأهلُك» .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن يزيدَ بنِ زيدِ الهمدانيِّ في قولِه : ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ وَأَنْ الْحَرَجِ عبدُ بنُ حميدٍ عن يزيدَ بنِ زيدِ الهمدانيِّ في قولِه : ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ وَلَى اللَّهِ اللَّهِ الصامتِ (اللَّهُ وَكَانَ زُوجُها مريضًا فدعاها فلم تُجِبُه وأبطأَتْ عليه ، فقال : أنتِ عليَّ كظهرِ أُمِّي . فأتتِ النبيُّ عليهٍ ، فقال له النبيُّ عَلَيْهِ : ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَهُ ﴿ . فقال له النبيُّ عَلَيْهِ : ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَهُ ﴿ . فقال له النبيُّ عَلَيْهِ : ﴿أُعتِقُ

<sup>(</sup>١) الدُّوار والدُّوار : شبه الدوران يأخذ في الرأس، وهو أن يتخيَّل الأشياء تدور، ومقدمتُه ظلمة تعترى البصر عند القيام. ينظر الموبجز في الطب لابن النفيس ص ١٤٣، والتاج (د و ر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تشكي»، وفي ف ١: «تشتكي»، وفي م: «تسكتي».

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ص ٣٠٥.

رقبةً» . قال : لا أجِدُ . قال : «فصُمْ شهرين مُتتابِعين» . قال : لا أستطيعُ . قال : «فأَطْعِمْ سِتِّين مسكينًا» . قال : لا واللهِ ما عندى ، إلَّا أن تُعِينَنِي . فأعانه النبيُّ عَيْنَ بِخمسةَ عشرَ صاعًا ، فقال : واللهِ ما في المدينةِ أحوجُ إليها منِّي . فقال النبيُّ عَيِّكِ : «فكُلُها أنتَ وأهلُك».

وأخرَج ابنُ سعدِ عن عمرانَ بن أبي (١) أنس (٢) قال : كان أولَ من ظاهَر في الإسلام أوسُ بنُ الصامتِ ، وكان به لَمَّمْ ، وكان يُفِيقُ أحيانًا ، فلاحَيي امرأتُه (٢) امرأتُه خولةَ بنتَ ثعلبةَ في بعض صَحَواتِه ، فقال : أنت عليَّ كظهر أُمِّي . ثم ندِم فقال : ما أراكِ إلا قد حَوْمْتِ على . قالت : ما ذَكَوْتَ طلاقًا ! . فأَتَتِ النبي عَلَيْ فأخبَرتُه بما قال ، وجادَلَتْ رسولَ اللهِ ﷺ مرارًا ، ثم قالت : اللهمَّ إنِّي أَشكُو إليكَ شِدَّةَ وَحْدَتِي ، وما يَشُقُّ عليَّ من فراقِه . قالت عائشة : فلقد بَكَيْتُ وبكَي من كان في البيتِ رحمةً لها ورقَّةً عليها ، ونزَل على رسولِ اللهِ ﷺ الوحي ، فسُرِّي عنه وهو يَبتسِمُ ، فقال : «يا خولةُ ، قد أَنزَل اللهُ فيكِ وفيه : ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا، " . ثم قال : «مُرِيه أن يُعْتِقَ رقبةً » . قالت : لا يَجِدُ . قال : «فمُرِيه أن يَصومَ شهرين مُتَتَابِعَين» . قالت : لا يُطِيقُ ذلك . قال : «فمُريه فليُطْعِمْ سِتِّين مسكينًا». قالت: وأنَّىٰ له؟ قال: «فمُرِيه فليأتِ أمَّ المنذرِ بنتَ قيسِ فليأخُذْ منها ١٨٢/٦ شَطْرَ وَسْقِ تمرِ فليتصَدَّقْ به على سِتِّين مسكينًا» ./ فرجَعتْ إلى أوس ، فقال : ما وراءَكِ ؟ قالت : خيرٌ وأنت ذميمٌ . ثم أخبَرَتْه فأتَى أمَّ المنذرِ فأخَذ ذلك منها فجعَل

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، م . وينظر تهذيب الكمال ٢٢/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>۲) في ح ۱: «أنيس».

<sup>(</sup>٣) في م « لاح » ، والملاحاة : الملاومة والمباغضة ، وتلاحي الرجلان : تشاتمًا . اللسان (ل ح ي) .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ف ١، ح ١: «وهي».

يُطعِمُ مُدَّينِ من تمرٍ كلَّ مسكينِ (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبى قلابةَ قال: إنما كان طلاقُهم في الجاهليةِ الظُّهارَ والإيلاءَ، حتى قال ما سَمِعْتَ.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكِرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ . قال : الزُّورُ الكَذِبُ (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَالَّذِينَ يُظُهِرُونَ مِن نِسَآ إِمِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ . قال : هو الرجلُ يقولُ لامرأتِه : أنتِ عليَّ كظهرِ أُمِّي . فإذا قال ذلك فليس يَحِلُّ (٢) له أن يَقْرَبَها ، بنكاحٍ ولاغيرِه ، حتى يُكَفِّر بعتقِ رقبةٍ ، فإن لم يجدْ فصيامُ شهرين مُتتابعين من قبلِ أن يتماسًا – والمسُّ النُّكامُ – فإن لم يستطِعْ فإطعامُ سِتِّين مسكينًا ، وإن هو قال لها : أنتِ عليًّ كظهرِ أُمِّي (١) إن فَعَلْتِ كذا . فليسَ يقعُ في ذلك ظِهارٌ حتى يَحنَثَ ، فإن حنَث فلا يَقْرُبُها حتى يُحنَثَ ، ولا يَقَعُ في الظِّهارِ طلاقٌ (٥) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ<sup>(١)</sup>، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ : ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ﴾ . قال : يَعودُ لِمَسِّها (٢) .

<sup>(</sup>١) ابن سعد ٣/ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) بعده في م : « فإذا قال » .

<sup>(</sup>٥) البيهقي ٣٨٣/٧ مختصرا.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: «وعبد بن حميد».

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ٢/ ٢٧٧، وفي المصنف (١١٤٧٧) بنحوه .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن طاوسٍ : ﴿ مُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ . قال : الوَطْءُ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن طاوسٍ قال : إذا تكلَّم الرجلُ بالظِّهارِ والمنكرِ والزورِ ، فقد وجَبَت عليه الكفارةُ ، حنِث أو لم يَحنَثْ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن طاووسِ قال: كان طلاقُ أهلِ الجاهليةِ الظُّهارَ، فظاهَر رجلٌ في الإسلامِ وهو يريدُ الطلاقَ، فأنزَل اللهُ فيه الكفارةَ (٢).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن عطاءِ ، أنه سُئِلَ عن هذه الآيةِ : ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا سَأَ ﴾ . قال : هو الجِماعُ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ: ﴿ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينَا ﴾ . قال : كهيئةِ الطعام في اليمينِ ؛ مُدّينِ لكلِّ مسكينٍ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن أبي هريرةَ قال : ( ثلاثٌ فيهن مُدٌ ، ) كفارةُ اليمينِ ، وكفارةُ الصيامِ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى هريرةَ ، أنَّ النبيَّ ﷺ أمَر الذى أتَى أهلَه فى رمضانَ بكفارةِ المُظاهرِ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (١١٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (١١٤٩٣).

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، ف ١: (ثلاث فيه مد)، وفي ص: (ثلاثة فيه مدين).

<sup>(</sup>٥) في م: «الظهار ».

والحديث أصله عند مسلم (١١١١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن عطاءٍ ، والزهرِيِّ ، وقتادةَ قالوا : العِتْقُ في الظَّهارِ ، والصيامُ ، والطعامُ ، كلَّ ذلك من قبلِ أن يَتَمَاسًا (١) .

وأخرَج الطبرانيُ عن ابنِ عباسِ قال : كان الظّهارُ في الجاهليةِ يُحرِّمُ النساءَ ، فكان أولَ من ظاهَر في الإسلامِ أوسُ بنُ الصامتِ (٢) ، وكانت امرأتُه خولةَ (١) بنتَ خويلدِ ، وكان الرجلُ ضعيفًا ، وكانت المرأةُ جُلْدَةُ ، فلما أن تكلَّم بالظّهارِ قال : لا أراكِ إلَّا قد حَرُمْتِ على ، فانطلقِي إلى رسولِ اللهِ ﷺ ، لعلَّكِ تَبْتَغِي شيئًا يَرُدُكُ على . فانطلقَتْ ، وجلس يَنتَظِرُها ، فأتَتِ النبي ﷺ وماشِطةٌ تَمْشُطُ رأسه ، فقالت : يا رسولَ اللهِ ، إنَّ أوسَ بنَ الصامتِ مَن قد عَلِمْتَ في ضَعْفِ رأسِه ، وقد ظاهَر منى يا رسولَ اللهِ ، فابتغى شيئًا يردُّني إليه . وأيه ، وعجزِ مقدرتِه ، وقد ظاهَر منى يا رسولَ اللهِ ، فابتغى شيئًا يردُّني إليه . قال : (يا خولةُ (١) ، ما أُمِونَا بشيءٍ من أمرِك ، وإن نُوْمَرُ فسأُخبِرُك » . فبيننا ماشطتُه قد فرَغتْ من شِقٌ رأسِه ، وأخذَتْ في الشِّقِ الآخرِ أنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ – وكان إذا قد فرَغتْ من شِقٌ رأسِه ، وأخذَتْ في الشِّقِ الآخرِ أنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ – وكان إذا أيْنِلَ عليه الوَحيُ تَرَبَّدُ لذلك وجهه (٥) ، حتى يَجِدَ بردَه ، فإذا سُرِي عنه عادَ وجهه أبيضَ كالقُلْبِ (١) ، ثم تكلَّم بما أُمِرَ به – فقالت ماشِطتُه : يا خولةُ (١) ، إني لأطُنَّه الرَّنَ في شأيك . فأخذها أَفْكَلُ (٢) ، ثم قالت : اللهمَّ بك أعوذُ أن تُنزلَ فيَّ إلَّا

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (١١٤٩٩، ١١٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) في مصدر التخريج: «الصلت»، وينظر الإصابة ١/٢٥١.

<sup>(</sup>٣) في مصدر التخريج: «خويلة». وقد سبق التنبيه على الخلاف في اسمها.

<sup>(</sup>٤) في ح ١، م: « خويلة ».

 <sup>(</sup>٥) اربَدً : تغير إلى الغبرة ، وتربَّد وجهه : تغير وتلون . وقيل : الوُبْدة لون بين السواد والغبرة . النهاية /٢ ١٨٣/ ، والتاج (ر ب د) .

<sup>(</sup>٦) القُلْب : شحمة النخل ولُبُه ، وهي هنَةً رَخْصة بيضاء . التاج (ق ل ب) .

<sup>(</sup>٧) الأَفْكَلُ: الرَّعْدة من برد أو خوف. النهاية ١/ ٥٦.

خيرًا، فإنى لم أبغِ من رسولِك إلا خيرًا. فلما سُرِّى عنه قال: (يا خولةُ () قد أنزَل اللهُ فيكِ وفي صاحبِك». فقرأ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّتِي تُجَكِدُلُك فِي زَوْجِهَا ﴾. إلى قولِه: ﴿فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً ﴾. فقالت: واللهِ يا رسولَ اللهِ ما له خادمٌ غيرى، ولا لى خادمٌ غيره. قال: (﴿فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ ﴾ ». قالت: واللهِ إنه إذا لم يأكلُ في اليومِ مرّتين يَسْدَرُ () بصره. قال: (﴿فَمَن لَمْ يَسَعَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِيناً ﴾ ». قالت: واللهِ ما لنا في اليومِ إلَّا وُقِيَّةٌ () . قال: (فمريه فلينطلق إلى فلانِ فليأخذُ منه شَطْرَ واللهِ ما نع فليتَصَدَّقُ به على ستين مسكينًا، وليُراجِعُك ) . .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في «المصنفِ» ، من طريقِ أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن سلمةً بنِ صخرِ الأنصاريِّ ، أنه جعَل امرأته عليه كظهرِ أُمِّه حتى يَمْضِي عن سلمةً (مضانُ ، فسَمِنَتْ ، وتَرَبَّعَتْ (أ) ، فوقع عليها في النصفِ من رمضانَ ، فأتى النبي عَلَيْ : «أتستَطِيعُ أن تَعتِقَ رقبةً ؟» . فقال : وقل : «أتستطيعُ أن تَعتِقَ رقبةً ؟» . فقال لا . قال : «أتستطيعُ أن تصومَ شهرين مُتتابعين ؟» . قال : لا . قال : «أفتستطيعُ أن تعمرو ، أعطِه تُطعِمَ ستِّين مسكينًا ؟» . قال : لا . فقال النبي عَلَيْ : «يا فروة بنَ عمرو ، أعطِه المناسِيُّ عَلَيْ : «يا فروة بنَ عمرو ، أعطِه

<sup>(</sup>١) في ص، ح ١، م: « خويلة » .

<sup>(</sup>٢) سَدِرَ بصرُه سَدَرًا ، فهو سَدِرٌ : لم يَكَدْ يُبْصِر ، والسَّدَرُ : ظلمة تعترى البصر عند القيام . الموجز في الطب لابن النفيس ص ١٤٣، والتاج (س د ر) .

<sup>(</sup>٣) هي لغة في أُوقِيَّة وهي ما يزن سبعة مثاقيل أو ما يعادل أربعين درهمًا . ينظر النهاية ٢١٧/٥ ، واللسان (و ق ي) .

<sup>(</sup>٤) الطبراني (١١٦٨٩). وقال الهيثمي: فيه أبو حمزة الثمالي، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٥/٧.

<sup>(</sup>٥) في مصدر التخريج : « سلمان » . وقال الحافظ : ويقال : اسمه سلمان ، وسلمة أصح . الإصابة ٣/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) في م: « تربصت ». يقال: رَبَعت الماشية الرَّبيعَ - وهو الأخضر من النبات - سرحت في المرعى وأكلت كيف شاءت وشربت. ينظر اللسان (ر ب ع).

ذلك العَرَقَ» - وهو مِكْتَلٌ يأخُذُ خمسةَ عشرَ أو ستةَ عشرَ صاعًا - «فليُطعِمُه ستِّين مسكينًا». فقال: أعلَى أفقرَ منِّى ؟! فوالذى بعَثك بالحقِّ، ما بينَ لابتَيْها أهلُ بيتٍ أحوجُ إليه منِّى (١). فضحِك رسولُ اللهِ عَلَيْهِ ، ثم قال: «اذهب به إلى أهلِك» (٢).

وأخورج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «السُّنَ» ، عن أبي العاليةِ قال : كانت خَولَةُ [٩٠٤و] بنتُ دُلَيحٍ (٢) تحتَ رجلٍ من الأنصارِ ، وكان سَيِّئَ الحُلُقِ ، ضريرَ البصرِ ، فقيرًا ، وكانت الجاهليةُ إذا أراد الرجلُ أن يُفارقَ امرأته قال : أنتِ عليَّ كظهرِ أُمِّي . (أفنازَعَنه (٥) في بعضِ الشيءِ ، فقال : أنتِ عليَّ ١٨٣/٦ كظهرِ أُمِّي ) . وكان له عَيِّلٌ أو عَيِّلانِ ، فلما سمِعتْه يقولُ ما قال ، احتَملَتُ صبيانَها فانطلَقَتْ تَسعَى إلى رسولِ اللهِ عَيِّلِيْ ، فوافَقَتْه عندَ عائشةَ ، وإذا عائشةُ وبيانَها فانطلَقَتْ تَسعَى إلى رسولِ اللهِ عَيِّلِيْ ، فوافَقَتْه عندَ عائشةَ ، وإذا عائشةُ وبيانَها فانطلَقَتْ رأسِ رسولِ اللهِ عَيِّلِيْ ، فقامت عليه ثم قالت : يا رسولَ اللهِ ، إنَّ وَعِيلانِ ، فقامت عليه ثم قالت : يا رسولَ اللهِ ، إنَّ وجي فقيرٌ ، ضريرُ البصرِ ، سَيِّئُ الحُلُقِ ، وإنى نازَعتُه في شيءِ ، فقال : أنتِ عليَّ كظهرِ أُمِّي . ولم يُردِ الطلاقَ . فرفَع النبيُ عَيِّي رأسَه فقال : «ما أعلمُ إلا قد عرمُنتِ عليه» . فاسْتكانَتْ (١) ، وقالت : أشتكِي إلى اللهِ ما نزَل بي وبصِبْيَتي (١) .

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ح ١، م: ( منا ٥ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق في المصنف (١١٥٢٨).

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل، ص، ف ١: « وكيع»، وفى ح ١: « حليح»، وفى م: « ودبيج»، وفى سنن البيهقى:
 « دليج». وقال الحافظ: ودليح، بمهملتين مصغرًا، لعله من أجدادها. فتح البارى ٣٧٤/١٣.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٥) في م: « فادارعته».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « فسكت » ، وفي ح ١: « فبكت » .

<sup>(</sup>٧) فى الأصل ، ح ١، م : ( مصيبتى » ، وفى ص ، ف ١ : ( بمصيبتى » . والمثبت من سنن البيهقى .

وتحوَّلتْ عائشةُ تَغسِلُ شِقَّ رأسِه الآخرَ ، فتَحَوَّلتْ معها ، فقالتْ مثلَ ذلك ، قالت: ولى منه عَيّلٌ أو عَيّلانِ . فرفَع النبيُّ رأسَه إليها فقال: «ما أعلمُ إلا قد حَرُمْتِ عليه». فَبَكَتْ ، وقالت : أَشْتَكِى إلى ''اللهِ مَا نزَل بي و''بَصِبْيَتَى''. وتَغَيَّرُ وَجَهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فقالت عائشةُ : وَرَاءَكِ . فَتَنَجَّتْ ، وَمَكَثْ رَسُولُ الله عَلَيْهُ ما شاء اللهُ ثم انقطع الوحي ، فقال : «يا عائشة ، أين المرأة ؟» . قالت : ها هي . قال : «ادْعِيها» . فدَعَتْها ، فقال النبي ﷺ : «اذهبي فجيئيي بزوجِك» . فَانْطَلَقَتْ تَسْعَى ، فلم تَلْبَتْ أَن جاءتْ فأَدْخَلَتْه على النبيِّ عَلَيْقٍ ، فإذا هو كما قالت ضريرُ البصرِ (٢٠) ، فقيرٌ ، سيِّئُ الخُلُقِ ، فقال النبي عَيْكِيْدَ : « أستعيذُ بالسميع العليم من الشيطانِ الرجيم ، بسم اللهِ الرحمنِ الرحيم : ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ . إلى آخرِ الآيةِ ، فقال له النبيُّ ﷺ: «أَتَّجِدُ رقبةً ؟». قال: لا. قال: «أفتستطيعُ صومَ شهرين مُتَتابعين؟». قال: والذي بعَثك بالحقّ ، إني إذا لم آكُلِ المرَّةَ والمرَّتين والثلاثةَ يكادُ ( أَيُغشَى عليَّ ' . قال: ((فتستطيعُ أَن تُطعِمَ ستِّين مسكينًا ؟) . قال: لا ، إلا أن تُعِينني فيها . فأعانَه رسولُ اللهِ ﷺ فكفَّرَ يمينَه .

(أو أخرَج البيهقيُّ عن مقاتلِ بنِ حيَّانَ قال : كان الظُّهارُ والإيلاءُ طلاقًا (

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ٥ مصيبتي ٥ . والمثبت من سنن البيهقي .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في سنن البيهقي : « يعشو بصرى » .

<sup>(</sup>٥) ابن مردویه – کما فی فتح الباری ۳۷٤/۱۳ – والبیهقی ۷/ ۳۸٤، ۳۸۵، وقال: مرسل.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

( في الجاهلية ، فوقَّت اللهُ في الإيلاءِ أربعةَ أشهرٍ ، وجعَل في الظُّهارِ الكفارةَ ( ) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عباسٍ قال : ليس الظُّهارُ والطلاقُ قبلَ المِلكِ بشيءٍ (٣) .

وأخرَج البيهقيُّ عن ابنِ عباسٍ قال: ليس من الأُمَّةِ ظِهارٌ (٢).

وأخرَج البيهقيُّ عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أبيه ، عن جدِّه قال : لا ظِهارَ من الأَمةِ (١٤٢٠) .

وأخرَج البزارُ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ ، عن ابنِ عباسٍ قال : أتَى رجلَّ النبيُ عَيَّالِيَّةِ ، فقال : إنى ظاهَرتُ من امرأتِي ، فرأيتُ بياضَ خَلْخَالِها في ضوءِ القمرِ فأعجَبَتْنِي فوقَعْتُ عليها قبلَ أن أُكفِّرَ . فقال النبيُ عَيَّالِيَّةِ : «أَلَم يَقُلِ اللهُ : ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا شَأَ ﴾ ، قال : قد فعلتُ يا رسولَ اللهِ . قال : «أمسِكْ عنها حتى تُكفِّرُ» .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأبو داودَ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، والحاكمُ ، والبيهقيُ ، "من طريقِ عكرمةً "، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ رجلًا قال : وما يا رسولَ اللهِ إنى ظاهرتُ من امرأتي فوقَعْتُ عليها من قبل أن أُكفِّر . قال : «وما

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) البيهقي ٧/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن منصور ٢٥٢/١ (١٠٢٢)، والبيهقي ٧/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) البزار – كما في تفسير ابن كثير ٦٦/٨ – والحاكم ٢/٤٠٢، والطبراني (١٠٨٨٧)، والبيهقي ٧/ ٣٨٦، وسكت عليه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: إسماعيل واهٍ.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

حمَلك على ذلك ؟» قال: رأيتُ (١) خَلْخَالَها في ضوءِ القمرِ. قال: «فلا تَقْرَبْها حتى تفعلَ ما أمَرك اللهُ» (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، وأحمدُ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وأبو داودَ، والترمذيُّ وحسَّنه ، وابنُ ماجه ، والطبرانيُّ ، والبغويُّ في «معجمِه» ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ ، عن سلمةَ بنِ صخرِ الأنصاريِّ قال : كنتُ رجلًا قد أُوتِيتُ من جماع النساءِ ما لم يُؤتّ غيرِي ، فلما دخل رمضانُ ظاهَرْتُ من امرأتِي حتى يَنسلِخَ رمضانُ ؟ فَرَقًا من أن أُصِيبَ منها في ليلي ، فأتتابَعُ في ذلك ولا أستطيعُ أن أنزعَ حتى يُدرِكَني الصُّبْحُ، فبينا هي تَخدُمُني ذاتَ ليلةٍ إذ تكَشُّف لي منها شيءٌ فوثبتُ عليها ، فلما أصبَحْتُ غدوتُ على قومِي فأخبرتُهم خبرى ، فقلتُ : انطَلِقُوا معي إلى رسولِ اللهِ ﷺ ، فأخبِرُه بأمرى . فقالوا : لا ، واللهِ لا نفعلُ ، نَتَخَوَّفُ أَن يَنزِلَ فينا القرآنُ ، أو يقولَ فينا رسولُ اللهِ ﷺ مقالةً يَبقَى علينا عارُها ، ولكن اذهَبْ أنت ، فاصنَع ما بدا لك . فخَرَجْتُ فأتيتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكَ فأخبَرْتُه خَبَرى، فقال: «أنت بذاك (٢) ؟». قلت: أنا بذاك. قال: «أنت بذاك؟». قلتُ : أنا بذاك . قال : «أنت بذاك ؟» قلتُ : أنا بذاك ، وها أنا ذا ، فأمض فيَّ حكمَ اللهِ فإني صابرٌ لذلك . قال : «أُعتِقْ رقبةً» . فضَرَبْتُ صَفْحَةَ عنقِي بيدِي ، فقلتُ : لا ، والذي بعَثْك بالحقّ ، ما أصبحتُ أُملِكُ غيرَها . قال : «فصُمْ شهرين

<sup>(</sup>١) في م: « ضوء».

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق (۱۱۰۲۰)، وأبو داود (۲۲۲۳، ۲۲۲۰)، والترمذی (۱۱۹۹)، والنسائی (۳۲۵)، والنسائی (۳۲۵)، وابن ماجه (۲۰۲۰)، والحاکم ۲/ ۲۰۶، والبیهقی ۷/ ۳۸۹. صحیح (صحیح سنن أبی داود – ۱۹٤۳).

<sup>(</sup>٣) قولُه : « أنت بذاك » : أي أنت المُلِمُ بذلك ، أو : أنت المرتكب له . عون المعبود ٢ / ٢٣٣.

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ﴾ الآية .

أَخْرَجُ الفريابِيُّ، وعبدُ بنُ حميدٍ، عن مجاهدِ: ﴿ يُحَادَُّونَ ﴾. قال: يُشاقُّونُ أَنَّونَ ﴾. قال: يُشاقُّونُ أَنَّهُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ . قال : يعادُون (٥) اللهَ ورسولَه ، ﴿ كُنِتُواْ كُمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم (٦) . قال : خُزُوا كما خُزِى الذين من قبلِهم (٦) .

وأخرَج البيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ» عن الضحاكِ : ﴿ مَا يَكُونُ مِن

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « وحشو » ، وفى ف ١: « وعسى » ، وفى م : « وبنى » ، ويقال : رجلٌ وَحْشٌ ، من قوم أَوْحاشٍ . إذا كان جائعًا لا طعام له . النهاية ٥/ ١٦١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>۳) عبد الرزاق (۱۱۰۲۸)، وأحمد ۳٤٧/۲٦ – ۳۵۰ (۱٦٤۲۱)، وأبو داود (۲۲۱۳)، والترمذی (۳۲۹۳)، والترمذی (۳۲۹۳)، وابن ماجه (۲۰۱۲)، والطبرانی (۳۳۳۳)، والبغوی – کما فی الإصابة ۱۵۰/۳ – الحاکم ۲/۳۰۲، والبيهقی ۷/۳۹۰. حسن (صحيح سنن أبي داود – ۱۹۳۳).

<sup>(</sup>٤) الفريابي – كما في تغليق التعليق ٤/ ٣٣٧، وفتح الباري ٨/ ٦٢٨.

<sup>(</sup>٥) في م : « يجادلون » .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ٢٨١، وابن جرير ٢٢/ ٤٤٦، وابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٨/ ٦٢٨.

۱۸٤/٦

نَجْوَىٰ ثَلَثَةِ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةِ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ﴾. قال : هو اللهُ على العرشِ ، وعِلْمُه معهم (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ﴾ الآية .

/أخرَج (عبدُ بنُ حميدٍ ، و البنُ المنذرِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّذِينَ نُهُواْ عَنِ النَّجْوَىٰ ﴾ . قال : اليهودُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مقاتلِ بنِ حيانَ قال : كان بينَ اليهودِ وبينَ النبيّ عَلَيْتُهُ مُوادَعةٌ ، فكانوا إذا مرَّ بهم رجلٌ من أصحابِ النبيّ عَلَيْتُهُ جلسُوا يَتَناجَون بينَهم ، حتى يَظُنَّ المؤمنُ أنهم يَتناجَون بقتلِه أو بما يَكرَهُ المؤمنُ ، فإذا رأى المؤمنُ ذلك خَشِيتهم وترَك طريقَه عليهم ، فنهاهم النبيُ عَلَيْتُهُ عن النَّجْوَى فلم يَنتَهُوا ، فأنزَل اللهُ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَهُوا عَنِ ٱلنَّجُوكَ ﴾ الآية .

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميد ، والبزارُ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، وابنُ مردُويَه ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ» بسند جيدٍ ، عن ابنِ عمرو ، أنَّ اليهودَ كانوا يَقولون لرسولِ اللهِ ﷺ : سامٌ "عليكَ . يُريدون بذلك شَتْمَه ، ثم يقولون في أنفسِهم : لولا يعذِّبُنا اللهُ بما نقولُ . فنزَلت هذه الآيةُ : ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) البيهقي (٩٠٩). وقال محققه: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( السام) .

<sup>(</sup>٤) أحمد ١١/ ١٥٩، ١٦٠ (٢٥٨٩)، والبزار (٢٤١٠)، والطبراني - كما في «مجمع الزوائد» ٧/ ١٢١، ٢٢١ - والبيهقي (٩١٠٠). وقال محققو المسند: صحيح، وهذا إسناد حسن.

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، والبخاريُ ، والترمذيُ وصحَّحه ، عن أنسِ ، أنَّ يهوديًّا أتى على النبيِّ عَلَيْ وأصحابِه فقال : السامُ عليكم . فردَّ عليه القومُ ، فقال النبيُ عَلَيْ : «هل تَدْرُون ما قال هذا ؟» . قالوا : اللهُ ورسولُه أعلمُ ، سلَّم يا نبيُّ اللهِ . قال : « لا ، ولكنه قال كذا وكذا ، رُدُّوه علىُ » . فردُّوه ، قال : «قلتَ : السامُ عليكم؟» . قال : نعم . قال النبيُ عَلَيْ عندَ ذلك : «إذا سلَّم عليكم أحدٌ من أهلِ الكتابِ فقُولوا : عليك » . (قال : عليك أما قُلتَ . قال : ﴿ وَإِذَا عَلَيْكُ بِهِ اللّهُ ﴾ . (أقال : عليك أما قُلتَ . قال : ﴿ وَإِذَا سَلَّمُ عَلَيْكُ فِهِ اللّهُ ﴾ . (أقال : عليك أما قُلتَ . قال : ﴿ وَإِذَا سَلَّمُ عَلَيْكُ فِهِ اللّهُ ﴾ . (أقال : عليك أما قُلتَ . قال : ﴿ وَإِذَا سَلَّمُ عَلَيْكُ فِهِ اللّهُ ﴾ . (أقال : عليك أما قُلتَ . قال : ﴿ وَإِذَا سَلَّمُ عَلَيْكُ فِهِ اللّهُ ﴾ . (أقال : عليك أما قُلتَ . قال : ﴿ وَالْ اللّهُ عَلَيْكُ فِهِ اللّهُ ﴾ . (أقال : عليك أما قُلتَ . قال : ﴿ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُه

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، وسعيدُ بنُ منصورِ، وعبدُ بنُ حميدٍ، والبخارتُ، ومسلمٌ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبي حاتمٍ، وابنُ مَردُويَه، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ»، عن عائشة قالت: دخل على رسولِ اللهِ عليهُ يهودُ فقالوا: السامُ عليك يا أبا القاسمِ. فقالت عائشةُ: وعليكم السامُ . فقال: «يا عائشةُ، إنَّ اللهَ لا يُحِبُ (الفُحْشُ ولا التَّفَحُشُ أ)». قلتُ: ألا تَسمَعُهم يقولون: السامُ عليك؟! فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أو ما سمِعْتِ (أقولُ: وعليكم؟». فأنزَل اللهُ: ﴿ وَلَا اللهُ عَلَيْكَ بِهِ اللهُ عَلَيْكَ عِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عِلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>۲) أحمد ۹ ۱/ ۲۱۲، ۶۶۹ ، ۳۰۰/۲۰ ، ۲۰۰ ، ۱۲۵/۱۱ ، ۲۹۲ (۱۲۲۲، ۱۲۲۲۰) ۱۲۹۹۰ ، ۱۳۲۵، ۱۳۲۵، ۱۳۲۹، ۱۳۷۹۱) ، والبخاری (۲۹۲٦) ، و الترمذی (۳۳۰۱) واللفظ له . (۳) بعده فی الأصل : « واللعنة » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، ف ١: « الفاحش ولا المتفحش».

<sup>(</sup>٥) بعده في ح ١، م: «ما».

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ٢٧٩، والبخارى ( ٢٠٢٤، ٦٠٢٥)، ومسلم (٢١٦٥)، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٦٨، ٦٩ واللفظ له – والبيهقي ( ٩٠٩٨، ٩٠٩٩).

وأخرَج (١) ابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى هذه الآية ، قال : كان المنافقون يقولون لرسولِ اللهِ ﷺ إذا حَيَّوْه : سامٌ عليكُ . فنزَلت .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ : ﴿ وَإِذَا جَآمُوكَ حَيَّوَكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ السَّمَ عليك . هم أيضًا يهودُ .

قُولُه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَجَيْتُمْ ﴾ الآيتين .

أخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال: كان النبيُ عَلَيْ إذا بعَث سَرِيَّةً وأغزاها، الْتَقَى المنافقون فأنغَضُوا رءُوسَهم إلى المسلمين (٢)، ويقولون: قُتِلَ القومُ. وإذا رأوا رسولَ الله عَلَيْ تَناجُوا وأظهَروا الحزنَ، فبلَغ ذلك من النبيِّ عَلَيْهُ ومن المسلمين، فأنزَل اللهُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلَنَجُوا بِٱلْإِنْمِ وَالْعَدُونِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً قال : كان المنافقون يَتناجَون بينَهم ، فكان ذلك يَغِيظُ المؤمنين ويَكَبُرُ عليهم ، فأنزَل اللهُ في ذلك : ﴿إِنَّمَا ٱلنَّبُوكِيٰ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ﴾ الآية (٢) .

وأخرَج البخاريُّ ، ومسلمٌ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعودِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إذا كنتم ثلاثةً فلا يَتَناجَى ( أَ اثنان دونَ الثالثِ ؛ فإن

<sup>(</sup>١) بعده في م: «عبد الرزاق و».

<sup>(</sup>٢) أنغضوا رءوسهم إلى المسلمين: حركوها ومالوا إليهم. النهاية ٥/ ٨٧.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٤) في م ، ورواية الكشميهني لصحيح البخارى: «يتناج». قال الحافظ ابن حجر: كذا للأكثر بألف مقصورة ثابتة في الخط صورة ياء وتسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين، وهو بلفظ الخبر =

ذلك يَحزُنُه» (١)

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى سعيدِ قال : كنا نَتناوَبُ رسولَ اللهِ ﷺ يَطْرُقُهُ أُمرٌ أُو يَأْمُرُ بشيءٍ ، فكَثُرَ أهلُ النُّوبِ ، والمُحتَسِبون ليلةً ، حتى إذا كنا أنداءَ أَمرٌ أو يَأْمُرُ بشيءٍ ، فكرَج علينا رسولُ اللهِ ﷺ من اللَّيلِ فقال : «ما هذه النَّجوى؟ ألم تُنْهَوا عن النَّجوى؟» .

قُولُه تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ نَفَسَّحُوا ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ ، أنه كان يقرَؤُها: ﴿ نَفَسَحُوا فِ الْمَجَلِسِ ﴾ - بالألفِ (٣) - ﴿ فَانْسَحُوا يَفْسَحِ اللّهُ لَكُمْ ۚ ﴾ . وقال : في القتالِ ، ﴿ وَإِذَا قِيلَ انْشُدُوا إِلَى العدوِ (١) فانهَدُوا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : (يأيُّها الذين آمَنوا إذا قيل لكم تفسَّحوا في المجلِسِ) (٥) . قال : مجلسِ النبيِّ ﷺ خاصةً .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بن جبيرِ قال: كان الناسُ يتناجَون في المجلسِ عندَ النبيِّ عَيَّلِيَّةِ، فنزَلت: (يأيُّها الذين آمَنوا إذا قيل لكم تَفَسَّحوا في المجُلِسِ (٥) فافسَحوا يَفْسَح اللهُ لكم).

<sup>=</sup> ومعناه النهي . فتح الباري ۱۱/ ۸۲، ۸۳.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲۹۰)، ومسلم (۲۱۸٤).

 <sup>(</sup>۲) سقط من: م. والأنداء جمع النادى، وهم القوم المجتمعون. وقيل: أراد: كنا أهل أنداء.
 النهاية ٥/ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة عاصم. النشر ٢/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) في م: «الصدر». ونهد القوم إلى عدوهم: أي نهضوا إليه، ونهدوا لعدوهم: إذا صمدوا له وشرعوا في قتاله. ينظر النهاية ٥/ ١٣٤.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل : « المجالس » ، والقراءة بغير الألف هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف . ينظر النشر الموضع السابق .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا ﴾ الآية . قال : نزَلت هذه الآيةُ في مجالسِ الذكرِ ، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدَهم مُقْبِلًا ضَنُوا بمجالسِهم عندَ رسولِ اللهِ ﷺ، فأمَرهم (١) اللهُ أن يَفسَحَ بعضُهم لبعضٍ (٢).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الحسنِ في الآيةِ قال : كانوا يَجِيئون فيَجلِسُون رُكامًا ، بعضُهم خَلْفَ بعض ، فأُمِرُوا أن يَتَفَسَّحُوا في المجلس ، فأفسَح " بعضُهم لبعض .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن مقاتلِ بنِ حيانَ قال : أُنزِلَت هذه الآيةُ يومَ جمعةٍ ، ١٨٥/٦ و(١) رسولُ اللهِ ﷺ يومَئذِ في الصُّفَّةِ ، وفي المكانِ ضِيقٌ ، وكان يُكرِمُ أهلَ / بدرِ من المهاجرين والأنصارِ ، فجاء ناسٌ من أهل بدرٍ ، وقد شُبِقُوا إلى المجالس (\*) ، فقاموا حِيالَ رسولِ اللهِ ﷺ فقالوا: السلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. فردَّ النبيُّ عَلِيهِ عليهم ، ثم سَلَّمُوا على القوم بعدَ ذلك فردُّوا عليهم ، فقاموا على أرجُلِهم يَنتظِرُون أن يُوسَعَ لهم ، فعرَف النبي ﷺ ما يَحمِلُهم على القيام ، فلم يُفسَحُ لهم ، فشَقَّ ذلك عليه ، فقال لِمَن حولَه من المهاجرين والأنصارِ من غيرِ أهل بدر : «قمْ يا فلانُ ، وأنتَ يا فلانُ» . فلم يَزَلْ يُقيمُهم بعِدَّةِ النَّفَر الذين هم قيامٌ من أهل بدر ، فشَقَّ ذلك على من أُقيمَ من مجلسِه ، فنزَلت هذه الآيةُ ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١: ١ فأمر».

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) في ح ١، م: « فانفسح » .

<sup>(</sup>٤) بعده في ح ١، م: ١ جلس ١ .

<sup>(</sup>٥) في م: ١ المجلس ١ .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٧١.

وأخرَج (المالك، والبخاري، ومسلم، (والترمذي العنابي عن ابن عمر، عن ابن عمر، أو الترمذي الله علي قال: (لا يُقيمُ الرجلُ الرجلُ من مجلسِه فيَجلِشُ فيه، ولكن تَفَسَّحُوا وتَوسَّعُوا) (").

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ الْمَجَلِسِ، وَالْمَجَلِسِ، وَالْمَالُ : إلى القتالِ ، ﴿وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ ﴾ . قال : إلى الخيرِ والصلاةِ (1) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ اللَّهُ رُواً ﴾ . قال : إلى كلِّ خيرٍ ؛ قتالِ عدوٌ ، وأمرِ بمعروفٍ ، أو حقٌ ما كان .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ اللَّهُ رُواً فَأَخِيبُوا ( ) . القولُ : إذا دُعيتُم إلى خيرِ فأَجِيبُوا ( ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ في «المَدخلِ» ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ يَرْفَعُ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (١٠) قال : يرفَع اللهُ الذين أُوتُوا العلمَ من المؤمنين على الذين لم يُؤتَوا العلمَ درجاتِ (١٠) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٩١١، ٦٢٦٩، ٦٢٧٠)، ومسلم (٢١٧٧)، والترمذي ( ٢٧٤٩، ٢٧٥٠).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۲/ ٤٧٨، ٤٧٩.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢/ ٢٧٩، ٢٨٠.

<sup>(</sup>٦) الحاكم ٢/ ٤٨١، والبيهقي (٣٤١).

قال : تفسيرُ هذه الآيةِ : يرفَعِ اللهُ الذين آمنوا منكم وأوتُوا العلمَ على الذين آمنوا ولم يُؤتَوا العلمَ درجاتٍ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ مسعودٍ قال : ما خَصَّ اللهُ العلماءَ في شيءٍ من القرآنِ ما خصَّهم في هذه الآية ؛ فضَّلَ اللهُ الذين آمنوا وأوتُوا العلمَ على الذين آمنوا ولم [٩٠٤٤] يُؤتوا العلمَ .

قُولُه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ ﴾ الآيتين .

أخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ إِذَا نَكَبَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ ﴾ الآية . قال : إنَّ المسلمين أكثَرُوا المسائلَ على رسولِ اللهِ وَيَنْ اللهُ على من نَبِيّه وَيَنْ اللهُ على على على من الله وَ عَنْ اللهُ على عن نَبِيّه وَيَنْ اللهُ على على الله عن الله عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله على اله

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُ وحسَّنه ، وأبو يَعلَى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والنحاسُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن عليٌ بنِ أبى طالبٍ قال : لمّا نزَلت : ﴿ يَا أَيُنِ اللَّهِ مَا اللَّهِ الْمَا نزَلت : ﴿ يَا أَيُنِ اللَّهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في م: «امتنع».

<sup>(</sup>٢) قال الترمذي: ومعنى قوله شعيرة: يعنى وزن شعيرة من ذهب.

قال: فبِي خفَّف اللهُ عن هذه الأمةِ (١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن عليٌ قال : ما عمِل بها أحدٌ غيرِى حتى نُسِخَتْ ، وما كانت إلا ساعةً . يعنى : آيةَ النَّجُوى .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ راهُويَه ، وابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، عن عليٌ قال : إنَّ في كتابِ اللهِ لآيةً ما عمِل بها أحدٌ قبلِي ، ولا يعمَلُ بها أحدٌ بعدى ، آيةَ النَّجوى : ﴿يَتَأَيُّمُ ٱلَّزِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى بَحُونكُرُ صَدَقَةً ﴾ . كان عندى دينارٌ فبِعْتُه بعشرةِ دراهمَ ، فكنتُ كلما ناجَيْتُ النبيَّ صَدَقَةً ﴾ . كان عندى دينارٌ فبِعْتُه بعشرةِ دراهمَ ، فكنتُ كلما ناجَيْتُ النبيَّ عَلَيْهُ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى بَخُونكُرُ صَدَقَتُ النبيَّ فَلَا مَعُمَلُ بها أحدٌ ، فنزَلت : ﴿ وَاللّهُ مَا أَن نُقدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُونكُرُ صَدَقَتُ الآية ( ) الآية ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن مجاهدِ قال : نُهُوا عن مناجاةِ النبي عَلَيْ مِن مُعلَدِ مُوا صدقةً ، فلم يُناجِهِ إلا على بنُ أبي طالبٍ ؛ فإنه قدَّم دينارًا فتَصَدَّقَ به ، ثم ناجَى النبي عَلَيْ فسأله عن عشْرِ خِصالِ ، ثم نزَلتِ الرخصةُ .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱۲/ ۸۱، ۸۲، وعبد بن حميد (۹۰ – منتخب)، والترمذي (۳۳۰۰)، وأبو يعلي (۲۰٪)، وابن جرير ۲۲/ ۶۸۶، والنحاس ص ۷۰۱. ضعيف الإسناد (ضعيف سنن الترمذي – ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ابن راهویه – كما فی المطالب (١٤٠٠) – وابن أبی شیبة ١٢/ ٨١، والحاكم ٢/ ٤٨١، ٢٨٤.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصور عن مجاهدٍ قال : كان من ناجَى رسولَ اللهِ ﷺ تَصَدُّقَ بدينارِ ، وكان أولَ من صنَع ذلك على بنُ أبي طالبٍ ، ثم نزَلت الرخصةُ : ﴿ فَإِذْ لَتَر تَفْعَلُواْ وَيَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن مقاتل قال: إنَّ الأغنياءَ كانوا يَأْتُون النبيُّ ﷺ فيُكثِرُونَ مناجاتَه (١) ، ويَغلِبُون الفقراءَ على المجالسِ ، حتى كَرِهَ النبيُّ ﷺ طولَ جلوسِهم ومناجاتِهم ، فأمَر اللهُ بالصدقةِ عندَ المناجاةِ ؛ فأما أهلُ العُسْرَةِ فلم يَجِدوا شيئًا ، وكان ذلك عشر ليالي ، وأما أهلُ الميسرةِ (٢) ، فمنَع بعضُهم مالَه وحبَس نفسه ، إلا طوائفَ منهم ، جعَلوا يُقَدِّمُون الصدقةَ بينَ يدى النَّجْوي ، ويَزعُمون أنه لم يفعَلْ ذلك (٢٦) غيرُ رجلِ من المهاجرين من أهلِ بدرٍ ، فأنزَل الله : ﴿ ءَأَشَفَقَتْمَ ﴾ الآية .

وأخرَج الطبرانيُّ ، وابنُ مَردُويَه ، بسندٍ فيه ضعفٌ ، عن سعدِ بن أبي وقاص قال: نزَلت: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى بَخُونكُرُ ١٨٦/٦ صَدَقَةٌ ﴾ . / فقَدَّمْتُ شَعيرةً ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «إنك لزهيدٌ» . فنزَلت الآيةُ الأخرى: ﴿ مَأَشَفَقُنُمُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى خَوْرَنكُو صَدَقَتُ ۗ ﴿ ﴿ الْ

وأخرَج أبو داودَ في «ناسخِه» ، وابنُ المنذرِ ، من طريقِ عطاءِ الخراسانيِّ ، عن ابنِ عباسِ في «المجادلةِ» : ﴿ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُونكُو صَدَقَةً ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « مناجاتهم » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١: ١ اليسرة ٨.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ف ١: ﴿ أَحد ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الطبراني (٣٣١).

قال: نسَخَتْها الآيةُ التي بعدَها: ﴿ مَأَشَّفَقَنَّمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوبَكُمْ صَدَقَتْ ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سلمةَ بنِ كُهيلٍ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ إِذَا نَنَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ﴾ الآية . قال : أولُ من عمِل بها عليٌّ ، ثم نُسِخَتْ .

قُولُه تعالى : ﴿ ﴿ أَلَمْ نَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى في قولِه : ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوا فَوْمًا ﴾ الآية . قال : بلَغنا أنها نزَلت في عبدِ اللهِ بنِ نَبْتلِ ، وكان رجلًا من المنافقين (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ : ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاً قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ . قال : هم اليهودُ والمنافقون ، ﴿ وَيُحَلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ . قال : حَلِفُهم (٢) إنهم لمنكم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً : ﴿ أَلَوْ نَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّواْ قَوْمًا ﴾ الآية . قال : هم المنافقون تَوَلَّوا اليهودَ ، وقولُه تعالى : ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ الآية . قال : يُحالِفُ المنافقون ربَّهم يومَ القيامةِ كما حالَفُوا أولياءَه في الدنيا .

وأخرَج أحمدُ ، والبزارُ ، "والطبرانيُّ" ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، الحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ» ، عن ابنِ عباسِ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ جالسًا في ظلِّ حُجْرةٍ من مُحجَرِه وعندَه نفَرٌ من المسلمين ، فقال : «إنه سيأتِيكُم إنسانٌ ينظُرُ () إليكم بعينِ شيطانِ ، فإذا جاءكم فلا تُكلِّمُوه» .

<sup>(</sup>١) بعده في ح ١: ﴿ كَانَ مِنَ أَمِنَ النَّاسِ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) بعده في ح ۱: (على الكذب).

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ح ١: ( فينظر ) .

فلم يَلبَثُوا أَن طَلَع عليهم رجلٌ أَزرقُ (١) ، فقال حينَ رآه : «علامَ تَشْتُمُنِي أَنت وأَصحابُك ؟» فقال : ذَرْنِي آتِكَ بهم . فانطلَق فدعاهم ، فحلَفوا واعتَذَرُوا ، فأنزَل اللهُ : ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمّا يَحْلِفُونَ لَكُرُ ﴾ الآية والتي بعدَها (١) .

قُولُه تعالى: ﴿ ٱسۡتَحْوَدَ عَلَيۡهِمُ ٱلشَّيۡطَانُ﴾ .

أخرَج "أحمدُ ، و" أبو داودَ ، والنسائيُ ، "وابنُ حبانَ ، والطبرانيُ " ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبي الدرداءِ قال : سمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ : «ما من ثلاثةٍ في قريةٍ ولا بَدْوٍ لا تقامُ فيهم الصلاةُ إلا قد استَحْوَذَ عليهم الشيطانُ ، فعليكم بالجماعةِ ؛ فإنما يَأْكُلُ الذئبُ القاصيةَ " .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَا أَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيَّ ﴾ . قال : كتَب اللهُ كتابًا فأمضاه .

قُولُه تعالى : ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا ﴾ الآية .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ، والطبراني، والحاكم، وأبو نعيمٍ في «الحلية»، والبيهقيُّ في «سننِه»، وابنُ عساكرَ، عن عبدِ اللهِ بنِ شَوْذَبٍ قال : جعَل والدُأبي

<sup>(</sup>١) بعده في ح ١، م، والحاكم: «أعور».

<sup>(</sup>۲) أحمد ٤٨/٤، ٢٣١، ٢٣٢، ٣١٢، ٣١٦/٥ ، ٣١٦/٥ ، ٢٤٠٧، ٢٤٠٨، ٢٤٠٧)، والبزار (٢) أحمد ٤٨/٤، ٢٢٧٠)، والبزار (٢٢٧٠- كشف)، والطبراني (١٢٣٠٧ - ١٢٣٠)، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨٨/٨، وتخريج أحاديث الكشاف ٣/ ٤٣١، ٤٣١ - وابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف ٣/ ٤٣١، ٤٣١ - والحاكم ٢/ ٤٨٢، والبيهقي ٥/ ٢٨٢، ٢٨٣، وقال محققو المسند: إسناده حسن .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٣٦/ ٢٢، ٥٠٧/٤٥ ( ٢١٧١٠، ٢٧٥١٤)، وأبو داود (٤٧)، والنسائي (٨٤٦)، وابن حبان (٢١٠١)، وابن حبان (٢١٠١)، والحاكم ١/ ٢١١، ٢٤٦، ٢/ ٤٨٢. حسن (صحيح سنن أبي داود - ٥١١).

عبيدةَ بنِ الجراحِ يَتَصَدَّى (١) لأبي عبيدةَ يومَ بدرٍ ، وجعَل أبو عبيدةَ يَحِيدُ عنه ، فلما أكثَر ، قصَده أبو عبيدةَ فقتَله ، فنزَلت : ﴿ لَا يَجِدُ قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ الآية (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريج قال : مُحدِّثْتُ أَنَّ أَبا قُحافةَ سَبَّ النبيَّ ﷺ ، فَصَكَّه أَبو بكرٍ صَكَّةً فسقَط ، فذكر ذلك للنبيِّ ﷺ ، فقال : ﴿أَفْعَلْتَ يَا أَبَا مُكْرِ ؟! ﴾ فقال : واللهِ لو كان السيفُ منِّى قريبًا لضرَبتُه . فنزَلت : ﴿لَا تَجِمْدُ وَمُمَا ﴾ الآية (٣) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عبدِ الرحمنِ بنِ ثابتٍ بنِ قيسِ بنِ الشَّمَّاسِ، أنه استأذَن النبيَّ عَيَّالِيَّهُ أن يَزورَ ( خالًا له ) من المشركين فأَذِنَ له ، فلما قدِم ، قرَأ رسولُ اللهِ عَلِيَّةٍ وأناسٌ حولَه : ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ عِاللَّهِ ﴾ الآية ( ) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن كثيرِ بنِ عطيةَ ، عن رجلِ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : «اللَّهم لا تَجعَلْ لفاجرٍ ولا لفاسقٍ عندى يَدًا ولانعمةً ؛ فإنى وجَدْتُ فيما أو حَيْتُه إلى : ﴿ لَا يَجَعَلْ لفاجرٍ وَلا لفاسقٍ عندِى يَدًا ولانعمةً ؛ فإنى وجَدْتُ فيما أو حَيْتُه إلى : ﴿ لَا يَجِعَدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ عِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادً اللّه وَرَسُولَهُ ﴾ . قال سفيانُ : يَرون أنها نزَلَتْ فيمَن يُخالطُ السلطانُ (1) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يتقصد » .

<sup>(</sup>٢) الطبراني (٣٦٠) ، والحاكم ٣/ ٢٦٤، ٢٦٥، وأبو نعيم ١/ ١٠١، والبيهقي ٩/ ٢٧، وابن عساكر ٢٥ (٢٤١) د ١٠١) وابن عساكر ٢٤٢/٢٥

<sup>(</sup>٣) قال الزيلعي: غريب. تخريج أحاديث الكشاف ٣/ ٤٣٢، ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل، ص، ح ١: «خولاً له»، وفي م: «خاله». وفي الإصابة: «إخوانه».

<sup>(</sup>٥) ابن مردويه - كما في الإصابة ٤/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٦) ابن مردویه - كما في تخريج أحاديث الكشاف ٣/ ٤٣٢.

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والحكيمُ الترمذيُّ في «نوادرِ الأصولِ» ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : أَحِبُّ في اللهِ ، وأَبغِضْ في اللهِ ، وعادِ في اللهِ ، ووالِ في اللهِ ؛ فإنما تُنالُ وَلايةُ اللهِ بذلك . ثم قرَأ : ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ إِللّهِ وَالْيَهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

وأخرَج أبو نعيم في «الحلية» ، ( والخطيب ) عن ابن مسعود قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «أو حَى اللهُ إلى نبى من الأنبياءِ أن قُلْ لفلانِ العابدِ: أمَّا زهدُك في الدنيا فتَعَجَلْتَ راحةَ نفسِك ، وأما انقطاعُك إلى فتَعَزَّزْتَ بِي ، فماذا عمِلتَ فيما لي عليكَ ؟ قال: هل واليَّت لي وليًّا ، أو عادَيْتَ لي عَدُوًّا ؟ ) .

وأخرَج (الطبراني ، (والحاكم) ، والحكيم الترمذي ، عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله على الله عن الله يوم القيامة عبدًا لا ذنب له فيقول له: بأي الأمرين أحَبُ إليك أن أجْزِيَك ؛ بعملِك أم بنعمتى عليك ؟ قال: يا ربّ ، أنتَ تعلم أنى لم أعصِك. قال: خُذُوا عبدى بنعمة من نِعَمى . فما يَبْقَى له حسنة إلا استَغْرَقَتُها تلك النعمة ، فيقول: يا ربّ ، بنعمتِك ورحمتِك.

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ١٣/ ٣٦٨، والحكيم الترمذي ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، ح ١: « ما ذاك » ، وفي ، ص ، ف ١: « ماذا » .

<sup>(</sup>٤) أبو نعيم ١٠/ ٣١٦، ٣١٧، والخطيب في «تاريخه» ٣٠ ٢٠٢. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٣٣٣٧).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ف ١.

فيقولُ: بنعمتى وبرحمتى . ويُؤتَى بعبدٍ محسِنِ فى نفسِه ، لا يَرَى أَنَّ له سيئةً ، فيقالُ له : هل كنتَ تُوالِى أوليائِى ؟ قال : يا ربِّ ، كنتُ من الناسِ سِلْمًا . قال : هل كنتَ تُعادِى أعدائِى ؟ أقال : يا ربِّ ، لم أكنْ أُحِبُ أن يكونَ بينى وبينَ أحدٍ ١٨٧/٦ شيءٌ . فيقولُ اللهُ تبارَكُ وتعالى : وعِزَّتِى لا ينالُ رحمتى من لم يُوالِ أوليائي ويعادِ شيءٌ . فيقولُ اللهُ تبارَكُ وتعالى : وعِزَّتِى لا ينالُ رحمتى من لم يُوالِ أوليائي ويعادِ أعدائي » .

وأخرَج الطيالسيُّ ، وابنُ أبي شيبةً ، ( وأحمدُ ) ، عن البَراءِ بنِ عازبِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أوثقُ عُرَى الإيمانِ الحُبُّ في اللهِ والبُغضُ في اللهِ» ( ) .

وأخرَج الديلميُ ، من طريقِ الحسنِ ، عن معاذِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «اللَّهم لا تجعَلْ لفاجرِ عندى يَدًا ولا نعمةً ، فيوَدَّه قلبِي ؛ فإنى وَجَدْتُ فيما أُوحيتَ إليَّ : ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَاذُونَ مَنْ حَادً اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (نَا عَمَدُ مُنَ عَمَا اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (نَا عَمَدُ مُنَ عَمَا اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (نَا عَمَدُ اللّهُ وَرَسُولَهُ ﴾ (نَا عَمَدُ اللّهُ عَمْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولَهُ ﴾ (نَا عَمْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

<sup>(</sup>۱) الطبرانی ۹/۲۲ (۱٤۰)، والحکیم الترمذی ۲/۷۸. موضوع (ضعیف الترغیب والترهیب -۲۰۹۸).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) الطيالسي (٧٨٣)، وابن أبي شيبة ١١/ ٤١، ١٣/ ٢٢٩، وأحمد ٤٨٨/٣٠ (١٨٥٢٤). وقال محققو المسند: حسن بشواهده.

<sup>(</sup>٤) الديلمي (٢٠١١).

## سورةً الحشرِ

## مدنيةً

أَخْرَجَ ابنُ الضَّرَيْسِ ، والنحاسُ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عباسٍ قال : نزَلت سورةُ «الحشر» بالمدينةِ (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ الزبيرِ ، مثلَه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال : قلتُ لابنِ عباسٍ : سورةُ «الحشرِ» ؟ قال : قلْ : سورةُ النضيرِ (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، والبخاريُ ، "ومسلمٌ" ، وابنُ مَردُويَه ، عن سعيدِ ابنِ جبيرِ قال : نزَلت في بني النضيرِ (١٠) . ابنِ جبيرٍ قال : نزَلت في بني النضيرِ (١٠) .

قُولُه تعالى : ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ﴾ الآيات .

أخرَج الحاكمُ وصحَّحه، وابنُ مَردُويَه، والبيهقيُّ في «الدلائلِ»، عن عائشةَ قالت: كانت غزوةُ بني النضيرِ - وهم طائفةٌ من اليهودِ - على رأسِ ستةِ (٥) أشهرٍ من وقعةِ بدرٍ، وكان منزلُهم (١) ونخلُهم في ناحيةِ المدينةِ،

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧، ١٨)، والنحاس ص ٧٠٣، والبيهقي ١٤٢/ - ١٤٤.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۹،۲۹، ۲۸۸۳).

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٤) سعید بن منصور - کما فی تفسیر ابن کثیر ۸/ ۸۱، والبخاری (٤٨٨٢)، ومسلم (٣٠٣١)، وابن مردویه - کما فی فتح الباری ٣٣٣/٧ من وجه آخر عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) في ح ١: « تسعة » .

<sup>(</sup>٦) في ح ١: «منازلهم».

فحاصرهم رسولُ اللهِ ﷺ حتى نزَلوا على الجلاءِ ، وعلى أنَّ لهم ما أقلَّتِ الإبلُ من الأمتعةِ والأموالِ إلا الحَلْقة - يعنى السلاح - فأنزَل اللهُ فيهم : ﴿ سَبَّعَ بِلَهِ مَا فِي الشَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ إلى قولِه : ﴿ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُم أَن يَخْرُجُواً ﴾ . فقاتَلهم النبي ﷺ حتى صالحَهم على الجلاءِ ، وأجلاهم إلى الشامِ ، وكانوا من سبطِ لم يصبهم جلاءٌ فيما خلا ، وكان اللهُ قد كتب عليهم ذلك ، ولولا ذلك لعَذَّبَهم في الدنيا بالقتلِ والسَّبي . وأما قولُه : ﴿ لِأَوَّلِ المَّشْرِ ﴾ . فكان جَلاؤُهم ذلك أولَ حشرٍ في الدنيا إلى الشام (١) .

وأخرَجه عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقيُ ، عن عروةَ مرسلًا ، قال البيهقيُ : وهو المحفوظُ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، "وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ" ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن الحسنِ قال : «هذا أولُ الحشرِ ، وأنا على الأَثَرِ» (\*) .

وأخرَج البزارُ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، ( وابنُ مَردُويَه ) ، والبيهقيُّ في «البعثِ» ، عن ابنِ عباسٍ قال : من شكَّ أنَّ المحشرَ (١) بالشام فلْيقرأُ هذه الآيةَ :

<sup>(</sup>١) الحاكم ٢/ ٤٨٣، والبيهقي ٣/ ١٧٨. وقال البيهقي : وذكر عائشة فيه غير محفوظ.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق في المصنف (٩٧٣٢)، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨٥/٨ - والبيهقي /٢٥/٠ مبدد الرزاق المسنف (١٧٧/ مبدد) المسنف (١٧٧٠).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٢/ ٤٩٩، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨٤/٨.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص، ف١.

<sup>(</sup>٦) في ف ١، ح ١: «الحشر».

﴿ هُوَ الَّذِى آخَرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِكْتُ ِ مِن دِيَرِهِمْ لِأُوَّلِ اَلْحَشْرِ ﴾ . قال لهم رسولُ اللهِ ﷺ (١) : «الحرُجُوا» . قالوا : إلى أين ؟ قال : «إلى أرضِ المحشر» (٢) .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ» عن قيسٍ (٣) قال : قال جريرٌ لقومِه فيما يَعِظُهم : واللهِ لَوَدِدْتُ أَنَى لَم أَكُنْ بَنَيْتُ فيها لَبِنةً ، ما أنتم إلا كالنعامةِ استَتَرَتْ ، وإنَّ أولَ (١) أرضِكم هذه خرابًا (١) يُسراها ، ثم يَتْبَعُها يُمِناها ، وإنَّ المحشرَ هنهنا . وأشارَ إلى الشام .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ لِأَوَّلِ ٱلْمَشَرِّ ﴾ . قال : فتَح اللهُ على نَبِيّه في أولِ حشر 'خَشَر نبى اللهِ إليهم ، لم يقاتِلْهم المرتين ولا الئلاثة ، فتَح اللهُ ' على نبيّه في أولِ حشر ' حَشَرَ عليهم في أولِ ما قاتَلهم . وفي قولِه : ﴿ مَا ظَنَنتُمْ ﴾ : النبى عَلَيْتُ وأصحابُه ، ﴿ أَن يَغْرُجُوا ﴾ : من حصونِهم أبدًا .

وأخرَج البيهقيُّ في « الدلائلِ » عن عروةَ قال : أمَر اللهُ رسولَه بإجلاءِ بني

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ف ١، ح ١، م: ﴿ يومئذ ١ .

<sup>(</sup>٢) البزار (٣٤٢٦ - كشف)، وابن أبي حاتم - كما في نفسير ابن كثير ٨٤/٨.

<sup>(</sup>٣) قيس هو ابن أبي حازم البجلي ، يروى عن جرير بن عبد الله البجلي . ينظر تهذيب الكمال ٢٤/ ١٠ . . ١١ والأثر في مصنف ابن أبي شيبة ٣٦٣/١٣.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، م: « خراب».

<sup>(</sup>٢ - ٦) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٧) سقط من: ف ١.

النضيرِ وإخراجِهم من ديارِهم، وقد كان النفاقُ كثيرًا بالمدينةِ، فقالوا: أين تُخرِجُنا ؟ قال : «أخرِجُكم إلى المحشرِ (١)» . فلما سمِع المنافقون ما يُرادُ بإخوانِهم وأوليائِهم من أهل الكتابِ أرسَلُوا إليهم ، فقالوا لهم (٢): إنا معكم مَحْيانا وتَمَاتَنا ؟ إِن قُوتِلْتُم فلكم علينا النصرُ ، وإِن أُخْرِجْتُم لم (٢) نَتَخَلَّفْ عنكم . ومَنَّاهم الشيطانُ الظُّهورَ ، فنادَوا النبيُّ عَيْلِيُّةٍ : [٤١٠] إنا واللهِ لا نَخرُمُ ، ولئن قاتَلتَنا لنُقاتِلنُّك . فمضَى النبيُّ ﷺ فيهم (١) لأمرِ اللهِ ، وأمَر أصحابَه ، فأخَذوا السلاحَ ، ثم مضَى إليهم ، وتَحَصَّنتِ اليهودُ في دورِهم وحصونِهم ، فلما انتهَى رسولُ الله ﷺ إلى أَزَقَّتِهِم أَمَر بِالأَدِنَى فَالْأَدِنَى (٥) من دورِهِم (١) أَن يُهِدَمَ ، وبالنخلِ أَن يُحرَقَ ويُقطَعَ ، وكَفَّ اللهُ أيديَهم وأيدي المنافقين فلم يَنصُرُوهم ، وألقَى اللهُ في قلوب الفريقين الرُّعْبَ ، ثم جعَلت اليهودُ كلما خلَص رسولُ اللهِ ﷺ من هَدْم ما يلي مدينتَهم ألقَى اللهُ في قلوبِهم الرُّعْبَ ، فهَدَمُوا الدورَ التي هم فيها من أدبارِها ، ولم يَستَطِيعُوا أن يَخرُجوا على النبي ﷺ ، فلما كادُوا أن يَبلُغُوا آخرَ دُورهم ، وهم يَنتظرون المنافقين وما كانوا مَنَّوهم ، فلما يَئِشُوا مما<sup>(٧)</sup> عندَهم سألوا رسولَ اللهِ ﷺ الذي كان عرَض عليهم قبلَ ذلك ، فقاضاهم على أن يُجليَهم ، ولهم أن يَتَحَمَّلُوا بما استَقَلَّتْ به الإبلُ من الذي كان لهم ، إلا ما كان من حَلْقَةِ

<sup>(</sup>١) في ح ١: « الحشر » ، وفي مصدر التخريج: « الحبس » .

<sup>(</sup>٢) لبس في: الأصل، ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لن»، وفي م: « لا».

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ح١.

<sup>(</sup>٦) بعده في ح ١: ﴿ وحصونهم ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ف ١: « فيما».

السلاحِ، فذهبُوا كلَّ مَذهبِ، وكانوا قد عَيَّرُوا المسلمين حينَ هدَمُوا الدورَ وقطَعوا النخلَ، فقالوا: ما ذنبُ شجرةٍ وأنتم تَزعُمون / أنكم مُصلِحُون ؟! فأنزَل اللهُ: ﴿سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾. إلى قولِه: ﴿وَلِيُخْزِيَ اللهُ: ﴿سَبَّحَ بِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾. إلى قولِه: ﴿وَلِيمُخْزِي اللهُ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ، ولم يجعَلْ منها سَهْمًا لأحدِ غيرِه، فقال: ﴿وَمَا أَفَاةَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ إلى قولِه: ﴿وَدِيرُ ﴾. فقسمها مسولُ اللهِ عَلَيْ رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ إلى قولِه: ﴿وَدِيرُ ﴾. فقسمها رسولُ اللهِ عَلَيْهِ فيمَن أراه اللهُ من المهاجرين الأوَّلِين (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ مَردُويَه، والبيهقيُ في «الدلائلِ»، أوابنُ عساكرً من طريقِ العَوفيُّ، عن ابنِ عباسٍ قال: كان النبيُ ﷺ قد حاصَرهم حتى بلَغ منهم كلَّ مبلغ، فأعطوه ما أراد منهم، فصالحَهم على أن يَحْقِنَ لهم دماءَهم، وأن يُحرِجَهم من أرضِهم وأوطانِهم، وأن يُسَيِّرُهم إلى أَذْرِعاتِ الشامِ، وجعَل لكلِّ ثلاثةٍ منهم بعيرًا وسِقاءً .

وأخرَج البغويُّ في «معجمِه» عن محمدِ بنِ مَسْلَمَةً ، أَنَّ النبيُّ ﷺ بَعَثْه إلى بنى النضيرِ ، وأَمَره أَن يُؤَجِّلُهم في الجلاءِ ثلاثًا .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، والترمذيُ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مردُويَه ، والبيهقيُ في «الدلائلِ» ، عن ابنِ عمرَ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ حرَّقَ نخلَ بني النضيرِ ، والجَلاءُ إخراجُهم من أرضِهم

۲/۸۸

<sup>(</sup>۱) البيهقى ۱۸۰/۳ - ۱۸۲.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٥٠٥، ٥٠٦، والبيهقي ٣/ ٣٥٩، وابن عساكر ١/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) فى م : « جرير » .

إلى أرضٍ أخرى (١).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، والبخارِيُ (٢) ، ومسلمُ ، والترمذيُ ، (الدلائلِ ، عن ابنِ والترمذيُ ، (الدلائلِ » عن ابنِ عمرَ ، أنَّ النبيَ عَيَالِيمٌ حرَّق نخلَ بني النضيرِ وقطَع ، وهي البُوَيْرَةُ ، ولها يقولُ حسانُ بنُ ثابتِ (٤) :

وهان على سَراةِ بنى لُؤَى حريقُ بالبُويْرَةِ مستطيرُ فَأَنْ لَاللهُ: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَنُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَيإِذَنِ اللهُ: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَنُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَيإِذَنِ اللهُ عَلَى الْفَسِقِينَ ﴾ (١)

وأخرَج الترمذي وحسَّنه ، والنسائي ، وابنُ أبي حاتم ، "والطبراني في «الأوسط» ، وابنُ مَردُويَه ، "وابنُ الضَّريسِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَايِمةً عَلَىٰ أَصُولِها ﴾ . قال : اللّينَةُ النَّحْلَةُ ، ﴿وَلِيحَتِّرِي اللّينَةُ النَّحْلَةُ النَّحْلَةُ ، ﴿وَلِيحْزِي اللّينَةِ اللّهَ الله الله الله الله الله المسلمون : قد قطعنا بعضًا وتركنا بعضًا ، النخلِ ، فحَكَ "في صدورِهم ، فقال المسلمون : قد قطعنا بعضًا وتركنا بعضًا ،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۲۱، ۳۰۲۱)، ومسلم (۱۷٤٦ /۲۹، ۳۱)، والترمذي (۱۵۵۲)، والبيهقي ٣/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ينظر ديوانه ص ٢٥٣ حاشية (٣)، ومعجم ما استعجم ٢٨٥/١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ف ١، وحاشية الديوان: «لهان»، وفي م: «فهان».

<sup>(</sup>۲) سعید بن منصور (۲۶۲۲)، والبخاری (۲۰۳۲)، ومسلم (۳۰/۱۷۶۳)، والترمذی (۳۳۰۲)، والبیهقی ۱۸۷/۳۳)، والبیهقی ۲/۸۷۲، ۳۵۸ – ۳۵۸.

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل، ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٨) في ف ١: «استزلوهم»، وفي ح١ «استنزالهم».

<sup>(</sup>٩) في ف ١، م : « فحاك » وكلاهما بمعني ، أي : تخالج . ينظر تاج العروس (ح ك ك ، ح ي ك) .

فَلَنَسْأَلَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: هل لنا فيما قطَعنا من أُجرٍ ؟ وهل علينا فيما ترَكنا من وزرٍ ؟ فأنزَل اللهُ: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ ﴾ الآية (١).

وأخرَج أبو يَعلَى ، وابنُ مَردُويَه ، عن جابرٍ قال : رخَّصَ لهم في قطعِ النخلِ ، ثم شَدَّد عليهم ، فقالوا : يا رسولَ اللهِ ، علينا إثمٌ فيما قطَعْنا أو فيما تركنا ؟ فأنزَل اللهُ : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ ﴾ الآية (٢٠) .

وأخرَج ابنُ السحاقَ عن يزيدَ بنِ رُومانَ قال : لمَّا نزَل رسولُ اللهِ ﷺ ببنى النضيرِ تَحَصَّنُوا منه فى الحصونِ ، فأمَر بقطعِ النخلِ والتحريقِ فيها ، فنادَوه : يا محمدُ ، قد كنتَ تنهَى عن الفسادِ وتَعِيبُه ، فما بالُ قطعِ النخلِ وتحريقِها ؟! فنزَلت (١٠) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقى فى «الدلائلِ» ، عن مجاهدِ قال : نهى بعضُ المهاجرين بعضًا عن قطعِ النخلِ ، وقالوا : إنما هى من مغانمِ المسلمين . وقال الذين قطعوا : بل هى غيظٌ للعدوِّ . فنزَل القرآنُ بتصديقِ من نهى عن قطعِه ، وتحليلِ مَن قطعه من الإثمِ ، فقال : إنما قطعُه وتركُه بإذنِ اللهِ (٥) .

<sup>(</sup>۱) الترمذى (۳۳۰۳) ، والنسائى فى الكبرى (۱۱۵۷٤) ، والطبرانى (۵۸۷) . صحيح (صحيح سنن الترمذى - ۲۶۳۱) .

<sup>(</sup>۲) أبو يعلى (۲۱۸۹) . وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى عن شيخه سفيان بن وكيع وهو ضعيف . مجمع الزوائد ۷/ ۲۱۲.

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، ص، ف١.

<sup>(</sup>٤) ابن إسحاق (١٩١/٢ - سيرة ابن هشام) .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (٩٣٧٤) ، والبيهقي ٣/ ١٨٥.

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابن عباس أن سورةَ «الحشر» نزَلت في النضيرِ ، وذكر اللهُ فيها الذي أصابَهم من النِّقمةِ ، وتسليطِه (١) رسولَ اللهِ عَلَيْكَمْ عليهم، حتى عمِل بهم الذي عمِل بإذنِه، وذكر المنافقين الذين كانوا يُراسِلُونهم ، ويَعِدُونهم النصرَ ، فقال : ﴿ هُوَ ٱلَّذِينَ آخَرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱأَكِنَابِ مِن دِيَرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرَ ﴾ إلى قولِه : ﴿وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ : بهَدْمِهم ﴿ بيوتَهم من نُجُفِ (٢٠) الأبوابِ ، ثم ذكر قطعَ رسولِ اللهِ ﷺ النخلَ ، وقولَ اليهودِ له: يا محمدُ ، قد كنتَ تنهَى عن الفسادِ ، فما بال قطع النخلِ ؟ فقال: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُنُوهَا فَآيِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِي ٱلْفَالْسِقِينَ﴾ . يُخبِرُهم أنها نقمةٌ منه ، ثم ذكر مغانمَ بني النضيرِ فقال : ﴿ وَمَآ أَفَآءَ آلَّةُ عَلَى رَسُولِهِ، مِنْهُمْ ﴾ إلى قولِه : ﴿قَدِيْرُ ﴾ . فأعلَمهم أنها خاصةٌ لرسولِ اللهِ عَيْكُةً يَضعُها حيثُ يشاءُ ، ثم ذكر مغانمَ المسلمين مما يُوجَفُ عليه الخيلُ والرُّكابُ ويفتحُ ( ) بالحربِ ، فقال : ﴿ مَمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَتَكَىٰ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ . هذا مما يُوجَفُ عليه الخيلُ والركابُ ، ثم ذكر المنافقين ؛ عبدَ اللهِ بنَ أَبَيٍّ ، ومالكًا ، وداعسًا ، ومن كان على مثل رأيهم ، فقال : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَهِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَتُ مَعَكُمْ ﴾ إلى قولِه : ﴿ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تسليط».

<sup>(</sup>Y) في الأصل، ص، ف ١، م: (X) من هدمهم (Y)

 <sup>(</sup>٣) فى ف ١، م: (تحت ). والنجف جمع نِجاف: وهى العتبة، وهى أسكفة الباب، وقيل: ما
 بستقبل الباب من أعلى الأسكفة، ينظر التاج (ن ج ف).

<sup>(</sup>٤) في ح ١: ﴿ تَفْتُح ﴾ .

قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ﴾: يعني بني قَينُقَاعَ الذين أجلاهم رسولُ اللهِ ﷺ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً في قولِه : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ ٱخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ الْمَلِ الْكَرَبُ مِن دِيْرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ ﴾ . (أقال : الحشرُ أَ قِبَلَ الشامِ ، وهم بنو النضيرِ ؛ حَيَّ من اليهودِ أجلاهم نبئ اللهِ ﷺ من المدينةِ إلى خيبرَ مَرْجِعَه من أُحدٍ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ هُوَ ٱلَّذِيّ آخَرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ مِن دِيَرِهِم ﴾. قال : النضيرُ . إلى قولِه : ﴿ وَلِيُخْزِيَ ١٨٩/٦ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ . قال : ذلك ما بين/ ذلك كلّه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ قال: مَن شكَّ أَن المحشرَ إلى بيتِ المعقدسِ فلْيقرأُ هذه الآيةَ : ﴿هُوَ الَّذِي َ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهَلِ الْكِئْكِ مِن المعقدسِ فلْيقرأُ هذه الآيةَ : ﴿هُوَ النَّذِي آخَرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهَلِ الْكِئْكِ مِن دِيرِهِمْ لِأَوَّلِ الْخَشْرَ ﴾ . فقد محشِرَ الناسُ مرةً ؛ وذلك حينَ ظهر النبي على المدينةِ أجلَى اليهودَ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو داودَ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ» ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ كعبِ بنِ مالكِ ، عن رجلٍ من أصحابِ النبيِّ عَلَيْ ، أنَّ كفارَ قريشٍ كتبوا إلى عبدِ اللهِ بنِ أُبَيِّ ابنِ سلولَ ومن كان يعبُدُ معه الأوثانَ من الأوسِ والخزرجِ ، ورسولُ اللهِ عَلَيْ يومَعَذِ بالمدينةِ قبلَ وقعةِ بدرٍ ، يقولون : إنكم قد آوَيْتُم صاحبَنا ، وإنكم أكثرُ أهلِ المدينةِ عَدَدًا ،

<sup>(</sup>١) ابن إسحاق (١٩٢/٢ - ١٩٥ - سيرة ابن هشام) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

وإنا نُقسمُ باللهِ (التُقاتِلُنَّه أو لتُخرجُنَّه)، أولنَسْتَعْدِيَنَّ عليكم العَرَبَ، ثم لنَسِيرَنَّ إليكم بأجمعِنا حتى نَقتلَ مقاتِلَتَكم ، ونَستَبِيحَ نساءَكم وأبناءَكم . فلما بلَغ ذلك عبدَ اللهِ بنَ أُبَيِّ ومن معه من عبدةِ الأوثانِ تَراسَلوا، واجتَمَعُوا، (أُوأَجمَعُوا لللهِ عَلَيْكُ وأَصحابِه . فلما بلَغ ذلك النبيُّ وأصحابِه . فلما بلَغ ذلك النبيّ عَيْنَاتُهُ ، لَقِيَهم في جماعةٍ من أصحابِه فقال: «لقد بلَغ وعيدُ قريش منكم المبالغَ ، ما كانت لِتَكِيدَكم بأكثرَ مما تُريدون أن تَكِيدُوا به أنفسَكم ! فأنتم هؤلاء تُريدون أَن تُقاتلوا أبناءَكم وإخوانَكم». فلما سمِعوا ذلك من النبيِّ ﷺ تَفَرَّقُوا ، فبلَغ ذلك كفارَ قريش ، وكانت وقعةُ بدر بعد ذلك ، فكتَبَت كفارُ قريش بعدَ وقعةِ بدر إلى اليهودِ: إنَّكم أهلُ الحَلْقَةِ والحصونِ ، وإنكم لتُقاتِلُنَّ صاحبَنا أو لَنَفْعَلَنَّ كذا وكذا ، ولا يَحولُ بينَنا وبينَ خَدَم نسائِكم شيءٌ . وهي الخَلاخيلُ . فلما بلَغ كتابُهم اليهودَ أجمَعَتْ (٢٠) بنو النضيرِ بالغَدْرِ ، فأرسَلوا إلى النبيِّ ﷺ : اخرُجْ إلينا في ثلاثين رجلًا ( ) من أصحابِك ، ولْيَخرجْ إليك منا ثلاثون حَبْرًا حتى نَلتَقِيَ بمكانِ نَصَفِ بينَنا وبينَك ويَسمَعُوا منك ، فإن صَدَّقُوك وآمَنوا بك آمنًا كُلُّنا . فخرَج النبي ﷺ في ثلاثين من أصحابِه ، وخرَج إليه ثلاثون حَبرًا من اليهودِ ، حتى إذا بَرزُوا في بَرازِ من الأرضِ قال بعضُ اليهودِ لبعض : كيف تَخلُصُون إليه (٥)

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ف ١، ح ١، م: «لنقاتلنه أو لنخرجنه».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ف ۱.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ١، م: «اجتمعت».

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل ، م .

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

ومعه ثلاثون رجلًا من أصحابِه ، كلَّهم يُحِبُّ أن يموتَ قبلَه ؟ فأرسَلُوا : كيف نَفهَمُ ونحن ستُّون رجلًا ؟ اخرُجُ في ثلاثةٍ من أصحابِك ، و (ايخرجُ إليك الثلثةُ من علمائِنا فَلْيسمَعُوا (٢) منك ، فإن آمَنُوا بك آمَنَّا (٣) كلَّنا وصَدَّقْناك .

فخرَج النبى ﷺ فى ثلاثة من أصحابه ، وخرَج ثلاثةً من اليهودِ ، واشتَمَلوا على الحناجر ، وأرادُوا الفَتْكَ برسولِ اللهِ ﷺ .

فأرسَلَت امرأة ناصحة من بنى النضيرِ إلى أخيها ، وهو رجلٌ مسلمٌ من الأنصارِ ، فأخبَرَتْه خبرَ ما أرادَ بنو النضيرِ من الغَدْرِ برسولِ اللهِ ﷺ ، فأقبَل أخوها سريعًا حتى أدرَك النبي ﷺ ، فسارٌه بخبَرِهم قبلَ أن يصلَ إليهم ، فرجَع النبي ﷺ . فلما كان الغَدُ غدا عليهم رسولُ اللهِ ﷺ بالكتائبِ فحصرهم ، فقال لهم : ﴿ إِنكم واللهِ لا تَأْمَنُون عندى إلا بعهدِ تُعاهدوني عليه ﴾ . فأبَوا أن يُعطُوه عهدًا ، فقاتَلهم يومَه ذلك هو والمسلمون ، ثم غدا الغدَ على بنى قريظة بالكتائبِ ، وترك بنى النضيرِ ، ودعاهم إلى أن يُعاهِدُوه فعاهدُوه ، فانصرَف بالكتائبِ ، وقرك بنى النضيرِ بالكتائبِ ، فقاتَلهم حتى نزَلوا على الجلاءِ ، وعلى عنهم ، وغَدَا على بنى النضيرِ بالكتائبِ ، فقاتَلهم حتى نزَلوا على الجلاءِ ، وعلى واحتَمَلُوا ما أقلَّتِ الإبلُ إلا الحَلْقة - والحَلْقة أن السلامُ - فجَلَتْ بنو النضيرِ ، واحتَمَلُوا ما أقلَّتِ الإبلُ من أَمْتِعَتِهم ، وأبوابِ بيوتِهم وخُشُبِها ، فكانوا يُخْرِبُون واحتَمَلُوا ما أقلَّتِ الإبلُ من أَمْتِعَتِهم ، وأبوابِ بيوتِهم وخُشُبِها ، فكانوا يُخْرِبُون

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، م: « نخرج إليك في » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١، م: «فيسمعوا».

<sup>(</sup>٣) في ح ١: «آمن بك».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «هي».

بيوتهم فيَهدِمُونها فيحتمِلون ما وافقهم من خُشُبِها، وكان جَلاؤُهم ذلك أولَ حشرِ الناسِ إلى الشامِ، وكان بنو النضيرِ من سِبطٍ من أسباطِ بنى إسرائيلَ لم يُصِبْهم جلاةً منذُ كتب الله على بنى إسرائيلَ الجلاء؛ فلذلك أجلاهم رسولُ الله يَصِبْهم جلاةً منذُ كتب الله عليهم من الجلاءِ لعَذَّبَهم فى الدنيا كما عُذَبَتْ بنو قريظة، فأنزَل الله : ﴿سَبَحَ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ ﴿ حتى بلَغ : ﴿وَاللهُ عَلَى صَعُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ . فكان نخيلُ بنى النضيرِ لرسولِ الله عَلَيْهِ مَا فَا الله إليه عَلَيْهِ مَن خَيْلٍ وَلا رِكابٍ ﴾ . فكان نخيلُ بنى النضيرِ لرسولِ الله عَلَيْهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ مَنْ أَوْمَ أَوْمَ اللهُ إليه عَلَى رَسُولِهِ مِنْ مَنْ أَنَا اللهُ إليه عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ ﴾ . يقولُ : بغيرِ قتالٍ ، فأعطى النبى عَلَيْهُ أَكْرُها (١) الله إليه عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ ﴾ . يقولُ : بغيرِ قتالٍ ، فأعطى النبى عَلَيْهِ مَنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ ﴾ . يقولُ : بغيرِ قتالٍ ، فأعطى النبى عَلَيْهُ أَكْرُها (١) الله إليه عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ ﴾ . يقولُ : بغيرِ قتالٍ ، فأعطى النبى عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ ﴾ . يقولُ : بغيرِ قتالٍ ، فأعطى النبى عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ ﴾ . يقولُ : بغيرِ قتالٍ ، فأعطى النبى عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ ﴾ . يقولُ : بغيرِ قتالٍ ، فأعطى النبى عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رَعْلَيْهِ مَنْ الأنصارِ غيرِهما ، وبَقِى منها صدقةُ رسولِ الله عَلَيْهِ التي في أيدى بنى فاطمة (١) .

[ ١ ٤ ٤ ٤] وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبي مالكِ ، أنَّ قريظةَ والنضيرَ - قبيلتَين من اليهودِ - كانوا<sup>(٤)</sup> حلفاءَ لقبيلتين من الأنصارِ ؛ الأوسِ والخزرجِ ، في الجاهليةِ ، فلما قدِم رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ المدينةَ ، وأسلَمَتِ الأنصارُ ، وأَبَتِ اليهودُ أن يُسْلِمُوا ، سار المسلمون إلى النضيرِ وهم في حصونِهم ، فجعَل المسلمون

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فأوفاه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ف ١، ح ١: ﴿ أَكْثُرُ ﴾ .

يَهدِمُونَ مَا يَلِيهِم مَن حَصَنِهِم (١) ، ويَهدِمُ الآخرون مَا يَلِيهِم ؛ أَن يُرتَقَى (٢) عليهم، حتى أفضَوا إليهم، فنزَلت: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ ١٩٠/٦ أَهْلِ ٱلْكِنَٰبِ مِن دِيَرِهِم ﴾ إلى قولِه: ﴿شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾. فلما أفضَوا / إليهم نزَلوا على عهد بينَهم وبينَ نبيِّ اللهِ ﷺ على أن يُجْلُوهم وأهلِيهم، وتؤخذَ أموالُهم وأرَضُوهم، فأَجْلُوا، ونزَلوا(٢٠ خيبرَ، وكان المسلمون يَقَطَعُونَ النَّخُلَ، فَحَدَّثَنِي رَجَالٌ مِن أَهِلِ المَّدِينَةِ أَنَّهَا نَخُلُ صُفْرٌ كَهِيئَةِ الدَّقَل تُدْعَى اللِّينةَ . فاستَنْكُر ذلك المشركون، فأنزَل الله عُذْرَ المسلمين: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَاسِقِينَ﴾.

فأما قولُ اللهِ: ﴿ فَمَا ۚ أَوْجَفْتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ ﴾ . قال : لم يَسيرُوا إليهم على خيل ولا ركابٍ ، إنما كانوا في ناحيةِ المدينةِ ، وبَقِيَتُ قريظةُ بعدَهم عامًا أو عامين على عهد بينَهم وبينَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ ، فلما جاء المشركون يومَ الأحزاب أرسَل المشركون إليهم (١) أن اخرُجُوا معنا على محمد . فأرسَلَتْ إليهم اليهودُ أن أرسِلُوا إلينا بخمسين من رُهُنِكم . فجاء نُعَيمُ بنُ مسعودٍ الأشجعيُّ إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل، ف ١، م: «حصونهم».

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، م: «يقع».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ١، ح ١: «تركوا».

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف ١: « صغير » ، وفي م : «أصغر » .

<sup>(</sup>٥) الدقل: ضرب من النخل، وقيل: الدقل من النخل يقال لها: الألوان، وقيل: تمر الدقل ردىء. واللينة : كل شيء من النخل سوى العجوة . ينظر اللسان (د ق ل ، ل ى ن) .

<sup>(</sup>٦) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

المسلمين فحَدَّثَهم ، وكان نعيمٌ يَأْمَنُ في المسلمين والمشركين ، فبلَغ رسولَ اللهِ عَيْكَةً أنهم قد أرسَلوا إلى المشركين يَسألُونهم خمسين من رُهُنِهم ليَخرجُوا معهم ، وأبَوا أن يَبعثُوا إليهم بالرُّهُنِ ، فصاروا حَربًا للمسلمين والمشركين ، فبعَث إليهم النبيُّ ﷺ سعدَ بنَ معاذٍ ، وخَوَّاتَ بنَ جبيرٍ ، فلما أَتياهم قال عظيمُهم كعبُ بنُ الأشرفِ: إنه قد(١) كان لي جَناحان فقَطَعْتُم أحدَهما، فإما أن تَرُدُّوا عليَّ جَناحِي ، وإما أن أتَّخِذَ عليكم جَناحًا . فقال خَوَّاتُ بنُ جبير : إني لأهُمُّ أن أطعُنَه بحَرْبَتِي . فقال له سعدٌ : إذن تَسبِقَ (٢) القومَ ويَأْخذوني . فمنَعه ، فرجَعا إلى النبيّ ﷺ فحَدَّثاه بالذي كان من أمرِهما ، وأَذِنَ اللهُ فيهم ، ورجَع الأحزابُ ، ووضَع النبيُّ ﷺ سلاحه ، فأتاه جبريلُ فقال : والذي أنزَل عليك الكتابَ ما نزَلتُ عن ظهرِها منذُ نزَل بك المشركون حتى هزَمهم الله ، فيورْ فإنَّ اللهَ قد أذِنَ لك في قريظةَ . فأتاهم النبيُّ ﷺ هو وأصحابُه فقال لهم : «يا إخوةَ القردةِ والخنازير» . فقالوا: يا أبا القاسم ، ما كنتَ فحَّاشًا . فنزَلوا على مُحكَّم سعدِ بنِ معاذٍ ، وكان من القبيلةِ الذين هم حلفاءُ "، فحكَم فيهم أن "تُقتَلَ مقاتِلَتُهم"، وتُقَسَّمَ غنائمُهم وأموالُهم. (°ويذكرون أنَّ النبئَ ﷺ قال: «بحُكْم اللهِ حكَم». فضرَب أعناقَهم ، وقسَّم غنائمَهم وأموالَهم °.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن يحيى بنِ سعيدٍ قال : أتَّى رسولُ اللهِ ﷺ أهلَ

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل، ص، ف ١.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، م: «يسبق».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ١، م: «حلفاؤهم».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، ف ١: ( يقتل مقاتلهم )، وفي ص: ( يقتل مقاتلتهم ) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١.

النضيرِ في حاجةٍ ، فهَمُّوا به ، فأطلَعه اللهُ على ذلك ، فندَب الناسَ إليهم ، فصالحَهم على أنَّ لهم الصفراءَ والبيضاءَ وما أقَلَّتِ الإبلُ ، ولرسولِ اللهِ ﷺ النخلَ والأرضَ والحَلْقة ، فقَسَّمَها (١) رسولُ اللهِ ﷺ بينَ المهاجرين ، ولم يُعطِ أحدًا من الأنصارِ منها شيئًا إلا سهلَ بنَ مُخنيفٍ وأبا دُجانةً .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمة ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ غدا يومًا إلى النضيرِ ليسألَهم كيف الدِّيَةُ فيهم ، فلما لم يَرَوا مع رسولِ اللهِ كثيرَ أحدٍ ، أبرَمُوا بينَهم على أن يَقتُلُوه ويأخُذُوا أصحابَه أسارَى ؛ ليَذهَبُوا بهم إلى مكة ليَبِيعُوهم من قريش .

فبينَما هم على ذلك جاء جاء من اليهودِ من المدينةِ ، فلما رأى أصحابَه يَأْتَمِرون بأمرِ النبيِّ عَلَيْ قال لهم : ما تريدون ؟ قالوا : نُريدُ أن نَقتُلَ محمدًا ونأخذَ أصحابَه . فقال لهم : وأين محمدٌ ؟ قالوا : هذا محمدٌ قريبٌ منا (٢) . فقال لهم صاحبُهم : واللهِ لقد ترَكتُ محمدًا داخِلَ المدينةِ . فأسقِطَ بأيديهم وقالوا : قد أخبِرَ أنه قد انقطع ما بيننا وبينه من العهدِ . فانطلق منهم ستُّون حَبرًا ، ومنهم حُيَى بنُ والعاصِي بنُ وائلٍ (٥) ، حتى دخلوا على كعبٍ ، وقالوا :

<sup>(</sup>۱) في ص، ف ١، ح ١: «قسمها».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١، ح ١: ١ أخبره ١.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ ، وذكر العاصى بن وائل هنا غريب جدا ، ومعروف أنه كان من كفار قريش ، ومات في السنة الأولى من الهجرة كما في تاريخ الطبرى ٢/ ٣٩٨، فلعله تصحف من و أبي عمار من بنى وائل وائل، والمحفوظ أن بعض يهود - منهم حيى بن أخطب وكعب بن الأشرف وأبو عمار من بنى وائل وغيرهم - انطلقوا إلى مكة ليحزبوا الأحزاب على المسلمين في المدينة ، فسأل المشركون كعب بن الأشرف ... ينظر ما تقدم في ٤٨٠/٤ - ٤٨٣، وتفسير ابن جرير ١٤٢/٧ - ١٤٧٠.

يا كعبُ ، أنت سَيِّدُ قومِك ومدمُهم (١) ، احكُمْ بيننا وبينَ محمدٍ . فقال لهم كعبُ : أخبِرُونى ما عندَكم . قالوا : نُعتِقُ الرِّقابَ ، ونذبَحُ الكَوماءُ (٢) ، وإنَّ محمدًا انبَتَر من (٣) الأهلِ والمالِ .

فَشَرَّفَهِم كَعَبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَانَقَلَبُوا ، فَأَنزَلَ اللهُ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَالَالَالَالَالَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

وأنزَل اللهُ عليه فيما أرادوا أن يَقتُلُوه : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْتَ مُمْ إِذْ هَمْ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ الّآية اللّهِ عَلَيْتَ مُمْ اللّهِ عَلَيْهُ : «مَن يَكفِيني كعبًا ؟» . فقال ناسٌ من أصحابِه الله محمدُ بنُ مَسْلَمة : نحن نَكفِيكه يا رسول اللهِ ، ونَسْتَجلٌ منك شيئًا . فيهم محمدُ بنُ مَسْلَمة : نحن نَكفِيكه يا رسول اللهِ ، ونَسْتَجلٌ منك شيئًا . فجاءُوه فقالوا : يا كعبُ ، إنَّ محمدًا كَلَّفَنا الصدقة ، فيغنا شيئًا – قال عكرمة : فهذا الذي استَحَلُّوه من رسولِ اللهِ عَلَيْهِ – فقال لهم كعبٌ : ارهَنُوني أولادَكم . فقالوا : ذاك عارٌ فينا غدًا ، قبيحٌ (أُن يَقُولوا : عبدُ وَسْقِ شعيرٍ (٥ . قال كعبٌ : فقالوا له : فال عكرمة : وهي السلامُ . فأصلَحوا أمرَهم على ذلك ، فقالوا له : فاللّهُ مَة . قال عكرمة : وهي السلامُ . فأصلَحوا أمرَهم على ذلك ، فقالوا له عموعدُ ما بيننا وبينك القابِلَةُ . حتى إذا كانت القابلةُ رامُوا إليه ، ورسولُ اللهِ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) كذا بالنسخ، ولعلها تصحفت عن ( مُمَدِّح ) أو : ( مَدِيخ ) والممدح : الممدوح، والمديخ : العظيم العزيز . ينظر اللسان (م د ح ، م د خ) .

<sup>(</sup>٢) ناقة كوماء: عظيمة السنام طويلته. اللسان (ك و م).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ١ عن ١٠.

<sup>(</sup>٤) في م : « تبيح » .

<sup>(°)</sup> فی ص: « وشعیر وتلیه » ، وفی ف ۱: « وشعیر ویلیه » ، وفی ح ۱: « وسقین وثلاثة » ، وفی م : « ووسقین وثلاثة » .

فى المُصَلَّى يَدعُو لهم بالظَّفَرِ، فلما جاءوه نادَوه: يا كعبُ. وكان عروسًا، فأجابَهم، فقالت امرأتُه، وهى بنتُ عميرِ: أين تنزِلُ؟ قد أيقَنتُ (١) الساعة ريحَ الدَّم.

فهبَط وعليه مِلْحَفَةٌ مُورَّسَةٌ ، وله ناصيةٌ ، فلما نزَل إليهم قال القومُ : ما ١٩١/٦ أطيَبَ ريحَك! ففرح بذلك / فقام إليه محمدُ بنُ مسلمةَ ، فقال قائلُ (٢) المسلمين: أَشِمُّونا من ريحِه. فوضَع يدَه على ثوبِ كعبٍ وقال: شُمُّوا. فشَمُّوا ، وهو يَظُنُّ أنهم يُعجَبون بريحِه ، ففرح بذلك ، فقال محمدُ بنُ مسلمة : بَقِيتُ أَنَا أَيضًا . فَمَضَى إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِنَاصِيتِهِ ، ثُمْ قَالَ : اجْلِدُوا عُنُقَهِ . فَجَلَدُوا عنقَه ، ثم إِنَّ رسولَ اللهِ ﷺ غدا إلى النضيرِ ، فقالوا له : ذَرْنَا نَبْكي سَيِّدَنا . قال : «لا». قالوا: فَحَزَّةٌ على حَزَّةٍ. قال: «نعم، حَزَّةٌ على حَزَّةٍ». فلما رأوا ذلك جعَلوا يأخُذُون من بطونِ بيوتِهم الشيءَ لِينجُوا به ، والمؤمنون يُحْرِبُون بيوتَهم من خارج لِيدخُلوا عليهم ، فلولا أنْ كتَب اللهُ عليهم الجلاءَ - قال عكرمةُ : والجلاءُ يُجلُون منهم - لقَتَلَهم بأيديهم . وقال عكرمةُ : إنَّ أناسًا من المسلمين لما دخَلوا على بني النضير أخَذُوا يَقطَعُون النخلَ، فقال بعضُهم لبعض: ﴿وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَكَمَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾ [البقرة: ٢٠٥]. وقال قائلٌ من المسلمين: ﴿ وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًّا ﴾ [التوبة: ١٢١] ﴿ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِّبَ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحْ ﴾ [النوبة: ١٢٠]. فأنزَل الله: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ ﴾ . وهي النخلةُ ، ﴿ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص: « أنفت »، وفي ف ١: « ألفت »، وفي م: «أشم».

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: « من ».

قال : مَا قَطَعْتُم فبإذنِي ، ومَا تَرَكْتُم فبإذني .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : كان المسلمون يُخْرِبُون ما يَلِيهم من ظاهرِها ؛ ليدخُلوا عليهم ، ويُخْرِبُها اليهودُ من داخلِها (١) .

أخرَج البيهة في «الدلائل» عن مقاتل بن حيانَ في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ يُحْرِبُونَ بُيُوبَهُم بِأَيْدِيهِم وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال: كان رسولُ اللهِ عَلَيْ يُقاتِلُهم ، فإذا ظهر على دَرْبِ أو دارٍ هذم حيطانها ؛ لِيتَّسِعَ المكانُ للقتالِ ، فقاتِلُهم ، فإذا ظهر على دربٍ أو دارٍ نَقَبُوها من أدبارِها ثم حَصَّنُوها ، وكانت اليهودُ إذا غُلِبُوا على دربٍ أو دارٍ نَقَبُوها من أدبارِها ثم حَصَّنُوها ، ودَرَّبُوها من أدبارِها ثم حَصَّنُوها ، وقولُه : ﴿ وَاللَّهُ عَزَّ وجلّ : ﴿ وَاللَّهُ عَزَّ وجلّ : ﴿ وَاللَّهُ عَزَّ وجلّ : ﴿ وَاللَّهُ عَنْ لِيسَنَقٍ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَلِيمُخْرِي الفلسِقِينَ ﴾ . يعنى باللّينةِ النخلة ، وقللت وهي أعجبُ إلى اليهودِ من الوصيفِ (٢ ) ، يقالُ لثمرِها أن : اللّونُ (٥ ) . فقالت اليهودُ عندَ قطعِ النبي عَلَيْ نخلَهم ، وعَقْرِ شجرِهم : يا محمدُ ، زعمتَ أنك اليهودُ عندَ قطعِ النبي عَلَيْ نخلَهم ، وعَقْرُ الشجرِ ، وقطعُ النخلِ ، والفسادُ ؟! فشَقَ تريدُ الإصلاح ، أفمِن الإصلاح عَقْرُ الشجرِ ، وقطعُ النخلِ ، والفسادُ ؟! فشَقَ تريدُ الإصلاح ، أفمِن الإصلاح عَقْرُ الشجرِ ، وقطعُ النخلِ ، والفسادُ ؟! فشَقَ ذلكُ على النبي عَلَيْ ، ووجَد المسلمون من قولِهم في أنفسِهم مِن قطعِهم النخلَ ذلك على النبي النبي ، ووجد المسلمون من قولِهم في أنفسِهم مِن قطعِهم النخلَ ذلك على النبي عليه النجل ، ووجد المسلمون من قولِهم في أنفسِهم مِن قطعِهم النخلُ دلكُ على النبي الله على النبي الله الله الله المؤلِه المنه المؤلِه الله المؤلِه الله المؤلِه المؤلِ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) درَّبوها : جعلوا فيها دروبًا . ينظر اللسان (د ر ب) .

<sup>(</sup>٣) في ح ١: ( الوصف ٥ . والوصيف: العبد. اللسان (و ص ف) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ف ١، ح ١: ﴿ لتمرها ﴾ . والمثبت موافق لمصدر التخريج .

<sup>(°)</sup> اللون : نوع من النخل قيل : هو الدقل . وقيل : النخل كله ما خلا البَرْني والعجوة ، تسميه أهل المدينة الألوان . النهاية ٤/ ٢٧٨، ٢٧٩.

خشية أن يكونَ فسادًا ، فقال بعضهم لبعض : لا تَقْطَعُوا فإنَّه مما أفاء اللهُ علينا . فقال الذين يَقطَعُونها : نَغيظُهم بقَطْعِها . فأنزَل اللهُ : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ ﴾ . يعنى : النخل ، فبإذنِ اللهِ ، وما تركتُم ﴿ قَآيِمَةٌ عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللّهِ ﴾ فطابَت نفسُ النبي عَيْلِينٌ ، وأنفُسُ المؤمنين ، ﴿ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ﴾ . يعنى : يهود (١) أهلِ النضيرِ ، وكان قطعُ النخلِ ، وعَقْرُ الشجرِ خِزْيًا لهم (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن الزهريُّ في قولِه : ﴿ يُعَرِّبُونَ بَيُوبَهُمَ بِأَلَيْهِمَ فَي قولِه : ﴿ يُعَرِّبُونَ بَيُوبَهُمُ فِلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ ع

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ يُغْرِيُونَ بَيُوتَهُم ﴾ . من داخلِ الدارِ ، لا يَقدِرون على قليلِ ولا كثيرِ يَنفعُهم إلا خرَّبُوه وأفسَدُوه ؛ لئلا يَدَعُوا شيئًا يَنفعُهم إذا رَحَلوا . وفي قولِه : ﴿ وَأَيَّدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . ويُحَرِّبُ المؤمنون ديارَهم من خارجِها ؛ كيما يَخلُصُوا إليهم . وفي قولِه : ﴿ وَلَوَّلَا آن كَنَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاءَ لَعَذَبَهُم فِي ٱلدُّنيَا ﴾ . قال : لسلَّط عليهم فضُرِبَت أعناقُهم ، وسُبِيتُ ذرارِيُهم ، ولكن سَبَق ( ) في كتابِه الجلاءُ ( ) ثم أُجُلُوا إلى أذرِعات ( ) وأريحا ( ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « من اليهود ».

<sup>(</sup>۲) البيهقي ۳/ ۳۰۸.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف ١ : ٥ سبقت ٥ .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل ، ص ، ف١ : ( لهم ١٠

<sup>(</sup>٦) أَذْرِعات ، وتسمى الآن : دَرْعا . وهي في جنوب دمشق تبعد عنها ١١٠ كيلو مترًا .

<sup>(</sup>٧) أريحاً: بينها وبين بيت المقدس يوم . مراصد الاطلاع ١/ ٦٣.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ يُغْرِبُونَ بُيُوتَهُمُ وَأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : كانت بيوتُهم مزخرفة (١) فحسَدوا المسلمين أن يَسكُنُوها ، وكانوا يُخرِّبونها من داخلِ ، والمسلمون من خارِج .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ قال : الجلاءُ خرومُ الناسِ من البلدِ إلى البلدِ .

وأخرَج الفريابي (٢٠) ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِيسَنَةٍ ﴾ . قال : هي النخلةُ (٢)

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، مثلَه (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عطيةَ ، وعكرمةَ ، ومجاهدِ ، وعمرِو بنِ ميمونِ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ جريرِ '' عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مِن لِي نَةٍ ﴾ . قال : نوعٌ من النخل (''

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ قال : اللِّينةُ ما دونَ العَجْوَةِ من النخل (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « من صفرة ».

<sup>(</sup>٢) بعده في م: ﴿ وَابِنِ النَّذُرِ ﴾ .

<sup>(</sup>۳) ابن أبي شيبة ۲۱/ ۳۹۳.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( جريج ) .

<sup>(</sup>٥) اين جرير ۲۲/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٦) سعيد بن منصور - كما في فتح الباري ٦٢٩/٨ - وابن أبي شيبة ١٢/ ٣٩٣.

وأخرَج (اعبدُ الرزاقِ ، واعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الزهريِّ قال : اللِّينةُ ألوانُ النخل كلُها إلَّا العَجْوَةَ (٢) .

وأخرَجُ ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِيمنَةٍ ﴾ . قال : نخلة أو شجرةٍ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الأعمشِ ، أنه قرَأها : (ما قَطَعْتُم مِن لِينةِ أو تركُتُموها قَوْمًا (٣) على أصولِها) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ شهابٍ قال : بلَغنى أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أحرَق بعضَ أموالِ بنى النضيرِ فقال قائلٌ :

فهان على سَراةِ بنى لُؤَى حريقٌ بالبُوَيْرَةِ (٥) مُستَطِيرُ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ قال : قطّع المسلمون يومئذِ النخلَ ، وأمسَك أناسٌ ؛ كراهيةَ أنْ يكونَ فسادًا ، فقالت اليهودُ : اللهُ أذِنَ لكم في الفسادِ ؟ فقال اللهُ : ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِيمَةٍ ﴾ . قال : واللّينةُ ما خَلاَ العجوةَ من النخلِ . إلى

١٩٢/٦ قولِه : ﴿ وَلِيُخْزِي / ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ . قال : ليغِيظُوهم ، ﴿ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) في م : ( قواما ) .

وهي أيضا قراءة ابن مسعود وطلحة وزيد بن على. وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف. ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٥٤، والبحر المحيط ٨/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) البيت لحسان بن ثابت . وينظر ما تقدم في ص ٣٣٧ .

والحديث عند البخاري من حديث ابن عمر .

<sup>(</sup>٥) البويرة : تصغير بئر ، موضع منازل بني النضير اليهود ، وخارج المدينة . مراصد الاطلاع ١/ ٢٣٢.

مِنْهُمْ فَمَا ٓ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ . قال : ما قَطَعْتُم إليها واديًا ، ولا سَيَّرْتُم إليها دابَّةً ولا بعيرًا ، إنما كانت حوائطَ لبني النضيرِ أطعَمها اللهُ رسولَه ﷺ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قسَّم بينَ قريشٍ والمهاجرين النضيرَ فأنزَل اللهُ: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ ﴾ . قال : هي العجوةُ ، والمعتيقُ ('') ، وكانا مع نوحٍ في السفينةِ ، وهما (''أصلُ التمرِ '') ، ولم يُعْطِ رسولُ اللهِ ﷺ من الأنصارِ أحدًا إلا رجلين : أبا دُجانةَ ، وسهلَ ('') بنَ مُحنَيْفٍ .

وأخرَج البيهقى فى «الأسماء والصفاتِ» عن الأوزاعى قال: أتى النبى عَلَيْهُ يَالِيهُ عَلَى أَشَاءُ أَن النبى عَلَيْهُ للهِ». قال: فإنى أشاءُ أن أقوم . يهودى فسأله [١١٤، ١] عن المشيئة فقال: «المشيئة للهِ». قال: «فقد شاء اللهُ أن تقوم». قال: «فقد شاء اللهُ أن تقطعها». تقعد أن فإنى أشاءُ أن أقطع هذه النخلة . قال: «فقد شاء اللهُ أن تَقطعها». قال: فإنى أشاءُ أن أترُكها . قال: «فقد شاء اللهُ أن تَترُكها» . قال: فأتاه جبريلُ قال: فإنى أشاءُ أن أترُكها . قال: «فقد شاء اللهُ أن تَترُكها» . قال: ونزَل عليه السلامُ فقال: لُقُنْتَ حُجَّتَك كما لُقِّنَها إبراهيمُ عليه السلامُ . قال: ونزَل القرآنُ : ﴿مَا قَطَعَتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَتُمُوهَا قَايِمَةً عَلَىٰ أَصُولِها فَبِإِذِنِ ٱللّهِ وَلِيُخْرِى ٱلْفَسِقِينَ ﴿

<sup>(</sup>١) في ح ١: « العسف » ، وفي م : « الفنيق » .

والعتيق: فحل من النخل لا تنفُّضُ نخلتُه. اللسان (ع ت ق).

<sup>(</sup>۲) في ح ۱: « النخل » .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في ص، ف ١: « أهل التمر »، وفي ح ١: « أحلّ التمار ».

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١: « سهيل ». وينظر الإصابة ٣/ ١٩٨.

<sup>(°)</sup> البيهقى (٢٩٦) ، وقال : هذا وإن كان مرسلًا فما قبله من الموصولات فى معناه يؤكده . وقال محققوه : إسناده إلى الأوزاعي صحيح .

( وأخرَج البخارى في « تاريخِه » ، وابنُ مردُوْيه ، والبيهقى في « سننِه » ، عن صهيبِ بنِ سنانِ قال : لما فتَح رسولُ الله ﷺ بنى النضيرِ أنزَل الله : ﴿ وَمَا أَنَّا اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُم عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ » . فكانت للنبي أَنَّا اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُم فَمَا أَوْجَفْتُم عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ » . فكانت للنبي عَلَيْهِ عَن حَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ » . فكانت للنبي عَلَيْهِ خاصة ، فقسمها للمهاجرين ، فأعطى رجلين منها من الأنصار : سهلَ بن عبد المنذر " . .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، 'والبيهقيُ ' ، عن الزهري في قولِه : ﴿ وَلَمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ . قال : صالَح النبي عَلَيْهِ أهلَ فَدَكَ ( ) ، وقرى سمّاها ، وهو مُحاصِرٌ قومًا آخرين ، فأرسَلُوا بالصَّلحِ ، فأفاءَها اللهُ عليهم من غير قتالِ ، لم يُوجِفُوا عليه خيلًا ولا ركابًا ، فقال الله : ﴿ فَمَا آوَجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابًا ، فقال الله : ﴿ وَمَا النَّهِ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ . وقال : كانت أموالُ بنى النضيرِ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ . وقال : كانت أموالُ بنى النضيرِ للنبي عَلَيْهِ خالصًا ، لم يَفتَتِحُوها عَنْوَةً إنما افتتَحوها على صُلحٍ ، فقسّمها النبي عَلَيْهِ بِينَ المهاجرين ، ولم يُعطِ الأنصارَ منها شيمًا إلا رنجلين كانت بهما حاجةً ؛ أبو دُجانةَ ، وسهلُ بنُ مُنيفٍ ( )

وأخرَج أحمدُ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ،

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ البخارى: « دجانة ». وهو خطأ ؛ لأن أبا دجانة اسمه سماك بن خرشة ، وقيل: ابن أوس،وانظر الإصابة ٧/ ١١٩، ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) البخاري ٤/ ٣١٥، والبيهقي ٦/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، ف١٠

<sup>(</sup>٥) فدك : قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان . مراصد الاطلاع ٣/ ١٠٢٠.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ٢٨٣، والبيهقي ٢/٦٩ . دون قوله : « أبو دجانة وسهل بن حنيف » .

وابنُ المنذرِ ، (وابنُ مردُويَه) ، عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : كانت أموالُ بنى النضيرِ ممَّا أفاء اللهُ على رسولِه مما لم يُوجِف المسلمون عليه بخيلٍ ولا ركابٍ ، فكانت لرسولِ اللهِ ﷺ خاصَّةً ، فكان يُنفِقُ على أهلِه منها نفقةَ سنتِه (٢) ، ثم يَجعَلُ ما بَقِيَ في السلاحِ ، والكُراعِ (٢) ؛ عُدَّةً في سبيلِ اللهِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ: ﴿ فَمَا ٓ أَوْجَفْتُم عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رَكُو وَ الْعَدَّةِ ، في رِكَابِ ﴾ . قال : يُذَكِّرُهم ربُّهم أنه نصرهم وكفاهم ، بغيرِ كُراعٍ ولا عُدَّةٍ ، في قريظة ( وخيبر ) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَمَا أَفَاءَ ٱللّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ ﴿ . قال : أَمَر اللهُ رسولَه بالسيرِ اللهِ وَلَا رَكَابِ ﴿ . قال : أَمَر اللهُ رسولَه بالسيرِ اللهِ قَلْيُهِ مِنْ خَيْلِ وَلا ركابٍ ، فليس للمؤمنين يومئذِ كثيرُ خيلٍ ولا ركابٍ ، فجعَل ( ما أصاب ) رسولُ اللهِ عَلَيْهُ يَحكُمُ فيه ما أرادَ ، ولم يكنْ يومئذِ خيلٌ ولا ركابٌ يُوجَفُ بها . قال : والإيجافُ ( أن يُوضِعُوا ) السَّيْرَ ، خيلٌ ولا ركابٌ يُوجَفُ بها . قال : والإيجافُ ( أن يُوضِعُوا ) السَّيْرَ ، وهي لرسولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فكان من ذلكَ خيبرُ وفَدَكُ ، وقرَى عربيةً ( ) ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١: « سنة »، وفي م: « سنتهم ».

<sup>(</sup>٣) الكراع: اسم لجميع الخيل. النهاية ٤/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) أحمد ١/ ٣٠٥، ٤١٧ ( ١٧١، ٣٣٧) ، والبخارى ( ٢٩٠٤، ٤٨٨٥) ، ومسلم (٤٨/١٧٥٧) ، وأحمد ١/ ٤٨٨٥) ، والترمذي (١٧١٧) ، والنسائي (١٥١٤) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١. وفي الأصل ، ص: « ولا خيبر » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م، وفي ف ١: « ما أصاب الله ».

 <sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: « ألا توصغوا » . وفي ص: « لا يرضعوا » ، وفي ف ١: « ما يرضعوا » ، والإيضائ :
 أن يُعدِي بعيره ويحمله على العدو الحثيث . اللسان (و ض ع) .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: « عرسه » بدون نقط ، وفي ح ١: « عرينة ». وقرّى عربية : على الإضافة لاتنصرف ، وعربية : منسوبة إلى العرب وهي قرية بالحجاز معروفة . معجم ما استعجم ٣/ ٩٢٩، ٩٣٠.

وأَمَرِ اللهُ رَسُولُهِ أَنْ يَعْمِدُ (' لَيَنْبُغَ '' فأَتِاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فاحتَواهَا كَلَّهَا، فقال أناسُ: ﴿مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، فقال : ﴿مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، فقال : ﴿مَّلَ أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، فقال : ﴿مَنْدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ . رَسُولِهِ، مِنْ أَهْلِ ٱلْفُرَىٰ فَيْلَةٍ وَلِلنَّسُولِ﴾ . إلى قولِه : ﴿مَنْدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾ . قال : من قريظة ، جعَله اللهُ لمُهاجِرَةِ قريشٍ ، خُصُّوا

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن الزُّهرِيِّ في قولِه : ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِبْدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن الزُّهرِيِّ في قولِه : ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيٰ ﴾ . قال : بلَغني أنها الجزيةُ والخراجُ (''

وأخرّج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال ؛ كان ما أقاء اللهُ على رسولِه من خيبرَ نصفٌ للهِ ورسولِه من ذلك نصفٌ للهِ ورسولِه من ذلك الكتيبةُ (٥) ، والوطيخ (٦) ، وشلالِم (٧) ، ووَخْدَةُ (٨) ، وكان الذي للمسلمين الشَّقُ (٩) ،

<sup>(</sup>١) في ص ، ف ١: « يعيد » ، وفي م : « يعد » .

 <sup>(</sup>٢) ينبع: حصن وقرية غناء على يمين رضوى لمن كان منحدرًا من أهل المدينة إلى البحر، وفيها عيون عِذاب. ينظر مراصد الاطلاع ٣/ ١٤٨٥.

<sup>. «</sup> هلا قسمها الله تعالى » . (  $\pi$  –  $\pi$ ) في ص ، ف ا: « هلا قسمها الله تعالى » .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢٨٤/٢ من قول معمر.

<sup>(</sup>٥) الكتيبة: حصن من حصون خيبر. مراصد الاطلاع ٣/ ١١٤٩.

<sup>(</sup>٦) في ف ١: « الرطيع » ، وفي ح ١: « الوضيع » . والوطيع : حصن من حصون حيير . مراصد الاطلاع / ٢٤٤٠.

<sup>(</sup>V) في ص ، ح ١، م : « سلالة » ، وفي ف ١: « السلالم » . وسلالم : حصن من حصون خيبر . مراصد الاطلاع 7/ ٥ ٧.٠

<sup>(</sup>٨) في الأصل ، ح ١: « وحدوه » ، وفي ص : « وجدوه » ،وفي ف ١: « وجدده » . ووخدة : من قرى خيبر الحصينة . مراصد الاطلاع ٣/ ١٤٢٨.

<sup>(</sup>٩) الشق: من حصون خيبر. مراصد الاطلاع ٢/ ٢ ٠٨٠٠

والشقُّ ثلاثةَ عشرَ سهمًا ، ونَطاةُ () خمسةُ أسهم ، ولم يُقسِّم رسولُ الله عَلَيْهُ من خيبرَ لأحدِ من المسلمين إلا لمن شهد الحديبية ، ولم يَأذِنْ رسولُ الله عَلَيْهُ لأحدِ تَخَلَّفَ عنه عندَ مخرجِه الحديبية أَنْ يَشْهَدَ معه خيبرَ إلا جابرَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو ابنِ حرَام الأنصاري .

وأخرَج أبو داود ، وابنُ مَردُويَه ، عن عمر بنِ الخطابِ قال : كان لرسولِ اللهِ ﷺ صفايا '' بنی '' النضيرِ ، وخيبرَ ، وفَدَكَ ، فأما بنو النضيرِ فكانت حُبسًا لنوائيه ، وأما فَدَكُ فكانت لابنِ السبيلِ ، وأما خيبرُ فجزَّأها ثلاثة أجزاء ، فقسم منها مُجزأين بينَ المسلمين ، وحبس جزءًا لنفسِه ولنفقة أهلِه ، فما فضلَ عن نفقة أهلِه ردَّها '' على فقراءِ المهاجرين '' .

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ» عن الأعمشِ قال: ليس بينَ (1) مصحفِ عبدِ اللهِ ، وزيدِ بنِ ثابتِ خلافٌ في حلالٍ وحرامٍ إلَّا في حرفين ؛ في سورةِ « الأنفالِ » : (واعْلَموا أَمَّا غَنِمْتُم من شيءِ فأن للهِ خُمُسَه وللرسولِ ولذي القربي واليتامي والمساكينِ وابنِ السبيلِ والمهاجرين في سبيلِ اللهِ ) . وفي سورةِ « الحشرِ » : (ما أفاءَ اللهُ على رَسولِه مِن أهلِ القُرى فللهِ وللرسولِ ولذي القربي

<sup>(</sup>١) في ص. « بطاه ». ونطاة : حصن من حصون خيبر ، وقيل : اسم لأرض خيبر . وقيل : عين بها تسقى بعض نخيل قراها وهي وبئة . مراصد الاطلاع ٣/ ١٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) جمع صفية : وهو ما كان يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة . النهاية٣/ ٤٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف أ: « في ».

<sup>(</sup>٤) في ص: « ردوها » ، وفي م: « رده » .

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٢٩٦٧). حسن الإسناد (صحيح سنن أبي داود - ٢٥٧١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « في » ، وفي ص: « من » .

واليتامي والمساكينِ وابنِ السبيلِ والمهاجرين في سبيلِ اللهِ ).

١٩٢ وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن / قتادة : ﴿ مَّا أَنَّاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَابِّنِ السَّبِيلِ ﴾ . قال : كان الفَيْءُ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْنِى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ . قال : كان الفَيْءُ بينَ هؤلاء فنسَختها الآيةُ التي في « الأنفالِ » فقال : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَكُمُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْنِي وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ وألمسَكِينِ وَابْنِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ والأنفال : ١٤١] . فنسَخت هذه الآيةُ ما كان قبلَها في سورةِ « الحشرِ » ، فجعَل الحُمُسَ لمن كان له الفَيْءُ ، وصار ما بَقِيَ من الغنيمةِ لسائرِ الناسِ لمن قاتل فجعَل الحُمُسَ لمن كان له الفَيْءُ ، وصار ما بَقِيَ من الغنيمةِ لسائرِ الناسِ لمن قاتل عليها .

وأخرَج أبو عبيد في كتابِ «الأموالِ»، وعبدُ بنُ حميد، والبخاريُّ، ومسلمٌ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، والنسائيُّ، وأبو عوانةَ، وابنُ حبانَ، وابنُ مَردُويَه، عن مالكِ بنِ أوسِ بنِ الحَدَثانِ قال: بعَث إلىَّ عمرُ بنُ الخطابِ في الهاجرةِ (۱)، فجئتُه فدَخَلْتُ عليه فإذا هو جالسٌ على سرير ليس بينه وبينَ رَمْلِ السريرِ فراشٌ، مُتَّكِيٌّ على وسادةٍ من أَدَمٍ، فقال: يا مالكُ، إنه قدِم علينا (۱) أهلُ الياتِ من قومِك، وإنى قد أمَرتُ فيهم برَضْخِ (۱)، فخذه فاقْسِمْه بينَهم. فقلتُ: يا أميرَ المؤمنين، إنهم قومِي وأنا أكرَهُ أن أدخُلَ بهذا عليهم فمُرْ به غيرِي. فإنى

<sup>(</sup>١) في الأصل: « المهاجرة » . والهاجرة : شدة الحر . اللسان (هـ ج ر) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « رسل » . ورمل السرير: نسيجه ، والمراد: أن السرير كان قد نسج وجهه بالسُّعَف ، ولم يكن على السرير وطاء . ينظر النهاية ٢/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٤) الرضخ: العطية القليلة. النهاية ٢/ ٢٢٨.

لأراجعُه في ذلك إذ جاءه يَوْفَأُ علامُه فقال : هذا عثمانُ بنُ عفانَ ، وطلحةُ بنُ عبيدِ اللهِ ، والزبيرُ ، وعبدُ الرحمن بنُ عوفٍ . فأذِنَ لهم فدخَلُوا ، ثم جاءه يرفأُ فقال: هذا عليٌّ وعباسٌ. قال: ائذَنْ لهما (٢). فدخَلا. فقال عباسٌ: ألا تعدِيني (٢) على هذا؟ فقال القومُ: يا أميرَ المؤمنين ، اقض بينَ هذين وأرِحْ كلُّ واحدٍ منهما من صاحبِه ؛ فإنَّ في ذلك راحةً لك ولهما . فجلَس عمرُ ، ثم قال : اتَّقِدُوا . وحسر عن ذِراعيه ، ثم قال : أنشُدُكم باللهِ أيُّها الرهط ، هل سمعتُم رسولَ اللهِ ﷺ قال: «إنا لا نُورَثُ ، ما ترَكنا صدقةٌ ، إنَّ الأنبياءَ لا تُورَثُ» ؟ فقال القومُ: نعمْ قد سمِعنا ذاك . ثم أقبَل على على وعباس فقال : أنشُدُكما باللهِ ، هل سمِعتُما رسولَ اللهِ عَيْنِيَّ قال ذاك؟ قالا : نعم . فقال عمرُ : ألا أَحَدُّثُكُم عن هذا الأمر ، إنَّ اللهَ خصَّ نَبِيَّه من هذا الفَيْءِ بشيءٍ لم يُعطِه غيره -يُريدُ أموالَ بني النضير ، كانت نَفَلًا لرسولِ اللهِ ﷺ ليس لأحدٍ فيها حقٌّ معَه -فواللهِ ما احتواها دونكم، ولا استأثر بها عليكم، لقد قسَّمها فيكم حتى أمسَك أن منها هذا المالَ ، فكان رسولُ اللهِ ﷺ يُدخلُ منه قُنْيةً أنا أهلِه لسَنَتِهم ، ويَجعَلُ ما بَقِيَ في سُبُل (٢) المالِ حتى تَوَفَّى اللهُ نبِيَّه ﷺ ، فقام أبو بكر فقال : أنا وَلِيُّ رسولِ اللهِ ﷺ ، أعمَلُ بما كان يعملُ ، وأسيرُ بسيرتِه في حياتِه .

<sup>(</sup>١) في ص: « يرقا »، وفي ف ١: « برفا ». وينظر الإصابة ٦/ ٦٩٦.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « في الدخول » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف ١: « يعذبني » . ويعديني على فلان : ينصرني عليه . ينظر اللسان (ع د و) .

<sup>(</sup>٤) في م: « كان ».

<sup>(</sup>٥) في م : « يدخر » .

<sup>(</sup>٦) القنية: ما يستغنى بها . اللسان (ق ن و) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ص، ف ١، م: « سبيل ».

فكان يُدخلُ (١) من هذا المالِ قُنْيةَ أهل رسولِ اللهِ ﷺ لسّنتِهم ، ويَجعَلُ ما بَقِيّ في سُبُلُ (٢) المالِ كما كان يَصنعُ رسُولُ اللهِ ﷺ ، فوَلِيَها أبوبكرِ حياتَه حتى تُؤفِّي ، ( الله عَلَيْ ، ووَلِي أبو بكر ، قلتُ : أنا وَلِي رسولِ الله عَلَيْ ، ووَلِي أبي بكر ، أعمَلُ عِمْ كانا يَعملان به في هذا المال . فقَبَضْتُها ، فلمَّا أقبلتُما عليَّ وأدبَرُ ثُمَّا ، وبدا لي أن أدفَعَها إليكما ، أَخَذْتُ عليكما عهدَ اللهِ وميثاقَه لَتعملان فيها بما كان رسولُ اللهِ ﷺ يعملُ به فيها ، وأبو بكر ، وأنا ، حتى دفعتُها إليكما ، أنشُدُكم باللهِ أيُّها الرَّهْطُ ، هل دفعتُها إليهما (١) بذلك ؟ قالوا : اللَّهم ، نعم . ثم أقبَل عليهما فقال : أنشُدُ كما باللهِ هل دفعتُها إليكما بذلك؟ قالا: نعم. قال: فقضاءً غير ذلك تَلتَمسان مني ؟! فلا واللهِ لا أقضِي فيها قضاءً حتى تقومَ الساعةُ غيرَ ذلك ، فإن كنتما عجزتُمًا عنها فأَدِّياها إلىَّ . ثم قال عمرُ : إِنَّ اللهَ قال : ﴿ وَمَا أَفَاتُهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَلَّهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ . فكانت لرسولِ الله ﷺ ، ثم قال : ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْيَىٰ ﴿ وَلِي آخر الآيةِ: ﴿ وَٱتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ . ثم (٥) واللهِ ما أعطاها هؤلاء وحدَهم حتى قال: ﴿ لِلْفُقَرَّآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيكرِهِمُ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضَوَنَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ أُولَتِهِكَ هُمُ

<sup>(</sup>١) في م : « يدخر » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص: « سبيل ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١: « إليكما ».

<sup>(</sup>٥) بعده في م: « قال ».

الصَّادِقُونَ ﴾ . ثم ('' واللهِ ما جعلها لهؤلاء وحدَهم حتى قال: ' ﴿ وَالَّذِينَ الصَّادِقُونَ ﴾ . ثم واللهِ ما أعطاها لهؤلاء وحدَهم حتى قال! ﴿ وَاللَّهِ مَا أَعْطَاهَا لَهُؤلاء وحدَهم حتى قال '' ﴿ وَاللَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِرَ وَحدَهم حتى قال '' : ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِرَ لَنَا اللَّهُ على هؤلاء الذين ذكر . قال عمرُ : لئن بَقِيتُ لَيأْتِينَ الرُّويْعِي بصنعاءَ حقّه ودمُه في وجهه ('')

( وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأبو عبيد ( ) وابنُ زَنجُويَه معًا في «الأموالِ » ، وعبدُ بنُ حميد ، وأبو داودَ في «ناسخه » ، وابنُ جرير ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مردُويَه ، والبيهقيّ في «سننِه » ، عن مالكِ بنِ أوسِ بنِ الحدَثانِ قال : قرأ عمرُ بنُ الخطابِ : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ » . حتى بلَغ : ﴿ عَلِيمً حَكِيمٌ ﴾ [التوبة : ٢٠] . ثم قال : هذه لهؤلاء . ثم قرأ : ( ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم وَنَ شَيْءٍ فَأَنَ لِلّهِ خُمْسَهُ ﴾ . الآية ، ثم قال : هذه لهؤلاء . ثم قرأ " : ( ﴿ وَالْمَلَوَلَ وَالْمَالُولُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ اللّهُ وَكَى . حتى بلَغ : ﴿ لِللّهُ قَرَاءُ وَالْمُهُ عِرِينَ ﴾ . إلى آخرِ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ اللّهُ الْمُهَاجِرِينَ » . على اللّه عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ اللّهُ الْمَهُ عَلَى رَسُولُهِ وَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَال

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: « قال ».

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

<sup>(</sup>٣) ودمه في وجهه. كناية عن عدم طلبها.

والأثر عند أبی عبید (۲٦)، والبخاری (۲۹۰، ۲۹۰۶)، ومسلم (۱۷۵۷/ ۶۹، ۰۰)، وأبی داود (۲۹۲۳، ۲۹۲۰)، والترمذی (۱٦۱۰)، والنسائی (۲۱۹۱)، وأبی عوانة (۲۲۲7)، وابن حبان (۲۲۰۸).

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في م: « عبيدة ».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص، ف ١.

أَمِن قَبْلِهِم ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو الآيةِ . فقال : هذه للأنصارِ . ثم قرأ : ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِم ﴾ . إلى آخرِ الآيةِ . ثم قال : استَوْعَبَتْ هذه المسلمين عامَّةً ، وليس أحدٌ إلا له في هذا المالِ حقَّ إلا ما تَمْلِكُون من وُصُفِكم ( ) ثم قال : لئن عِشْتُ أحدٌ إلا له في هذا المالِ حقِّ إلا ما تَمْلِكُون من وُصُفِكم ( ) ثم قال : لئن عِشْتُ الراعي وهو ( "بسَرُو حِمْير " نصيبُه منها / لم يَعْرَقْ فيه جبينُه ( ) ( ) ( ) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وعبدُ بنُ حميد ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقي ، عن زيدِ ابنِ أسلم ، عن أبيه قال : سمعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقولُ : اجتَمِعوا لهذا المالِ فانظُروا لمن تَرَونه . ثم قال لهم : إنى أمرتُكم أن تَجتمِعُوا لهذا المالِ فتنظُروا لمن تَرونه ، وإنى قرأتُ آياتٍ من كتابِ اللهِ فكفَتْني ؛ سمِعتُ اللهَ يقولُ : ﴿ مَا أَفَاتَهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَهِ وَلِلرَّسُولِ ﴿ . إلى قولِه : ﴿ أَوْلَئِكَ هُمُ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ اللّهُ عَلَى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴿ . إلى قولِه : ﴿ أَوْلَئِكَ هُمُ اللّهَ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ اللّهُ عَلَى وَلِه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلِلهِ ما هو لهؤلاء وحدَهم ، ( ﴿ وَالّذِينَ تَبَوّهُ وَ اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى منه أَو مُنِعَ منه أَو مُنِعَ منه الله اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، « رفيقكم » ، وفي م : « وصيتكم » . ووصفكم : جمع وصيف وهو الخادم . وهذا الجمع غير مذكور في معاجم اللغة ، والمذكور : وصفاء . ينظر التاج (و ص ف) .

<sup>(</sup>T-T) في ص ، ف ١: « يسير وحمر » ، وفي ح ١: « بشرق حمير » . وسرو حمير : منازل حمير بأرض اليمن . معجم البلدان T ٨٦ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ۲/ ۲۸۳، وفي المصنف (۲۰۰٤)، وأبو عبيد (٤١)، وابن زنجويه ( ۸٤، ۲۲۲)، وابن جرير ۲۲/ ۵۲، والبيهقي ٦/ ٣٥١، ٣٥٢.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٢/ ٣٥١، ٣٥٢، والبيهقي ٦/ ٣٥١.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ سعدٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وابن زَنجُويَه فى «الأموالِ» ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : ما علَى وجهِ (۱) الأرضِ مسلمٌ إلا وله فى هذا الفىءِ (۲) حتَّ إلَّا ما ملَكَتْ أيمانُكم (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ قال : قسم عمرُ ذاتَ يومٍ قَسْمًا من المالِ ، فجعَلوا يُثْنُون عليه ، فقال : ما أحمقَكم ، لوكان لي ما أعطيتُكم منه درهمًا (١٠) .

وأخرَج أبو داودَ في «ناسخِه» عن ابنِ أبي نجيحٍ قال : المالُ ثلاثةٌ ؛ مَغْنَمٌ ، أو فَيْءٌ ، أو صَدَقَةٌ ، فليس منه درهمٌ إلا قد بينَّ اللهُ موضعَه .

َ وَأَخْرَجُ أَ قَالَ : ( سُولُ اللهِ ﷺ : « رَبَّ مَتَخُوِّضٍ فَي مَالِ اللهِ له النارُ يومَ القيامةِ » ( مُنهُ . . النارُ يومَ القيامةِ » ( منه القيامة عنه النارُ يومَ القيامةِ » ( منه النارُ يومَ القيامةِ » ( منه النارُ يومَ القيامةِ » ( منه النارُ يومَ ا

وأخرَج أحمدُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن سمُرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «يُوشِكُ أَن يَمِلاً اللهُ أيديَكم من العَجَمِ ، ثم يَجعَلَهم أُسْدًا لا يَفِرُون ، فيَقتلون مُقاتِلَتَكم ويأكلون فَيْئَكم » (٩) .

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في م: « المال ».

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٢٠٠٣٩)، وابن سعد ٣/ ٢٩٩، ٣٠٠، وابن أبى شيبة ١٢/ ٣٤١، وابن زنجويه (٩٤٧) نحوه .

<sup>(</sup>٤) البيهقى ٦/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ف ١. وبعده في: الأصل، ح ١. بياض.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: « قال لرسول » .

<sup>(</sup>٨) الحديث عند أحمد ٥٤/١٥ (٢٧١٢٤). وقال محققوه: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٩) أحمد ٣٠٩/٣٣ (٢٠١٢٣)، والحاكم ٤/ ٥١٢. وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

وأخرَج ابنُ سعدٍ عن السائبِ بنِ يزيدَ قال: سمعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقولُ: والذي لا إله إلا هو، ثلاثًا، ما من الناسِ أحدٌ إلا له في هذا المالِ حقّ أُعطِيه أو مُنِعَه، وما أحدٌ أحقّ به من أحدٍ إلا عبدٌ مملوكٌ، وما أنا فيه إلا كأحدِهم (١) ولكنا على منازلنا من (١) كتابِ الله ، وقِسْمِنا من رسولِ الله على منازلنا من (١) كتابِ الله ، وقِسْمِنا من رسولِ الله على والرجلُ وبلاؤ، في الإسلامِ ، والرجلُ وغناه في الإسلامِ ، والرجلُ وعناه في الإسلامِ ، والرجلُ وحاجتُه (١) والله لئن بَقِيتُ ليَأْتيَنَ الراعِيَ بجبلِ صنعاءَ حظّه من هذا المالِ ، وهو مكانه (١)

وأخرَج ابنُ سعدِ عن الحسنِ قال: كتب عمرُ إلى حديفة : أن أعطِ الناسَ أَعْطِيتَهم وأرزاقَهم. فكتَب إليه : إنا قد فعَلنا، وبَقِيّ شيءٌ كثيرٌ. فكتَب إليه عمرُ: إنَّه فَيْؤُهم الذي أفاءَ اللهُ عليهم ليس هو لعمرَ ولا لآلِ عمرَ، اقسِمْه بينهم ".

وأخرَج ابنُ أبي شيبة عن عمر بنِ عبدِ العزيزِ قال: وجدتُ المالَ قُسِمَ بينَ هذه الثلاثةِ الأصنافِ؛ المهاجرين، والأنصارِ، والذين جاءوا من بعدِهم (٦). وأخرَج ابنُ أبي شيبة عن الحسن، مثلَ ذلك (٦).

<sup>(</sup>١) في ص ، ف ١، م: « كأحدكم ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « في » .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل ، ص ، م : « في الإسلام » .

 <sup>(</sup>٤) في ص: « متكأ منه ».

والأثر عند ابن سعد ٣/ ٩٩.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ٣/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٢/ ٣٥٢.

قُولُه تعالى: ﴿ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ۗ ٱلرَّسُولُ فَخُــٰذُوهُ ﴾ الآية.

أَخْرَجُ ابنُ أَبِي شَيبَةَ ، وَعِبدُ بنُ حَميدٍ ، وَابنُ المنذرِ ، عَنِ الحَسنِ : ﴿ وَمَا َ النَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُ ثُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَالنَّهُوأَ ﴾ . قال : كان يُؤتِيهِم الغنائم ، وينهاهم عن الغُلُولِ (١) .

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرزاقِ ، وَابْنُ المُنْدَرِ ، عَنِ الْحَسْنِ فَى قُولِهِ : ﴿ وَمَا ٓ ءَائِنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ لُـُوهُ ﴾ . قال : من الفَيْءِ ، ﴿ وَمَا نَهَائُمُ عَنْهُ فَٱنْنَهُواً ﴾ . قال : من الفَيْءِ .

(أُ وَأَخْرَجُ ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجِ: ﴿ وَمَاۤ ءَائنَكُمُ ٱلرَّسُولُ ﴾ . من طاعتى وأمرِى ، ﴿ فَخُ ذُوهُ ﴾ ، ﴿ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ ﴾ . من معصيتى ، ﴿ فَأَننَهُوأَ ﴾ " .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميد ، والنسائيُّ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : ألم يَقُلِ اللهُ : ﴿ وَمَا ءَائنكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ عَنْهُ فَأَننَهُواً ﴾ ؟ قالوا : بلَى . قال : ألم يَقُلِ اللهُ : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْرُ اللّه عَلَيْ لَهُ مُ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ فَهُ وَالأَحزاب : ٣٦] الآية ؟ قال : فإنى أشهَدُ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ نهَى عن الدُّبَاءِ " ، والحنْتَم " ، والنقير " ، والمُزَفَّتِ (١٠ ).

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱۲/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ص : « الدما » . والدباء : القرع ، واحدها دباءة ، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب ، ينظر النهاية ٢/ ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) الحنتم: جرارٌ مدهونةٌ خضرٌ ، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ، ثم اتسع فيها ، فقيل للخزف كله : حنتم . النهاية ١/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٥) النقير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر، ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مُسكِرًا. النهاية ٥/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) المزفت : الإناء الذي طُلمي بالزُّفت ، وهو نوع من القار ، ثم انتُبذ فيه . النهاية ٢/ ٣٠٤.

والأثر عند ابن أبي شيبة ٧/ ٤٧٧، ٤٧٨، والنسائي (٥٦٦٠). ضعيف (ضعيف سنن النسائي - ٤٣٣).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، أنه سمِع ابنَ عمرَ ، وابنَ عباسٍ يَشهدان على رسولِ اللهِ ﷺ أنه نهى عن الدَّبَّاءِ ، والحَنْتَمِ ، والتَّقِيرِ ، والمُزُفَّتِ . ثم تلا رسولُ اللهِ ﷺ هذه الآية : « ﴿ وَمَا اَنكُمْ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَانْنَهُوا ﴾ (١) .

المنذرِ، وابنُ مَردُويَه، عن علقمة قال: قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ: لعَن اللهُ المنذرِ، وابنُ مَردُويَه، عن علقمة قال: قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ: لعَن اللهُ الواشِماتِ، والمتوشِّماتِ<sup>(۲)</sup>، والمتنتَصّاتِ، والمتفلِّجاتِ للحُسْنِ، المؤيِّراتِ لحَلْقِ اللهِ. فبلَغ ذلك امرأة من بنى أَسَدِ يقالُ لها: أمَّ يعقوبَ. المُغيِّراتِ لحَلْقِ اللهِ . فبلَغ ذلك أمرأة من بنى أَسَدِ يقالُ لها: أمَّ يعقوبَ فجاءت إليه فقالت: إنه بلَغنى أنك لَعَنْتَ كَيْتَ وكيْتَ . قال: ومالى لا أَلْعَنُ مَن لعَن رسولُ اللهِ عَلَيْ وهو في كتابِ اللهِ ؟! قالت: لقد قرأتُ ما بينَ الدَّفَّينُ فما وجدتُ فيه شيئًا من هذا! قال: لئن كنتِ قرأتيه لقد وجدته ؛ أما قرأتِ: ﴿وَمَا عَنْكُمُ مَا نَهُ مَا نَهُ فَانَهُوا ﴾ ؟ . قالت: بلى . قال: فإنه قد نهى عنه "ك

قُولُه تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ الْحَرْجِ عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ١٩٥/٦ اللَّذِينَ ٱلْخَرِجُواُ مِن دِيكرِهِم ﴾ إلى آخرِ الآيةِ . قال : هؤلاء / المهاجرون ؛ تركوا الجمالة الدّيارَ والأموالَ والأهلِين والعشائرَ ، وخرَجوا حبًّا للهِ ولرسولِه ، واختارُوا الإسلامَ

<sup>(</sup>١) الحديث عند مسلم (١٩٩٧) بدون ذكر الآية ، والنسائي (٩٥٦٥).

<sup>(</sup>۲) في ص، والبخاري : « الموتشمات » ، وفي ح ۱ : « الموشمات » ، وفي م ، ومسلم : «المستوشمات» .

<sup>(</sup>٣) أحمد ١٩٧/٧ (٤١٢٩)، والبخاري (٤٨٨٦، ٤٨٨٧)، ومسلم (٢١٢٥).

على ما كانت فيه من شِدَّة (١) ، حتى لقد (أَذْكِرَ لنا أَن الرجُلَ كان يَعصِبُ الحَجَرَ على بطنِه ؛ ليُقِيمَ به صُلْبَه من الجوعِ ، وكان الرجُلُ يَتَّخِذُ الحفرة (٢) في الشتاءِ ما له دِثارٌ غيرُها .

## قُولُه تعالى : ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَانَ﴾ .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ بَبُوّهُ وَ ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِم ﴾ . إلى آخرِ الآيةِ ، قال : هم هذا الحَيُّ من الأنصارِ ، أسلَمُوا في ديارِهم ، فابْتَنُوا ( ) المساجدَ قبلَ قدوم ( ) النبي عَيَلِيَةً ( ) بسَنتَيْن ، وأحسَن اللهُ الثناءَ عليهم في ذلك ، وهاتان الطائفتان الأُولَتان ( ) من هذه الآمة ( ) أخذتا ( ) بفضلِهما ، ومضتا على مَهْلِهما ، وأثبَت اللهُ حَظَّهما في هذا الفَيْءِ ، ثم ذكر الطائفة الثالثة ، فقال : ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُ و مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنا آغَفِرْ لَنَ الطائفة الثالثة ، فقال : ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُ و مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنا آغَفِرْ لَنَ الطائفة الثالثة ، فقال : ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُ و مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنا آغَفِرْ لَنَا وَلِمْ يُؤْمُوا الأصحابِ النبي عَيْلِيّة ، ولم يُؤمَرُوا بسَبّهم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ : ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ

<sup>(</sup>١) في ص، ح ١: « شديدة ».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص، ف ۱: « ذكرنا ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الحفر » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « وبنووا » ، وفي ص ، م : « وابتنوا » ، وفي ف ١ : « وابتغوا » .

<sup>(</sup>٥) في ح ١: « مقدم ».

<sup>(</sup>٦) بعده في ح ١: ﴿ المدينة ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>A) في الأصل ، ص: « الأمة » .

<sup>(</sup>٩) في ص: ( أخذهما »، وفي ف ١: ( أحدهما »، وفي ح ١: ( أخذنا ».

وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِر ﴾ . قال : الأنصار ، نعَتَ سخاوة أنفسِهم عندَما رئِي (١) من ذلك ، وإيثارَهم إيَّاهم (٢) ، ولم يُصِبِ الأنصارَ من ذلك الفيءِ (٣) شيءٌ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن يزيدَ بنِ الأَصَمِّ ، أنَّ الأَنصارَ قالوا : يا رسولَ اللهِ ، اقسِمْ بينَنا وبينَ إخوانِنا المهاجرين الأَرضَ نِصْفَيْن . قال : «لا ، ولكن يَكفُونكم المُؤْنَةَ ، ويُقاسِمُونكم الثمرةَ ، والأَرضُ أَرضُكم » . قالوا : رَضِينا . فأنزَل اللهُ : ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ . إلى آخرِ الآيةِ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، ' وابنُ أبي شيبةً ' ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ولبنُ المنذرِ ، عن الحسنِ قال : فُضِّل المهاجرون على الأنصارِ فلم يَجِدوا ﴿ فِي صُدُورِهِمْ صَاحِكَةُ ﴾ . قال : الحَسَدُ ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والبخارى (١) وابنُ مَردُويَه ، عن عمرَ أنه قال : أُوصِى الخليفة بعدى بالمهاجرين الأولين أن يَعرِفَ لهم حقَّهم ، ويتحفظ لهم حُرْمَتهم ، وأُوصِيه بالأنصارِ الذين تَبَوَّءُوا الدارَ والإيمانَ من قبلِ أن يُهاجرَ النبيُ عَلَيْهِ أَن يَقبلَ من مُحسِنِهم ، ويعفوَ عن مسيئهم (٧).

<sup>(</sup>١) في م: « رأى ».

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل، وفي ف ١: « إياه » .

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأضل، ص، ف ١.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق – كما في فتح الباري ٦٣٢/٨ – وابن أبي شيبة ٩ ٪ ٩ ٩، وعبد بن حميد – كما في تغليق التعليق ٤ /٣٣٧.

<sup>(</sup>٦) بعده في ف ١: « ومسلم ».

<sup>(</sup>٧) ابن أبي شيبة ١/١٤٥٥ ٥٧٨، والبخاري (٤٨٨٨).

وأخرَج الزبيرُ بنُ بكارٍ في «أخبارِ المدينةِ» عن زيدِ بنِ أسلمَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «للمدينةِ عشرةُ أسماءٍ ؛ هي المدينةُ ، وهي طَيْبَةُ ، وطابَةُ ، ومسكينةُ ، وجابِرةُ ، ومَجبُورةُ (١) ، ويَنْدَدُ (٢) ، ويثربُ ، والدارُ » .

قُولُه تعالَى : ﴿ وَنُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ .

أخوج ابنُ أبى شيبة ، والبخارى ، ومسلم ، والترمذى ، والنسائى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والحاكم ، وابن مَردُويه ، والبيهقى فى «الأسماء والصفات» ، عن أبى هريرة قال : أتى رجل رسول الله على فقال : يا رسول الله ، أصابنى الجهدُ . فأرسَل إلى نسائِه فلم يَجِدُ عندَهن شيعًا ، فقال : «ألا رجل يُضَيّفُ هذا الليلة رحِمه الله » . فقال رجل من الأنصار – وفى رواية : فقال أبو طلحة الأنصاري – : أنا يا رسول الله ، فذهب به إلى أهله فقال لامرأتِه : أكرمي ضيف رسول الله على لا تَدْخِرين شيعًا . قالت : والله ما عندى إلا قوت أكرمي ضيف رسول الله على لا تَدْخِرين شيعًا . قالت : والله ما عندى إلا قوت الصّبية . قال : فإذا أراد الصبية العَشاءَ فنوّميهم ، وتعالى فأطفيتي السراج ، ونطوى بطوننا الليلة لضيف رسول الله على النبي على النبي على النبي على فقال : «لقد عجِب الله الليلة الليلة أله الليلة ألليلة أللية ألليلة أليلة ألليلة أليلة ألليلة ألليلة أليلة أليلة ألليلة أليلة أليلة أليلة أليلة أليلة أليلة أليلة أليلة ألي

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١، ح ١: « مجبور ». وينظر تاريخ المدينة لابن شبه ١/١٦٢، ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١: « مسدد » ، وفي ح ١: « تيدد » ، وفي م : « تبدد » . وينظر المصدر السابق . والتاج (ن د د) .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢٥٠/١٣، والبخاري (٤٨٨٩)، ومسلم (٢٠٥٤)، والترمذي (٣٣٠٤)، والنسائي في الكبري (١٣٠٨)، وابن جرير ٢٢/٢٨، والحاكم ١٣٠/٤، والبيهقي (٩٧٩).

وأخرَج مسددٌ في «مسندِه»، وابنُ أبي الدنيا في كتابِ «قِرَى الضيفِ»، وابنُ المنذرِ، عن أبي المتوكلِ الناجِيّ، أنَّ رجلًا من المسلمين عبر (۱) صائمًا ثلاثة أيام، يُمِسِي فلا يَجِدُ ما يُفطِرُ عليه فيصبحُ صائمًا، حتى فطِن له رجلٌ من الأنصارِ يقالُ له: ثابتُ بنُ قَيْسٍ. فقال لأهلِه: إنى أَجِيءُ الليلةَ بضيفِ لي فإذا وضَعتُم طعامَكم فليَقُمْ بعضُكم إلى السراجِ كأنه يُصلِحُه فليُطْفِئه، ثم اضرِبُوا بأيديكم إلى الطعامِ كأنَّكم تأكلون فلا تأكلوا على يُصلِحُه فليُطْفِئه، ثم اضرِبُوا بأيديكم إلى الطعامِ كأنَّكم تأكلون فلا تأكلوا على السراجِ كأنها أمسى ذهب به فوضعوا طعامَهم، فقامت امرأتُه إلى السراجِ كأنها تُصلِحُه فأطفاً ثه، ثم جعلوا يَضرِبون أيديَهم في الطعامِ كأنهم يأكلون ولا يأكلون، حتى شبع ضيفُهم، وإنما كان طعامُهم ذلك خُبزةً، هي قوتُهم، فلمًا أصبَح ثابتٌ غدا إلى رسولِ اللهِ ﷺ فقال: «يا ثابتُ، لقد عجِب اللهُ البارحةَ منكم ومن صنيعِكم (۱)». فنزلت فيه هذه ثابتُ، لقد عجِب اللهُ البارحةَ منكم ومن صنيعِكم (۱)». فنزلت فيه هذه الآيةُ: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً (۱).

وأخرَج الحاكم وصحّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ» ، عن ابنِ عمرَ قال : أُهْدِىَ لرجلٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ رأسُ شاةِ فقال : إنَّ أخِى فلانًا وعيالَه أحوجُ إلى هذا منَّا . فبعَث به إليه ، فلم يَزلْ يَبعَثُ به واحدٌ إلى آخرَ حتى تَداولَها أهلُ سبعةِ أبياتٍ حتى رجَعتْ إلى الأولِ فنزَلت :

<sup>(</sup>١) في ص: «غير»، وفي م، وابن المنذر: « مكث ».

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، م: « ضيقكم ».

<sup>(</sup>٣) مسدد - كما في المطالب العالية (٤١٤٥) - وابن أبي الدنيا (١١)، وابن المنذر - كما في فتح الباري ٨/ ٦٣٢.

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍ مَ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ (١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مقاتلِ (٢) في قولِه : ﴿ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ . قال : فاقَةٌ .

قُولُه تعالى: / ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ۞ ﴿ ١٩٦/٦

أخرَج الفريائي ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، "وابنُ المنذرِ" ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبراني ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ فى «شعبِ الإيمانِ» ، عن ابنِ مسعودٍ ، وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ فى «شعبِ الإيمانِ» ، عن ابنِ مسعودٍ ، أنَّ رجلًا قال له : إنى أخافُ أن أكونَ قد هَلكْتُ . قال : وما ذاك ؟ قال : إنى سَمِعتُ اللهَ يقولُ : ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَقْسِهِ عَلَا وَلَيْكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ . وأنا رجلٌ شحيحُ ، لا يكادُ يَخرُجُ منى شيءٌ . فقال له ابنُ مسعودٍ : ليس ذاك بالشَّحُ ، ولكنه البُخلُ ، ولا خيرَ فى البخلِ ، وإن الشَّحُ الذى ذكره اللهُ فى القرآنِ أن تَأْكُلُ مالَ أخيك ظُلْمًا (') .

وأخرَج ( عبدُ بنُ حميدٍ ، و ) ابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عمرَ في قولِه : ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَهِ . قال : ليس الشَّحُ أن يَمنعَ الرجلُ مالَه ، ولكنه

<sup>(</sup>١) الحاكم ٤٨٣/٢ ، ٤٨٤، والبيهقي (٣٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) في ف ١: « مجاهد ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٩/ ٩٨، وابن جرير ٢٢/ ٥٣، ٥٣٠، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٩٨/٨ - والطبراني (٩٠٦٠)، والحاكم ٢/ ٤٩٠، والبيهقي (١٠٨٤١).

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

البخلُ ، وإنه لَشَرُّ ، إنما الشُّحُ أن تَطَمَّحَ (٢) عينُ الرجُلِ إلى ما ليس له . . . . .

وأَخِرَجِ ابنُ المُنذرِ عن الحسنِ قال : النَّظُو إلى المرأةِ لا يَمِلِكُها من الشُّحِّ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن طاوسٍ قال: البُخلُ أَن يبخلُ الإنسانُ بما في يدَيه أَن يبخلُ الإنسانُ بما في يدّيه أن والشَّحُ أن يَشِحُ على ما في أيدى الناسِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ عساكرَ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، أنه كان يَطوفُ بالبيتِ يقولُ: اللَّهم قِنى شُحَّ نفسِى. لا يَزيدُ على ذلك، فقيلَ له، فقال: إذا وُقِيتُ شُحَّ نفسِى لا أسرِقُ، ولا أزنِى (٥)، ولا أفعلُ شيئًا (١٠).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ وَمَن يُوقَ شُحُ نَفْسِهِ ، كَالَ : إِدِّحَالَ الحرام ، ومنعَ الزَّكَاةِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن على بنِ أبي طالبٍ قال : من أدَّى زكاةَ مالِهُ فقد وُقِيَ شُحَّ نفسِه .

وأخرَج الخرائطِيُّ في «مساوئ الأخلاقِ» عن ابنِ عمرٍو قال : الشُّحُّ أَشَلَّهُ من البخل ؛ لأَنَّ الشَّحِيحَ يَشِحُ على ما في يديه فيحبِسُه ، ويَشِحُ على ما في أيدى

<sup>(</sup>۱) في ص، ف ١: « لسكر».

<sup>(</sup>٢) طمح بصره: امتد وعلا. النهاية ٣/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، في ١: « يده » .

<sup>(</sup>٥) في ف ١: « أربي ».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲۲/ ٥٣٠، وابن عساكر ٣٥/ ٢٩٤.

الناسِ حتى يأخُذُه ، وإن البخيلَ إنما يَبخُلُ بما(١) في يديه (٢).

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا في كتابِ «ذمِّ البخلِ» ، "وابنُ عدىٌ ، والحاكم ، والخطيب " ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ على : «خلَق اللهُ جنةَ عَدْنِ ( وخلَق اللهُ جنةَ عَدْنِ أَ وخلَق اللهُ جنةَ عَدْنِ أَ وخلَق اللهُ عنهُ عَدْنِ أَ وخلَق اللهُ عنهُ المُؤمِنُونَ ﴾ أشجارَها بيدِه ، ثم قال لها : انطقى . فقالت : ﴿قَلْ أَفْلَحُ الْمُؤمِنُونَ ﴾ والمؤمنون : ١] . فقال اللهُ : وعِزَّتِي وجلالِي لا يُجاورُني فيك بخيلٌ » . ثم تلا رسولُ اللهِ عَلَيْ : «﴿وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَالَوْلَيْكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ ( أُن اللهِ عَلَيْ : «﴿وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَالَوْلَيْكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ ( أُن اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُو

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَقَالُ : «ثلاثُ من كُنَّ فيه فقد بَرِئَ من الشُّحِّ ؛ من أدَّى زكاةَ مالِه ، وقَرَى الضيفَ ، وأعطَى في النوائِبِ» (٢٠)

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ ، وأبو يعلَى ، وابنُ مَردُويَه ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «ما مَحَقَ الإسلامَ مَحْقَ الشُّحُ شيءٌ قَطُّ » (٧) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبي ذرِّ (٨) قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «مَن كان الفقرُ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ف ١: « عما »، وفي ص، م: « على ما ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « يده ».

والأثر عند الخرائطي (٣٥٣) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م، وفي ح ١: « وخلق أشجارها ».

<sup>(°)</sup> ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (٢٠)، وابن عدى ٥/١٨٣٧، والحاكم ٣٩٢/٢، والحطيب ١٨٣٧، والحطيب ١١٨٣٨، وتقدم مختصرًا فى ١٠/١٠ه.

<sup>(</sup>٦) ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١٩٥٢).

<sup>(</sup>٧) أبو يعلى (٣٤٨٨) ، وقال محققه : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٨) في م: ( زرعة ) .

في قلبِه فلا يُغنِيه ما أُكثِر له في (١) الدنيا ، وإنما يَضُرُّ نفسَه (٢) شُحُها (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ( وأبو يعلى ، والطبراني ، والضياء ) ، عن مُجمِّعِ بنِ يَحيى بنِ جارية ( ) قال : قال رسولُ يَحيى بنِ جارية ( ) قال : قال رسولُ الله ﷺ : ( بَرِئَ من الشَّحِّ من أدَّى الزكاة ، وقَرَى الضيفَ ، وأدَّى في النائبةِ ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ، والنسائيُّ، والحاكمُ وصحَّحه، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ»، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لا يَجتمعُ غبارٌ في سبيلِ اللهِ ودخانُ نارِ (^) جهنمَ في جوفِ عبدٍ أبدًا، ولا يجتمعُ الشُّحُ والإيمانُ في قلبِ عبدٍ أبدًا، " ( ) .

وأخرَج (۱۱٬۱۰۰ أبو داود ، الطيالسي (۱۱) ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ في «الأدبِ المفردِ» ، والترمذيُّ وقال : غريبٌ . وأبو يعلى ، وابن جريرٍ في «تهذيبِه» ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ »(۱۱) ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص: « من » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١: « لنفسه ».

<sup>(</sup>٣) الحديث عند الطبراني (٦٤٣). وقال الهيثمي: وفيه من لم أعرفهم. مجمع الزوائد ١٠/٢٣٧.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ح ١: « حارثة ». وينظر الإصابة ٦/ ٦٥٠، ٦٥٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « حارثة ».

<sup>(</sup>٧) أبو يعلى - كما في الإصابة ٢٣٦/٢ - والطبراني ( ٢٩٠٤، ٤٠٩٧). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١٩٥٠) .

<sup>(</sup>٨) سقط من: م.

<sup>(</sup>۹) ابن أبي شيبة ٥/ ٣٣٤، والنسائي ( ٣١١٠، ٣١١٥)، والحاكم ٢/ ٧٧، والبيهقي (٢٥٧٤، (٢٠٨٢). صحيح (صحيح سنن النسائي - ٢٩١٣).

<sup>(. 1 - 1)</sup> في ح 1: « أبو داود والطيالسي وعبد بن حميد والبخارى في الأدب والترمذي والبيهقي » ، و الترمذي والبيهقي » .

<sup>(</sup>١١ - ١١) في الأصل ، ص ، ف ١ : « أبو داود والطيالسي» . ولم نجده في سنن أبي داود ، والمثبت هو الصواب .

« خَصْلتانِ لا تَجْتمعانِ في جوفِ مسلم ؛ البخلُ وسوءُ الخُلُقِ (١) ».

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، (أوالبخاريُ (ألله في «تاريخِه»)، وأبو داودَ ، (وابنُ مَردُويَه )، والبيهقيُّ في «الشعبِ » ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ عَيَالِيَّةِ قال : «شرُ ما في رجلِ شُحِّ هالِغُ ، ومُجبُنُّ خالِعُ ، .

وأخرَج أحمدُ ، والبخاريُ في «الأدبِ» ، ومسلمٌ ، والبيهقيُ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : «اتَّقُوا الظَّلْمَ ؛ فإنَّ الظلمَ ظُلُماتُ يومَ القيامةِ ، واتَّقُوا الشَّحُ ؛ فإنَّ الشَّحُ أهلَك مَن كان قبلَكم ، حمَلهم على أن سَفَكوا دماءَهم ، واستَحَلُّوا محارمَهم» (^^)

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ ، عن أبي هريرةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : «إيَّاكم والشُّحُّ والبُحْلَ ؛ فإنه دعا مَن قبلكم إلى أن يَقطَعُوا أرحامَهم فقطَعُوها ، ودعاهم إلى أن يَسفِكُوا ودعاهم إلى أن يَسفِكُوا

<sup>(</sup>١) في م: ( الظن ) .

والحديث عندالطيالسي (٢٣٢٢) ، وعبد بن حميد (٩٩٤ – منتخب) ، والبخاري (٢٨٢) ، والترمذي (١٩٦٢) ، وأبو يعلى (١٣٢٨) ، والبيهقي (١٠٨٣٠) . ضعيف (ضعيف سنن الترمذي – ٣٣٥) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) بعده في ف ١: « ومسلم ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ١ .

 <sup>(</sup>٥) سقط من: ف ١، وفي ص: « طالع ». قال البيهقي: والهالع: المحزن.

<sup>(</sup>٦) قال البيهقي : و الحالع : المخيف الذي يخلع القلب من شدته .

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۹/۹، والبخاری ۹/۱، ۹، وأبو داود (۲۰۱۱)، والبيهقي (۱۰۸۳۱). صحيح (صحيح سنن أبي داود - ۲۱۹۲).

<sup>(</sup>٨) أحمد ٢٠/٢٢ ٣٥ (١٤٤٦١)، والبخاري (٤٨٣، ٤٨٨)، ومسلم (٢٥٧٨)، والبيهقي (١٠٨٣٢).

<sup>(</sup>٩) في ص، ف ١: « دماءهم ».

دماءَهم فسَفَكُوها» (١٠).

وأخرَج الترمذي ، والبيهقي ، عن أنس ، أنَّ رجلًا تُوفِّى فقالوا : أبشِو بالجنة . فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «أو لا تَدْرُون فلعلَّه قد تَكَلَّمَ بما لا يَعنيه أو بخِلَ بما لا يَنفَعُه» (٢٠)

وأخرَج البيهقي، من وجه آخر، عن أنس قال: أُصِيبَ وجلٌ يومَ أُحُدِ فَجَاءِتَ أُمُّهُ اللهِ عَلَيْهِمْ أُحُدِ فَجَاءِتَ أُمُّهُ اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَنِيهِ اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَنِيهِ اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهِ عَنِيهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَل

وأخرَج البيهقيُّ عن ابنِ عمرِو قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «خُلُقَانُ (٢) يُجِبُهما اللهُ، وخُلُقَانُ (٢) يُجِبُهما اللهُ، وخُلُقَانُ (٢) يُجِبُهما اللهُ، فأما اللذان يحبُهما اللهُ فالسخاءُ ١٩٧/٦ والسماحةُ ، / وأما اللذان يُعِبُهما اللهُ فسوءُ الخُلُقِ والبخلُ. فإذا أراد اللهُ بعبد حيرًا استعمله على قضاءِ حوائج الناسِ» (٨).

<sup>(</sup>١) البيهقي (١٠٨٣٣).

والحديث عند أحمد ٥ ٩/١٥ (٩٠٦٩). وقال محققوه : إسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) التُرَمذي (٢٣١٦) ، والبيهقي (١٠٨٣٥) . ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) في م: « امرأة ».

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١، م: « لتهنك ».

والعرب تقول: ليهنئك الفارس. بجزم الهمزة، وليهنيك الفارس. بياء ساكنة، ولا يجوز ليهنك كما تقول العامة. اللسان (هـ ن أ).

<sup>(</sup>٥) البيهقي (١٠٨٣٦).

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١: « خلتان ».

<sup>(</sup>V) في الأصل، ص، ف ١: « خلتان ».

<sup>(</sup>٨) البيهقي (٩٩٠٨). وقال الألباني: موضوع. السلسلة الضعيفة (١٧٠٦).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ ، عن أنسٍ ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال : «برِئَ من الشُّحِّ من أدَّى الزكاةَ ، وقَرَى الضيفَ ، وأعطَى في النائبةِ» (١) .

وأخرَج البيهقى وضعَّفه عن ابنِ مسعودِ قال: قال رسولُ اللهِ عَيَّلِيَّةِ: «لا يَدْهُ السَّخَاءُ على اللهِ ؛ السَّخِيُّ قريبٌ من اللهِ ، فإذا لَقِيَه يومَ القيامةِ أَخَذ بيدِه فأقَالَه (٢) عَشْرَتَه (٣).

وأخرَج 'أحمدُ في «الزهدِ»، والطبرانيُّ في « الأوسطِ»، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ»، عن عمرو بن شعيبِ، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «صلاحُ أولِ هذه الأمةِ بالزُّهْدِ والتَّقُوى، وهلاكُ آخرِها بالبُخلِ والقَّفُوى، وهلاكُ آخرِها بالبُخلِ والفَجورِ».

وأخرَج البيهقيُّ وضعُفه عن عائشةَ قالت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «السَّخِيُّ قريبٌ من اللهِ ، بعيدٌ من النارِ ، والبخيلُ بعيدٌ من اللهِ ، بعيدٌ من اللهِ من العابدِ من الجنةِ (٢) من الجنةِ (٢) من الجنةِ (٢) من النارِ ، والجاهلُ السَّخِيُّ أحبُّ إلى اللهِ من العابدِ البخيلِ» .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۲/ ٥٣٠، ٥٣١، والبيهقى (١٠٨٤٢)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١٠٨٤).

<sup>(</sup>٢) في م: « فأقله ».

<sup>(</sup>٣) البيهقي (١٠٨٤٣). وقال: هذا إسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « البيهقي ».

<sup>(°)</sup> أحمد ص ١٠، والطبراني (٧٦٥٠)، والبيهقي (١٠٨٤٥) واللفظ له. وقال الهيثمي: وفيه عصمة ابن المتوكل وقد ضعفه غير واحد، ووثقه ابن حبان. مجمع الزوائد ١٠/٥٥٠.

<sup>(</sup>٦) بعده في ح ١: « قريب من الناس ».

<sup>(</sup>V) بعده في ح ١: « بعيد من الناس ».

<sup>(</sup>٨) البيهقي ( ١٠٨٤٧، ١٠٨٥٠). وقال : تليد وسعيد ضعيفان .

وأخرَج البيهقيّ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : « السَّخِيُ قريبٌ من اللهِ ، قريبٌ من الناسِ ، بعيدٌ من النارِ ، والبخيلُ بعيدٌ من اللهِ ، بعيدٌ من الجنةِ ، بعيدٌ من الناسِ ، قريبٌ من النارِ ، ولجَاهلٌ سَخِيَّ أحبُ من اللهِ من عابدِ بخيلٍ .

وأخرَج ابنُ عدىٌ في «الكاملِ» ، والبيهقيُّ وضعَّفه ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْقٍ: «السَّخِيُّ قريبٌ من اللهِ ، قريبٌ من الناسِ ، قريبٌ من الجنةِ ، (أبعيدٌ من النارِ أن ، والبخيلُ بعيدٌ من اللهِ ، (أبعيدٌ من الجنةِ أن ، أبعيدٌ من النارِ أن ، والبخيلُ بعيدٌ من اللهِ ، أبعيدٌ من الجنةِ أحبُ إلى اللهِ من عابدِ بخيلٍ ، الناسِ أن ، [١٢٤] قريبٌ من النارِ ، ولَفاجرٌ سَخِيُّ أحبُ إلى اللهِ من عابدِ بخيلٍ ، وأي داءٍ أدوَى أن من البُخلِ؟!» .

وأخرَج البيهقيُّ عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «يا بني سَلِمةَ ، مَن سَيِّدُ كم اليومَ ؟». قالوا: الجَدُّ بنُ قيسٍ ، ولكنا نُبَخِّلُه. قال: «وأيُّ داءِ أدوى من البخلِ ؟! ولكن سَيِّدُ كم عمرُو بنُ الجموحِ» .

<sup>(</sup>١) البيهقي (١٠٨٤٨). ضعيف (ضعيف الجامع - ٣٣٤١).

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، ص ، ف ١، ح ١، وفي م : (أدوأ) . وهو تصرف من الناشر . وقال ابن الأثير : أى : أى عيب أقبح منه ؟ والصواب : ﴿ أدوأ ﴾ . بالهمز ، ولكن هكذا يروى ، إلا أن يجعل من باب دَوِيَ يَدْوَى دَوْى فهو دو ، إذا هلك بمرض باطن . النهاية ٢/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) ابن عدى ٣/ ١٢٣٩، والبيهقى (١٠٨٥١).

<sup>(</sup>٦) البيهقي (١٠٨٥٥ ، ١٠٨٥٦). والحديث عند الطبراني في الأوسط (٣٦٥٠). وقال الهيثمي : وفيه سعيد بن محمد الوراق وهو متروك. مجمع الزوائد ٩/ ٣١٥.

وأخرَج البيهقيُّ عن جابرٍ قال : لما قدِم رسولُ اللهِ ﷺ قال : «يا بنى سَلِمةَ ( مَن سَيِّدُ كُم ( ) ؟ » . قالوا : البَحَدُّ بنُ قيسٍ ، وإنا لَنْبَخِّلُه . قال : «وأَى داءِ أدوى من البُخلِ ؟! بل سَيِّدُ كُم الخَيِّرُ ( ) الأبيضُ ، عمرُو بنُ الجموحِ » . قال : وكان على أضيافِهم في الجاهليةِ . قال : وكان يُولِمُ على رسولِ اللهِ ﷺ إذا تَزَوَّجَ ( ) .

وأخرَج البيهقيُّ من طريقِ الزهريِّ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ كعبِ بنِ مالكٍ ، أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال : «مَن سيِّدُكم يا بني سَلِمةَ ؟». قالوا : النجدُّ بنُ قيسٍ . قال : «وبمَ تُسَوِّدُونه ؟» . قالوا : بأنه أكثَرُنا مالًا ، وإنا على ذلك لَنزِنُه (أ) بالبخلِ » . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ : «وأيُّ داءِ أدوى من البخلِ ؟! ليس ذاك سيِّدَكم » . قالوا : فمَن سيِّدُنا يا رسولَ اللهِ ؟ قال : «سَيِّدُكم البراءُ ابنُ معرور » . قال البيهقيُّ : مرسلٌ ".

وأخرَج الحاكم (٢) عن أبى هريرة قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَن سَيِّدُكم يا بنى سَلِمَةَ (٧) . قالوا: الجَدُّ بنُ قيسٍ ، على أنَّ فيه بخلًا. قال: «وأَيُّ داءٍ أدوى من البخل؟! بل سَيِّدُكم (أوابنُ سيِّدِكم (بشرُ بنُ البراءِ بنِ مَعرورِ) (١) .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الإصابة ٤/٦١٦: « الجعد ».

<sup>(</sup>٣) البيهقي (١٠٨٥٩). والحديث في الأدب المفرد (٢٩٦). صحيح (صحيح الأدب المفرد - ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) لنزنه: لنتهمه. اللسان (ز ن ن).

<sup>(</sup>٥) البيهقى (١٠٨٥٧).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « البيهقي ». وقد تقدم في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ح ١، م: « عبيد »، وفي ص، ف ١: « عمير ». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٨ - ٨) ليس في مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٩) الحاكم ٣/ ٢١٩. والحديث عند الطبراني (١٢٠٣). وقال الهيثمي : وفيه سعيد بن محمد الوراق وهو متروك . مجمع الزوائد ٩/ ٣١٥.

وأخرَج (أحمدُ، و البيهقيُّ عن أبي بكر الصديقِ قال في قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : «لا يَدخُلُ الجنةَ بخيلٌ، ولا خَبُّ (")، ولا تعائِنٌ، ولا سَيِّئُ المَلَكَةِ (")، وأولُ من يَقرَعُ بابَ الجنةِ المَمْلُوكُون، إذا أحسَنُوا فيما بينَهم ( وبينَ الله ) وبينَ مواليهم ( ) .

وأخرَج البيهقيُّ عن أبي سهلِ الواسطِيِّ ، رفَع الحديثَ ، قال : «إنَّ اللهَ اصطنَع (١) هذا الدِّينِ بالسخاءِ ومُحشنِ الخُلُقِ ، فأكرِمُوه بِهما (٧) .

وأخرَج البيهقي، من طُرُقِ وضعَفه، (وابنُ عديٌ ، والعُقيليُ ، وأبو نعيم ، والخرائطيُّ في «مكارمِ الأحلاقِ» ، والخطيبُ في « المتفِقِ والمفترِقِ» ، وابنُ عساكرَ ، والضياءُ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «قال لي جبريلُ : قال اللهُ تعالى : إنَّ هذا الدِّينَ ارتضَيْتُه لنفسِي ، ولا يُصلِحُه إلا السخاءُ وحسنُ الخُلُقِ ، فأكرِمُوه بهما ما صَحِبْتُموه» (٨)

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) الحَبُ : الحدَّاع الذي يسعى بين الناس بالفساد . ينظر النهاية ٢/ ٤ .

<sup>(</sup>٣) سبئ الملكة: الذي يسيء صحبة المماليك. النهاية ١ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٥) أحمد ١٩١/١ (١٣). والبيهقي (١٠٨٦٢). وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٦) في ص: «اصطفى».

<sup>(</sup>۷) البيهقي (۱۰۸٦۳).

<sup>(</sup>٨) البيهقى (١٠٨٦٤)، وابن عدى ١٥٠٦، والعقيلي ٢/١٤، ٤٧، وأبو نعيم ٢/١١٠، والخرائطي (٢٩٠/٥)، والخطيب ٢/١٢٠، وابن عساكر ٥٥/٢٩٠. ضعيف (ضعيف الترغيب والترهيب - ١٩٠٨).

وأخرَج (ابنُ عدى، والبيهقى، (وضعَفه)، عن عبدِ اللهِ بنِ جَرَادٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا ابْتَغَيْتُم المعروفَ فَابْتَغُوه (اللهِ لا عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ

وأخرَج البيهقيُّ وضعَّفه ، "والدارقطنيُّ في «الأفرادِ» ، والخطيبُ في كتابِ «البخلاءِ» " ، عن جعفرِ بنِ محمدٍ ، عن أبيه ، عن جدَّه قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : «السخاءُ شجرةٌ من شَجَرِ الجنةِ ، أغصانُها مُتَدَلِّياتٌ في الدنيا ، من أخذ بغصنِ منها قادَه ذلك الغصنُ إلى الجنةِ ، والبخلُ شجرةٌ من شَجَرِ النارِ ، أغصانُها مُتَدَلِّياتٌ في الدنيا ، مَن أخذ بغصنِ منها قادَه ذلك الغصنُ إلى النارِ ، ا

وأخرَج (ابنُ عدى، والبيهقى عن أبى هريرة قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «السخاءُ شجرةٌ فى الجنةِ، فمَن كان سَخِيًّا أَخَذ بغصنِ منها، فلم يَتركه الغصنُ حتى يُدخِلَه الجنةَ، والشَّحُ شجرةٌ فى النارِ، فمَن كان شَحيحًا أَخَذ بغصنٍ منها، فلم يَترُكُه الغصنُ حتى يُدخِلَه النارَ» (١)

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١: « فاطلبوه ». وهو لفظ رواية ابن عدى.

<sup>(</sup>٤) ابن عدى ٧/ ٢٧٤٢، والبيهقي (١٠٨٧٦). ضعيف (ضعيف الجامع - ٢٧٣) مقتصرًا على أوله.

<sup>(</sup>٥) البيهقي (١٠٨٧٥). ضعيف (ضعيف الجامع - ٣٣٤).

<sup>(</sup>٦) ابن عدى ٢٣٦/١ ، والبيهقي (١٠٨٧٧) . ضعيف (ضعيف الجامع - ٣٣٤٠) .

وأخرَج البيهقى وضعَّفه، عن ابنِ عباسِ قال: كنتُ قاعدًا مع النبيّ عَيَّا فَعَاء ثلاثةَ عشرَ رجلًا عليهم / ثيابُ السَّغَرِ فسَلَّمُوا على رسولِ اللهِ عَيْلِيّ فجاء ثلاثةَ عشرَ رجلًا عليهم / ثيابُ السَّغَرِ فسَلَّمُوا على رسولِ اللهِ عَيْلِيّ ، ثم قالوا: مَن السَّيِّدُ من الرجالِ يا رسولَ اللهِ؟ قال: «ذاك يوسفُ بنُ يعقوبَ بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيم». قالوا: ما في أُمَّيك سَيِّدٌ؟ قال: «بلى ، رجلٌ أُعطِى مالًا حلالًا ، ورُزِقَ سماحةً (۱) ، فأدنى الفقيرَ ، وقلَّتْ شِكايتُه في الناس (۲) .

وأخرَج البخاري، ومسلمٌ، والنسائي، عن أبي هريرةَ قال: ضرَب رسولُ اللهِ ﷺ مَثَلَ البخيلِ والمتَصَدِّقِ كَمَثْلِ رجلين عليهما جُبَّتان من حديدٍ قد اضطرَّتْ أيديَهما إلى ثُديِّهما، وتراقِيهما، فجعَل المتصدِّقُ كلما تَصَدَّقَ بصدقةِ انبَسَطَتْ عنه، حتى تُغَشِّي أناملَه، وتَعفوَ أثرَه، وجعَل البخيلُ كلَّما هَمَّ بصدقةٍ قلصَتْ، وأخذت كلُّ علقةٍ مكانها فهو يُوسِّعُها ولا تَتَسِعُ .

وأخرَج الزبيرُ بنُ بكارٍ في «الموفَّقياتِ» عن عبدِ اللهِ بنِ أبي عبيدةَ بنِ محمدِ ابنِ (٢ عمارِ بنِ ٢ ياسرِ قال: قدِمَ خالدُ بنُ الوليدِ من ناحيةِ أرضِ الرومِ على

<sup>(</sup>١) بعده في ف ١: « وجه ».

<sup>(</sup>۲) البيهقي (۱۰۸۹۸).

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف ١: « حلتان » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) بعده في ص ، ف ١: « واحدة » .

<sup>(</sup>۲) البخاری (۱۶۱۳، ۲۹۱۷، ۲۹۱۹، ۵۷۹۷)، ومسلم (۱۰۲۱)، والنسائی (۲۰۲۱، ۲۰۶۷).

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في : الأصل .

النبى عَلَيْهُ بأسرى (١) ، فعرَض عليهم الإسلامَ فأَبُوا ، فأمَر أن تُضرَبَ أعناقُهم ، حتى إذا صارَ إلى آخرِهم قال النبى عَلَيْهُ : «يا خالدُ ، كُفَّ عن الرجُلِ» . قال : يا رسولَ اللهِ ما كان في القومِ أشَدُّ على منه . قال : «هذا جبريلُ يُخبِرُني عن اللهِ أنه كان سَخِيًّا في قومِه ، فكُفَّ عنه » . فأسلَم الرُّومِيُ .

قُولُه تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ : ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ ﴾ . قال : الذين أسلَموا نُعِتوا (٢٠ أيضًا ؛ عبدُ اللهِ بنُ نَبْتَل ، وأوسُ بنُ قَيظيّ (٢٠ .

وأخرَج الحاكم وصحّحه ، وابنُ مَردُويَه ، عن سعدِ بنِ أبى وقاصِ قال : الناسُ على ثلاثِ منازلَ ؛ قد مَضَتْ منزِلتان ، وبَقِيَتْ منزلة ، فأحسَنُ ما أنتم كائِنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بَقِيَتْ . ثم قرأ : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ اللَّهِ مَن عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بَقِيَتْ . ثم قال : هؤلاء المهاجرون ، وهذه اللَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِينرِهِم وَأَمْولِهِم وَاللَّية . ثم قال : هؤلاء المهاجرون ، وهذه منزِلة وقد مضتْ . ثم قرأ : ﴿ وَالَّذِينَ بَبُومُ وَ الدّارَ وَالّإِيمَن مِن قَبْلِهِم ﴾ الآية . ثم قال : هؤلاء الأنصارُ ، وهذه منزِلة وقد مَضَتْ . ثم قرأ : ﴿ وَالَّذِينَ جَامُو مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١: « يعنوا »، وفي ح ١، م : « فعنوا » . والمثبت موافق لما في تفسير مجاهد ص ٦٥٣.

<sup>(</sup>٣) قيل في عبدالله بن نبتل وأوس بن قيظى : إنهما كانا من المنافقين . ينظر الإصابة ١/ ٩٥١، ١٥٩ ٢٤٩، وينظر ما سيأتي ص ٣٨٧، ٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) الحاكم ٢/ ٤٨٤.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الضحاكِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآهُو مِنْ بَعَدِهِمْ ﴾ الآية. قال: أُمِرُوا بالاستغفارِ لهم، وقد عَلِم ما أحدَثُوا.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ» ، وابنُ مَردُويَه ، عن عائشة قالت : أُمِرُوا أن يَستغفِرُوا لأصحابِ النبيِّ عَلَيْهِ فَسَبُّوهِم ! ثم قرَأت هذه الآية : ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ ﴾ (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عمرَ، أنه سمِع رجلًا وهو يتناولُ بعض المهاجرين، فقرًا عليه: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ﴾ الآية. ثم قال: هؤلاء المهاجرون، أفمنهم أنتَ؟ قال: لا. ثم قرًا عليه: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوّءُو ٱللّـارَ وَإَلَّذِيمَنَ ﴾ الآية. ثم قال: لا. ثم قرًا عليه عليه: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوّءُو ٱللّـارَ وَإَلَّذِيمَنَ ﴾ الآية. ثم قال: لا. ثم قرًا عليه: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ ﴾ الآية. ثم قال: أفمِن هؤلاء أنت؟ قال: أرجُو. قال: لا؟ ليس من هؤلاء مَن يَسُبُ هؤلاء.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، من وجه آخر ، عن ابنِ عمر ، أنه بلغه أنَّ رجلًا نال من عثمان ، فدعاه فأقعده بين يديه ، فقرأ عليه : ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ﴾ الآية . قال : مِن هؤلاء أنت ؟ قال : لا . ثم قرأ : ﴿ وَاللَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَالْإِيمَانَ ﴾ الآية . قال : مِن هؤلاء أنت ؟ قال : لا . ثم قرأ " : ﴿ وَاللَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ الآية . قال : مِن هؤلاء أنت ؟ قال : أرجُو أن أكونَ منهم . قال : لا والله ، ما يكونُ منهم من يتناولُهم وكان في قلبِه الغِلُّ عليهم .

<sup>(</sup>۱) ابن أبى حاتم – كما فى تفسير ابن كثير ٨/ ٩٩.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الأعمشِ ، أنه قرَأ : (ربَّنا لا تَجعَلْ في قلوبِنا غِمْرًا (١) للذين آمَنوا)(٢) .

وأخورج الحكيمُ الترمذيُ ، والنسائيُ ، عن أنس قال : بينما نحن عندَ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ فقال : «يَطَّلِعُ الآنَ عليكم ( رجلٌ من أهلِ الجنةِ » . فاطَّلعَ رجلٌ من الله عليهُ الأنصارِ تَنْطُفُ ( عليهُ ماءً من وضوئِه ، مُعَلِّقٌ نَعلَيْه في يدِه الشمالِ . فلمًا كان من الغَدِ قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : «يطَّلِعُ عليكم الآنَ رجلٌ من أهلِ الجنةِ » . فاطلَع ذلك الرجلُ على مِثلِ مرتبيّه الأولى ، فلمًا كان من الغَدِ قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ مثلَ ذلك ، فاطلَع ذلك الرجلُ ، فلما قام الرجلُ اتَّبَعَه عبدُ اللهِ بنُ عمرو بنِ العاصِ فقال : إني لا حَيْثُ ( أبي فأقسَمْتُ ألا أدخُلَ عليه ثلاثًا ، فإنْ رأيتَ أن تُؤْوِيني الله عني على اللهِ بنُ عمرو بنِ العاصِ فقال : إني لا حَيْثُ ( أبي فأقسَمْتُ ألا أدخُلَ عليه ثلاثًا ، فإنْ رأيتَ أن تُؤْوِيني يفعلْ حتى تَحِلَّ ( ) يميني فعلْتَ . قال : نعم . قال أنسٌ : فكان عبدُ اللهِ بنُ عمرو ينك يحدِّثُ أنه بات معه ليلةً فلم يَرَه يقومُ من الليلِ بشيءٍ ( ) غيرَ أنه كان إذا انقلَب ( ) على ( ) فراشِه ذكر اللهَ و كبُر ، حتى يقومَ لصلاةِ الفجرِ فيُسبِغَ الوضوءَ ، غيرَ أني لا على ( ) أسمَعُه يقولُ إلا خيرًا ، فلما مضَتِ الليالي الثلاثُ ، وكِدْتُ أحتَقِرُ عملَه قلتُ : يا

<sup>(</sup>١) في الأصل: « غم »، وفي ف ١: « غلا ». والغِمْر: الحقد والضغْن. النهاية ٣/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة شاذة . ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤) تنطف: تقطر الماء قليلا قليلا. النهاية ٥/ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) الملاحاة: المخاصمة. النهاية ٤/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « تبر » ، وفي ح ١: « يحل » .

<sup>(</sup>٧) في م : « شيئا » .

<sup>(</sup>٨) في م، وإحدى نسخ النسائي: « تقلب ».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « إلى ».

عبدَ اللهِ ، إنه لم يكنْ بيني وبينَ والدي غضبٌ ولا هِجرَةٌ ١١ ، ولكني سمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ لك ثلاثَ مراتِ في ثلاثِ مجالسَ : ﴿ يَطَّلِعُ عليكم الآنَ رجلٌ من أهل الجنة ». فاطَّلَعْتَ أنت تلك المراتِ الثلاثَ ، فأردتُ أن آوي إليك ١٩٩/٦ فأنظُرَ ما عملُك ؟ قال : ما هو / إلا ما رأيت . فانصرَفتُ عنه ، فلما وَلَّيْتُ دعاني فقال : ما هو إلا ما رأيتَ غيرَ أني لا أجِدُ في نفسِي غِلًّا لأحدٍ من المسلمين ، ولا أحسُدُه على خيرِ أعطاه اللهُ إيَّاه . فقال له عبدُ اللهِ بنُ عمرِو : هذه التي بَلَغَتْ بك، وهي التي لا نُطِيقُ .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ عن عبدِ العزيزِ بنِ أبي روَّادٍ قال : بلَغنا أنَّ رجلًا صلى مع رسول الله عَلَيْتُهُ ، فلما انصرَف قال رسولُ الله عَلَيْتُهُ : «هذا الرجلُ من أهل الجنةِ». فقال عبدُ اللهِ بنُ عمرِو: فأتيتُه فقلتُ : يا عمَّاه الضِّيافة ؟ قال : نعم . فإذا له خيمةٌ وشاةٌ ونخلٌ ، فلما أمسى خرَج من خيمتِه فاحتلب العَنْز ، واجتنى لى رُطَبًا، ثم وضَعه فأكلتُ معه، فبات نائمًا وبتُّ قائمًا، وأصبَح مُفطِرًا وأصبَحتُ صائمًا ، يفعَلُ ذلك ثلاثَ ليالِ ، فقلتُ له : إنَّ رسولَ الله عَيَا قال فيكَ أنك من أهل الجنةِ ، فأخبِرْني ما عملُك؟ قال : فائتِ الذي أخبرَك حتى يُخبرَك بعملِي . فأتيتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ ، فقال : «ائتِه فمُره فليُخبِرُك» . فقلتُ : إِنَّ رسولَ اللهِ ﷺ يَأْمُوك أَن تُخبِرَني . قال : أمَّا الآنَ فنعم ؛ لو كانت الدنيا لي فأُخِذَتْ منى لم أحزَنْ عليها ، ولو أُعطِيتُها لم أفرَحْ بها ، وأبِيتُ وليس في قلبي غِلُّ على أحدٍ . قال عبدُ اللهِ : لكني واللهِ أقومُ الليلَ ، وأصومُ النهارَ ، ولو وُهِبَتْ لى شاةً لفرحْتُ بها ، ولو ذهبَتْ لحَزَنْتُ عليها ، واللهِ لقد فضَّلَك اللهُ علينا فضلًا

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١: ٩ هجر ١.

<sup>(</sup>٢) الحكيم الترمذي ٢/ ١٦٧، ١٦٨، والنسائي (١٠٦٩). ضعيف (ضعيف الترغيب - ١٧٢٨).

ر<sup>(۱)</sup> ئينًا

قُولُه تعالى: ﴿ ﴿ أَنَهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ﴾ الآيات.

أَخْرَجُ ابنُ مَردُويَهُ عَنْ ابنِ عِبَاسٍ : ﴿ أَلَمْ تَرَ لِكَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ﴾ . قال : عبدُ اللهِ بنُ أَبَيِّ ابنُ سلولَ ، ورفاعةُ بنُ تابوتٍ ، وعبدُ اللهِ بنُ نَبْتَلٍ ، وأوسُ بنُ قَيظيٌ ، وإخوانُهم بنو النضيرِ .

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو نعيمٍ في «الدلائلِ» ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ رهْطًا من بني عوفِ بنِ الحارثِ ، منهم عبدُ اللهِ بنُ أُبَيِّ ابنُ سلولَ ، ووديعةً ، و مالكٌ ، وسُويدٌ ، وداعِسٌ ، بعثوا إلى بني النضيرِ أن اثبتُوا ، وتَمَنَّعُوا فإنا لا نُسلِمُكم ، وإن قوتِلْتُم قاتلنا معكم ، وإن أُخرِجتم خرَجْنا معكم . فترَبَّصُوا ذلك من نصرِهم فلم يفعلُوا ، وقذَف اللهُ في قلوبِهم الرُّعْبَ ، فسألوا رسونَ اللهِ عَلَيْ أن يُجلِيتهم ، ويَكُفَّ عن دمائِهم ، على أن لهم ما حَمَلَتِ الإبلُ من أموالِهم إلا الحَلَّقة (٢) ، ففعل ، فكان الرجلُ منهم يَهدِمُ بيته فيضعُه على ظَهرِ بعيرِه فينطلِقُ به ، فخرَجوا إلى خيبرَ ، ومنهم من سار إلى الشام (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى قال: أسلَم ناسٌ من أهلِ قريظةَ والنضيرِ، وكان فيهم منافقون، وكانوا يقولون لأهلِ النضيرِ: لئن أُخرِجْتُم لَنَخْرُجَنَّ معكم. فنزَلت فيهم هذه الآيةُ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ﴾ الآية.

<sup>(</sup>١) جمع الحكيم الترمذي متن هذا الحديث مع الحديث السابق ، وليس فيه ذكر عبد العزيز بن أبي رواد .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ٩ بن ٤. والمثبت من سيرة ابن هشام، وينظر تفسير ابن جرير ٢٢/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) الحلقة : السلاح عامة ، وقيل : هي الدروع خاصة . النهاية ١/٤٢٧.

<sup>(</sup>٤) ابن إسحاق (١٩١/٢ - سيرة ابن هشام).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ﴾ . قال : عبدُ اللهِ بنُ أبيِّ ابنُ سلولَ ، ورفاعةُ بنُ تابوتٍ ، وعبدُ اللهِ بنُ نَبْتَلِ ، وأوسُ بنُ قيظيٌ ، ﴿ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ﴾ . تابوتٍ ، وعبدُ اللهِ بنُ نَبْتَلٍ ، وأوسُ بنُ قيظيٌ ، ﴿ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ﴾ . [٢١٤٤] قال : النضيرُ ، ﴿ بَأْسُهُم بَيْنَهُم شَيْنَ ﴾ . قال : المنافقون ، يُخالِفُ دينُهم دِينَ النضيرِ ، ﴿ كَمْثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ﴾ . قال : كفارُ قريشٍ يومَ بدرٍ (١) . النضيرِ ، ﴿ كَمْثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ﴾ . قال : كفارُ قريشٍ يومَ بدرٍ (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن قتادة في قولِه: ﴿ تَحَسَّبُهُمُ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ﴾. قال: كذلك أهلُ الباطلِ؛ مختلِفةٌ شهادتُهم، مختلِفةٌ أهواؤُهم، مختلِفةٌ أعمالُهم، وهم مُجتَمِعون في عداوةِ أهلِ الحقِّ، ﴿ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ﴾. قال: هم بنو النضيرِ.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ: ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ﴾ . قال : هم المشركون .

وأخرَج الديلميُّ عن عليِّ قال: المؤمنون بعضُهم لبعضٍ نُصحاءُ وادُّون، وإن افتَرَقَتْ منازلُهم، والفَجَرَةُ بعضُهم لبعضٍ غَشَشَةٌ خَوَنَةٌ، وإن اجتمَعت أبدانُهم.

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدِ : ﴿ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ . قال : كفارُ قريشِ يومَ بدرٍ .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۲/ ۵۳۵، ۵۳۸، ۵٤۰.

( وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن قتادةَ : ﴿ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ﴾ . قال : هم بنو النضيرِ ( ) .

قُولُه تعالى : ﴿ كَمْثَلِ ٱلشَّيْطَانِ، الآية .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم (١٠) عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ كَمْثَلِ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ الآية . قال : كان راهب من بنى إسرائيلَ يعبُدُ اللهَ فيُحسِنُ عبادتَه ، وكان يُؤتَى من كلِّ أرضٍ فيُسألُ عن الفقهِ ، وكان عالماً ، وإن ثلاثة إخوةٍ لهم أختُ حسناءُ من أحسنِ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

والأثر عند عبد الرزاق ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٢٨٥، وابن راهويه - كما في المطالب العالية (٤١٤٣) - والبخاري ٥/ ٢١٣، وابن جرير ٢٢/ ٤١١) - والبخاري ٥/ ٢١٣، وابن جرير ٢٢/ ٥٤١) .

<sup>(</sup>٤) بعده في ح ١، م: ( من طريق العوفي ) .

الناس، وإنهم أرادُوا أن يُسافِرُوا، وكَبْرَ عليهم أن يَدَعُوها ضائعةً، فعمَدوا إلى ٢٠٠٠٦ الراهب ، فقالوا: إنا نريدُ السَّفَرَ ، / وإنا لا نَجِدُ أحدًا أوثقَ في أنفسنا ولا آمَنَ عندَنا منكَ ، فإن رأيتَ جعَلْنا أختَنا عندَك ، فإنها شديدةُ الوجَع ، فإن ماتَتْ فقُم عليها ، وإن عاشَتْ فأصلِحْ إليها حتى نرجِعَ. فقال: أكفِيكم إنْ شاء اللهُ. فقام عليها فدَاواها حتى بَرِئَتْ ، وعاد إليها حُسنُها ، وإنه اطَّلَع إليها فوجَدها مُتَصَنِّعةً ، ولم يَزِلْ به الشيطانُ حتى وقَع عليها فحمَلتْ ، ثم نَدَّمَه الشيطانُ فزَيَّنَ له قتلَها ، وقال : إن لم تفعَلْ افتَضَحْتَ ، وعُرفَ شبهُك (١) في الولَدِ ، فلم يكنْ لك مَعذرةً . فلم يزلْ به حتى قتَلها ، فلما قدِم إخوَتُها سألُوه ما فعَلَتْ ؟ قال : ماتَتْ فدَفَنْتُهَا . قالوا : أحسَنْتَ . فجعَلوا يَرَون في المنام ، ويُخبَرُون أنَّ الراهبَ قتلُها وأنها تحتّ شجرة كذا وكذا، وإنهم عمدوا إلى الشجرة فوجَدوها قد قُتِلَتْ، فعمَدوا إليه فأخَذُوه ، فقال الشيطانُ : أنا الذي زَيَّنْتُ لك الزِّنَي ، وزَيَّنْتُ لك قتلَها ، فهل لك أن أُنجيَك وتطيعَني ؟ قال : نعم . قال : فاسجُدْ لي سجدةً واحدةً . فسجَد له ثم قُتِلَ ، فذلك قولُ اللهِ : ﴿ كَمْثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ الْإِنسَانِ أَكُفُرُ ﴾ الآية .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ في هذه الآيةِ قال : كانت امرأةٌ تَرعَى الغنمَ ، وكان لها أربعةُ إخوةٍ ، وكانت تأوى بالليلِ إلى صومعةِ راهبٍ ، فنزَل الراهبُ ففَجر بها ، فأتاه الشيطانُ فقال له : اقتلها ثم ادفِنها ، فإنك رجلٌ مُصَدَّقٌ يُسمَعُ قولُك . فقتَلها ثم دفَنها ، فأتَى الشيطانُ إخوتَها في المنامِ فقال لهم : إن

<sup>(</sup>١) في ص: « شبهتك » ، وفي م: « أمرك » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) ليس في النسخ، والمثبت من تفسير ابن جرير ۲۲/۳۲.

الراهبَ فجر بأُحتِكم، فلما أحبَلَها قتلها ثم دفنها في مكانِ كذا وكذا. فلما أصبَحوا قال رجلٌ منهم: لقد رأيتُ البارحة كذا وكذا. فقال الآخرُ: وأنا واللهِ لقد رأيتُ ذلك. قالوا: فواللهِ ما هذا إلا لقد رأيتُ ذلك. قالوا: فواللهِ ما هذا إلا لشيء . فانطَلقوا فاستَعْدَوا مَلِكَهم على ذلك الراهبِ فأتوه فأنزلُوه، ثم انطَلقُوا به ، فلَقِيّه الشيطانُ فقال: إنى أنا الذي أوقَعْتُك في هذا، ولن يُتْجِيّك منه غيري، فاسجُدْ لي سجدة واحدة ، وأُنجِيك مما أوقَعْتُك فيه ، فسجَد له فلما أتوا به مَلِكَهم تَبَرًا منه ، وأُجِذَ فقُتِلَ (١).

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا فى «مكايدِ الشيطانِ» ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ» ، عن عُبيدِ بنِ رفاعة الزُّرَقيِّ ( ) ، يبلُغُ به النبي عَيَالِيَّة قال : «كان راهبٌ فى بنى إسرائيلَ ، فأخذ الشيطانُ جاريةً فخنقها فألقى فى قلوبِ أهلِها أنَّ دواءَها عندَ الراهبِ ، فأتى بها الراهبُ ، فأتى أن يَقْبَلَها ، فلم يَزالُوا به حتى قَبِلَها ، فكانت عندَه ، فأتاه الشيطانُ فوسوس له وزيَّنَ له ، فلم يزلْ به ( ) حتى وقع عليها ، فلما حمَلتُ وَسُوس له الشيطانُ فقال : الآنَ تَفْتَضِحُ ، يَأتِيكُ أهلُها ، فاقتُلها فإن فلم وأتوك فقل : ماتَتْ . فقتَلها ودفَنها ، فأتى الشيطانُ أهلَها فوسوس لهم وألقى فى قلوبِهم أنه أحبَلها ثم قتَلها ، فأتاه أهلُها فسألوه ، فقال : ماتت . فأخذوه ، فأتاه الشيطانُ فقال : ماتت . فأخذوه ، فأتاه الشيطانُ فقال : ماتت . فأخذوه ، فأتاه الشيطانُ فقال : أنا الذى أخذتُها ، و أنا الذى ألقيتُ فى قلوبِ أهلِها ، وأنا الذى ألقيتُ فى قلوبِ أهلِها ، وأنا

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۲/ ۴۲ه.

<sup>(</sup>٢) في ح ١: ٥ الزرمي ، ، وفي م : ٥ الدارمي ، . وينظر تهذيب الكمال ١٩/ ٥٠٥، والإصابة ٥/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف ١، ح ١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

الذى أوقَعتُك فى هذا، فأطِعْنى فتنجوَ واسجُدْ لى سجدتين. فسجَد له سجدتين، فهو الذى قال اللهُ: ﴿كُمْثُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكُمْثُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكُمْثُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكُمْثُلُ السَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكُمْثُلُ اللهُ ا

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، والخرائطيُّ في «اعتلالِ القلوبِ» ، من طريقِ عَديِّ بنِ ثابتِ ، عن ابنِ عباسِ في الآيةِ قال : كان راهبٌ في (٢) بني إسرائيلَ مُتَعَبِّدًا زمانًا حتى كان يُؤتى بالمجانينِ فيقرأُ عليهم ، ويُعوِّذُهم (٣) حتى يَبرَءُوا ، فأتيَ بامرأةٍ في شرَفِ (٤) قد عرَض لها الجنونُ ، فجاء بها إخوتُها إليه ليُعوِّذَها ، فلم يزلُ به الشيطانُ يُزيِّنُ له حتى وقع عليها فحمَلَتْ ، فلما عظم بطنُها لم يزلِ الشيطانُ يُزيِّنُ له حتى قتلها ، ودفنها في مكانِ ، فجاء الشيطانُ في صورةِ رجلِ إلى بعضِ إخوتِها فأخبَرَه ، فجعَل الرجلُ يقولُ لأحيه : واللهِ لقد أتاني آتٍ فأخبَرَني بكذا وكذا . حتى أفضَى به بعضُهم إلى بعض حتى رفعوه إلى مَلِكِهم ، فسار الملِكُ والناسُ حتى استَثْرَله فأقَرَّ واعترَفَ ، فأمَر به الملكُ فصُلِبَ ، فأتاه الشيطانُ وهو والناسُ حتى استَثْرَله فأقَرَّ واعترَفَ ، فأمَر به الملكُ فصُلِبَ ، فأتاه الشيطانُ وهو على خَشَبَيه ، فقال : أنا الذي زَيَّنْتُ هذا لك وألقيتُك فيه ، فهل أنت مُطِيعي فيما وكفَر ، فقُتِلَ على "أنا الذي زَيَّنْتُ هذا لك وألقيتُك فيه ، فهل أنت مُطِيعي فيما وكفَر ، فقُتِلَ على "ألك الحالِ .

<sup>(</sup>١) البيهقى (٩٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « من » .

<sup>(</sup>٣) في ف ١، م : « يعودهم » .

<sup>(</sup>٤) الشَّرَفُ: الحسب بالآباء. اللسان (ش ر ف).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « فزين » .

<sup>(</sup>٦) في م: ( في ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن طاوسِ قال : كان رجلٌ من بنى إسرائيلَ عابدًا ، وكان ربما داوَى المجانينَ ، وكانتَ امرأةٌ جميلةٌ أخَذها الجنونُ فجىءَ بها إليه فتُرِكَتْ عنده ، فأعجَبتْه فوقع عليها فحمَلَت ، فجاءه الشيطانُ ، فقال : إن عُلِمَ بهذا افتَضَحْتَ ، فاقتُلها وادفِنْها في بيتِك . فقتَلها (اودفَنها) ، فجاء أهلها بعد زمانِ يَسألونه عنها ، فقال : ماتَتْ . فلم يَتَّهِمُوه لصلاحِه فيهم ورضاه ، فجاءهم الشيطانُ فقال : إنها لم تُمن ، ولكنه وقع عليها فحمَلَتْ ، فقتَلها ودفَنها في بيتِه في مكانِ كذا وكذا . فجاء أهلها فقالوا : ما نتَّهِمُك ، ولكن أخبِرنا أين دَفَنتها ؟ ومن كان معك ؟ ففتَشُوا بيتَه فوجدُوها حيثُ دفَنها ، فأُخِذَ فسُجِن ، فجاءه الشيطانُ فقال : إنْ كنتَ تريدُ أن أُخْرِجَك مما أنت فيه فاكفُرْ باللهِ . فأطاع الشيطانُ وكفَر ، فأُخِذَ فقتُلَ ، فتَبَرَّأَ منه الشيطانُ حينَذِ . قال طاوسٌ : فما أعلمُ الشيطانُ هذه الآيةَ أُنزِلَت فيه : ﴿ كَمَثُلُ ٱلشَيطانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَينِ ٱحَمُفَرْ . (٢) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ مسعودٍ في الآيةِ قال: ضرَب اللهُ مَثَلَ الكفارِ والمنافقين الذين كانوا على عهدِ النبيِّ ﷺ: ﴿كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ السَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اللهُ مَثَلُ السَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اللهُ مَثَلُ السَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اللهُ مَثْلُ السَّيْطَانِ اللهُ مَثْلُ المَالِمُ اللهُ مَثْلُ المَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ مَثْلُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

/ وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ : ﴿ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٢٠١/٦ أَصَّـفُرُ ﴾ . قال : عامةُ الناسِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الأعمشِ ، أنه كان يقرَأُ : (فكان عاقبتَهما أنهما في النارِ خالدان فيها) .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف١، م.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٢٨٤، ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة شاذة ، ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٥٥، والبحر المحيط ٨/ ٢٥٠.

قُولُه تعالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّـقُوا ٱللَّهَ ﴾ الآيات.

أخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، ومسلمٌ ، والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، وابنُ مَردُويَه ، عن حرير قال: كنتُ جالسًا عندَ رسولِ اللهِ ﷺ فأتاه قومٌ مُجتابِي النِّمار (')، مُتَقَلِّدِي السيوفِ ، ليس عليهم أَزُرٌ ولا شيءٌ غيرُها ، عامَّتُهم من مضرَ ، فلما رأى النبيُّ ﷺ الذي بهم من الجَهدِ والعُرْي والجوع ، تَغيَّر وجهُ رسولِ اللهِ ﷺ ، ثم قام فدخَل بيته ، ثم راح إلى المسجدِ فصلَّى الظهر ، ثم صعِد منبره ، فحمِد الله ، وأثنَى عليه ، ثم قال : «أما بعدُ – ذلكم (٢٠ - فإنَّ اللهَ أنزَل في كتابه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلُتَنظَرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَٱتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمُّ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَنْسِقُونَ ﴿ لَا يَسْتَوِى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآيِزُونَ﴾ . تَصَدَّقُوا قبلَ ألَّا تَصَدَّقُوا ، تَصَدَّقُوا قبلَ أن يُحالَ بينَكم وبينَ الصدقةِ ، تَصَدَّق امرؤٌ من ديناره ، تَصَدَّقَ امرؤٌ من درهمِه ، من بُرِّه ، من تَمْره ، من شعيره ، لا يَحقِرَنَّ شيئًا من الصدقةِ ، ولو بشِقِّ تمرةٍ» . فقام رجلٌ من الأنصار بصُرَّةٍ في كُفِّه فناولَها رسولَ اللهِ ﷺ وهو على منبرِه ، فعُرِفَ السرورُ في وجهِه ، فقال : «مَن سَنَّ في الإسلام سُنَّةً حسنةً فعُمِلَ بها كان له أجرُها ومِثلُ أجر من عمِل بها ، لا يَنْقُصُ من أجورِهم شيعًا ، ومن سَنَّ سُنَّةً سيعةً فعُمِلَ بها كان عليه وزرُها ومِثلُ وِزْرِ " من عمِل بها ، لا يَنْقُصُ من أوزارِهم شيئًا» . فقام الناسُ

<sup>(</sup>١) مجتابي النمار : لابسيها ، والنمار جمع نَمِرَة ، وهي بردة من صوف يلبسها الأعراب . لسان العرب (ن م ر) .

<sup>(</sup>٢) كذا بالنسخ . ولعله إدراج من أحد الرواة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ح ١: « أوزار ».

فَتَفَرَّقُوا ؛ فمن ذى دينارٍ ، ومن ذى درهمٍ ، ومن ذى طعامٍ ، ومن ذى ، ومن

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، (أوابنُ المنذرِ ) عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَابنُ المنذرِ ۚ عَن قتادةَ في قولِه : ﴿ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّكِ ﴾ . قال : يومِ القيامةِ (\*\*) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن نعيم بنِ محمدِ الرحييّ (١) قال : كان في (٥) خُطبةِ أبي بكرِ الصديقِ : واعلَمُوا أنكم تَغْدُون وتَرُوحون في أَجَلِ قد غُيّب عنكم عِلمُه ، فإن استطَعْتُم أن يَنقَضِي الأُجلُ وأنتم على حَذَرِ فافعَلُوا ، ولن تَستطيعوا ذلك إلا باللهِ (١) ، وإنَّ أقوامًا (٧) جعلوا أعمالَهم (٨) لغيرِهم فنهاكم اللهُ أن تَكُونُوا أَمْنالَهم فقال : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَأَلَّذِينَ نَسُوا اللّهَ فَأَنسَلُهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ . أينَ من كنتم تعرِفون من إخوانِكم ؟ قد انتهت عنهم أعمالُهم ، ووردُوا على ما قَدَّمُوا ، أين الجبّارُون (١) الأوّلُون (١) الذين بَنَوا المدائِنَ وحَصَّنُوها بالحوائطِ ؟ قد صارُوا تحت الصَّحْرِ والآكامِ ، هذا كتابُ اللهِ لا وحَصَّنُوها بالحوائطِ ؟ قد صارُوا تحت الصَّحْرِ والآكامِ ، هذا كتابُ اللهِ لا تَفنى عجائبه ، ولا يُطفَأُ نورُه ، استَضِيئُوا منه (١) ليومِ الظُّلْمَةِ ، واستَثْصِحوا تَفنى عجائبه ، ولا يُطفَأُ نورُه ، استَضِيئُوا منه (١) ليومِ الظُّلْمَةِ ، واستَثْصِحوا

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ٣/ ١٠٩، ١١٠، ومسلم (٦٩/١٠١٧) ، والنسائي (٢٥٥٣) ، وابن ماجه (٢٠٣) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ف ١: « الرحى ».

<sup>(</sup>٥) في ح ١، م : « من » .

<sup>(</sup>٦) في ح ١، م: ﴿ باذن الله ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ف ١، م: « قوما ٥.

<sup>(</sup>A) في ح ١، م: « أجلهم ».

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل: « أين » .

<sup>(</sup>١٠) بعده في ف ١، م : ﴿ اليوم ﴾ .

كتابَه وتِبْيَانَه ، فإنَّ اللهَ قد أَثْنَى على قومٍ فقال : ﴿كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِى الْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَكَ وَالْأَنبِياء : ٩٠] . لا الله عَرْفَى قولِ لا يُبتَغَى به وجهُ اللهِ ، ولا خيرَ في مالٍ لا يُنفَقُ في سبيلِ اللهِ ، ولا خيرَ في مالٍ لا يُنفَقُ في سبيلِ اللهِ ، ولا خيرَ في مرجلٍ يَخافُ في اللهِ لومةَ لائمٍ . خيرَ فيمَن يَغلِبُ غضبُه حِلْمَه ، ولا خيرَ في رجلٍ يَخافُ في اللهِ لومةَ لائمٍ .

قُولُه تعالى : ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَـٰلِ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ ﴾ الآية . قال : لو أَنزَلْتُ هذا القرآنَ على جبلِ فأمَرْتُه بالذي أمَرتُكم به (١) وخَوَّفْتُه بالذي خَوَّفْتُكم به (٢) ، إذًا لخشَع وتصدَّع من خشيةِ اللهِ ، فأنتم أحقُ أن تخشعوا (٣) وتَذِلُوا وتَلِينَ قلوبُكم لذِكرِ اللهِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مالكِ بنِ دينارِ قال : أُقسِمُ لكم ؛ لا يؤمِنُ عبدٌ بهذا القرآنِ إلا صُدِعَ قلبُه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقَرْءَانَ ﴾ الآية . قال : يقولُ : لو أنى أنزَلتُ هذا القرآنَ على جبلٍ حَمَّلتُه إيّاه تَصَدَّعَ وخشَع من ثِقَلِه ومن خشيةِ اللهِ . فأمر اللهُ الناسَ إذا نزَل عليهم القرآنُ أن يأخُذُوه بالخشيةِ الشديدةِ والتَّخَشُعِ ، قال : كذلك يضربُ اللهُ الأمثالَ للناسِ لعلَّهم يتفكَّرون (1) .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « منه » .

<sup>(</sup>٣) في م: « تخشوا » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٢/ ٩٤٥.

[١٦٤] وأخرَج الديلميُّ عن ابنِ مسعودٍ ، وعليٌّ ، مرفوعًا ، في قولِه : ﴿ لَوَ الْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وأخرَج الخطيبُ البغداديُّ في «تاريخِه» قال : أنبَأَنا أبو نُعيم الحافظُ ، أنبَأَنا أبو الطيبِ محمدُ بنُ أحمدَ بن يوسفَ بن جعفرِ المُقرِئُ البغداديُّ ، يُعرَفُ بغلام ابن شَنَبوذَ ، أنبأنا إدريسُ بنُ عبدِ الكريم الحدَّادُ ، قال : قرَأْتُ على خَلَفٍ ، فلما بَلَغْتُ هذه الآية : ﴿ لَوْ أَنزُلْنَا هَلَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ ﴾ . قال : ضَعْ يدَك على رأسِك فإنى قرَأْتُ على سليم ، فلما بَلَغْتُ هذه الآيةَ قال : ضَعْ يدَك على رأسِك فإنى قرَأْتُ على أحمزة ، فلما بلَغتُ هذه الآية قال : ضَعْ يدَك على رأسِك ، فإنى قرَأْتُ على " الأعمش ، فلما بَلَغْتُ هذه الآيةَ قال : ضَعْ يدَك على رأسِك ، فإنى قرَأتُ على يحيى بن وَثَّابِ ، فلما بلَغتُ هذه الآيةَ قال : ضَعْ يدَك على رأسِك ، فإنى قرأتُ على علقمةَ والأسودِ ، فلما بَلَغْتُ هذه الآيةَ قالا : ضعْ يدَك على رأسِك ، فإنا قرأنا على عبدِ اللهِ ، فلما بَلَغْنا هذه الآيةَ قال : ضَعا أيديكما على رءوسِكما ، فإنى قرَأْتُ على النبيّ ﷺ ، فلما بَلَغْتُ هذه الآيةَ قال لي : «ضعْ يدَك على رأسِك ، فإنَّ جبريلَ لما نزَل بها إلىَّ قال لي : ضعْ يدَك على / رأسِك ٢٠٢/٦ فإنها شفاءٌ من كلِّ داءِ إلا السامَ ». والسامُ الموتُ (٣).

قُولُه تَعَالَى : ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُوًّ ﴾ الآيات .

أخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : اسمُ اللهِ الأعظمُ هو : اللهُ .

<sup>(</sup>١) الديلمي (٢٦٥).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) الخطيب ١/ ٣٧٧.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى أيوب الأنصاريِّ ، أنه كان له مِرْبَدٌ (١) للتمرِ في ييته ، فوجَد المِرْبَدَ قد نقص ، فلما كان الليلُ أبصَرَه ، فإذا بِحِسِّ رجلٍ ، فقال له : مَن أنت ؟ فقال : رجلٌ من الجنِّ ، أردنا هذا البيتَ فأرْمَلنا من الزادِ فأصبنا من ثمْرِكم ، ولا يَنقُصُكم اللهُ منه شيئًا . فقال له أبو أيوبَ الأنصاريُّ : إن كنتَ صادقًا فناوِلني يدَك . فناولَه يدَه ، فإذا بشَعَر كذراعِ الكلبِ ، فقال له أبو أيوبَ : ما أصَبْتَ من تمرِنا فأنتَ في حِلِّ ، أفلا تُخبرُني بأفضلِ ما تَتَعَوَّذُ به الإنسُ من الجنِّ ؟ قال : هذه الآيةُ آخِرَ سورةِ «الحشرِ» .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «مَن قرَأ آخِرَ سورةِ «الحشرِ» ثم مات من يومِه أو ليلتِه كُفُرَ عنه كلَّ خطيئةٍ عمِلها».

وأخرَج ابنُ السنيّ في «عملِ يومٍ وليلةٍ» ، وابنُ مَردُويَه ، عن أنسٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أَمَر رجلًا إذا أوى إلى فراشِه أن يقرأَ آخِرَ سورةِ «الحشرِ» ، وقال : «إن مِتَّ مِتَّ شهيدًا» (١٠) .

وأخرَج أبو على عبدُ الرحمنِ بنُ محمدِ النَّيسابوريُ في «فوائدِه» ، عن محمدِ ابنِ الحنفيةِ ، أنَّ البراءَ بنَ عازبٍ قال لعلى بنِ أبي طالبٍ : سألتُك باللهِ إلا ما خَصَصْتَنِي (6) بأفضلِ ما خصَّك به رسولُ اللهِ ﷺ مما خصَّه به جبريلُ ، مما بعث به إليه الرحمنُ . قال : يا براءُ ، إذا أردْتَ أن تَدعُوَ اللهَ باسمِه الأعظمِ فاقرأُ

<sup>(</sup>١) المربد: الموضع الذي يجعل فيه التمر لينشف. النهاية ٢/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) أرمَل: نفد زاده . النهاية ٢/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « و ٥.

<sup>(</sup>٤) ابن السنى (٧١٨).

<sup>(</sup>٥) في ح ١: ١ حصنتني ، .

من أولِ «الحديدِ» عشر آياتٍ ، وآخر «الحشرِ» ، ثم قُلْ: يا مَن هو هكذا وليس شيءٌ هكذا غيرُه ، أسألُك أن تفعَلَ بي كذا وكذا . فواللهِ يا براء ، لو دعوت علي الحُسِفَ بي .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى أمامةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَن تَعَوَّذُ باللهِ من الشيطانِ ثلاثَ مراتٍ ، ثم قرأ آخرَ سورةِ «الحشرِ» بعَث اللهُ سبعين ألفَ ملكِ يَطْرُدُون عنه شياطينَ الإنسِ والجنِّ ، إنْ كان ليلًا حتى يُصبِحَ ، وإن كان نهارًا حتى يُمسِيّ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أنسٍ ، عن النبيّ ﷺ ، مثلَه ، إلا أنه قال : «يَتَعَوَّذُ من الشيطانِ عشرَ مراتٍ» .

وأخرَج أحمدُ، والدارميُّ، والترمذيُّ وحسَّنه، (والطبرانيُّ)، وابنُ الضَّرَيْسِ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ»، عن مَعقلِ بنِ يسارٍ ، عن النبيِّ عَلَيْهِ الضَّرَيْسِ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ»، عن مَعقلِ بنِ يسارٍ ، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال : «مَن قال حينَ يُصبِحُ ثلاثَ مراتِ : أعوذُ باللهِ السميعِ العليمِ من الشيطانِ الرجيمِ . ثم قرأ الثلاثَ آياتِ من آخرِ سورةِ «الحشرِ»، وَكُلَ اللهُ به سبعين ألفَ ملكِ يُصَلُّون عليه حتى يُمسِى ، وإن مات ذلك اليومَ مات شهيدًا ، ومَن قالها حين مُكِ يُسِي كان بتلك المنزلةِ» (١)

وأخرَج ابنُ عدىٌ ، وابنُ مَردُويَه ، والخطيبُ ، والبيهقىُ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن أبي أمامةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «مَن قرَأ خواتيمَ «الحشرِ» في

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) أحمد ۲۹۲۲ (۲۰۳۰۹)، والدارمي ۲/ ٤٥٨، والترمذي (۲۹۲۲)، والطبراني ۲۲۹/۲۰ (۲۲۹/۲). والطبراني ۲۲۹/۲۰ (۵۳۰)، وابن الضريس (۲۳۰)، والبيهقي (۲۰۰۲). ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٥٦٠).

ليل أو نهارٍ فمات من يومِه أو ليلتِه فقد أوجَب له الجنةَ» (١).

وأخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ عن عتبة (٢) قال : حدَّثنا أصحابُ نبيِّنا ﷺ ، أنه مَن قرَأ خواتيمَ «الحشرِ» حينَ يُصبِحُ أدرَك ما فاته من ليلتِه (٣) ، وكان محفوظًا (ألى أن يُمسِى ، ومن قرأها حين يُمسِى أدرَك ما فاته من يومِه ، وكان محفوظًا اللى أن يُصبِحَ ، وإن مات أو جَبَ (٥) .

وأخرَج الدارميُّ ، وابنُ الضَّريْسِ ، عن الحسنِ قال : من قرَأ ثلاثَ آياتٍ من آخِرِ سورةِ «الحشرِ» إذا أصبَح فمات من يومِه ذلك طُبِعَ بطابَعِ الشهداءِ ، وإن قرَأ إذا أمسى فمات من ليلتِه طُبِعَ بطابَع الشهداءِ (١)

وأخرَج الديلميُّ عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «اسمُ اللهِ اللهِ عَلَيْتِهُ: «اسمُ اللهِ الأعظمُ في سِتِّ آياتٍ من آخرِ سورةِ الحشرِ» (٧).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ عَلَيْمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

<sup>(</sup>۱) ابن عدى ٣/ ١١٦٤، ١١٦٥، والخطيب ١٢/ ٤٤٤، والبيهقى (٢٥٠١). ضعيف (ضعيف الجامع - ٧٧٠٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ح ١: « عقبة »، وغير واضحة في ف ١، وفي م: « عتيبة ». والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ١: « يومه ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، ص، ف ١.

<sup>(</sup>٥) ابن الضريس (٢٢٨).

<sup>(</sup>٦) الدارمي ٢/ ٥٥٨، وابن الضريس (٢٢٧).

<sup>(</sup>٧) الديلمي (١٦٨٣).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قوله: ﴿عَكِلِمُ ٱلْغَيَّبِ﴾. قال: غَيبِ (١) مَا يكونُ وما هو كائنٌ. وفي قولِه: ﴿ٱلْقُدُّوسُ﴾. قال: تُقَدِّسُهُ الملائكةُ.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ» ، أعن قتادةً أن في قولِه : ﴿ الْقُدُوسُ ﴾ . قال : المباركُ ، ﴿ السَّكَمُ الْمُؤْمِنُ ﴾ . قال : الممؤمِنُ من آمَن به ، ﴿ الْقُدِينُ ﴾ : الشهيدُ عليه ، ﴿ الْعَزِيزُ ﴾ : في نِقْمَتِه إذا انتقَم ، ﴿ الْجَبَّارُ ﴾ : جبر خلقه على ما يشاءُ ، ﴿ الْمُتَكِبِّرُ ﴾ . عن كلّ سوءِ . .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن زيدِ بنِ عليٌ قال : إنما سمَّى نفسَه المؤمِنَ لأنه آمَنهم من العذابِ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن محمدِ بنِ كعبِ قال : إنما تَسَمَّى الجبارَ لأنه يَجبُرُ الخلقَ على ما أرادَه (١٠) .

<sup>(</sup>١) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٣) أبو الشيخ (٧٨) .

<sup>(</sup>٤) البيهقي (٤٨).

## سورةُ المتحنةِ

## مدنيةٌ

أخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ، والنحاسُ، وابنُ مَردُويَه، والبيهقيُ، عن ابنِ عباسٍ قال: نزَلت سورةُ «الممتحنةِ» بالمدينةِ

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ الزبيرِ ، مثلَه .

قُولُه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّي ﴾ الآيات .

أخرَج أحمدُ ، والحميدِى ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخارى ، ومسلم ، وأبو ١٠٣/٦ داودَ ، والترمذى ، والنسائى ، وأبو عوانة ، وابنُ حبانَ ، وابنُ جرير ، / وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقى ، وأبو نعيم معًا فى «الدلائلِ» ، عن على قال : بعثنى رسولُ اللهِ ﷺ أنا والزبيرَ والمقدادَ ، فقال : «انطَلِقُوا حتى تأتُوا روضةَ خاخ (٢) فإنَّ بها ظَعِينَة (٣) معها كتابٌ فخذُوه منها ، فائتونى به » . فخرَجنا حتى أتينا الروضةَ فإذا نحن بالظعينةِ ، فقلنا : أخرِجِي الكتابَ . قالت :

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧) ، والنحاس ص ٧١١، والبيهقي ٧/١٤٣.

<sup>(</sup>٢) روضة خاخ ، قال النووى : هى بخاءين معجمتين ، هذا هو الصواب الذى قاله العلماء كافة فى جميع الطوائف وفى جميع الروايات والكتب ، ووقع فى البخارى من رواية أبى عوانة : حاج ، بالمهملة والجيم ، واتفق العلماء على أنه من غلط أبى عوانة ، وإنما اشتبه بذات حاج بالمهملة والجيم ، وهى موضع بين المدينة والشام على طريق الحجيج ، وأما روضة خاخ فبين مكة والمدينة بقرب المدينة . صحيح مسلم بشرح النووى ١٦ / ٥ ٥ .

 <sup>(</sup>٣) الظعينة هنا الجارية ، وأصلها الهودج وسميت بها الجارية لأنها تكون فيه . صحيح مسلم بشرح
 النووى الموضع السابق .

ما معى من كتاب. قلنا: لتُخرِجِنَّ الكتابَ أو لنُلقِينَ (الثيابَ. فأخرَجَتْه من عقاصِها اللهِ عَلَيْهِ اللهِ النبيِّ عَلَيْهِ فإذا فيه من حاطبِ بنِ أبى بَلْتعة إلى أناسٍ من المشركين بمكة يُخيرُهم ببعضِ أمرِ النبيِّ عَلَيْهِ ، فقال النبيُّ عَلَيْهُ: «ما هذا يا حاطبُ ؟!». قال: لا تَعجُلُ عليَّ يا رسولَ اللهِ ، إنى كنتُ امرَءَا مُلصَقًا في حاطبُ ؟!» ولم أكنْ من أنفُسِها ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات قريشِ الله المليهم وأموالَهم بمكة ، فأحبَثتُ - إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أصطنِعَ إليهم يدًا يَحمُون بها قرابتي ، وما فعلتُ ذلك كُفْرًا ولا ارتدادًا عن ديني . فقال النبيُ عَلَيْهِ : «صدّق» . فقال عمرُ : دَعني يا رسولَ اللهِ عَلَيْهُ أَضْرِبُ عُنْقَه . فقال : «إنه شهد بدرًا ، وما يُدرِيك لعلَّ اللهَ اطلَع على أهلِ بدرٍ فقال : عملُوا ما شِئتم فقد غَفَرْتُ لكم» . ونَزَلت فيه : ﴿ يَأَيُّهُمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ على أهلِ بدرٍ فقال : عَمُون وَمُدُونُ اللهُ اللّهُ اللّهُ على أهلِ بدرٍ فقال المَمْدُون وَمُدُونُ اللهُ اللهُ اللّهُ على أهلِ بدرٍ فقال اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ على أهلِ بدرٍ فقال اللهُ اللهُ

وأخرَج أبو يعلَى ، وابنُ المنذرِ ، من طريقِ الحارثِ ، عن علىٌ قال : لما أراد رسولُ اللهِ ﷺ أن يَأْتِيَ مكةً أَسَرُ إلى ناسٍ من أصحابِه أنه يُريدُ (٥) مكةً - منهم

 <sup>(</sup>٢) عقاصها: بكسر العين، أى شعرها المضفور، وهو جمع عقيصة. صحيح مسلم بشرح النووى ١٦/١٦.
 (٣) بعده في صحيح مسلم: «قال سفيان: كان حليقًا لهم».

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢/٣٧، ١٩٥،٣٨ ( ٢٠٠٠) ، والحميدى (٤٩) ، وعبد بن حميد (٨٣ – منتخب) ، والمبخارى (٢٠٩ ، ٣٧/١) ، ومسنم (٢٩٩ ) ، والبخارى (٢٠٩ ، ٣٠٨١) ، ومسنم (٢٤٩٤) ، والبخارى (٢٢٥ ، ٢٠٥١) ، وأبو عوانة – وأبو داود ( ٢٠٥٠) ، والترمذى (٣٣٠٥) ، والنسائى فى الكبرى (١١٥٨٥) ، وأبو عوانة – كما فى فتح البارى ٢٢/١٢ – وابن حبان (٣٤٩٩) ، وابن جرير ٢٢/ ٥٥، ، ٥٦، وابن أبى حاتم – كما فى تفسير ابن كثير ١١٠/٨ – والبيهقى ٢٢/١٥، ١٥٢، ١١٨ ، ١١٨

<sup>(</sup>o) بعده في ح ١، م: « الدخول إلى ».

حاطبُ بنُ أبى بَلْتَعَة - وأفشَى فى الناسِ أنه يُريدُ خيبرَ ، فكتَب حاطبٌ إلى أهلِ مكة أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ فبعَثنى أنا (ا وأبا مَرْقَدِ () مكة أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ فبعَثنى أنا (ا وأبا مَرْقَدِ () فقال : «التُوا روضة خاخ» . فذكر نحوَ ما تقدَّم ، فأنزَل اللهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا عَدُوي وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾ (٢)

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، من طريقِ قتادة ، عن أنسِ في الآيةِ قال : لما أراد النبي عَلَيْ السَّيْرُورة من الحديبيةِ إلى مشركى قريشٍ ، كتَب إليهم حاطبُ بنُ أبى بَلْتَعَة يُحَذِّرُهم ، فأطلَع اللهُ (٢) على ذلك ، فؤجِد الكتابُ مع امرأةِ من مُشرِكى قريشٍ في قَرْنِ من رأسِها ، فقال له : «ما حملكَ على الذي صنَعتَ ؟» . قال : أما واللهِ ما ارتَبْتُ في أمرِ اللهِ ولا شَكَكْتُ فيه ، ولكنه كان لى بها أهل ومالٌ ، فأردْتُ مصانعة قريشٍ . وكان حليفًا لهم ، ولم يكنْ منهم ، فأنزَل اللهُ فيه القرآنَ : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْجِذُوا عَدُوي وَعَدُوّكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾ الآية (١٠)

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَخِذُواْ عَدُويَ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ . قال : نزَلت في رجل كان مع النبي عَلَيْهِ بالمدينةِ من قريش كتب إلى أهلِه وعشيرتِه بمكة ، يُخبِرُهم ويُنذِرُهم أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ بصحيفتِه فبعَث على بنَ أبى اللهِ عَلَيْهُ بصحيفتِه فبعَث على بنَ أبى طالب ، فأتاه بها (٥) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ح ۱، م: « ومن معي ».

<sup>(</sup>۲) أبو يعلى (٣٩٤ – ٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « نبيه » .

<sup>(</sup>٤) ابن مردويه - كما في الفتح ٨/ ٦٣٦، ١٢/ ٣٠٦، والإصابة ٢/ ٥.

<sup>(</sup>٥) ابن مردويه - كما في الإصابة ٢/ ٤.

وأخرَج أبو يعلى، والحاكم وصحَّحه، وابنُ مَردُويَه، والضياءُ في «المختارةِ»، عن عمرَ بنِ الخطابِ، قال: كتَب حاطبُ بنُ أبى بلتعة إلى المشركين بكتابٍ فجِيءَ به إلى النبيِّ عَيَّ ، فقال: «يا حاطبُ، ما دعاك إلى ما صنَعتَ ؟». قال: يا رسولَ اللهِ، كان أهلى فيهم فخشِيتُ أن يَصرِمُوا عليهم، فقلت: أكتُبُ كتابًا لا يَضُرُ اللهَ ورسولَه. فقلتُ: أضرِبُ عُنقَه يا رسولَ اللهِ فقد كفر ؟ فقال: «وما يُدريك يابنَ الخطابِ أنْ يكونَ اللهُ اطَّلع على أهلِ هذه العصابةِ من أهلِ بدرٍ فقال: اعمَلوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم» (١).

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، من طريقِ ابنِ شهابٍ ، عن عروة بنِ الزبيرِ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ حاطبِ بنِ أبى بلتعة ، وحاطبٌ رجلٌ من أهلِ اليمنِ كان حليفًا للزبيرِ ابنِ العوامِ من أصحابِ النبيِّ عَيِيْ قد شهد بدرًا ، وكان بنوه وإخوتُه بمكة ، فكتب حاطبٌ ، وهو مع رسولِ اللهِ عَيَيْ بالمدينةِ إلى كفارِ قريشِ بكتابِ يَنتَصِحُ لهم فيه ، فدعا رسولُ اللهِ عَيَيْ عليًا والزبيرَ ، فقال لهما : «انطلِقا حتى تُدْرِكا المرأة معها كتابٌ ، فخذا الكتابَ فائتياني به» . فانطلقا حتى أدر كا المرأة (بمحليفةِ بني الحمد ، وهي من المدينةِ على قريبٍ من اثنى عشرَ ميلًا ، فقالا لها : أعطينا الكتابَ الذي معكِ . قالت : ليس معي كتابٌ . قالا : كَذَبْتِ ، قد حَدَّثنا رسولُ اللهِ عَيْنُ أن معكِ كتابًا ، واللهِ لتُعطِينَ الكتابَ الذي معكِ ، أو لا نَترُكُ عليك ثوبًا اللهِ عَيْنُ قد من الله عَيْنُ قالت : أولستُم بناسٍ مسلمين ؟ قالا : بلى ، ولكنَّ رسولَ اللهِ عَيْنُ قد حدَّثنا أن معكِ كتابًا . حتى إذ ظَنَّتُ أنهما مُلتَمِسان في كلِّ ثوبٍ اللهِ عَيْنُ قد حدَّثنا أن معكِ كتابًا . حتى إذ ظَنَّتُ أنهما مُلتَمِسان في كلِّ ثوبٍ اللهِ عَيْنُ قد حدَّثنا أن معكِ كتابًا . حتى إذ ظَنَّتُ أنهما مُلتَمِسان في كلِّ ثوبٍ الله عَيْنُ قد حدَّثنا أن معكِ كتابًا . حتى إذ ظَنَّتُ أنهما مُلتَمِسان في كلِّ ثوبٍ اللهِ اللهِ عَيْنُ قد حدَّثنا أن معكِ كتابًا . حتى إذ ظَنَّتُ أنهما مُلتَمِسان في كلِّ ثوبٍ

<sup>(</sup>١) أبو يعلى - كما في المطالب (٤١٥٢) - والحاكم ٤/٧٧، والضياء (١٧٥- ١٧٧). وقال الحافظ: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: « خليفة ».

معها ، حلَّت عِقاصَها ، فأخرَجت لهما الكتابَ من بين قرونِ رأسِها ، كانت قد اعتَقَصَت عليه ، فأتيا رسولَ الله عَيالِين ، فإذا هو كتابٌ من حاطبِ بن أبي بلتعة إلى أهل مكةً ، فدعا رسولُ اللهِ ﷺ حاطبًا ، قال : «أنت كتَبْتَ هذا الكتابَ؟» . قال: نعم. قال: «فما حمَلك على أن تَكتُبَ به ؟». قال حاطب: أما والله، ما ارتَبْتُ منذُ أسلَمْتُ في اللهِ عزَّ وجلُّ ، ولكني كنتُ امرَءًا غريبًا فيكم أيها الحيُّ من ٢٠٤/٦ قريشٍ ، / وكان لي بنون وإخوةٌ بمكةً ، فكتَبْتُ إلى كفارِ قريش بهذا الكتابِ لكي أَدْفَعَ عنهم. فقال عمرُ: ائْذَنْ لي يا رسولَ اللهِ أَضرِبْ عُنُقَه. فقال رسولُ الله عَيْكَ : «دعه فإنه قد شهد بدرًا ، وإنك لا تَدْرِي لعلَّ اللهَ اطَّلع على أهل بدر ، فقال : اعمَلوا ما شئتُم فإني غافِرٌ لكم ما عمِلتم، . فأنزَل اللهُ في ذلك : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ ﴾ . حتى بلَغ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُو فِيهِمْ (١) أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴾ .

وأخرَجه عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن عروةَ ، مرسلًا (٢٠) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أنسِ قال : أمَّن رسولُ اللهِ ﷺ الناسَ يومَ فتح مكةً إلا أربعةً ؛ ("عبدَ العُزَّى") بنَ خطلِ ، ومِقْيَسَ بنَ ضُبابَةً (١) ، وعبدَ اللهِ بنَ سعدِ بنِ أبي سرح، وأمَّ سارَّةَ، فذكَر الحديثَ، قال: وأما أمُّ سارةَ فإنها كانت مولاةً لقريش ، فأتَتْ رسولَ اللهِ ﷺ فشَكَت إليه الحاجة ، فأعطاها شيئًا ، ثم أتاها رجلٌ فبعَث معها [ ١٣ ٤ ط ] بكتابِ إلى أهلِ مكة يَتَقَرَّبُ بذلك إليها لحِفْظِ عيالِه ،

<sup>(</sup>١) في النسخ : ٩ في رسول الله » . وهو نص الآية ٢١ من سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٢٨٦، ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح ١: « عبد العزيز » ، وفي م: « عبد الله » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « ظبابة »، وفي م: « صبابة ». وينظر ما تقدم ٤/ ٥٩٢.

وكان له بها عيالٌ ، فأخبَر جبريلُ النبيُ ﷺ بذلك ، فبعَث في أثرِها عمرَ بنَ الحطابِ وعلى بنَ أبي طالبِ ، فلحِقاها (١) في الطريقِ ففَتَشَاها ، فلم يَقدِرا على شيء معها ، فأقبلا راجِعَين ، ثم قال أحدُهما لصاحبِه : واللهِ ماكذَبنا ، ولاكُذِبنا ، ارجِع بنا إليها . فرجَعا إليها ، فسلًّا سيفَيْهما ، فقالا : واللهِ لتُذِيقَنَّكِ الموتَ أو نتَدْفعِنَّ إلينا الكتابَ . فأنكَرت ، ثم قالت : أدفَعُه إليكما على ألا تَرُدُاني الى رسولِ اللهِ ﷺ ، فقبِلا ذلك منها فحلَّت عِقاصَ رأسِها ، فأخرَجَتِ الكتابَ من قَرْنِ من قُرُونِها ، فدفَعتْه إليهما ، فرجَعا به إلى رسولِ اللهِ ﷺ فدفَعاه إليه ، من قَرْنِ من قُرُونِها ، فدفَعتْه إليهما ، فرجَعا به إلى رسولِ اللهِ ﷺ فدفَعاه إليه ، فدعا الرجلَ فقال : «ما هذا الكتابُ ؟» فقال : أخبِرُك يا رسولَ اللهِ أنه ليس من رجلِ ممن معك إلا وله بمكةَ من يحفَظُه في عيالِه ، فكَتَبْتُ بهذا الكتابِ ليكونوا لي في عيالي . فأنزَل اللهُ : ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَخِذُوا عَدُوّى وَعَدُوّلُمُ أَوْلِيَاتَهُ الآيات (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ قال : كتب حاطبُ بنُ أبى بلتعة إلى المشركين كتابًا يَذكُرُ فيه مَسيرَ النبي عَلَيْتُم ، فبعَث به مع امرأة ، فبعَث رسولُ الله عَلَيْتُم في طلَبِها ، فأُخِذ الكتابُ منها فجيءَ به إلى النبي عَلَيْتُم ، فدعا حاطبًا فقال : «أنت كَتَبْتَ هذا الكتابَ ؟» قال : نعم يا رسولَ اللهِ ، أما والله إنى لمؤمِنُ بالله وبرسولِه ، وما كَفَرْتُ منذُ أسلَمْتُ ، ولا شَكَتْ منذُ استَيْقَنْتُ ، ولكنى كنتُ المرتا لا نسَبَ لى فى القومِ ، إنما كنتُ حَلِيفَهم ، وفى أيديهم من أهلى ما قد علِمْتُ أن لن يُغنى عنهم من اللهِ شيئًا أراده ، أن على عنهم من اللهِ شيئًا أراده ، أن

<sup>(</sup>١) في ح ١: ( فلقاها ) ، وفي م : ( فلقياها ) .

<sup>(</sup>٢) ابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي ٣/ ٥٥١.

أَدْرَأَ به عن أهلِى ومالى . فقال عمرُ بنُ الخطابِ : يا رسولَ اللهِ ، خَلِّ عنى وعن عدوِّ اللهِ هذا المنافقِ فأضرِبَ عُنُقَه ، فنظَر إليه رسولُ اللهِ ﷺ نظرًا عرَف عمرُ أنه قد غضِب ، ثم قال : «ويحك يابنَ الخطابِ ، وما يُدرِيك لعلَّ اللهَ قد اطَّلع على أهلِ موطنٍ من مواطنِ الخيرِ فقال للملائكةِ : اشهَدُوا أنى قد غفرتُ لأَعْبُدِى هؤلاء فليعمَلوا ما شاءوا ؟» قال عمرُ : اللهُ ورسولُه أعلمُ . قال : «إنهم أهلُ بدرٍ فاجتنبُ أهلَ بدرٍ ، إنهم أهلُ بدرٍ فاجتنبُ أهلَ بدرٍ ، إنهم أهلُ بدرٍ فاجتنبُ أهلَ بدرٍ ، بدرٍ » .

وأخرَج أحمدُ، وعبدُ بنُ حميدٍ، عن جابرٍ، أنَّ حاطبَ بنَ أبي بلتعة كتب إلى أهلِ مكة يَذكُو أنَّ النبيَ عَيَّكُ أراد غَرْوَهم، فدُلَّ النبيُ عَيَّكُ على المرأةِ التي معها الكتابُ، فأرسَل إليها فأخِذ كتابُها من رأسِها، فقال: «يا حاطبُ، أفعلْتَ ؟» قال: نعم، أمّا إني لم أفعله غِشًّا لرسولِ اللهِ عَيَّةُ ولا نفاقًا، قد علِمتُ أنَّ اللهَ مُظْهِرٌ رسولَه ومُتِمِّ له، غيرَ أني كنتُ غريبًا بين ظهرانيهم، وكانت والدتي معهم، فأردْتُ أن (اتَّخِذَ بها) عندهم. فقال له عمرُ: ألا أضربُ رأسَ هذا ؟ قال: «أتقتلُ رجلًا من أهلِ بدرٍ! وما يُدريكَ لعلَّ اللهَ قد اطلع على أهلِ بدرٍ فقال: اعمَلُوا ما شئتُم» .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ومسلمٌ ، والترمذيُّ ، والنسائيُّ ، عن جابرٍ ، أنَّ عبدًا لحاطبِ بنِ أبى بلتعة جاء إلى رسولِ اللهِ ﷺ ليشتكى حاطبًا ، فقال : يا رسولَ اللهِ عَلَيْهُ ليشتكى حاطبًا ، فقال ؛ فإنه قد اللهِ ، ليَدْخُلَنَّ حاطبٌ النارَ . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : «كذَبْتَ لا يَدخُلُها ؛ فإنه قد

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « أخدمها ».

<sup>(</sup>٢) أحمد ٩١/٢٣ (٤٧٧٤). وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم.

شهد بدرًا والحديبيةً» (١)

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال : اسمُ الذي أُنزِلَت فيه : ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآهَ ﴾ حاطبُ بنُ أبي بلتعةَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةً قال : ذُكِرَ لنا أن حاطبَ بنَ أبي بلتعة كتب إلى أهلِ مكة يُحَذِّرُهم سيرورة رسولِ اللهِ عَلَيْ زَمَنَ الحديبيةِ ، فأطْلَعَ اللهُ نبيَّه على ذلك ، فقال له نبئ اللهِ : «ما حملك على الذي صنعتَ ؟» قال : أما واللهِ ، ما شكَكْتُ في أمرِ اللهِ ، ولا ارتَبْتُ فيه ، ولكن كان لي هناك مالٌ وأهلٌ ، فأردْتُ مُصانعة قريشٍ على أهلِي ومالي . وذُكِرَ لنا أنه كان حَلِيفًا لقريشٍ ، ولم يكن من أنفُسِهم ، فأنزَل اللهُ القرآنَ ، وقال : ﴿ إِن يَنْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَدَاءٌ وَيَبْسُطُواً إِنَكُمْ أَيْدَيُهُمْ وَالْسِنَنَهُم بِالسُّوْمِ . إلى قولِه : ﴿ قَدْ كَانَتَ لَكُمْ أَسُوةً حَسَنَةٌ فِي اللهِ وَلَل إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ﴾ . قال : يقولُ : ٢٠٥/٦ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ﴾ . قال : يقولُ : ٢٠٥/٦ فلا تأسُوا في ذلك فإنها كانت موعدةً وَعَدَها إيَّاه ، ﴿ رَبِّنَا لاَ تَعَمَلْنَا فِتْنَهُ لِلّذِينَ كَفُرُواْ ﴾ . يقولُ : لا تُظهِرُهم علينا فيُفتَنُوا بذلك ، يَرُون أنهم إنها ظهَروا (٢) فيهم أولي بالحق منا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿لَا تَنَخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ الْوَلِيّاءَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ إِمّا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ ﴾ . قال : في مكاتبةِ حاطبِ بنِ أَوْلِيّآةَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ أَبِي بلتعةَ ومَن معه إلى كفارِ قريشٍ يُحَذِّرُونهم . وفي قولِه : ﴿ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٤٩٥)، والترمذي (٣٨٦٤)، والنسائي في الكبري (٢٩٩٦).

<sup>(</sup>۲) فی ص، ف ۱، ح ۱: « أظهروا ».

<sup>(</sup>٣) في ف ١: « وأنهم »، وفي م: « لأنهم ».

لِأَبِيهِ ﴾ . قال : نُهُوا أَن يتأسَّوا باستغفارِ إبراهيمَ لأبيه فيَستَغْفِرُوا للمشركين . وفي قولِه : ﴿ رَبَّنَا لَا تَعَذَّبْنا بأيديهم ولا (البعذابِ من عندِك ) ، فيقولوا : لو كان هؤلاء على حقٌ ما أصابَهم هذا (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، من طريقِ مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لَا تَنْخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآهَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ بَصِ يُرُ ﴾ : في مكاتبةِ حاطبِ بنِ أبي بلتعة ومن معه إلى كفارِ قريشٍ يُحَذِّرُونهم . وقولُه : ﴿ إِلّا قَوْلَ إِبْرَاهِمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ﴾ . نُهُوا أن يَتَأْسُوا باستغفارِ إبراهيمَ لأبيه ، وقولُه : ﴿ رَبَّنَا لَا تَعَدُّننا بأيدِيهِم ولا بعذابٍ من عندِك ، فيقولون : لو كان هؤلاء على الحق ما أصابَهم هذا (") .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، والحاكمُ وصحَّحه ، من طريقِ سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُرْ فِيهِمْ أُسُوةً حَسَنَةٌ ﴾ . قال : في صُنْعِ إبراهيمَ كله إلا في الاستغفارِ لأبيه ، لا يُستَغْفَرُ له وهو مشركٌ (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لَا تَجْعَلْنَا فِتَنْذَونا ( ، ) . يقولُ : لا تُسَلِّطُهم علينا فيَفْتِنونا ( ، ) .

قُولُه تعالى : ﴿ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ شهابٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ استعمل أبا سفيانَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ح ۱: ( يعذب من عندك ) ، وفي م : ( تعذب من عبدك » .

<sup>(</sup>٢) عبد بن حميد - كما في التغليق ٤/ ٣٣٨، والفتح ٨/ ٦٣٣.

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٢/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٢/ ٥٦٩، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢/ ٤٧.

ابنَ حربِ على بعضِ اليمنِ ، فلما قُيِضَ رسولُ اللهِ عَيَّا اللهِ اللهِ عَلَيْةِ أَقْبَلَ فَلَقِى ذَا الخمارِ (١) مُرتدًّا فقاتَله ، فكان أولَ من قاتَل في الرُّدَّةِ ، وجاهَد عن الدِّينِ . قال ابنُ شهابِ : وهو فيمن أنزَل اللهُ فيه : ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَيْنَكُمْ وَيَيْنَ ٱلِّذِينَ عَادَيْتُم مِّنَهُم مَّوَدَةً ﴾ (٢) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ شهابِ ، عن أبي سلمة بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبي سلمة بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبي هريرة قال : أولُ من قاتَل أهلَ الردةِ على إقامةِ دِينِ اللهِ أبو سفيانَ بنُ حربٍ ، وفيه نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَتْنَكُرُ وَيَتَنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّ مَوَدَّةً ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ عدىٌ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقى في «الدلائلِ» ، وابنُ عساكرَ ، من طريقِ الكلبيُ ، عن أبي صالح ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿عَسَى اللّهُ أَن يَجْعَلَ يَيْنَكُرُ وَيَيْنَ الّذِينَ عَادَيْتُم مِّرَدَّةً ﴾ . قال : كانت المودةُ التي جعَل اللهُ بينهم تزويجَ النبيُ عَلَيْقٍ أُمَّ حبيبةَ بنتَ أبي سفيانَ ، فصارت أمَّ المؤمنين ، وصار معاويةُ خالَ المؤمنين .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، من وجه آخرَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَيْنَكُمْ وَيَهَنَ ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَيْنَكُمْ وَيَتَنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمُ مِّرَدُّهُمْ مَوَدَّةً ﴾ . قال : نزلت في تزويج النبيِّ ﷺ (أُمَّ حبيبةً .

وأُخْرَج ابنُ أَبَى حَاتِمٍ عَن مَقَاتِلِ فَى قُولِهِ : ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُرُ ﴾ الآية . قال : نزَلت فى أَبِى سفيانَ ، تَزوَّج النبيُ ﷺ ' ابنتَه أمَّ حبيبةَ ، فكانت هذه مَودةً بينَه وبينَه .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ف ١: ( الحمار ). وهو الأسود العنسى، واسمه عجلة بن كعب، وكان يقال له: ذو الخمار . بالخاء المعجمة ؛ لأنه كان يخمر وجهه، وقيل: هو اسم شيطانه. فتح البارى ٩٣/٨.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ١١٥.

<sup>(</sup>٣) ابن عدى ٢١٢٩/٦ ، والبيهقى ٩/٣ ه ٤ ، وابن عساكر ٢٠٧/٣ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ح١ ، م .

## قُولُه تعالى : ﴿ لَا يَنْهَنَكُمُ ۗ ٱللَّهُ ﴾ الآيتين .

أخوَج الطيالسيّ ، وأحمدُ ، والبزارُ ، وأبو يعلَى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والنحاسُ في «ناسخِه (۱) ، والحاكمُ وصحَّحه (والطبرانيُ )، وابنُ مَردُويَه ، عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ قال : قدِمَتْ قُتيلةُ ابنةُ عبدِ العُزَّى على ابنتِها أسماءَ بنتِ أبي بكرِ بهدايا ؛ ضِبابٍ وأقِط وسَمْنِ ، وهي مشركةٌ ، فأبَتْ أسماءُ أن تَقبَلَ هدِيَّتها ، أو تُدخِلَها بيتَها حتى أرسَلَتْ إلى عائشة أن سَلِي عن هذا رسولَ اللهِ عَيَّيِيْ فَسَأَلَتُه ، فأنزَل اللهُ : ﴿ لَا يَنْهَلَكُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَنِلُوكُمْ فِي الدِينِ ﴾ اللهِ يَعَيِيْ فَسَأَلَتُه ، فأمَرها أن تَقبَلَ هديَّتَها ، وتُدخِلَها بيتَها ".

وأخرَج البخاريُّ ، وابنُ مَرْدُويه (\*) ، والنحاسُ ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن أسماءَ بنتِ أبي بكرِ قالت : أتثنى أُمِّي راغبةً ، وهي مشركةٌ في عهدِ قريشِ إذ عاهَدوا رسولَ اللهِ ﷺ ؛ أأصِلُها ؟ فأنزَل اللهُ : ﴿لَا يَنْهَكُمُ مُ اللهُ عَنِ اللَّهِ يَنْهُكُمُ مُنْ لَمُ يُقَالِمُهُمُ فِي الدِّينِ ﴾ . فقال : «نعم ، صِلي أُمَّكِ» (\*) .

وأخرَج أبو داودَ في «ناسخِه (١) ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ : ﴿ لَا يَنْهَـٰكُمُ ٱللَّهُ

<sup>(</sup>١) في ح١، م: « تاريخه » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ف١.

<sup>(</sup>٣) الطيالسي (١٧٤٤) ، وأحمد ٣٧/٢٦ (١٦١١) ، والبزار (٢٢٠٨) ، وأبو يعلى – كما في الطيالسي (١٧٤٤) ، وتخريج أحاديث الكشاف ٤٥٩/٣ وابن جرير ٤١٠١٢) ، وتخريج أحاديث الكشاف ٤٥٩/٣ والنحاس ص ٧١٥ ، والحاكم ٤/٥٨٤، والطبراني – كما في مجمع الزوائد ١٥٢/٤ ، وتخريج أحاديث الكشاف ٤٥٩/٣ ، وابن مردويه – كما في تخريج الكشاف ٤٥٩/٣ . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) في ح ١ ، م : « المنذر » .

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٦٢٠) ، ٣١٨٣ ، ٩٧٨ ، ٩٧٩) ، والنحاس ص ٧١٤ ، ٧١٥ ، والبيهقي (٧٩٣١) .

<sup>(</sup>٦) في ح١، م: « تاريخه » ، وبعده في الأصل: « وابن المبارك » .

عَنِ ٱلَّذِينَ لَمَ يُقَائِلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ۞: نسختها: ﴿فَأَقَنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتْمُوهُمْ﴾ [النوبة: ٥].

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لَا يَنْهَلَكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يُقَلِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ . قال : أن تَستَغْفِرُوا لهم وتَبَرُّوهم ، وتُقسِطُوا إليهم ، هم الذين آمنوا بمكة ولم يُهاجِرُوا .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ إِنَّمَا يَنْهَنَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَنَلُوكُمْ فِي ٱلَّذِينِ ﴾ . قال : كفارِ أهل مكة .

قُولُه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِزَتِ ﴾ الآيات .

أخرَج البخارى عن المسورِ بنِ مخرَمة ، ومروانَ بنِ الحكمِ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ لما عاهَد كفارَ قريشِ يومَ الحديبيةِ جاءَه نساءٌ مؤمناتٌ ، فأنزَل اللهُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ عَامَنُوا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَكُ مُهَاجِرَتِ ﴾ . حتى بلَغ : ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلمُؤْمِنَكُ مُهَاجِرَتِ ﴾ . حتى بلَغ : ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ النَّكُوافِرِ ﴾ . فطلّق عمرُ يومَئذِ امرأتين كانتا له في الشّركِ (١٠) .

وأخرَج البخاري، وأبو داود في «ناسخِه»، والبيهقي في «السننِ»، عن مروان بنِ الحكمِ، والمسورِ بنِ مخرمة ، قالا : لما /كاتب رسول الله على سهيلُ ٢٠٦/٦ ابنُ عمرو على قضية (١) المُدَّة يومَ الحديبية كان مما اشترط سهيلٌ : أنه لا يأتيك منّا أحدٌ، وإن كان على دينِك ، إلا رَدَدْته إلينا . فردَّ رسولُ الله على الله على الله على الله على أحدٌ من الرجالِ إلا رَدَّه في تلك المدةِ وإن كان سهيلٍ ، ولم يأتِ رسولَ الله على أحدٌ من الرجالِ إلا رَدَّه في تلك المدةِ وإن كان مسلمًا ، ثم جاء المؤمناتُ مهاجراتٍ ، وكانت أمَّ كلثومٍ بنتُ عقبة بنِ أبي مُعيْطِ مسلمًا ، ثم جاء المؤمناتُ مهاجراتٍ ، وكانت أمَّ كلثومٍ بنتُ عقبة بنِ أبي مُعيْطِ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۳۱ ، ۲۷۳۲) مطولًا .

<sup>(</sup>٢) في ح ١ : « قصة » .

ممن خرَج إلى رسولِ اللهِ ﷺ وهي عاتِقٌ (١) ، فجاء أهلُها يسألون رسولَ اللهِ ﷺ أن يَرجِعَها إليهم ، حتى أنزَل اللهُ في المؤمناتِ ما أنزَل (٢) .

وأخرَج الطبرانيُّ ، وابنُ مَردُويَه ، بسندِ ضعيفِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبي أحمدَ قال : هاجَرتْ أَمُّ كلثومٍ بنتُ عقبةَ بنِ أبي معيطٍ في الهُدنَةِ ، فخرَج أخواها عمارةُ أن والوليدُ حتى قدِما على رسولِ اللهِ عَلَيْةٍ ، وكلَّماه في أمِّ كلثومٍ أن يَرُدُّها على الله على الله على الله على الله على أمَّ كلثومُ أن يُردُها إليهما ، فنقض اللهُ العهدَ بينه وبينَ المشركين خاصَّةً في النساءِ ، ومنعهن أن يُردَدْنَ إلى المشركين ، وأنزَل اللهُ آية الامتحانِ (1) .

وقال ابنُ دُرَيدِ في ﴿أَماليه﴾ : حدَّثنا أبو الفضلِ الرِّياشيُّ ، عن ابنِ أبي رجاء ، عن الواقديِّ قال : فَخَرَتْ أَمُّ كَلثُومِ بنتُ عقبةً بنِ أبي معيطٍ بآياتٍ نزَلت فيها ، فقالت : كنتُ أولَ من هاجر إلى المدينةِ ، فلما قدِمتُ قدِم أخى الوليدُ على ، فقالت : كنتُ أولَ من هاجر إلى المدينةِ ، فلما قدِمتُ قدِم أخى الوليدُ على ، فنستخ اللهُ العَقْدَ بينَ النبيِّ عَلَيْهِ وبينَ المشركين في شأني ، ونزَلت : ﴿فَلاَ نَرْحِمُوهُنَّ إِلَى الْكُونِي النبيُ عَلَيْهِ وبينَ المشركين في شأني ، ونزَلت : ﴿فَلاَ نَرْحِمُوهُنَّ إِلَى اللهُ العَقْدَ بينَ النبيُ عَلَيْهِ وبينَ المشركين في شأني ، ونزَلت : ﴿فَلا مُؤْمِنةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَا أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ اللهُ ورَسُولُهُ وَ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ اللهُ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ اللهُ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ النبيُ عليَّ اللهُ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ العَلْمَ فَرَا أَن يكُونَ لَهُ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَنْ أَمْرِهِمْ فَي اللهُ وَلَهُ اللهُ عَرَضْ أَمْرِهِمْ وَلا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عُلَامِ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَضْ مُعْمَ فِهِ وَلَا مُؤَلِلهُ وَلَا مُنَاعَ عَلَيْكُمُ فِيمَا عَرَّضْ مُعْمِ فِهِ وَنَ خَطْبَهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الل

<sup>(</sup>١) عاتق : أى بلغت واستحقت التزويج ولم تدخل فى السن ، وقيل : هى الشابة ، وقيل : بين البالغ والعانس . ينظر فتح البارى ٤٠٤/٧ .

 <sup>(</sup>۲) البخاری (۲۱۱۱ ، ۲۷۱۲ ، ۲۷۳۱ ، ۲۷۳۱ ، ۲۱۸۲ ، ۲۱۸۲ ) ، والبيهقي ۱۷۱/۷ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف ١ ، د عمار ١ .

<sup>(</sup>٤) الطبراني - كما في مجمع الزوائد ١٢٣/٧ . وقال الهيثمي : فيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف .

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ سعدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عروة بنِ الزبيرِ ، أنه سُئِلَ عن هذه الآيةِ ، فكتَب أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان صالح قريشًا يومَ الحديبيةِ على أن يَرُدُ على قريشٍ مَن جاء ، فلما هاجر النساءُ أبى اللهُ أن يُرْدُدْن إلى المشركين ، إذا هن امتُحِنَّ بمحنةِ الإسلامِ فعُرِفُوا أنهن إنما جِئْنَ رغبةً فيه (٥) ، وأمر بردِّ صَدُقاتِهن إليهم إذا حُبِسْنَ عنهم ، وأنهم يَرُدُوا على المسلمين صداقَ مَن حَبَسُوا عنهم من نسائِهم ، ثم قال : ﴿ وَلَكُمُ مَكُمُ اللَّهُ يَعَكُمُ اللَّهُ عَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ . فأمسَك

<sup>(</sup>١) في م : ١ لم نردده ٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ف ١ : ﴿ فرد ، .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، م: ( المسلمين ) .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ۲۳۱/۸ .

<sup>(</sup>٥) في ح١، م: ( فيهن ) .

رسولُ اللهِ ﷺ النساءَ ورَدَّ الرجالَ ، ولولا الذي حكم اللهُ به من هذا الحكم ردَّ النساءَ كما ردَّ الرجالَ ، ولولا الهُدْنَةُ والعهدُ أمسَك النساءَ ولم يَؤدَّ لهن صداقًا (١٠) .

وأخرَج الفريائي، وعبدُ بنُ حميد، وابنُ جرير، وابنُ المنذر، عن مجاهد في قولِه: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَآمَتَ عِنُوهُنَ ﴾. قال: سَلُوهُن ما جاء بهن؟ فإن كان جاء بهن غضبٌ على أزواجِهن أو غيرةٌ أو سَخَطٌ، ولم يُؤمِن فأرجِعوهن إلى أزواجِهن، وإن كُنَّ مؤمناتِ باللهِ فأمسكوهن، وآتُوهُن أجورَهن من صدقاتِهن، وانكحوهن إن شئتُم، وأصدِقُوهن. وفي قولِه: ﴿وَلاَ تُمْسِكُوا مِن صدقاتِهن، وانكحوهن إن شئتُم، وأصدِقُوهن. وفي قولِه: ﴿وَلاَ تُمْسِكُوا مِن صدقاتِهن، وانكحوهن أن أَمَر أصحابَ النبي ﷺ بطلاقِ نسائِهم الكوافرِ بمكة ؛ معمد الكفارِ، ﴿وَسَعَلُوا مَا أَنفَقُوا كَا الله أَن محمد عَلَيْ كمثل ذلك، هذا في صُلْحِ كان بينَ قريشٍ وبينَ محمد عَلَيْ ، ﴿وَإِن فَاتَكُو شَيْهُ مِنْ أَزَوَجِكُمُ إِلَى الكفارِ في عَرِهُم، ﴿ وَاللَّهُ مُن أَنوا كُولُولُ مَا أَنفَقُوا كَالَكُونُ مَعْنَا مَن أَزواجِ الكفارِ في محمد عَلَيْ مَعْنَا مِن أَنفَقُوا كَا اللهُ عَلَى مَنْ أَزَواجِهُمُ مِنْ أَنفَقُوا كَا نَالِهُمْ مَنْ مَا أَنفَقُوا كَا اللهُ مَن أَنفَقُوا كَا اللهُ عَرَا مَا فَعَرُهُم مَ مِنْ مَا أَنفَقُوا كَا الله عَرْهُم مَ هُولًا مَا أَنفَقُوا كَا اللهُ عَرْهُم مَا أَنفَقُوا كَا اللهُ عَرْهُم مَا مَن أَنفَقُوا كُلُولُ مَا أَنفَقُوا كُولُ عَرْهُم مَا مُن عَمْ الْفَالُولُ مَا الْفَعُولُ كَا اللهُ عَرْهُ مَا أَنفَقُوا اللهُ عَرْهُم مَا مُن عَوْمَ الْأَنْ كُولُ مَا أَنفَقُوا كُولُ عَرْهُم الْمُولُ اللهُ عَلَى الكفارِ عَلَى عَلَى الكفارِ اللهُ عَلَى الكفارِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا أَنفَقُوا كُولُولُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الكفارِ اللهُ عَلَى الكفارِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ قال : خرَجتِ امرأةٌ مهاجرةً إلى المدينةِ ، فقيلَ لها : ما أخرَجكِ ؟ بُغضٌ (٢) لزوجِك أم أردْتِ اللهَ ورسولَه ؟ قالت : بل اللهُ

<sup>(</sup>١) ابن إسحاق (٣٢٦/٢ ، ٣٢٧ - سيرة ابن هشام) ، وابن سعد ١٣/٨ ، ١٣ .

 <sup>(</sup>۲) الفريابي - كما في التغليق ٢٣٨/٤ ، وفتح الباري ٢٣٢/٨ - وعبد بن حميد - كما في التغليق ٣٣٨/٤ - وابن جرير ٥٩٢/٢٢ ، ٥٩٥ ، ٥٩٠ ، ٥٩١ ، ٥٩١ .

<sup>(</sup>٣) في ف١ : « بغضا » ، وفي ح١ : « بغضب » ، وفي م : « بغضك » .

ورسولُه . فأنزَل اللهُ : ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُوْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ . فإن تَزَوَّجَها رجلٌ من المسلمين فلتَرُدَّ إلى زوجِها الأولِ ما أنفَق عليها .

وأخرَج عبدُ بنُ حميد ، وأبو داود في «ناسخِه» ، وابنُ جرير ، / وابنُ المنذر ، ٢٠٧٦ عن قتادة في قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَ حَمُّمُ ٱلْمُؤْمِنَكُ مُهَا حِرَبِ فَى قولِه : ﴿ يَقَلَ اللّهُ بِينَ أَهْلِ الهدى وأهلِ الضلالة ، ﴿ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾ . قال : كانت مِحنتُهن أن يَحلِفْنَ باللهِ ما أخرجهن نُشوزٌ ، ولا خرَجن إلا حبًا للإسلامِ وحرصًا عليه ، فإذا فعَلْن ذلك قُبِلَ منهن . وفي قولِه : ﴿ وَسَعَلُواْ مَا آنفَقَتُم وَلِيسَتَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ﴾ . قال : كُنَّ إذا فرَرْن من أصحابِ النبي عَيْد إلى الكفارِ الذين بينهم وبين النبي عَيْد عهد فترَوَّ جن بعَثوا بمهورِهن إلى أزواجِهن من المسلمين ، وإذا فرَرْن من المسلمين ، وإذا فرَرْن من المشركين الذين بينهم وبينَ نبي الله عَيْد عهد فنكحوهن بعثوا بمهورِهن إلى أزواجِهن من المسلمين ، ويذا فرَرْن من أرواجِهن من المسلمين ، ويذا فرَرْن من أرواجِهن من المشركين الذين بينهم وبينَ أصحابِ النبي عَيْدٍ ، وبينَ أصحابِ النبي عَيْدٍ ، وبينَ أصحابِ النبي عَيْدٍ ، وبينَ أصحابِ النبي يَعَيْدُ عهد يَاحُدُونهم العهدِ من الكفارِ . وفي قولِه : ﴿ وَإِن فَانَكُوهُ نَنَ \* مِنْ أَزْوَيُحِكُمُ إِلَى ٱلكُفَارِ فَعَاقَبُهُ ﴾ . يقولُ : إلى كفارِ قريشٍ ، ليس بينهم وبينَ أصحابِ النبي عَيْدٍ عهدٌ يَأْخُذُونهم يقولُ : إلى كفارِ قريشٍ ، ليس بينهم وبينَ أصحابِ النبي عَيْدُ عهدٌ يَأْخُذُونهم العهدُ في «براءة» ، فنُهِذَ إلى كل ذي عهد عهدُه (١٠) . ثم نُسِخَ هذا الحكمُ وهذا العهدُ في «براءة» ، فنُبِذَ إلى كلّ ذي عهد عهدُه (١٠) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَآمَتَحِنُوهُنَّ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾ . قال : كان المُؤمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَآمَتَحِنُوهُنَّ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾ . قال : كان المتحانُهن أن يَشهَدن أنْ لا إله إلا اللهُ وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه ، فإذا علِموا أنَّ دلك حقٌ منهن لم يَرجِعوهن إلى الكفارِ ، وأُعطِى بَعْلُها في الكفارِ الذين عقد لهم ذلك حقٌ منهن لم يَرجِعوهن إلى الكفارِ ، وأُعطِى بَعْلُها في الكفارِ الذين عقد لهم

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۲/۷۷، ۸۰، ۸۸، ۸۸، ۸۸، ۹۸، ۹۸، ۹۸.

رسولُ الله عليه صداقه الذي أصدَقها ، وأحلَّهن للمؤمنين إذا آتُوهن أجورَهن ، ونهَى المؤمنين أن يَدعُوا المهاجراتِ من أجل نسائِهم في الكفارِ ، وكانت محنةُ النساءِ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ أَمَر عمرَ بنَ الخطابِ فقال : «قل لهن : إنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ بِايَعَكَنِ على ألا تُشرِكُنِ بِاللهِ شيئًا» . وكانت هندُ بنتُ عتبةَ بن ربيعة - التي شَقَّتْ بطنَ حمزةً - مُتَنَكِّرَةً في النساءِ ، فقالت : إني إنْ أَتَكَلَّمْ يَعرفني ، وإن عرَفَني قتَلنِي . وإنما تَنَكَّرَتْ فرَقًا من رسولِ اللهِ ﷺ ، فسكَت النسوةُ التي مع هندٍ ، وأَبَيْنَ أَن يَتَكَلَّمْن ، فقالت هندٌ وهي مُتنكِّرةٌ : كيف يَقبَلُ من النساءِ شيئًا لم يَقبَلْه من الرجالِ؟ فنظَر إليها رسولُ اللهِ ﷺ ، وقال لعمرَ : «قل لهن : ولا يَسرقْن». قالت هند : والله إني لأصيبُ من أبي سفيانَ الهَنَةَ ما أدرى أيُحِلُّهن أم لا؟ قال أبو سفيانَ : ما أصَبْتِ من شيءٍ مضَى أو قد بقِي فهو لك حلالٌ . فضحِك رسولُ اللهِ ﷺ ، وعرَفها فدعاها فأَتَتْه ، فأخَذَتْ بيدِه فعاذت به ، فقال: «أنتِ هندٌ؟» فقالت: عفا الله عمَّا سلَف. فصرَف (١) عنها رسولُ اللهِ ﷺ . وفي قولِه : ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْكُمْ ۖ الآية . يعنى : إِنْ لَحَقَّتْ امرأةُ رجلِ من المهاجرين بالكفارِ أمَر رسولُ اللهِ ﷺ أَن يُعطَى من الغنيمةِ مثلَ ما أنفَق.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ شهابٍ قال: بلَغنا أنَّ «الممتحنة» أُنزِلَتْ في المُدَّةِ التي مادَّ فيها رسولُ اللهِ عَيَّا كَفَارَ قريشٍ ، من أجلِ العهدِ الذي كان بينَ رسولِ اللهِ عَيَّا وبينَ كفارِ قريشٍ في المُدَّةِ ، فكان يَرُدُّ على كفارِ قريشٍ ما أَنفَقوا على اللهِ عَيَّا في وبينَ كفارِ قريشٍ في المُدَّةِ ، فكان يَرُدُّ على كفارِ قريشٍ ما أَنفَقوا على نسائِهم اللاتي يُسلِمْن ويُهاجِرن وبعولتُهن كفارٌ ، ولو كانوا حَرْبًا ليست بينَ

<sup>(</sup>١) الصُّرْف : التوبة . اللسان (ص ر ف) .

رسولِ اللهِ ﷺ وبينَهم مدةُ عهدٍ لم يَرُدُّوا إليهم شيئًا مما أنفَقوا ، وقد حكم اللهُ للمؤمنين على أهل المدةِ من الكفارِ بمثل ذلك الحكم ، قال اللهُ : ﴿ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسَّعَلُواْ مَا أَنفَقَتُمْ وَلْيَسْتَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَالِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ . (افطلَّق المؤمنون (٢) حين أُنزِلت هذه الآيةُ كلَّ امرأةٍ كافرةٍ كانت تحتَ رجل منهم '' ، فطلَّق عمرُ بنُ الخطابِ امرأتَه بنتَ أبي أميةَ بنِ المغيرةِ من بني مخزوم فتَزَوَّجَها معاويةُ بنُ أبي سفيانَ ، وبنتَ جرولٍ من خزاعةَ <sup>(7)</sup>فتزوَّجها جهمُ " بنُ حذيفةَ العدويُّ ، وجُعِل ذلك حُكْمًا حُكِم به بينَ المؤمنين وبينَ المشركين في مدةِ العهدِ التي كانت بينَهم ، فأقرَّ المؤمنون بحكم اللهِ ، فأدُّوا ما أَمِرُوا به من نفقاتِ المشركين التي أنفَقوا على نسائِهم ، وأبَى المشركون أن يُقِرُّوا بحكم اللهِ فيما فرَض عليهم من أداءِ نفقاتِ المسلمين ، فقال اللهُ : ﴿ وَإِن فَاتَّكُمْ شَيُّهُ مِنْ أَزَوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَعَاثُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزَوَجُهُم مِثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَأَتَّقُوا أَلَّةَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ . فإذا ذهبتْ - بعدَ هذه الآيةِ - امرأةٌ من أزواج المؤمنين إلى المشركين ردَّ المؤمنون إلى زوجِها (١) النفقةَ التي أنفَق عليها من العقب (٥) الذي بأيديهم ، الذي أُمِرُوا أن يَرُدُّوه إلى المشركين من نفقاتِهم التي أنفَقوا على أزواجِهم اللاتي آمَنَّ وهاجَرن ، ثم رَدُّوا إلى المشركين فَضْلًا إن كان لهم.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱ ، م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ح١ : ( عمر بن الخطاب امرأة ) . والمثبت من تفسير الطبرى ٥٨٤/٢٢ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح١ ، م : « فزوجها رسول الله ﷺ لأبي جهم » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ح١ ، م : « أزواجها » .

<sup>(</sup>٥) العَقب : ما أصابوه في القتال بالعقوبة حتى غُنِم . ينظر اللسان (ع ق ب) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَإِن فَاتَكُمُ شَيْءٌ مِّنَ الْمَاتُ مِن الْمِلْ مَكَةَ أَتَتِ المسلمين فعَوِّضُوا وَجَها ، وإِن امرأةٌ من المشركين فعَوِّضُوا زوجَها ، وإِن امرأةٌ من المسلمين أتَتِ المشركين فعَوِّضُوا زوجَها ، وإِن امرأةٌ من المسلمين ذهبتُ إلى مَن ليس له عهدٌ من المشركين ، ﴿ فَعَاقَبْمُ ﴾ : فأصبتم المسلمين ذهبتُ إلى مَن ليس له عهدٌ من المشركين ، ﴿ فَعَاقَبْمُ ﴾ : فأصبتم غنيمة ( " فَعَوِّضُوا زوجَها مثلَ ما أنفَق ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة عن مسروقِ قال: إذا ذهَبت المرأةُ إلى المشركين أَعْطُوا زُوجَها مثلَ مهرِها، وإذا ذهَبت إلى قومٍ ليس بينَهما وبينَهم عهدٌ من المشركين، ﴿فَعَاقَبْنُمُ ﴾: فأصَبْتُم غنيمة "، ﴿فَعَاتُوا اللَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزْوَجُهُم مِّشُلَ مَآ أَنفَقُوا ﴾. يقولُ: آتُوا زوجَها من الغنيمةِ مثلَ مَهرِها (أ).

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : خرَج سهيلُ بنُ عمرٍو ، فقال رجلٌ من أصحابِه : يا رسولَ اللهِ ألسنا على حقٌ ، وهم على باطل ؟ قال : «بلَى» . قال :

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۲۱۲/۶ ، ۳۱۳ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٣١٣/٤ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٣٦٣/٤ .

فما لنا (۱) من أسلَم منهم رُدَّ إليهم ، ومن اتَّبَعهم منا نَرُدُّه إليهم ؟ قال : «أما من أسلَم منهم فعرَف اللهُ منه الصدق أنجاه ، ومن رجَع منا سلَّم اللهُ منه ». قال : ونزَلت سورة «الممتحنة» بعد ذلك الصلح ، وكان من أسلَم من نسائِهم ، فسئِلت : ما أخرَجكِ ؟ فإن كانت خرَجتْ فرارًا من زوجِها ورغبة عنه ، رُدَّتْ ، وإن كانت خرَجت رغبة في الإسلام أُمسِكَت ، ورُدَّ على زوجِها مثلُ ما أنفَق .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن يزيدَ بنِ أبى حبيبٍ ، أنه بلَغه أنه نزَلت : ﴿يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلمُوۡمِنَكُ مُهَاجِرَتِ الآية . في امرأةِ أبى حسانَ بنِ اللَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلمُوۡمِنَكُ مُهاجِرَتِ الآية . في امرأةِ أبى حسانَ بنِ الله حداحةِ ، وهي أميمةُ بنتُ بشرٍ امرأةٌ من بني عمرِو بنِ عوفٍ ، وأنَّ سهلَ بنَ الله عن سهلَ بنَ عنه تَزَوَّجها حينَ فرَّت إلى رسولِ الله عَيْلَةِ ، فولدَتْ له عبدَ اللهِ بنَ سهلِ (٢).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مقاتلٍ قال: كان بينَ رسولِ اللهِ ﷺ وبينَ أهلِ مكةً عهدٌ شُرِطَ في أن يُرَدَّ النساءُ، فجاءت امرأةٌ تُسمَّى سعيدةً، وكانت تحتَ صيفِيِّ ابنِ الراهبِ، وهو مشركٌ من أهلِ مكةً، وطلبوا رَدَّها، فأنزَل اللهُ: ﴿إِذَا جَأَءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَكُ مُهَاجِرَتِ ﴾ الآية (٢).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ "، وأبو داودَ في «ناسخِه» ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الزهريِّ قال : نزَلت هذه الآيةُ وهم بالحديبيةِ لما جاء النساءُ ، أمَره أن يَرُدُّ الصداقَ إلى أزواجِهن ، وحكم على المشركين مثلَ ذلك ، إذا جاءتهم امرأةٌ من المسلمين أن يَرُدُّوا الصداقَ إلى زوجِها ، فأما المؤمنون فأقرُّوا بحكم اللهِ ، وأما

<sup>(</sup>١) في م : « بال ، .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم – كما في الفتح ٣٤٨/٥ .

<sup>(</sup>٣) في م: « بن حميد ».

المشركون فأَبَوا أن يُقِرُّوا، فأنزَل اللهُ: ﴿ وَإِن فَاتَكُو شَيْءٌ مِن أَزَوَحِكُمْ إِلَى اللهُ: ﴿ وَإِن فَاتَكُو شَيْءٌ مِن الْمَاقَ من المُسلمين أن يَرُدُّ إليه المسلمون صداق امرأتِه كما أُمِرُوا أن المسلمين ولها زوج من المسلمين أن يَرُدُّ إليه المسلمون صداق امرأتِه كما أُمِرُوا أن يَرُدُّوا على المشركين (١).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ المنذرِ ، عن إبراهيمَ النخعيِّ في قولِه : ﴿إِذَا جَاءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ ﴾ الآية . قال : كان قومٌ بينهم وبينَ رسولِ اللهِ عَلَيْ عهدٌ ، وكانت المرأةُ إذا جاءت إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ امتَحنُوها ، ثم يَرُدُّون على زوجِها ما أنفَق عليها ، وإن [٤١٤٤] لحَقَتِ امرأةٌ من المسلمين بالمشركين فغيم المسلمون رَدُّوا على صاحبِها ما أنفَق عليها . قال الشعبيُ : ما رضِي المشركون بشيءِ مما أنزَل اللهُ ؛ ما رَضُوا بهذه الآيةِ ، وقالوا : هذه النَّصَفُ .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ۲۸۸/۲ ، وابن جرير ۲۲/۰۸۰ ، ۸۱۰ ، ۸۸۷ ، ۹۹۰ ، ۹۹۰ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) الحارث بن أبي أسامة (٧٢١ - بغية) ، والبزار (٢٢٧٢ - كشف) ، وابن جرير ٢٧٥/٢ ، وابن أبي حاتم - كما في الفتح ١٣٧/٨ . وقال الهيثمي : « رواه البزار وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثورى وضعفه غيرهما وبقية رجاله ثقات » . مجمع الزوائد ١٢٣/٧ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ قال : يقالُ لها : ما جاء بكِ عشقُ رجلِ منا ، ولا فرارٌ من زوجِك ، ما (اجاء بك إلا حبُّ اللهِ) ورسولِه ؟

وأخرَج ابنُ منيع ، من طريقِ الكلبيّ ، عن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : أسلَم عمرُ بنُ الخطابِ ، وتَأَخَّرَت (٢) امرأتُه في المشركين ، فأنزَل اللهُ : ﴿وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ (٦) .

وأخرَج الطبراني ، وأبو نعيم ، وابنُ عساكرَ ، عن يزيدَ بنِ الأخنسِ ، أنه لما أسلَم أسلَم معه جميعُ أهلِه إلا أمرأة واحدة أَبَتْ أن تُسلِمَ ، فأنزَل الله : ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ . فقيلَ له : قد أنزَل اللهُ أيةً ؛ فرَّق بينَها وبينَ زوجِها إلَّا أن تُسلمَ . فضرَب لها أجلَ سنة ، فلما مَضَتِ السنةُ إلا يومٌ جلست تنظرُ الشمسَ حتى إذا دَنَتْ للغروبِ أسلَمَتْ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن طلحة قال: لما نزَلت هذه الآيةُ: ﴿ وَلَا تُمْسِكُواْ
بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ ﴾ . طلَّقْتُ امرأتِي أروَى بنتَ ربيعةَ ، وطلَّق عمرُ قريبةَ بنتَ أبى
أميةَ ، وأمَّ كلثوم بنتَ جَرولِ الخزاعيةَ (٥) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن إبراهيمَ النخعيِّ في قولِه : ﴿ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ ﴾ . قال : نزَلت في المرأةِ من المسلمين تَلْحَقُ بالمشركين فتَكْفُو ، فلا يُمِسِكُ زوجُها بعصمتِها ، قد بَرِئَ منها (١) .

<sup>(</sup>١ - ١) في م : « خرجت إلا حبا لله » .

<sup>(</sup>۲) فی ص ، ف۱ : « تخلفت » .

<sup>(</sup>٣) ابن منيع - كما في المطالب (٤١٤٨) .

<sup>(</sup>٤) الطبراني في مسند الشاميين (٩٣٣) ، وابن عساكر ٩٣/٦٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ١٩/٩ . وقال الحافظ : سنده حسن .

<sup>(</sup>٦) سعيد بن منصور - كما في فتح الباري ٦٣٣/٨ .

۲۰۹/٦ إِلَى

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسن / فى قولِه : ﴿ وَإِن فَاتَكُو شَيْءٌ مِنْ أَزَوَجِكُمْ اللَّهُ مَن قريشٍ غيرُها ، فأسلَمَتْ مع ثقيفٍ حين أسلَمُوا (٢) .

وأخرَج أبو داودَ في «ناسخِه» ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ جريجٍ : ﴿ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ﴾ الآية . قال : لا .

قُولُه تعالَى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ﴾ الآية .

أخوَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُّ ، "والترمذيُّ ، "وابنُ ماجه ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن عائشة ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْتُ كان يَمتَحِنُ من هاجَر إليه من المؤمناتِ بهذه الآيةِ : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنِّي يُ إِذَا جَآءَكَ ٱلمُؤْمِنَتُ مَن هاجَر إليه من المؤمناتِ بهذه الآيةِ : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنِّي إِذَا جَآءَكَ ٱلمُؤْمِنَاتِ يَبُوهِ اللهِ عَلَى قُولُه : ﴿ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴾ . فمَن أقر ها مستث يدُه يدَ امرأةٍ قال لها رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ قد بايَعْتُكِ » . كلامًا ، ولا واللهِ ما مست يدُه يدَ امرأةٍ قطُ في المبايعةِ ، ما بايَعهن إلا بقولِه : ﴿قد بايَعْتُكِ على ذلك﴾ (1)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ سعدٍ ،

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: « أم حبيبة » ، وفي ص ، ف ١ ، ح ١ ، ن ، م : «امرأة الحكم» . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر تاريخ دمشق ٢١٩/٧ ، ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم - كما في الفتح ٣٥٢/٥ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

<sup>(</sup>٥) في م: «أقرت».

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق (۹۸۲۰)، والبخاری (۲۷۱۳، ۲۸۹۱، ۸۲۵، ۷۲۱٤)، والترمذی (۳۳۰٦)، وابن ماجه (۲۸۷۵)، وابن مردویه – کما فی فتح الباری ۸/ ۲۳۷.

وأحمدُ، والترمذيُّ وصحَّحه، والنسائيُّ، وابنُ ماجه، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ مردُويَه، عن أميمةَ بنتِ رُقَيقةَ قالت: أتَيْتُ النبيُّ عَيَّا في نساءِ للنايعَه، فأخَذ علينا ما في القرآنِ ؛ أن لا نُشرِكَ باللهِ شيئًا، حتى بلَغ: ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ . فقال: «فيما استَطَعتُن وأطَقْتُن» . قلنا: اللهُ ورسولُه أرحمُ بنا من أنفسِنا، يا رسولَ اللهِ ، ألا تُصافِحُنا؟ قال: «إني لا أصافِحُ النساءَ، إنما قولي لمائةِ امرأةٍ كقولي لامرأةٍ واحدةٍ» (١)

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أبيه ، عن جدّه قال : جاءت أميمةُ بنتُ رُقيقةَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ تُبايعُه على الإسلامِ ، فقال : «أبايعُكِ على أن لا تُشركِي باللهِ شيئًا ، ولا تَسرقِي ، ولا تَزنِي ، ولا تَقتُلِي ولدَك ، ولا تأتي ببهتانِ تَفتَرِينه بين يديك ورِجليك ، (أولا تَنُوحي) ، ولا تَبرَّجِي تبرج الجاهليةِ الأُولِي ".

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وأحمدُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن سلمى بنتِ قيسِ قالت : جئتُ رسولَ اللهِ ﷺ أبايعُه فى نسوةٍ من الأنصارِ ، فلما شرَط علينا أن لا نُشركَ باللهِ شيئًا ، ولا نَسرقَ ، ولا نَونى ، ولا نَقتلَ أولادَنا ، ولا نأتي ببهتانِ نَفترِيه بينَ أيدينا وأرجُلِنا ، ولا نعصيه فى معروف ، قال : « ولا تَعْشُشْنَ أزواجكن » . فبايعناه ثم انصرفنا ، فقلتُ لامرأةٍ : ارجِعى فاسألِيه ما غشُّ أزواجنا ؟ فسألتُه فبايعناه ثم انصرفنا ، فقلتُ لامرأة : ارجِعى فاسألِيه ما غشُّ أزواجنا ؟ فسألتُه

<sup>(</sup>۱) ابن سعد  $\Lambda$ / ٥، وأحمد 3.7/200 (3.7/200 (3.7/200)، والترمذى (3.7/200)، والنسائى (3.7/200)، وابن ماجه (3.7/200)، وابن جرير 3.7/200. صحيح (صحيح سنن الترمذى 3.7/200). (3.7/200) سقط من : 3.7/2000، م.

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢ (٤٣٧/١) . وقال محققو المسند: صحيح لغيره .

فقال: «تأخُذُ مالَه فتُحابِي به غيرَه» . .

وأخرَج (عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصور ، وابنُ سعدِ ، وأحمدُ ، و أعبدُ بنُ حميدِ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، ( والترمذيُ ) ، والنسائيُ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن عبادةَ بنِ الصامتِ قال : كنا عندَ النبيِّ عَيْنِيُ ، فقال : «بايعُوني على مَردُويَه ، عن عبادةَ بنِ الصامتِ قال : كنا عندَ النبيِّ عَيْنِي ، فقال : «بايعُوني على أن لا تُشرِ كُوا باللهِ شيئًا ، ولا تَسرِقُوا ، ولا تَزنُوا » وقرأ آية النساءِ ( ) - «فمن وَفَى منكم فأجرُه على اللهِ ، ومَن أصاب من ذلك شيئًا فعُوقِبَ في الدنيا فهو كفارةً له ، ومَن أصاب شيئًا من ذلك فسَتَرَه اللهُ فهو إلى اللهِ ؛ إن شاء عذَّبه ، وإن شاء غفّر له ) .

وأخرَج البخاريُّ ، ومسلمٌ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسِ قال : شهِدْتُ الصلاةَ يومَ الفطرِ مع الرسولِ عَلَيْقٍ ، فنزَل فأقبَل حتى أَتَى النساءَ ، فقال : « ﴿ يَكَأَيُّهَا النّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىۤ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْتًا وَلَا يَشْرِقْنَ وَلَا يَرْزِيْنَ ﴾ » . حتى فرَغ من الآيةِ كلّها ، ثم قال حين فرَغ : «آنتنَّ على ذلك ؟ » قالت امرأةٌ : نعم (٥) .

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ۹/۸، وأحمد ۱۰۳/۵، ۳۷۰ (۲۷۳۷، ۲۷۱۳۳). وقال محققو المسند: ضعيف.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ: قوله: وقرأ آية « النساء »: أى آية بيعة النساء ، وهى: ﴿ يَأْيُهَا النَّبِي إِذَا جَاءَكُ المؤمناتُ بِيابِعنكُ عَلَى أَنْ لَا يَشْرَكُنَ بِاللَّهُ شَيًّا ﴾ الآية . فتح البارى ٨/ ٦٤٠.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (۹۸۱۸)، وابن سعد ۷/۷، ۸، وأحمد ۳۵/ ۳۵۱، ۳۵۲ (۲۲۲۷۸)، والبخاری (۱۲، ۳۵۲ (۲۲۲۷۸)، والترمذی (۱۸۰، ۳۸۹۳)، ومسلم (۱۷۰۹)، والترمذی (۲۳۹)، والنسائی (۲۷۷۱، ۲۷۷۳)، ۲۲۲۱، ۵۰۱۷).

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ٩٧٩، ٩٧٥) ، ومسلم (٨٨٤) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مقاتلِ قال: أُنزِلَت هذه الآيةُ يومَ الفتحِ ، فبايَع رسولُ اللهِ ﷺ الرجالُ على الصَّفَا ، وعمرُ يُبايعُ النساءَ تحتَها عن رسولِ اللهِ ﷺ (۱)

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ سعدٍ ، وأحمدُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أسماءَ بنتِ يزيدَ قالت : بايَعْتُ النبيَ ﷺ في نسوةٍ ، فقال : «إني لا أُصافِحُكن ، ولكن آخُذُ عليكن ما أخَذ اللهُ» .

وأخرَج "أحمدُ، و"ابنُ سعدٍ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وأبو داودَ، وأبو يعلى، (أوالطبرانيُ)، وابنُ مَردُويَه، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ»، عن إسماعيلَ ابنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عطيةَ ، عن جَدَّتِه أمِّ عطيةَ قالت: لما قدِم رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ المدينةَ ، جمّع نساءَ الأنصارِ في بيتٍ ، فأرسَل إليهن عمرَ بنَ الخطابِ ، فقام على البابِ فسلَّم، فقال: أنا رسولُ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ إليكن ، تُبايعن على أن لا تُشرِحُن باللهِ شيئًا، ولا تَسرِقْن ، ولا تَزنِين ؟ الآية . قلنا: نعم . فمد يدَه من خارجِ البيتِ ، ومَدَدْنا أيدينا من داخلِ البيتِ . قال إسماعيلُ: فسألتُ جدَّتي عن خولِه : ﴿ وَلَا يَعْصِينَكُ فِي مَعْمُونِ ﴿ . قالت : نَهانا عن النياحةِ (\* ) .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ١/ ٦، وأحمد ٥٥٣/٤٥، ٥٧٣ ( ٢٧٥٧٢، ٢٥٩٤). وقال محققو المسند: صحيح لغيره. (٣ - ٣) ليس في : الأصل، ص، ف ١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٥) أحمد ٣٩٤/٣٤ (٢٠٧٩٧) ٢٧٣٠٩)، وابن سعد ٨/٧، وأبو داود (١١٣٩)، وأبو يعلى (٢٢٦)، وأبو يعلى (٢٢٦)، والطبراني ٥٩/٢٥ (١٣٦)، وفي الأوسط (٢٠٥١) مختصرًا، وابن مردويه – كما في فتح البارى ٢٣٦/٨ – والبيهقي (٣٩١٧). ضعيف (ضعيف سنن أبي داود – ٢٤٥).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصور ، وابنُ سعدٍ ، عن الشعبيِّ قال : كان رسولُ اللهِ عَيَظِيَّةٍ يُمايَعُ النساءَ ، ووضَع على يدِه ثوبًا ، فلما كان بعدُ كان يَخْبُرُ (') النساءَ فيَقرأُ عليهن هذه الآية : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْن بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَشرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدَهُنَّ ﴾ . فإذا أقرَرْن قال : «قد بايَعتُكن» . حتى جاءت هندٌ امرأةُ أبي سفيانَ ، فلما قال : « ولا تَزْنِين " » . قالت: أو تَزْنِي الحُرَّةُ ؟! لقد كنا نَسْتَحِي من ذلك في الجاهلية ، فكيف في الإسلام؟ فقال: «ولا ("تَقْتُلْن أولادَكن»". قالت: أنتَ قَتَلْتَ آباءَهم ٢١٠/٦ وتُوصِينا / بأولادِهم! فضحِك رسولُ اللهِ ﷺ، فقال: ﴿ وَلَا تَسْرَقُن ۗ ﴾. فقالت : يا رسولَ اللهِ ، إني أُصِيبُ (٥) من مالِ أبي سفيانَ . فرخَّص لها (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمَر عمرَ بنَ الخطابِ ، فقال : «قلْ لهن : إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ يُبايِعُكن على أن \* لا تُشركُن باللهِ شيئًا» . وكانت هندٌ متنكِّرةً في النساءِ ، فقال لعمرَ : « قلْ لهن : ﴿ وَلَا يَسْرِقُنَ ( ) » . قالت هند : واللهِ إنى لأصيب ( ) من مالِ أبى سفيانَ

<sup>(</sup>١) خَبَرْتُ الرجلَ أَخَبُرُه خبرُوا وخبْرَةً ~ بتثليث الحناء فيهما ~ : اختَبَرْتُه . اللسان (خ ب ر) .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ح ١، م: « يزنين » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ف ١: «يقتلن أولادكن»، وفي م: «يقتلن أولادهن».

<sup>(</sup>٤) في م: «يسرقن».

<sup>(</sup>٥) في ح ١، م: «أصبت».

<sup>(</sup>٦) ابن سعد ٨/٥، ٩، بنحوه .

<sup>«</sup> من هنا بدأت مخطوط مكتبة المدينة المنورة ، والمشار إليها بالرمز «ن».

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ص ، ن : « تسرقن » .

<sup>(</sup>A) في الأصل: «أصبت»، وفي ف ١: «أصيب»، وفي ح ١، ن: «الأصبت».

الهَنَةُ (۱) . فقال : ﴿ ﴿ وَلَا يَزْنِينَ (١) ﴾ . فقالت : وهل تَزنِى الحُرَّةُ ؟! فقال : ﴿ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلِنَدَهُنَ ﴾ . قالت هند : أنت قتلتهم يوم بدر . قال : ﴿ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلِنَدَهُنَ ﴾ . قالت هند : أنت قتلتهم يوم بدر . قال : ﴿ وَلَا يَقْضِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ . قال : يأتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ . قال : منعهن أن يَنُحْن ، وكان أهلُ الجاهلية مُيَزِّقْن الثياب ، ويَخدِشْن الوجوة ، ويُقطِّعْن الشعور ، ويَدعُون بالويلِ والثَّبُورِ (٢) .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن فاطمةَ بنتِ عتبةَ ، أنَّ أخاها أبا حذيفةَ أتى بها وبهند بنتِ عتبة رسولَ اللهِ عَلَيْ تبايعُه ، فقالت : أخَذ علينا ' فشرَط علينا ' قلتُ له : يا ابنَ عمّ ، وهل عَلِمْتَ في قومِك من هذه الهَنَاتِ ' شيعًا ؟! قال أبو حذيفة : إيهًا' ، فبايعيه ' ، فإنَّ بهذا يُبايعُ وهكذا يَشتَرِطُ . فقالت هند : لا أبايعُك على السرقةِ ؛ فإنِّي أسرقُ من مالِ زوجِي . فكفَّ النبيُ عَلَيْهِ يدَه ، وكفَّت يدَه الرسَل إلى أبي سفيانَ ، فتحلَّل لها منه . فقال أبو سفيانَ : أمَّا يدَه الرَّطْبُ ( ) فنعم ، وأمَّا اليابسُ فلا ( ) ، ولا نِعمة . قالت : فبايعناه ( ) .

<sup>(</sup>١) الهنة: مؤنث الهَنُ ، وهو الشيء. الوسيط (هـ ن و).

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ن: «تزنين».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح ١، م: «بشرط».

<sup>(</sup>٥) في ح ١، م: «الصفات».

<sup>(</sup>٦) إيهًا: تكون للإسكات والكفِّ بمعنى حَشَبُك. فتقول: إيهًا: لا تُحَدِّثْ. اللسان، والوسيط (أ ي هـ).

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ص: « فبايعنه » ، وفي ح ١: « بايعتم » .

<sup>(</sup>٨) الرَّطْبُ: ما لا يُدَّخر ولا يبقى ؛ كالفواكه والبقول والأَطْبِخة ؛ لأن الرطب خَطْبُه أيسر ، والفساد إليه أسرع ، فإذا ترك ولم يؤكل هلك ورُمِيَ ، بخلاف اليابس إذا رُفِع وادُّخِر . النهاية ٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٩) في ص، ف ١، ح ١، ن: «بها».

<sup>(</sup>١٠) الحاكم ٢/ ٤٨٦.

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، من طريقِ ابنِ جريجٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهُ تَنِ يَفْتَرِينَاهُ ﴾ . قال : كانت الحُرَّةُ يُولَدُ لها الجاريةُ ، ( فَتَجعَلَ مَكَانَها ( ) غلامًا .

وأخرَج (٢) ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، من طريقِ على ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْ تَنِ يَفْتَرِينَهُ ﴾ . قال : لا يُلحِقْن بأزواجِهن غيرَ أولادِهم (٢) ، ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ . قال : (الله يَنُحْنَ (٥) .

وأخرَج البخاري ، وابنُ مَرْدُويه ، من طريقِ عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ . قال أن إنما هو شرطٌ شرَطه اللهُ للنساءِ (١) .

وأخرَج ابنُ سعد ، 'وابنُ أبي شيبةَ ' ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميد ، والترمذيُ وحسَّنه ، وابنُ ماجه ، وابنُ جرير ، وابنُ المنذر ، وابنُ أبي حاتم ، وابنُ مَردُويَه ، عن أمِّ سَلَمةَ الأنصاريةِ قالت : قالت امرأةٌ من النسوةِ : ما هذا المعروفُ الذي لا يَنبغِي لنا أن نَعصِيَك فيه ؟ قال : «لا تَنعُن » . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، إنَّ بني فلانِ أسعَدُوني على عمني ، ولا بدَّ لي من قضائِهن . فأبَى على ، فعاودْتُه مرارًا ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ص : « فتجعلها مكانها » ، وفي ف ۱ : « فيجعلها مكانها » ، وفي ح ۱ : « فتجعل مكانه » ، وفي ن : « فيجعل مكانها » .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «عبد بن حميدو».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، م: «أولادهن».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٢/ ٩٤، ٥٩٥، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤٨٩٣).

 <sup>(</sup>٧) هو إسعاد النساء في المناحات؛ تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على
 النياحة. النهاية ٢/ ٣٦٦.

فأذِن لى فى قضائِهن ، فلم أَنْح بعدُ ، ولم يبقَ (امن النسوةِ المرأةُ إلا وقد ناحَت غيرِي) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ سعدِ ، وابنُ منيعٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبى المَلِيحِ الهُذَلِيِّ قال : جاءت امرأةٌ من الأنصارِ تُبايعُ النبيَّ ﷺ ، فاشترَط عليها أن لا تُشرِكَ باللهِ شيئًا ، ولا تَسرِقَ ، ولا تَزنى ، فأقرَّت ، فلما قال : « ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ ﴾ » . قال : « أن لا تَنُوحِي » . فقالت : يا رسولَ اللهِ ، إنَّ فلانةَ أسعدَ ثني ، أفأُسعِدُها ثم لا أعودُ ؟ فلم يُرخِّصْ لها . مرسلٌ حسنُ فلانةَ أسعدَ ثنى ، أفأُسعِدُها ثم لا أعودُ ؟ فلم يُرخِّصْ لها . مرسلٌ حسنُ الإسنادِ (") .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ مَردُويَه بسندِ جيدٍ ، عن مصعبِ بنِ نوحِ الأنصاريِّ قال : أدرَكْتُ عجوزًا لنا كانت فيمَن بايَع النبيَّ عَلَيْهِ ، قالت : أخَذ علينا فيما أخَذ : « أن لا تَنْحُن (') » . وقال : « هو المعروفُ الذي قال اللهُ : ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ » . فقلتُ : يا نبيَّ اللهِ ، إنَّ أُناسًا قد كانوا أسعدُوني على مصائبَ أصابتني ، وإنهم قد أصابَتْهم مصيبةٌ ، وأنا أريدُ أن أُسعِدَهم . قال : «فانطلقي فكافِئيهم» . ثم إنها أتنه فبايَعَتْه (°) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أَسِيدِ بنِ أبى أَسِيدٍ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ح ١، م: « منا ».

<sup>(</sup>۲) ابن سعد ۸/۸، وابن أبی شیبهٔ ۳/ ۳۸۹، وأحمد ۲۱۰/۱۵ (۲۲۷۲۰)، والترمذی (۳۳۰۷)، وابن ماجه (۲۷۹۱)، وابن جریر ۲۲/ ۵۹۹. حسن (صحیح سنن ابن ماجه – ۱۲۸۳).

<sup>(</sup>٣) ابن منيع - كما في المطالب (٤١٤٧) - وابن سعد ٨/٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ننح»، وفي ص، ف ١: «ينحن».

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ٨/٨، وأحمد ٨٨/٢٧ (١٦٥٥٦). وقال محققو المسند: حديث صحيح.

البرّادِ ، عن امرأةٍ من المبايِعاتِ قالت : كان فيما أخَذ علينا رسولُ اللهِ ﷺ أن لا نَعصِيَه فيه من المعروفِ ؛ أن لا نَخمِشَ وجهًا ، ولا نَشُقَّ جيبًا ، (اولا نَشُورُ سَعَرًا) ، ولا ندعوَ ويلًا .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم (عن ابنِ عمر في قولِه: ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرِينَكَ فِي مَعْرِينَكَ فِي مَعْرُونِ ﴾ . قال : لا يَشقُقُن جيوبَهن ، ولا يَصكُكُن خدودَهن .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن سالمِ بنِ أبى الجَعدِ فى قولِه : ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْمُ وفِ ﴾ . قال : النَّوْحُ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، [١٥٥٠] عن أبى العاليةِ : ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْمُ وَفِ ﴾ (٢) . قال : في كلِّ شيءٍ وافق للهِ طاعةً ، فلم يَرضَ لنبِيّه عَيَّا أِنْ يَطَاعَ في معصيةِ اللهِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبى هاشمِ الواسطيّ : ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرَبِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن بكرِ بنِ عبدِ اللهِ المزنيِّ قال : أخَذ رسولُ اللهِ ﷺ على النساءِ في البيعةِ أن لا يَشقُقْن جيبًا ، ولا يَخمِشْن وجهًا ، ولا يَدعون ويلًا ، ولا يَقلن هُجُرًا (٥٠) .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ٨/٧، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) بعده في م، وابن أبي شيبة: «قال النوح». وينظر التمهيد ١٢/ ٢٣٨، ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٥) الهجر: الفحش والقبيح من القول. اللسان (هجر). والحديث عند ابن سعد ٨/ ٩.

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَردُويَه ، عن عائشة بنتِ قُدامة بنِ مظعونٍ قالت : كنتُ مع أُمِّى رائطة بنتِ سفيانَ ، والنبي عَلَيْ يُبايِعُ النسوة ويقولُ : «أبايِعُكن على أن لا تُشرِكْن باللهِ شيئًا ، ولا تَسرِقْن ، ولا تَوْنِين ، ولا تَقتُلن أولادَكن ، ولا تَأْيِين ببهتانٍ تفترينه بينَ أيديكن وأرجلِكن ، ولا تَعصِين في معروفٍ» . فأطرَقن . قالت : وأنا أسمَعُ (كما تسمَعُ أُمِّى ، وأمِّى تُلَقِّنُنى ، تقولُ : أَيْ بُنَيِّةُ ، قولِى : نعم ، فيما استطعتُ . فكنتُ أقولُ كما يَقُلن (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في «المصنفِ» ، وأحمدُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أنسِ / قال : ٢١١/٦ أخَذ النبيُ عَلَيْ على النساءِ حينَ بايَعَهن أن لا يَنُحْن ، فقلن : يا رسولَ اللهِ ، إنَّ نساءً أسعَدْتنا في الجاهليةِ ، أفنُسعِدُهن في الإسلامِ ؟ فقال النبيُ عَلَيْ : «لا إسعادَ في الإسلام ، ولا جَنَبَ (\*) ، ولا عَقْرَ في الإسلام ، ولا جَلَب ، ولا جَنَبَ (\*) ، ومن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) الطبراني ٢٤/ ٢٦١، ٢٦٢، ٣٤٣، ٣٤٤ (٦٦٣، ٨٥٧). والحديث عند أحمد ٦١٨/٤٤ (٢٧٠٦٢). وقال محققو المسند: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٣) فى م : « شطار » . والشغار : نكاح معروف فى الجاهلية ، كان يقول الرجل للرجل : شاغِونى . أى : زوجنى أختك ، أو بنتك ، أو من أَلَى أمرها . ولا يكون بينهما مهر ، ويكون بُضْعُ كل واحدة منهما فى مقابلة بضع الأخرى . وقيل له : شِغار . لارتفاع المهر بينهما ، من شَغَر الكلبُ ، إذا رفع إحدى رجليه ليبول . النهاية ٢/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٤) العَقْر: كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى ، أى : ينحرونها ويقولون : إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فنكافته بمثل صنيعه بعد وفاته . وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم . والمجلّب في شيئين ؟ سباق الخيل ، وهو أن يَتُبَع الرَّجُل فرسّه فيزجُرَه فيبَجلّب عليه أو يصيح حثًا له ، ففي ذلك معونة للفرس على الجرى ، فنهى عن ذلك ، والآخر في الزكاة ؟ أن يَقْدَم المُصَدِّق على أهل الزكاة فينزل موضعًا ثم يرسلُ إليهم من يَجلِبُ إليه الأموال من أماكنها ، فنهى عن ذلك ، وأُمِر أن يأخذ صدقاتهم في أم كنهم وعلى مياههم وبأفنيتهم . والمجتب في السباق ؟ أن يَجْنُب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه ، فإذا فَتَر المركوب تحوّل إلى المجاوب ، وهو في الزكاة ؟ أن ينزل العاملُ بأقصى مواضع =

انتَهب فليس منا» (١)

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ في قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَاءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ﴿ . قال : كيف نمتحِنُهنَ ؟ فأنزَل اللهُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيمُ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِٱللّهِ شَيْئًا﴾ اللهُ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنِّيمُ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِٱللّهِ شَيْئًا﴾ اللهُ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنِّيمُ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِٱللّهِ شَيْئًا﴾ الآية .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أبيه ، عن جدّه قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا بايَع النساءَ دعا بقَدَحٍ من ماءٍ ، فغمَس يدَه فيه ، ثم يغمِشن أيديَهن فيه ، فكانت هذه بيعتُه (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والطبراني ، والحاكم وصحّحه ، وابنُ مَردُويَه ، عن أمّ عطية قالت : لما نزَلت : ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَلَا يَعْضِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ . قالت : كان منه النياحة ، فقلت : يا رسولَ الله ، إلا آلَ فلانِ ، فإنهم كانوا قد أسعَدُونى فى الجاهلية ، فلا بدَّ لى من أن أُسعِدَهم . قال : «إلا آلَ فلانِ» .

<sup>=</sup> أصحاب الصدقة ، ثم يأمر بالأموال أن تُجنّب إليه ، أى : تُحضر ، فنهوا عن ذلك . وقيل : هو أن يَجنُب ربُ المال بماله : أى يُتِعِده عن موضعه ، حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد فى اتّباعه وطلبه . التاج (ج ل ب) ، والنهاية ٢/١٣، ٣/١٣.

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٦٦٩٠) ، وأحمد ٣٣٣/٢٠ (١٣٠٣١) . وقال محققو المسند: إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) في م: ( يمتحنهن ) ، وفي ص ، ف ١ ، م : ( يمتحن ) .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ٨/ ١١.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٩، والطبراني ٢٥/ ٥٩، ٦٠ (١٣٦)، والحاكم ٣٨٣/١ واللفظ له.

وأخرَج (ابنُ سعد )، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أمٌ عطيةَ قالت : أُخِذ علينا في البيعةِ أن لا نَنوحَ ، فما وَفَي منا غيرُ خمسٍ ؛ أمُّ سليمٍ ، وأمُّ العلاءِ ، وابنهُ أبي سَبْرةَ ، وامرأةُ معاذٍ - وامرأةٌ أبي سَبْرةَ ، وامرأةُ معاذٍ - وامرأةٌ أخرى (٢) .

وأخرَج البخارى ، ومسلم ، وابنُ مَردُويَه ، عن أمِّ عطية قالت : بايَعْنا رسولَ اللهِ عَلَيْهِ ، فقراً علينا : ﴿ أَن لَا يُشْرِكُ لَا يُسْرِكُ لِلّهِ سَيْنَا ﴾ . ونهانا عن النياحة ، فقرتُ علينا : ﴿ أَن لَا يُشْرِكُ لِلّهِ ، إِنَّ فلانة أسعَدَتْنِي ، وأنا أريدُ أن فقبَضتْ منا امرأةٌ يدَها فقالت : يا رسولَ اللهِ ، إنَّ فلانة أسعَدَتْنِي ، وأنا أريدُ أن أجزيها . فلم يَقُلُ لها شيئًا ، فذهَبتْ ثم رجَعتْ . قالت : فما وفَت امرأةٌ منا إلا أمُّ سليم ، وأمُّ العلاءِ ، وبنتُ أبي سبرةَ امرأةُ معاذٍ . أو : بنتُ أبي سبرةَ ، وامرأةُ معاذٍ . أو : بنتُ أبي سبرةَ ، وامرأةُ معاذٍ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ في قولِه : ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ ﴾ . قال : اشتَرَطَ عليهن أن لا يَنُحْنَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الضحاكِ قال : كان فيما أُخِذ على النساءِ من المعروفِ ؛ أن لا يَنُحْنَ ، فقالت امرأة : لا بدَّ من النَّوْحِ . فقال رسولُ الله ﷺ : «إن كنتن لا بدَّ فاعلاتِ فلا تَخمِشْن وجهًا ، ولا تَخرِقْن ثوبًا ، ولا تَحلِقْن شعرًا ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ح ١، م: «ابن أبي شيبة».

<sup>(</sup>۲) بعده في م: «أبي».

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ ، والمذكورات هنا أربع لا خمس ، والذي في الطبقات : « فما وفي منهن غير خمس ؛ أم سليم وأم العلاء بنت أبي سبرة وامرأة معاذ وأم معاذ وامرأة أخرى » .

والأثر عند ابن سعد ٨/٨.

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ١٣٠٦، ١٨٩٢، ٥٢١٥)، ومسلم (٩٣٧).

ولا تدعون بالويلِ ، ولا تَقُلْنَ هُجْرًا ، ولا تَقُلْن إلا حقًّا» .

وأخرَج ابنُ سعدِ عن عاصمِ بنِ عمرِو بنِ قتادةَ قال : أولُ من بايَع النبيَّ ﷺ أُمُّ سعدِ بنِ معاذٍ كبشةُ بنتُ رافعٍ ، وأمُّ عامرٍ بنتُ يزيدَ بنِ السَّكَنِ ، وحواءُ بنتُ يزيدَ بنِ السَّكَنِ ، وحواءُ بنتُ يزيدَ بنِ السَّكَنِ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن زيدِ (٢) بنِ أسلمَ : ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ . قال : لا يَشْقُقْنَ جيبًا ، ولا يَخمِشن وجهًا ، ولا يَنشُون شعرًا ، ولا يدعون ويلًا (٣).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن عليٌّ ، أنَّ النبيُّ ﷺ نهّي عن النَّوْحِ (٣).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن جابرٍ ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال : «إنما نَهَيْتُ عن بَوْح» (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن الشعبيِّ قال : لُعِنَتِ النائحةُ والمُمْسِكَةُ (١).

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أمِّ عفيفٍ ، ( أو بنتِ عفيفٍ ) ، قالت : أخَذ علينا رسولُ اللهِ ﷺ حيث بايَع النساءَ ألا نُحدِّثَ الرجالَ إلا أن يكونَ مَحْرَمًا .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن الحسنِ قال : كان فيما أُخِذ عليهن

<sup>(</sup>١) ابن سعد ٨/ ١٢.

<sup>(</sup>٢) في ح ١، ن، م: «يزيد».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) الممسكة : المستمعة . وينظر مسند أحمد ١٦٦/١٨ (١١٦٢٢) وغيره .

والأثر عند ابن أبي شيبة ٣٩٠/٣ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١، م.

أن لا يَخلُونَ بالرجالِ ، إلا أن يكونَ مَحْرَمًا ، وإنَّ الرجلَ قد تُلاطِفُه المرأةُ فيُمذِي في فَخِذَيه .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ . قال : أُخِذ عليهن أن لا يَنُحْنَ ، ولا يُحَدِّثْن الرجالَ . فقال عبدُ الرحمنِ بنُ عوفِ : إنَّ لنا أضيافًا ، وإنَّا نَغِيبُ عن نسائِنا . فقال : « ليس أولئك عَنَيْتُ » (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أمِّ عطيةَ قالت : كان فيما أُخِذ عليهن أن لا يَخْلُونَ بالرجالِ إلا أن يَكونَ مَحرمًا ، فإنَّ الرجلَ قد يُلاطِفُ (٢٠ المرأةَ فيُمذِي في فَخِذَيه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ قال : لما نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ . قال : فإنَّ المعروفَ الذي لا يُعصَى فيه ألا يَخلوَ الرجلُ والمرأةُ وُحدانًا ، وأن لا يَنُحْنَ نَوْحَ الجاهليةِ . قال : فقالت خَوْلَةُ بنتُ حكيمِ الأنصاريَّةُ : يا رسولَ اللهِ ، إنَّ فلانةَ أسعَدَ تني ، وقد مات أخوها ، فأنا أريدُ أن أُجزِيها ، ثم تعالى فبايعى » .

وأخرَجه ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ موصولًا . قولُه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَوَلَّوْ أَهِ الآية .

وأخرَج ابنُ إسحاق ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان عبدُ اللهِ بنُ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ٢٨٩، وابن جرير ٢٢/ ٥٩٦، ٥٩٧.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١: « تلاطفه ».

عمرو ('' وزيدُ بنُ الحارثِ يُوادَّانِ رجلًا '' من يهودَ ، فأنزَل اللهُ : ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَوَلَّواْ فَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ الآية .

وأخرَج الفريائي ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبراني ، عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَوَلَّواْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُوا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُوا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ الكافرُ إذا مات الكَافرُ إذا مات فلا يُؤمِنُون بها ولا يَرجُونها / ، كما يَئِسَ هذا الكافرُ إذا مات وعايَن ثوابَه (٣) واطَّلع عليه (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿لَا نَتُولُواْ قُومًا عَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ . قال هم الكفارُ أصحابُ القبورِ الذين يَئِسُوا من الآخرةِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ: ﴿ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصَّكُ ِ ٱلْقُبُورِ ﴾ . قال الذين ماتوا فعايَنوا الآخرة .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، ( وابنُ أبي شيبة ) ، عن مجاهدِ ، وعكرمة في قولِه : ﴿ كُمَّا يَكِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْعَبِ ٱلْقُبُورِ ﴾ . قالا : الكفارُ حينَ أُدْخِلُوا القبورَ ، ( فعاينوا (٢) ما أعدَّ اللهُ لهم من الخِزْي (١(٨) يَئِسوا (٩) من

<sup>(</sup>١) في ن، م: «عمر».

<sup>(</sup>۲) في ص، ف ١، ح ١، م: «رجالا».

<sup>(</sup>٣) في ح ١، م: «مكانه».

<sup>(</sup>٤) الطبراني (٩٠٥٩). وقال الهيثمي: رواه الطبراني عن شيخه عبد بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف. المجمع ٧/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص، ف١.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ن.

<sup>(</sup>٧) في ح ١، م: (عاينوا). والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>A) في ح ١: « الجزاء».

<sup>(</sup>٩) في ح ١، ن، م: «ايسوا».

رحمةِ اللهِ <sup>(۱)</sup>.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال: يَعنى مَن مات من الذين كفَرُوا، فقد يَئِسَ الأحياءُ من الذين كفروا أن يَرجِعُوا إليهم أو يبعَثَهم اللهُ(٢).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ " قال : ﴿ كُمَّا يَهِسَ الْحُمَّا رَهِسَ اللَّهِ مَن الذين ماتوا .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿لَا نَتُولَوْا قَوْمًا عَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ . قال : اليهودُ قد يَئِسُوا من الآخرةِ أن يُبْعَثُوا ، كما يئِس الكفارُ أنْ يَرْجِعَ إليهم أصحابُ القبورِ الذين قد ماتُوا() .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ: ﴿ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ . قال : بكفرِهم ، ﴿ كُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْقُبُورِ ﴾ . قال : من ثوابِ الآخرةِ حينَ تَبَيَّنُ لهم أعمالُهم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ : ﴿ كُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصَّكِ ٱلْقُبُورِ ﴾ . قال إنَّ الكافرَ إذا مات له مَيِّتٌ لم يَرجُ لقاءَه ولم يَحتَسِبْ أجرَه .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱۳/ ۷۱، ۵۷۲.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۲/۲۲.

<sup>(</sup>٣) في م: « ابن عباس » .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٢٨٩.

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرِّحِينِ إِللَّهِ الرَّحِينِ إِ

## سورةُ الصفِّ

#### مكيـةً (١)

أخرَج النحاسُ عن ابنِ عباسِ قال: نزَلت سورةُ « الصفِّ » بمكة (<sup>۲)</sup>.

وأخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عباسٍ قال : نزَلت سورةُ « الصفِّ » بالمدينةِ (٢) .

' وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ قال: نزَلت سورةُ « الحَوارِيِّين » بالمدينةِ ''.

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ الزبيرِ قال : نزَلت سورةُ « الصفِّ » بالمدينةِ .

وأخرَج النحاسُ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ قال : نزلت سورةُ « الصفّ » بالمدينةِ (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ ﴾ الآيات .

<sup>(</sup>١) في م: «مدنية». والسورة مختلف في أنها مدنية أو مكية، قال المصنف: والمختار أنها مدنية، ونسبه ابن الضريس إلى الجمهور ورجحه، ويدل له ما أخرجه الحاكم وغيره عن عبد الله بن سلام. الإتقان ١/٠٥، وينظر الحاكم ٧٨/٢، ٧٨/٢، ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) النحاس ص ٧٤٥.

<sup>(</sup>٣) ابن الضريس (١٧) ، والبيهقي في الدلائل ٧/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ن.

أخبَرَني (١) أبو عبدِ اللهِ الحاكمُ بقراءتِي عليه قال: أنبأنا أبو إسحاقَ التُّنُوخيُ ، أنبانا أحمدُ بنُ أبي طالبٍ ، أنبانا أبو المُنَجَّى بنُ اللَّتِّيِّ ، أنبانا أبو الوقتِ السُّجْزِيُّ ، أنبانا أبو الحسن الدَّاودِيُّ ، أنبانا أبو محمد السَّرْخَسِيُّ ، أنبأنا أبو عمرانَ السمرقنديُّ ، أنبانا أبو محمدِ الدارميُّ في «مسندِه» ، أنبانا محمدُ بنُ كثيرٍ ، عن الأوزاعيِّ ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن عبدِ اللهِ بنِ سلام قال : قَعَدُنَا نَفُرٌ مِنَ أَصِحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَذَاكُونَا فَقَلْنَا : لُو نَعَلَمُ أَيُّ الأَعمالِ أقربُ إلى اللهِ تعالى لعمِلْناه . فأنزلَ اللهُ : ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾. قال عبدُ اللهِ بنُ سلَام : قرأها علينا رسولُ اللهِ ﷺ هكذا . قال أبو سلمةَ : قرَأها علينا ابنُ سلَام هكذا . قال يحيي : وقرأها علينا أبو سلمةَ . قال الأوزاعيُّ : فقرَأها علينا يحيى . قال محمدُ بنُ كثير : فقرَأها علينا الأوزاعيُّ . قال الدارميُّ : فقرَأها علينا محمدُ بنُ كثيرٍ. قال السمرقنديُّ : فقرأها علينا الدارميُّ . قال السَّرْخَسِيُّ : فقرَأها علينا السمرقنديُّ. قال الدَّاودِيُّ : فقرَأها علينا السَّرْخَسِيُّ . قال أبو الوقتِ: فقرَأها علينا الداودِيُّ . قال أبو المنجى : فقرأها علينا أبو الوقتِ . قال أحمدُ بنُ أبي طالب : فقرَأها علينا أبو المنجي . قال التنوخيُّ : فقرَأها علينا أحمدُ ابنُ أبي طالبٍ. قال أبو عبدِ اللهِ الحاكمُ : فقرَأَها علينا التنوحيُّ . قلتُ : فقرَأُها

<sup>(</sup>١) في ص: «أخرج»، وفي ن، م: «أخبرنا». وهذا إسناد المصنف، وأبو عبد الله الحاكم هذا شيخه وليس صاحب المستدرك.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « اللتبي » ، وف ١: « البي » ، وم : « اللثي » . ينظر سير أعلام النبلاء ٢٣/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) في ن : « السرحي » . ينظر سير أعلام النبلاء ١٦ / ٩٢ .

علينا أبو عبد الله الحاكم. هذا (١) حديث (صحيح عال ، و أخرَجه الترمذي ، عن الدارمي (٣) فوافَقَنا بعلوِّ درجتين (١) .

وأخرَجه أحمدُ ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ حبانَ ، والحاكمُ - وقال : صحيحُ على شرطِ الشيخين - وابنُ مَرْدُويَه .

وأخرَجه ابنُ المنذرِ مسلسلًا أيضًا ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» و«السننِ» مسلسلًا (١)

قال الحافظُ ابنُ حجرٍ : هو من أَصَحٌ مسلسلٍ يُرْوَى في الدنيا ، قلَّ أَن وقَع في المسلسلاتِ مثلُه مع مزيدِ عُلُوه .

وأخورج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان ناسٌ من المؤمنين قبلَ أن يُفرَضَ الجهادُ يقولون : لودِدْنا أنَّ اللهَ دَلَّنا على أحبً الأعمالِ فنعمَلَ به . فأخبَر اللهُ نبيَّه أنَّ أحبَّ الأعمالِ إيمانٌ باللهِ لاشكُ فيه ، وجهادُ أهلِ معصيتِه الذين خالفوا الإيمانَ ولم يُقرُّوا به . فلما نزَل الجهادُ كرِه ذلك أناسٌ من المؤمنين وشقَّ عليهم أمرُه ، فقال اللهُ : ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ يَنَ عَامَنُوا لِهَ تَقُولُونَ كَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ح١، م: « هكذا ».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : م . وفي ص ، ف ١ ، ح ١ ، ن : « صحيح » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الداودي » .

<sup>(</sup>٤) الدارمي ٢٠٠/٢ ، والترمذي (٣٣٠٩) . صحيح الإسناد (صحيح سنن الترمذي - ٢٦٣٦) .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٢٠٥/٩، ٢٠٦، ٢٠٥/ (٢٣٧٨، ٢٣٧٨٩)، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ١٣٠/٨ - وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ١٣٠/٨ - وابن حبان (٤٩٥٤)، والحاكم ٢٩٢، ٢٢٩، ٤٨٧.

<sup>(</sup>٦) البيهقي في الشعب (٤٢٠٦) ، والسنن ١٥٩/٩ ، ١٦٠ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، من طريقِ عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ كُبُرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ . قال : هذه الآيةُ فى القتالِ وحدَه ، وهم قومٌ كانوا يأتون النبئ ﷺ ، فيقولُ الرجلُ : قاتَلْتُ وضرَبْتُ بسيفِى . ولم يَفْعَلُوا ، فنزَلت .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم، وابنُ مَرْدُويَه، وابنُ عساكرَ ، عن / عبدِ الرحمنِ بنِ سابطِ قال : كان عبدُ اللهِ بنُ رواحةً يأخذُ بيدِ النَّفَرِ من أصحابِه فيقولُ : تعالَوا نذكرِ اللهَ بطاعتِه لعلَّه يَذكرُنا بمعرفتِه . فهشَّ القومُ للذُّكْرِ واللهَ فنَزْدَادَ إيمانًا ، تعالَوا نذكرِ اللهَ بطاعتِه لعلَّه يَذكرُنا بمعرفتِه . فهشَّ القومُ للذُّكْرِ واشتاقُوا ، فقالوا : اللَّهم ، لو نعلمُ الذي هو أحبُ إليك فعَلْناه . فأنزَل اللهُ : ﴿ كَانَ اللهُ : ﴿ كَانَاتُهُ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ كَانَهُم بُلْيَنُ مُ مُرْصُوصٌ ﴾ . فلما كان يومُ مؤتةً ، وكان ابنُ رواحةً أحدَ الأمراءِ ، نادَى في القومِ : يا أهلَ المجلسِ ، الذي (عدمُ عَلْتُمُ ربَّكم ، قولَكم : لو نعلمُ الذي هو أحبُ اليك فعَلْنا . ثم تَقَدَّمَ فقاتَل حتى قُتِلَ () .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسِ قال : قالوا : لو نعلمُ أحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ لفعَلْناه . فأخبَرَهم اللهُ ، فقال : ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقْتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَمَفًا كَأَنَّهُ م بُنْيَكُنُ مُرْصُوصٌ ﴾ . فكرِهُوا ذلك ، فأنزَل يُقْتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَمَفًا كَأَنَّهُ م بُنْيَكُنُ مُرْصُوصٌ ﴾ . فكرِهُوا ذلك ، فأنزَل اللهُ : ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلَذِينَ عَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهُ : ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَذِينَ عَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهُ وَلَا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : كانوا يقولون : واللهِ لو نعلمُ ما أحبُّ

<sup>(</sup>١) في م : ( الذين ) .

<sup>(</sup>۲) ابن عساكر ۹۰/۲۸ .

الأعمالِ إلى اللهِ لعملناه (' . فأنزَل اللهُ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ﴾ . الأعمالِ إليه . إلى قولِه : ﴿ بُنْيِنَ مُرْصُوصٌ ﴾ . فدلُّهم على أحبِّ الأعمالِ إليه .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى هريرةَ قال: قالوا: لو كنا نعلمُ أَىَّ الأعمالِ أحبَّ إلى اللهِ! فنزَلت: (أَ هِيَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَرَوْ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ . ولكر هوا ، فنزَلت أَن هُيَايَّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ لَلى قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ كَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ . إلى قوله: [٥١٤٤] ﴿ بُنْيَكُنُ مَرْصُوصٌ ﴾ . تَقُولُونَ كَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ . إلى قوله: [٥١٤٤]

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ عساكرَ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ يُنْدَنُ مُرْصُوصٌ ﴾ . ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ يُنْدَنُ مُرْصُوصٌ ﴾ . قال : نزَلت في نفر من الأنصارِ منهم عبدُ اللهِ بنُ رواحةَ ، قالوا في مجلسٍ لهم : لو نعلمُ أيَّ عملٍ (٣) أحبَّ إلى اللهِ لعمِلناه حتى نموتَ . فأنزَل اللهُ هذا فيهم ، فقال ابنُ رواحةَ : لا أبر مُ حَبِيسًا في سبيلِ اللهِ حتى أموتَ . فقُتِلَ شهيدًا (٤) .

وأخرَج مالكٌ في «تفسيرِه» عن زيدِ بنِ أسلمَ قال : نزَلت هذه الآيةُ في نفرٍ من الأنصارِ منهم (٥) عبدُ اللهِ بنُ رواحةَ ، قالوا في مجلسٍ : لو نعلمُ أيَّ الأعمالِ أحبَّ إلى اللهِ لعمِلنا به حتى نموتَ . فأنزَل اللهُ هذه فيهم ، فقال ابنُ رواحةَ : لا أبرَحُ حبيسًا في سبيلِ اللهِ حتى أموتَ شهيدًا .

<sup>(</sup>١) في ص ، ف ١ : « لفعلنا » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في ف ١ ، وتاريخ ابن عساكر : « الأعمال » .

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ٩٠/٢٨.

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف ١ ، م : « فيهم » .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مقاتل قال: قال المؤمنون: لو نعلمُ أحبَّ الأعمالِ إلى اللهِ لعمِلناه به. فدلَّهم على أحبِّ الأعمالِ إليه فقال: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ اللّهِ لعمِلناه به. فدلَّهم على أحبِّ الأعمالِ إليه فقال: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى أَلَهُ اللّهُ عَلَى أَلَهُ اللّهُ عَلَى ذلك: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ عَن النبيِّ عَلَيْ مُدبِرِين ، فأنزَل اللهُ في ذلك: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى صالحٍ قال : قال المسلمون : لو أُمِوْنا بشيءٍ نفعلُه . (فنزَلت : ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَذُلُكُو عَلَى إلمسلمون : لو يُتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ يَحْرَةِ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ . فتباطئوا عنها () ، فنزَلت : ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ (إلى آخرِ الآية ()) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ أ. قال : بلَغني أنها نزَلت في الجهادِ ؛ كان الرجلُ يقولُ : قاتلتُ وفعلتُ . ولم يكنْ فعَل ، فوعَظهم اللهُ في ذلك أشدَّ الموعظةِ (٢) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ يَيعثُ السَّرِيَّةَ ، فإذا رَجَعوا كانوا (٤٠ يَزيدُون في الفعلِ ، ويقولون : قاتَلنا كذا ، وصنَعنا (٥٠ كذا . فأنزَل اللهُ الآيةَ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ن ، م .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۰۷/۲۲ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢٩٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف ١ : ١ قالوا ١ .

<sup>(</sup>٥) في م : ( فعلنا ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن ميمونِ بنِ مهرانَ قال : إنَّ القاصُ () ينتظرُ المَقْتَ . فقيلَ له : أرأيتَ قولَ اللهِ : ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّهِ يَنَ ءَامَنُواْ لِمَ لَقَاصُ () ينتظرُ المَقْتَ . فقيلَ له : أرأيتَ قولَ اللهِ : ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَقَعُلُونَ مَا لاَ يَقَعُلُونَ مَا لاَ يَعْمُونَ عَلَيْكُ مَا لاَ يَعْمُلُونَ مَا لاَ يَعْمُونَ عَلَيْكُ مِنَ المَنْ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مَا لاَ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مَا لاَ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مَا لاَ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا لاَ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبى خالدِ الوالبِيِّ قال: جلَسْنا إلى خبابِ فسكَتَ (٢) ، فقلنا: ألا تُحَدِّثُنا ، فإنما جلَسْنا إليك لذلك! فقال: أتَأْمُرُونِي أن أقولَ ما لا أفعلُ .

قُولُه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَانِتُلُونَ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ كَأَنَّهُ مَ بُنْيَكُنُّ مَرْصُوصٌ ﴾ . قال : مُثَبَّتٌ لا يزولُ ، مُلصَقٌ بعضُه ببعضٍ (١٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن قتادةَ ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ اللّهِ بِهُ اللّهِ عَرَوا إلى صاحبِ البناءِ كيف يُعِبُّ أن يَختَلِفَ بنيانُه، فكذلك اللهُ لا يُحِبُّ أن يَختَلِفَ أمرُه، وإنَّ اللهَ صَفَّ المسلمين في قتالِهم وصَفَّهم في صلاتِهم، فعليكم بأمرِ اللهِ ؟

<sup>(</sup>١) في ص : « العاص » ، وفي ف ١ : « العاصى » .

<sup>(</sup>٢) في ص : ﴿ يقرو ﴾ ، وفي ف ١ : ﴿ يقرد ﴾ ، وفي ن : ﴿ يقرض ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف١ ، ن : « فسكتنا » .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم - كما في تغليق التعليق ٣٤٠/٤ ، والفتح ٢٤١/٨ .

فإنه عصمةٌ لمن أخَذ به.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن البراءِ بنِ عازبِ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا أُقيمتِ الصلاةُ كَمِسَحُ مناكبَنا وصدورَنا ، ويقولُ : «لا تَختَلِفُوا فتختلفَ قلوبُكم ، إنَّ اللهَ وملائكته يُصَلُّون على الصفوفِ الأُوَلِ ، وصِلُوا المناكبَ بالمناكبِ ، والأقدامَ بالأقدامِ ، فإنَّ اللهَ يحبُّ في الصلاةِ ما يُحِبُّ في القتالِ : ﴿صَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَنُ مُرْصُوصٌ ﴾ "(١).

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ ماجه ، ` وعبدُ بنُ حميدِ ، وأبو يعلى ، وابنُ جرير ` ، والبيهقى فى «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن أبى سعيدٍ ، عن النبي علي قال : «ثلاثة يَضحكُ اللهُ إليهم ؛ القومُ إذا اصطَفُوا للصلاةِ ، والقومُ إذا اصطَفُوا لقتالِ المشركين ، ورجلٌ يقومُ إلى الصلاةِ فى جوفِ اللَّيل» .

قُولُه تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ مَردُويَه عن العرباضِ بنِ ساريةً : سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «إنى عبدُ اللهِ في أمِّ الكتابِ ، وخاتمُ النَّبِيِّين وإنَّ آدمَ / لمُنجَدِلٌ (أ) في طينتِه ، ٢١٤/٦ وسوف أنبئُكم بتأويلِ ذلك ؛ دعوةُ أبي إبراهيمَ ، وبشارةُ عيسى قومَه ، ورؤيا أمِّي التي رأَتْ أنه خرَج منها نورٌ أضاءً (٥) له قصورُ الشام» (١).

<sup>(</sup>١) الحديث عند أبي داود (٦٦٤). صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٦١٨).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢٨٤/١٨ (١١٧٦١)، وابن ماجه (٢٠٠)، وأبو يعلى (١٠٠٤)، والبيهقى (٩٨٥). ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه -- ٣٥).

<sup>(</sup>٤) أي : ملقى على الجدالة ، وهي الأرض . النهاية ١/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) في ح ١: « أضاءت » .

<sup>(</sup>٦) الحديث عند أحمد ٢٨/ ٣٧٩، ٣٨٠ (١٧١٥). وقال محققوه: صحيح لغيره.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى موسى قال: أمرَنا النبى ﷺ أَن نَنْطَلِقَ مع جعفرِ ابنِ أبى طالبٍ إلى أرضِ النجاشيّ ، (افلما انتهينا إلى النجاشيّ )، قال: ما منعك أن تَسجُدَ لى ؟ قلتُ: إنَّ اللهَ بعَث فينا رسولَه ، وهو الرسولُ الذي بشَّر به عيسى ابنُ مريمَ ؛ ﴿ رَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسمُهُ وَالسف: ٦]. فأمرنا أن نعبدَ اللهَ وحدَه ، ولا نشركَ به شيئًا.

وأخرَج مالكٌ ، والبخارى ، ومسلمٌ ، والدارمي ، والترمذى ، والنسائى ، عن جبير بن مطعم قال : قال رسولُ الله ﷺ : «إنَّ لى أسماءً ، أنا محمدٌ ، وأنا أحمدُ ، وأنا الحاشرُ الذي يُحَشَرُ الناسُ على قدمِي ، وأنا الماحِي الذي يَمحُو اللهُ بي الكُفْرَ ، وأنا العاقِبُ ، والعاقبُ الذي ليس بعدَه نَبِيّ .

وأخرَج الطيالسيُّ ، وابنُ مَردُويَه ، عن جبيرِ بنِ مطعم ، سمعتُ النبيُّ ﷺ عَلَيْهُ يقولُ : «أنا محمدٌ ، وأحمدُ ، والحاشرُ ، ونبيُّ التوبةِ ، ونبيُّ الملحمةِ» .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أُبَىِّ بنِ كعبٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : «أُعطِيتُ ما لم يُعطَ أُحدٌ من أنبياءِ اللهِ» . قلنا : يا رسولَ اللهِ ، ما هو ؟ قال : « نُصِرْتُ بالرعبِ ، وأُعطِيتُ مفاتيحَ الأرضِ ، وسُمِّيتُ أحمدَ ، وجُعِلَ لى ترابُ الأرضِ طَهورًا ، وجُعِلَتْ أُمَّتِي خيرَ الأُم» .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: «خمسة أسماء».

<sup>(</sup>۳) مالك ۲/۱۰۰۶ مرسلا، والبخاري ( ۳۵۳۲، ۴۸۹۱)، ومسلم (۲۳۵۶)، والدارمي ۲/ ۳۱۷، ۳۱۸، والترمذي (۲۸٤٠)، والنسائي في الكبري (۱۱۹۹).

<sup>(</sup>٤) الطيالسي (٩٨٤). وقال محققه: حديث صحيح.

قُولُه تعالى : ( ﴿ وَفَلَمَّا جَاءَهُم مِالْبَيِّنَتِ ﴾ ( الآيات .

أَخْرَجَ ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ فى قولِه: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبِيِّنَتِ ﴾ . قال : محمدٌ ﷺ . وفى قولِه : ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِٱفْوَهِهِمْ ﴾ . قال : بألسنتِهم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مسروقِ ، أنه كان يَقرَأُ التي في « المائدةِ » ، وفي « الصَّفِّ » ، وفي « يونسَ » : (ساحرٌ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمٍ ، أنه قرَأ : ﴿ هَلَاَ سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ . بغيرِ الفي (٢٠) ، وقرَأ : (واللهُ مُتِمَّ نورَه) . يُنَوِّنُ : (مُتِمَّ) ، وينصبُ (نورَه) (٠٠) .

قُولُه تعالَى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱدُلُّكُو عَلَىٰ تِجَرَةٍ ﴾ الآيات .

أَخْرَجُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بِنِ جَبِيرٍ فَى قُولِهِ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذُلُّكُو عَلَى الْحَرَجُ ابنُ أَبِي اللّهِ عَلَى يَجِزُونِ ﴾ الآية . قال : لما نزلت قال المسلمون : لو علِمْنا ما هذه التجارة ، لأعطَيْنا فيها الأموالَ والأهلِين . فبين (٥) لهم التجارة ، فقال : ﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ . ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةَ : ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذْلُكُمْ عَلَى جِّكَرَةِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ف ١: « يريدون ليطفئوا ».

<sup>(</sup>٢) ووافقه في المواضع الثلاثة حمزة والكسائي وخلف، ووافقه في موضع يونس ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف. ينظر النشر ٢/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وأبي جعفر ويعقوب. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) وهى قراءة نافع وأبى عمرو وابن عامر وأبى بكر عن عاصم وأبى جعفر ويعقوب. وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم وحمزة والكسائى وخلف: ﴿متم نوره﴾. برفع الميم فى متم غير منونة وجر نوره. النشر ٢/ ٢٨٩.

<sup>(°)</sup> في الأصل: « فبين الله ».

الآية. قال: فلولا أنَّ اللهَ بيَّتها، ودلَّ عليها للهَوا (١) الرجالُ أن يكونوا يعلمُونها (٢) حتى يَطلُبوها (٣)، ثم دلَّهم اللهُ عليها، فقال: ﴿ نُوْمِنُونَ بِأَللَهِ وَرَسُولِهِ ٤٠٠ الآية.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمٍ، أنه قرَأ: ﴿عَلَىٰ بِحِكَةِ نُنجِيكُمُ ﴾. خفيفةً ''.

قُولُه تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عاصمٍ ، أنه قرأ : ﴿ كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِ ﴾ . مُضاف (٥) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : 
وَيَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللهِ . قال : قد كان ذلك بحمدِ اللهِ ، قد جاءه سبعون رجلًا فبايَعوه عندَ العقبةِ ، فنصَرُوه وآووه حتى أظهَر اللهُ دِينَه ، ولم يُسَمَّ حيِّ من السماءِ قطَّ باسمٍ لم يكنْ لهم قبلَ ذلك غيرُهم ، وذُكِرَ لنا أن بعضهم قال : هل تَدرُون علامَ تُبايِعُون هذا الرجلَ ؟ إنكم تُبايعونه على محاربةِ العربِ كلِّها أو يُسلِمُوا أَ . وذُكِرَ لنا أن رجلًا قال : يا نبيَّ اللهِ ، اشترِطُ لربِّكَ ولنفسِكَ ما شئتَ . قال : «أشترطُ لربِّي أن تَعبُدُوه ولا تُشركُوا به شيئًا ، وأشترطُ لنفسِي أن

<sup>(</sup>١) في م: «للهف».

<sup>(</sup>۲) في ص، ن: «يحملونها».

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ن: «يعلمونها».

 <sup>(</sup>٤) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف، وقرأ
 ابن عامر بالتشديد. النشر ٢/ ١٩٤، ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) وهى قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى وخلف ويعقوب ، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر بالتنوين في أنصار ، وزيادة لام الجر في لفظ الجلالة . النشر ٢/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ح ١، ن: «تسلموا».

تَمَنَعُونَى مما مَنَعْتُم (1) منه أنفسكم وأبناءَكم ». قالوا: فإذا فعَلْنا ذلك فما لنا يا نبئ الله ؟ قال: «لكم النصر في الدنيا، والجنة في الآخرةِ». ففعَلُوا ففعَل (٢) الله . قال: والحوارِيُّون كلُّهم من قريشٍ ؛ أبو بكرٍ ، وعمرُ ، وعليٌّ ، وحمزةُ ، وجعفرُ ، وأبو عبيدة بنُ الجراحِ ، وعثمانُ بنُ مظعونِ ، وعبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ ، وسعدُ بنُ أبى وقاصٍ ، وعثمانُ بنُ عفانَ ، وطلحةُ بنُ عبيدِ اللهِ ، والزبيرُ بنُ العوام (٢).

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ سعدٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى بكرٍ بنِ محمدِ بنِ '' عمرو بنِ حزمٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ للنَّقَرِ '' الذين لَقُوه بالعقبةِ : «أخرِجوا إلىَّ اثنى عشرَ منكم يكونُوا كفلاءَ على قومِهم كما كفلتِ الحواريُّون لعيسى ابنِ مريمَ ('') .

وأخرَج ابنُ سعدٍ عن محمودِ (٢) بنِ لبيدٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ للنقباءِ : (إنكم (٨) كفلاءُ على قومِكم ككفالةِ الحواريِّين لعيسى ابنِ مريمَ ، وأنا كفيلُ قومِي» . قالوا : نعم (٩) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿مَنْ أَنْصَـَارِيَ

<sup>(</sup>۱) في م « تمنعون » .

<sup>(</sup>۲) في ف ١: « ذلك فمعل » وفي ح ١: « بفعل » .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢٩٠/٢ مختصرا.

<sup>(</sup>٤) في ص : «عن».

<sup>(</sup>٥) في ح ١: « للفقراء» .

<sup>(</sup>٦) ابن إسحاق (٢/١) - سيرة ابن هشام)، وابن سعد ٢٠٢٣ واللفظ له.

<sup>(</sup>Y) في ص، ف ١، م: «محمد». ينظر تهذيب الكمال ٢٧/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٨) في ح١، م: ( أنتم ».

<sup>(</sup>٩) ابن سعد ٣/ ٢٠٢.

إِلَى ٱللَّهِ ﴾ . قال : مَن يَتْبَعُنِي إلى اللهِ . وفي قولِه : ﴿ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴾ . قال : مَن آمَن (١) مع عيسى من قومِه .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه (٢) عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ . قال : فقَوَّينا الذين آمنوا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن إبراهيمَ النخعيِّ: ﴿ فَأَصَبَحُواْ طَهِرِينَ ﴾ . قال : أصبَحت مُحجَّةُ مَن آمَن بعيسى ظاهرةً بتصديقِ محمدٍ أنَّ عيسى كلمةُ اللهِ ورُوحُه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ: ﴿فَأَيَّذُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾: بمحمد ﷺ ("وأمتَه على عدوِّهم"، ﴿فَأَصْبَحُوا ﴾. اليوم ('')، ﴿ظَلَهِرِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١: «أصبح».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المنذر».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل، ن.

### سورة الجمعة

## مدنيةً

/أخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ ، والنحاسُ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ» ، ٢١٥/٦ عن ابنِ عباسِ قال : نزَلت سورةُ «الجمعةِ» بالمدينةِ (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ قال : نزَلت سورةُ «الجمعةِ» بالمدينةِ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابنُ ماجه ، عن أبى هريرة : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَقرأُ (أفى الجمعة أللهِ بَاللهِ عَلَيْهِ يَقرأُ (أفى الجمعة أللهِ بَاللهِ عَلَيْهِ يَقرأُ (أفى الجمعة أللهُ بَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، ( ومسلمٌ ) ، وأبو داودَ ، ( والترمذيُ ) ، وأبو داودَ ، ( والترمذيُ ) ، [٤١٦] والنسائي ، وابنُ ماجه ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ النبيَ ﷺ كان يَقرأُ في الجمعةِ بسورةِ « الجمعةِ » ، و ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ ﴾ ( ٥ ) .

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧)، والنحاس ص ٧٤٥، والبيهقي ٧/١٤٤، ١٤٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>۳) ابن أبي شيبة ۲/ ۱۶۲، ومسلم (۸۷۷)، وأبو داود (۱۱۲۶)، والترمذي (۱۹۰)، والنسائي في الكبري (۱۷۳)، وابن ماجه (۱۱۱۸).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، ن. والحديث عنده (٥٢٠) بلفظ: «كان رسول الله ﷺ يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر «الم تنزيل» السجدة، و «هل أتى على الإنسان».

<sup>(°)</sup> ابن أبى شيبة ٢/ ١٤٢، ومسلم (٨٧٩)، وأبو داود (١٠٧٥)، والترمذى (٢٠) باللفظ المتقدم، والنسائى (٢٤٠)، وفى الكبرى (١٧٣٦)، وابن ماجه (٨٢١) بلفظ الترمذى . وينظر تحفة الأشراف ٤٤٤/٤ (٣٦٣٥).

وأخرَج البغويُّ في «معجمِه» عن أبي عِنبةً (١) الخَوْلانيِّ ، عن النبيِّ عَلَيْكُ ، أنه كان يَقرَأُ في يومِ الجمعة ، و «إذا جاءك المنافقون »(١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ وأبي هريرةَ ، أنَّ النبيَّ عَلَيْقُ صلَّى بهم يومَ الجمعةِ ، فقرأ بسورةِ « الجمعةِ » يَخْتَصُ (٣) بها المؤمنين ، و « إذا جاءك المنافقون » يُوبِّخُ بها المنافقين .

وأخرَج ابنُ حبانَ ، والبيهقى فى «سننِه» ، عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ يَقرَأُ فى صلاةِ المغربِ ليلةَ الجمعةِ : ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾ ، وكان يَقرَأُ فى صلاةِ العشاءِ الأخيرةِ ليلةَ الجمعةِ سورةَ « الجمعةِ » ، و « المنافقين » .

قُولُه تعالى : ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ المنذرِ ، والحاكمُ ، والبيهقىُ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن ميسرةَ ، أنَّ هذه الآيةَ مكتوبةٌ في التوراةِ بسبعِمائةِ آيةٍ : ﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلشَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُوسِ ٱلْمَرْبِرِ ٱلْحَكِمِ . أوَّلُ سورةِ «الجمعةِ » ( ) .

<sup>(</sup>١) في ص: «عتبة»، وفي ح ١: «عيينة». وينظر الإصابة ٧/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) والحديث عند البزار (٣٧٥٩) . وقال الهيثمي : وفيه أبو مهدى سعيد بن سنان وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٢/ ١٩١.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١: « فخص » ، وفي ح ١: « يخص » ، وفي ن : « يخفض » .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان (١٨٤١)، والبيهقي ٣/ ٢٠١. وقال محقق ابن حبان: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) الحاكم ٢/ ٤٨٧، والبيهقي (٢٥٠٥).

قُولُه تعالى : ﴿هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّكِنَ رَسُولًا﴾ الآيات .

أَخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿هُو ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيتِ نَرَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ الآية . قال : كان هذا الحَيُّ من العربِ أُمةٌ أُمِيَّةٌ ليس فيها كتابٌ يَقرَءُونه ، فبعَث اللهُ فيهم محمدًا رحمةً وهدًى ، يهدِيهم به (١).

وأخرَج البخاريُّ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والنسائيُّ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن (أبنِ عمرَ ، عن النبيِّ ﷺ قال : ﴿إِنَا أُمَّةٌ أُمِّيَةٌ لَا نَكْتُبُ ولا نَحسُبُ» .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّتِ رَسُولًا مِنْ مَهُمَ اللهِ عَلَيْهِمْ مَا يَكِيهِ عَلَى اللهِ القرآنَ ، مِنْ مَهُمُ أَنْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أَبي حاتم ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّتِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ . قال : العَجَم ('') .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، والبخاريُّ ، ( ومسلمٌ ، ، والترمذيُّ ، والنسائيُّ ،

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق ۲/ ۲۹۱، وابن جریر ۲۲/ ۲۲۳.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٣) البخارى (١٩١٣)، ومسلم (١٠٨٠)، وأبو داود (٢٣١٩)، والنسائى (٢١٤٠).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۲/ ۲۲٦، ۲۲۸، ۲۲۹.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص، ف١، ن.

وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيمٍ ، والبيهقى معًا في «الدلائلِ» ، عن أبي هريرة قال : كنا جلوسًا عندَ النبي ﷺ حين أنزِلت سورةُ الجمعةِ فتلاها ، فلما بلَغ : ﴿ وَءَاخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ . قال له رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ، مَن هؤلاء الذين لم يَلحَقُوا بنا ؟ فوضَع يدَه على رأسِ (١) سلمانَ الفارسيّ ، وقال : «والذي نفسِي بيدِه ، لو كان الإيمانُ بالثُّريَّا لنالَه رجالٌ من هؤلاء » .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن قيسِ بنِ سعدِ بنِ عبادةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : «لو كان (٢) الإيمانُ بالثُريَّا لنالَه ناسٌ (١) من أهلِ فارسَ» .

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَردُويَه ، "والضياء "، عن سهلِ بنِ سعدِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إنَّ في أصلابِ أصلابِ أصلابِ رجالًا من أصحابِي رجالًا ونساء "، يَدخلُون الجنة بغيرِ حسابٍ» . ثم قرأ : « ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ " . ثم قرأ : « ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ " .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمُ الْخَوْرِ فَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ . قال : مَن ردَف الإسلامَ من الناسِ كلّهم .

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ن.

<sup>(</sup>۲) البخاری (٤٨٩٧)، ومسلم (٢٣١/٢٥٤٦)، والترمذی (٣٩٣٠، ٣٩٣٣)، والنسائی فی الکبری (٨٢٧٨، ١٥٩٢)، وابن جرير ٢٢/ ٦٣٠، وأبو نعيم فی أخبار أصبهان ٢/١، والبيهقي ٣٣٣/٦.

<sup>(</sup>٣) في ح ١، م: «أن».

<sup>(</sup>٤) في ح ١، م: «رجال».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل، ف ١، ن: «من أمتى».

<sup>(</sup>٧) الطبراني (٦٠٠٥). وقال الهيثمي: إسناده جيد. مجمع الزوائد ١٠ / ٤٠٨.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ . قال : هم التابِعُون (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ في قولِه: ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ . يعنى : من أسلَم من الناسِ ، وعمِل (٢) صالحًا ؛ من عربيٌّ وعجمِيٌّ ، إلى يوم القيامةِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآمُ ﴾ . قال : الدِّينُ .

قُولُه تعالى : ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلنَّوْرَينةَ ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، "وابنُ المنذرِ" ، من طريقِ الكلبيّ ، عن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِلُوا ٱللَّوْرَئِةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا ﴾ . قال : اليهودُ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلنَّوْرَيْلَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا﴾ . قال : أمَرهم أن يأخُذوا بما فيها ، فلم يعمَلُوا به .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَئَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوا النَّوْرَئَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوا النَّوري ما فيها ، ولا يَحْمِلُ ٱللهُ لهذه الأمةِ ، أَىْ : وأنتم إن لم تَعْمَلُوا بهذا الكتابِ كان مَثَلُكم كَمَثَلُوا بهذا الكتابِ كان مَثَلُكم كَمَثَلِهم .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ٢٩٢. وبعده في الأصل، ص، ف ١، ن، م: « وأخرج ابن المنذر عن الضحاك في قوله: ﴿وآخرين منهم لما يلحقوا بهم﴾. قال: هم التابعون». ولعله انتقال نظر من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ن.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿يَحْمِلُ السَّفَارَأُ ﴾ . قال: كتبًا لا يعلمُ ما فيها ولا يَعقِلُها .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً : ﴿ كَمْثَـلِ ٱلْحِـمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ . قال : يَحمِلُ كتبًا على ظهرِه لا يدرِي ماذا عليه .

وأخرَج / ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أَسْفَارًا ﴾ . قال : كُتُبًا .

وأخرَج الخطيبُ عن عطاءِ بنِ أبي رباحٍ ، مثلَه (١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الضحاكِ فى قولِه: ﴿ أَسَّفَارُأٌ ﴾ . قال : كُتُبًا ، والكتابُ بالنَّبَطيَّةِ يُسَمَّى سِفْرًا .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والطبراني ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : «مَن تكلَّم يومَ الجمعةِ والإمامُ يَخطُبُ فهو كالحمارِ يَحمِلُ أسفارًا ، والذي يقولُ له : أنصِتْ . ليست له جمعةً »(٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا ﴾ الآيات .

أخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريج في قولِه : ﴿ إِن زَعَمْتُمْ أَنَكُمْ أَوْلِيكَا مُ لِلَّهِ ﴾ . قال : قالوا : نحن أبناءُ اللهِ وأحباؤُه ، وفي قولِه : ﴿ وَلَا يَنَمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ . قال : عرَفوا أنَّ محمدًا نبى اللهِ فكتَمُوه ، وقالوا : نحن أبناءُ اللهِ وأحباؤُه .

717/7

<sup>(</sup>١) الخطيب ٩/ ١٨٦، ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٢/ ١٢٥، والطبراني (١٢٥٦٣). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١٧٦٠).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً : ﴿ وَلَا يَنْمَنُّونَهُۥ أَبَدُا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ مَا يَدُا .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن معمرِ قال : تلا قتادةُ : ﴿ مُمَّ تُرَدُّونَ اللهَ أَذَلُ اللهُ اللهُ أَذَلُ اللهُ اللهُ أَذَلُ اللهُ أَذَلُ اللهُ اللهُ اللهُ أَذَلُ اللهُ اللهُ

قولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ﴾ الآية.

أخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبي هريرةَ قال : قلتُ : يا نَبِيَّ اللهِ ، لأيِّ شيءٍ سُمِّي يومَ الجمُعةِ ؟ قال : «لأنَّ فيها مجمِعَتْ طينةُ أبيكم آدمَ ، وفيها الصَّعْقَةُ ، والبَعْنَةُ ، وفي آخرِ ثلاثِ ساعاتِ منها ساعةٌ مَن دعا اللهَ فيها بدعوةِ استجابَ له» .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وأحمدُ ، والنسائيُ ، وابنُ أبي حاتم ، والطبرانيُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن سلمانَ قال : قال لي رسولُ الله ﷺ : «أتدرِى ما يومُ الجُمْعةِ ؟» . قلتُ : اللهُ ورسولُه أعلمُ . قالها ثلاثَ مراتٍ ، ثم قال في الثالثةِ : «هو اليومُ الذي مُجمِعَ فيه أبوكم آدمُ ، أفلا أُحَدُّثُكم عن يومِ الجُمُعةِ ، لا يَتَطَهَّرُ رجلٌ اليومُ الذي مُجمِعَ فيه أبوكم آدمُ ، أفلا أُحَدُّثُكم عن يومِ الجُمُعةِ ، لا يَتَطَهَّرُ رجلٌ فيُحسِنُ طهورَه (٥) ، ويَلبَسُ أحسنَ ثيابِه ، ويُصِيبُ من طِيبِ أهلِه ، إن كان لهم

<sup>(</sup>۱) في ص، ف ۱: « بكثرة».

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١: « ذل » .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في ف ١: «طهره».

طِيبٌ وإلا فالماءُ ، ثم يأتى المسجدَ فيجلَسُ ، ويُنصِتُ حتى يَقضىَ الإمامُ صلاتَه ، الا كانت كفارةَ ما بينَ الجمُعةِ إلى الجمُعةِ ما اجتُنِبت المَقْتَلةُ (١) ، وذلك الدهرَ كلَّه» (٢) .

وأخرَج (أحمدُ ، و مسلمٌ ، والترمذيُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : «خيرُ يومٍ طلَعتْ فيه الشمسُ يومُ الجمعةِ ؛ فيه خُلِقَ آدمُ ، وفيه أُخرِجَ منها ، ولا تقومُ الساعةُ إلا في يومِ الجمعةِ» (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمد ، وابنُ ماجه ، وأبو الشيخِ فى «العظمةِ» ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبى لبابة بنِ عبدِ المنذرِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «يومُ الجمعةِ سيدُ الأيامِ وأعظمُها عندَ اللهِ ، وأعظمُ عندَ اللهِ من يومِ الفطرِ ، ويومِ الأضحى ، وفيه خمسُ خلال (٥) ؛ خلَق اللهُ فيه آدم ، وأهبَطه فيه إلى الأرضِ ، وفيه تَوفَّى اللهُ آدم ، وفيه ساعة لا يَسألُ العبدُ فيها شيئًا إلا أعطاه الله ، ما لم يَسألُ حرامًا ، وفيه تقومُ الساعة ، ما مِن مَلَكِ ولا أرضٍ ولا سماءٍ ولا رياحٍ ولا جبالٍ ولا بحرٍ ، إلا هنَّ يُشفِقْن من يومِ الجمُعةِ أن تقومَ فيه الساعة » (١) .

<sup>(</sup>١) في ح ١: « القتل » ، وفي م : « الكبائر » . وهما بمعنى وينظر الفتح الرباني ٦/ ٤٥.

<sup>(</sup>۲) أحمد ۳۹/ ۱۲۳، ۱۳۳ (۲۳۷۱۸، ۲۳۷۲۹)، والنسائي (۱٤۰۲)، والطبراني (۲۰۹۲). صحيح (صحيح سنن النسائي – ۱۳۳۰).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٤) أحمد ١/٣١٥، ٢٤٠، ٢١/ ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٢١، ٢٧٨، ٢٥٥ (٢٠٠٧، ٩٤٠٩، ٩٤٠٩، ٣٠٠٣). ٣٠٣٠١، ١٥٤٥٠، ١٠٦٤٥، ١٠٦٠١، ١٠٩٧٠)، ومسلم (١٥٤٤)، والترمذي (٨٨٤).

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف ١ ، م : «خصال».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٢/ ١٥٠، وأحمد ٢٤/ ٣١٥، ٣١٥ (١٥٥٨)، وابن ماجه (١٠٨٤)، وأبو الشيخ (١٠٩١)، وأبو الشيخ (١١٩١) مقتصرًا على آخره . حسن (صحيح سنن ابن ماجه - ٨٨٨).

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن سعدِ () بنِ عبادةَ ، أنَّ رجلًا من الأنصارِ أتى رسولَ اللهِ ﷺ فقال : أخبِرْنا عن يومِ الجمُعةِ ماذا فيه من الخيرِ ؟ قال : (فيه خمسُ خلالِ () ؛ فيه خُلِقَ آدمُ ، وفيه أُهبِطَ آدمُ ، وفيه تَوَفَّى اللهُ آدمَ ، وفيه ساعةٌ لا يَسألُ اللهَ شيئًا إلا آتاه اللهُ () إيَّاه ، ما لم يسألُ مأثمًا أو قطيعةَ رحِمٍ ، وفيه تقومُ الساعةُ ، ما من مَلَكِ مُقرَّبٍ () ، ولا سماءٍ ولا أرضٍ ، ولا جبلٍ ولا ربحٍ إلا يُشفِقن من يومِ الجمعةِ () .

وأخرَج 'أبو الشيخ'، وابنُ مَردُويَه ، عن أبى هريرةَ قال : سمِعتُ أبا القاسم ﷺ يقولُ : «في سبعةِ أيامٍ يومٌ اختاره اللهُ على الأيامِ كلِّها ؛ يومُ الجمُعةِ ، فيه خلَق اللهُ السماواتِ والأرضَ ، وفيه قضي '' خلقُهن ، وفيه خلَق اللهُ الجنةَ والنارَ ، وفيه خلَق آدمَ ، وفيه أُهبِطَ '' من الجنةِ وتاب عليه ، وفيه تقومُ الساعةُ ليس شيءٌ من خَلْقِ اللهِ '' إلا وهو يَفزَعُ '' ذلك اليومَ ؛ شفقةً أن تقومَ الساعةُ ، إلا الجنَّ والإنسَ "

<sup>(</sup>١) في ح ١: «سعيد». وينظر مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، م: «خصال».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) بعده في ن : « ولا نبي مرسل » .

<sup>(</sup>٥) أحمد ١٢٢/٣٧ (٢٢٤٥٧) وقال محققوه: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ح ١.

<sup>(</sup>٧) بعده في ف ١، م: «الله».

<sup>(</sup>A) في ح ١، م: ومصدر التخريج: «أهبطه».

<sup>(</sup>٩) سقط من: م.

<sup>(</sup>۱۰) بعده في ص، ف ١، ن، م: «من».

<sup>(</sup>١١) أبو الشيخ في العظمة (٨٨٦) طبعة دار العاصمة .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن كعبِ الأحبارِ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : (اما أتى على الناسِ خيرٌ من يومِ الجُمعةِ ؛ فيه خُلِقَ آدمُ ، وفيه [١٦٤ظ] تيبَ عليه ، وفيه أُهبِط ، وفيه تقومُ الساعةُ » .

وأخرج الحاكم ، والبيهق في « شعبِ الإيمانِ » ، وابنُ مردُويَه ، عن أبى موسى الأشعريِّ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال ' : «إنَّ اللهَ يبعثُ الأيامَ يومَ القيامةِ على هيئتِها ، ويبعثُ الجمُعة زهراءَ منيرةً لأهلِها ، يَحفُّون بها كالعروسِ تُهدى إلى كريمِها ' ، تضىءُ لهم يَمشون في ضوئِها ، ألوانُهم كالثلجِ بياضًا ، ريحُهم تَسطعُ كالمسكِ ، يَخوضُون في جبالِ الكافورِ ، ينظرُ إليهم الثقلان ما يَطرِفُون تعجبًا ، حتى يدخلُون الجنة ، لا يُخالطُهم أحدٌ إلا المُؤذِّنُون المُحتَسِبون ' » .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «سيِّدُ الأيام يومُ الجمُعةِ» .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، وأبو داودَ ، والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، والدارميُ ، وابنُ خريمة ، وابنُ حبانَ ، والحاكمُ ، ( والطبرانيُ ، والبيهقيُ ، عن ( أوسِ بنِ أوسِ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : «إنَّ من أفضلِ أيامِكم

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في ص، والشعب: «كريمتها»، وفي ف ١: «كرها».

<sup>(</sup>٣) في النسخ: « رياحهم » . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٤) في ف١ : « المستحسنون » .

والحديث عند الحاكم ٢٧٧/١ ، والبيهقي (٣٠٤١) .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٢/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٢ - ٦) في الأصل، ص: «أويس بن أويس»، وفي ف ١: «أوس». ونسخة من مسند أحمد: =

يومَ الجمُعةِ، فيه خُلِقَ آدمُ، وفيه النفخةُ، وفيه الصعقةُ» (١).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن كعبٍ قال : لم تَطلُعِ الشمسُ بيومٍ هو أعظمُ من يومِ الجُمُعةِ ؛ إنها إذا طلَعت فزِع لها كلَّ شيءٍ إلا الثقلان اللَّذان عليهما الحسابُ (٢) والعذابُ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن كعبِ قال : إنَّ يومَ الجمُعةِ لتَفزَعُ له الخلائقُ إلا الجنَّ / والإنسَ ، وإنه لتُضاعَفُ فيه الحسنةُ والسيئةُ ، وإنه ليومُ القيامةِ (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن كعبٍ قال : الصدقةُ " تُضاعَفُ يومَ الجمُعةِ " .

وأخرَج الخطيبُ في «تاريخِه» عن ابنِ عمرَ قال: نزَل جبريلُ إلى النبيِّ عن ابنِ عمرَ قال: «يا جبريلُ ، ما هذه ؟». وفي يدِه شبهُ مرآةِ فيها نُكتةٌ سوداءُ ، فقال: «يا جبريلُ ، ما هذه ؟». قال: هذه الجمُعةُ (١٠).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أتاني جبريلُ وفي

7/٧/٦

<sup>= «</sup>أوس بن أبي أوس». وينظر الإصابة ١/٤٤، ١٤٤.

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ٢/ ١٤٩، ٥١٦، وأحمد ٢٦/١٨ (١٦١٦)، وأبو داود (١٠٤٧، ١٥٣١)، وابن أبي شيبة ٢/ ١٠٤٩، ٥١٦، وأحمد ٢٥/١ ٨٤٢)، وابن والنسائي (١٣٧٣)، وابن ماجه (١٦٣٦)، والدارمي ١/ ٣٦٩، وابن خزيمة (١٧٣٧، ١٧٣٤)، وابن حبان (٩١٠)، والحاكم ١/ ٢٧٨، ٤/ ٥٦٠، والطبراني (٥٨٩)، والبيهقي في الشعب (٣٠٢٩)، وفي السنن ٢/ ٢٤٨، ٢٤٩، صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٩٢٥).

<sup>(</sup>۲) بعده في ح ۱: « والعقاب » .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٢/ ١٤٩، ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) في ح ١، م: «الحسنة».

<sup>(</sup>٦) الخطيب ٩/ ٢٠٨.

يدِه كالمرآةِ البيضاءِ فيها كالنُّكتةِ السوداءِ ، فقلتُ : يا جبريلُ ، ما هذه ؟ قال : هذه الجمُّعةُ . قلتُ : وما الجمُعةُ ؟ قال : لكم فيها (١) خيرٌ . قلتُ : وما (٢) لنا فيها ؟ قال: تكونُ عِيدًا لك ولقومِك من بعدِك، ويكونُ اليهودُ والنصاري تبعًا لك. قلتُ : وما لنا فيها ؟ قال : لكم فيها ساعةٌ لا يُوافِقُها عبدٌ مسلمٌ يَسألُ اللهَ فيها شيئًا من الدنيا والآخرةِ هو له (٣) قِسْمٌ (١٠) إلا أعطاه إيَّاه ، أو ليس له بقِسْم إلا ادَّخَر (٥) له عندَه ما هو أفضلُ منه ، أو يَتَعَوَّذُ به من شرِّ هو عليه مكتوبٌ إلا صرَف عنه من البلاءِ ما هو أعظمُ منه . قلتُ له : وما هذه النُّكتةُ فيها ؟ قال : هي الساعةُ ، وهي تقومُ يومَ الجمُعةِ ، وهو عندَنا سيِّدُ الأيام ، ونحنُ نَدعوه يومَ القيامةِ : يومَ المزيدِ . قلتُ : ممَّ ذاك؟ قال : لأنَّ ربَّك تبارك وتعالى اتَّخذ في الجنةِ واديًا من مِسْكِ أبيض ، فإذا كان يومُ الجمُعةِ (١) هبَط من عِليِّين على كرسِيِّه ، ثم حُفَّ الكرسيُّ بمنابرَ من ذهبِ مُكَلَّلَةٍ بالجوهرِ ، ثم يجيءُ النَّبِيُّون حتى يَجلِسُوا عليها ، ويَنزِلُ أهلُ الغُرفِ حتى يَجلِسُوا على ذلك الكثيب ، ثم يَتَجَلَّى لهم ربُّهم تبارك وتعالى ، ثم يقولُ : سَلُوني أَعطِكم . فيَسألونه الرِّضا ، فيقولُ : رِضايَ أَحَلَّكم دارى ، وأنالكم كرامتي (٧) ، فسلُوني (٨) أُعطِكم . فيسألونه الرِّضا فيُشهدُهم

<sup>(</sup>۱) في ص، م: «فيه».

<sup>(</sup>۲) بعده فی ص، ف ۱: « یکون » .

<sup>(</sup>٣) في م: «لكم».

<sup>(</sup>٤) القسم: النصيب والحظ. اللسان (ق س م).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ن: «اذخر»، وفي ف ١: «دخر».

<sup>(</sup>٦) في ح ١، م: ( القيامة ) .

<sup>(</sup>٧) في ح ١: «كريما»، وفي م: «كريم»، وفي مصدر التخريج: «كراسي». وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨) في ف ١، ح ١، م: «متى تسألوني».

أنه (۱) قد رضِى (۲) عنهم ، فيفتح لهم ما لم ترَ عينٌ ، ولم تَسمعْ أُذُنَّ ، ولم يَخطُو على قلبِ بَشَرٍ ، وذلكم مقدارَ انصرافِكم من يومِ الجمُعةِ ، ثم يَرتفِعُ ويرتفعُ معه النَّبِيُّون والصِّدِيقون والشهداءُ (۲) ، ويرجِعُ أهلُ الغُرَفِ إلى غُرفِهم ، وهى دُرَّةُ ييضاءُ ، ليس فيها وَصْمٌ (۱) ولا فَصْمٌ (۱) ، أو دُرَّةٌ حمراءُ ، أو زبَرْ بَدةٌ خضراءُ فيها غَرَفُها وأبوابُها ، (۱ مُطَرِدةٌ فيها أنهارُها آ) ، وثمارُها مُتَدلِّيةٌ . قال : فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يومِ الجمُعةِ ؛ ليَزدادُوا إلى ربِّهم نظرًا ، وليزدادُوا منه كرامةً (۲) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ في الجُمُعةِ لساعةٌ ما دعا اللهَ فيها عبدٌ مسلمٌ بشيءٍ إلا استجاب له» (^).

وأخوَج ابنُ أبى شيبةَ عن كثيرِ بنِ عبدِ اللهِ المزنيِّ ، عن أبيه ، عن جدِّه : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «في الجمُعةِ ساعةٌ من النهارِ لا يسألُ العبدُ فيها شيئًا إلا أُعطِى سُؤلَه». قيل : أيُّ ساعةٍ هي ؟ قال : «حينَ تقامُ الصلاةُ إلى

<sup>(</sup>١) في ح ١، م: «أني ».

<sup>(</sup>۲) في ح ۱، م: «رضيت».

<sup>(</sup>٣) بعده في ف ١: « الصالحون ».

<sup>(</sup>٤) الوصم: الصدع من غير بينونة. اللسان (ص د ع).

<sup>(°)</sup> في ص: « نصم » . وفي ف ١: « يصم » . وفي مصدر التخريج : « قصم » . والقصم : كسر الشيء وإبانته ، والفصم بالفاء كسره من غير إبانة . النهاية ٤/ ٧٤ .

<sup>(</sup>٦ – ٦) فى الأصل، ح ١، م، ومصدر التخريج: «مطروزة وفيها أنهارها»، وفى ص، ف ١، ن: «مطرودة وفيها أنهارها». والمثبت من المعجم الأوسط (٢٠٨٤)، وكشف الأستار (٣٥١٩)، والبداية ٢٧/٢٠، ٣٦٨.

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۲/ ۱۵۰، ۱۵۱.

<sup>(</sup>٨) ابن أبي شيبة ٢/ ١٤٩. والحديث في البخاري (٩٣٥)، ومسلم (٨٥٢) بنحوه. قال الألباني: فالحديث صحيح بمجموع طرقه. السلسلة الصحيحة (١٩٣٣).

الانصراف منها» .

(أو أخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن عائشةَ قالت : إنَّ يومَ الجمعةِ أَ مثلُ يومِ عرفة ، تُفتَحُ فيه أبوابُ الرحمةِ ، وفيه ساعةٌ لا يَسألُ اللهَ العبدُ شيئًا إلا أعطاه . قيل : وأيُّ ساعةٍ ؟ قالت : إذا أَذَّنَ المؤذنُ (٢) لصلاةِ الغداةِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ من وجهِ آخرَ عن عائشةَ قالت : إنَّ يومَ الجمعةِ مثلُ يومِ عرفة ، وإنَّ فيه لساعةً تُفتَحُ فيها (٥) أبوابُ الرحمةِ . فقيل : أيُّ ساعةٍ ؟ قالت : حينَ يُنادِى المنادى (١) بالصلاةِ (٤) .

(أو أخرَج ابنُ أبي شيبة أن عن أبي بُودةَ قال: كنتُ عندَ ابنِ عمرَ فسئلَ عن الساعةِ التي في الجُمعةِ أن فقلتُ: هي الساعةُ التي اختارَ اللهُ لها - أو: فيها - الصلاةَ . قال: فمستح رأسِي ، وبرَّك عليَّ ، وأعجبه ما قلتُ (١٠) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ٢/ ١٥٠. ضعيف جدًّا (ضعيف الجامع - ١٨٩٠).

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ن.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١: «المؤذنون».

 <sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ن، م.

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من النسخ. والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>۸) ابن أبي شيبة ۱٤٣/۲ .

<sup>(</sup>٩ - ٩) سقط من النسخ. والمثبت ما يقتضيه السياق على طريقة المصنف.

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن أبي أمامةَ قال: إني لأرجُو أن تكونَ الساعةُ التي في الجُمُعةِ إحدى هذه الساعاتِ: إذا أَذَّن المؤذنُ ، أو جلس الإمامُ على المنبرِ ، أو عندَ الإقامةِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن الحسنِ قال: هي عندَ زوالِ الشمسِ (١).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن الشعبيِّ قال : هي ما بينَ أن يَحرُمَ البيعُ إلى أن حِرَاً (٥٠) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن أبي بردةَ قال : إنَّ الساعةَ التي يُستجابُ فيها الدعاءُ يومَ الجُمُعةِ : حينَ يقومُ الإمامُ (أفي الصلاةِ أنَّ حتى يَنصرِفَ منها (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن عوفِ بنِ حصيرةً (٨) في الساعةِ التي تُرجَى يومَ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۲/ ۱۶۳.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « هريرة » .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢/ ١٤٣، ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٢/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: «للصلاة».

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۱۰/ ۲۲۵.

<sup>(</sup>٨) في ص: «جصرة»، وفي مصدر التخريج: «حضيرة». وينظر الجرح والتعديل ٧/ ١٤، وتاريخ البخاري ٧/٧ وفيه: «حصين».

<sup>(</sup>٩) في ص، ح ١، ن، م: «في». وفي مصدر التخريج: «عن».

الجمُعةِ: ما بينَ خروجِ الإمامِ إلى أن تُقضَى الصلاةُ . .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن طاوسٍ قال : إنَّ الساعةَ التي تُرجَى في الجمُعةِ بعدَ (٢) العصر (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن مجاهدِ قال : هي بعدَ العصرِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن هلالِ بنِ يسافِ (٣) قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : «إنَّ في الجُمُعةِ لساعةً لا يوافِقُها رجلٌ مسلمٌ يسألُ اللهَ فيها خيرًا إلا أعطاه» . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ، ماذا أسألُ ؟ قال : «سلِ اللهَ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ» (٤) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، ( وأحمدُ ، والبخاريُ ) ، عن سلمانَ ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال : (لا يَغتسِلُ رجلٌ يومَ الجُمُعةِ ، ويَتَطَهَّرُ بما استطاعَ من طَهورِه ، وادَّهن من دُهنِه ، أو مسَّ طِيبًا من بيتِه ، ثم راح فلم يُفَرِّقْ بينَ اثنين ، ثم صلَّى ما كتب اللهُ له ، ثم أنصَتَ إذا تكلَّم الإمامُ ، إلا غفِر له ما بينَه ( وبينَ الجُمُعةِ الأخرى) ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ (٨) ، عن السائبِ بنِ يزيدَ قال : كان النداءُ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۲/ ۱٤٣.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٢/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) في ف ١: «ياسف»، وفي ح ١، ن، م: «يسار». وينظر تهذيب الكمال ٣٠٣/٣٠.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٠٧، ٢٠٨. وينظر الصحيحة (١٥٢٣).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: ( إلى ١٠ .

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۲/ ۱۰۲، وأحمد ۱۱۳/۳۹، ۱۱۱، ۱۲۹ (۲۳۷۱۰، ۲۳۷۱۰)، والبخاري (۲۳۸، ۲۳۷۱۰). (۸۸۳).

<sup>(</sup>A) بعده في ح ١، م: « وابن مردويه » .

الذى ذكر اللهُ فى القرآنِ يومَ الجمُعةِ فى زمنِ رسولِ اللهِ ﷺ، وأبى بكرٍ ، وعمرَ ، وعامةِ خلافةِ عثمانَ ،/ أن يُنادى المنادِى (١) إذا جلس الإمامُ على المنبرِ ، فلمَّا ٢١٨/٦ تَباعَدَتِ المساكنُ ، وكثر الناسُ أُحدِثَ النداءُ الأولُ ، فلم يَعِبِ الناسُ (١) ذلك عليه ، وقد عابُوا عليه حينَ أتمَّ الصلاةَ بمِنِي . قال : (أفكنا في أزمانِ عمرَ فصلًى ، فإذا خرَج عمرُ وجلس على المنبرِ قطعنا الصلاةَ وتَحَدَّثنا ، فربما أقبَل عمرُ على بعضِ من يَليه فسألهم عن سُوقِهم وقد أمَّهم ، والمؤذنُ يُؤذّنُ ، فإذا سكت المؤذّنُ قام عمرُ فتكلَّم ، ولم يُتكلَّم حتى يَفرُغَ من خُطبية .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مسروقِ ('' : ﴿ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجَمُعَةِ ﴾ . قال : هو الوقتُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ : ﴿ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْحَمُعَةِ ﴾ . قال : النداءُ عندَ الذكرِ عَزْمةً .

وأخرَج أبو الشيخِ في كتابِ «الأذانِ» عن ابنِ عباسٍ قال: الأذانُ نزَل على رسولِ اللهِ ﷺ مع فرضِ الصلاةِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ۚ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ سيرينَ قال : جُمِعَ أهلُ المدينةِ قبلَ أن يَقدَمَ النبيُ ﷺ ، وقبلَ أن تَنْزِلَ الجمُعةُ ، قالت الأنصارُ :

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١: «الإمام».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص: « فكأني » ، وفي ف ١: « فكأني في » .

<sup>(</sup>٤) في م: « مجاهد ».

لليهودِ يومٌ يجتمِعون فيه كلَّ سبعةِ أيامٍ ، وللنصارى مثلُ ذلك ، فهَلُمَّ فلنَجعلْ يومًا لليهودِ يومٌ الله ونشكُرَه . فقالوا : يومُ السبتِ لليهودِ ، ويومُ الأحدِ للنَّصارى ، فاجعَلُوه يومَ العَرُوبَةِ ، وكانوا يُسَمُّون (١) الجمُعةَ : يومَ العَرُوبَةِ . فاجتَمعوا إلى أسعد (٢) بنِ زرارةَ فصلَّى بهم يومَئذِ ركعتين وذكَّرهم ، فسَمُّوا (١) الجمعة حين اجتمعُوا إليه ، فذبَح لهم شاةً فتَغَدُّوا وتَعَشُّوا منها ، وذلك لقِلَّتِهم ، فأنزَل اللهُ في ذلك بعدُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِكَ [١٧٤] لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ النَّهُ مُعَدِّ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللهِ الآية (١٤) الآية (١٠٤٠) اللهُ في ذلك بعدُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِكَ [٢١٤] لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ النَّهُ مُعَدِّ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ الآية (١٠٤) اللهُ في ذلك بعدُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِكَ [٢١٤] اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ الآية (١٤) اللهُ عَنْ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ الآية (١) اللهُ عَنْ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ اللهُ اللهُ عَنْ فَاسَعَوْا إِلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ فَاسَعَوْا إِلَى فَلَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ

وأخرَج الدارقطنيُ عن ابنِ عباسِ قال : أذَّن النبيُ ﷺ الجمعة قبلَ أن يُهاجِرَ ، ولم يستطع أن يُجَمِّع بمكة ، فكتب إلى مُضعبِ بنِ عُميرٍ : «أما بعدُ ، فانظرِ اليومَ الذي تَجهرُ فيه اليهودُ بالزَّبُورِ فاجمعُوا نساءَكم وأبناءَكم ، فإذا مال النهارُ عن شَطْرِه عندَ الزوالِ من يومِ الجمعةِ فتَقَرَّبُوا إلى اللهِ بركعتين». قال : فهو أولُ من جمَّع ، حتى قدِم النبيُ ﷺ المدينة فجمَّع عندَ الزوالِ من الظهرِ ، وأظهَر ذلك (٥) .

وأخرَج أبو داود ، وابنُ ماجه ، وابنُ حبانَ ، والبيهقى ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ كعبِ بنِ مالكِ ، أنَّ أباه كان إذا سمِع النداءَ يومَ الجمُعةِ تَرَحَّمَ على أسعدَ بنِ زرارة ، فقلتُ له : يا أبتاه ، أرأيتَ اسغفارَك لأسعدَ بنِ زرارة كلما سمِعتَ الأذانَ

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ف ١: « يوم » .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ن: «سعد». وينظر الإصابة ١/٥٥، ٥٥.

<sup>(</sup>٣) في م: «فسموه».

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) الدارقطني - كما في تلخيص الحبير ٢/ ٥٦، ٥٧.

للجمُعةِ ما هو ؟ قال : لأنَّه أولُ من جمَّع بنا في نقيعٍ يقال له : نقيعُ الخَضِماتِ (١) . من حَرَّةِ بني بَياضة . قلتُ : كم كنتم يومَئذِ ؟ قال : أربعين رجلًا (١) .

وأخرَج الطبرانيُ عن أبى (٢) مسعودِ الأنصاريِّ قال : أولُ من قدِم من المهاجرين المدينةَ مصعبُ بنُ عميرٍ ، وهو أولُ من جمَّع بها يومَ الجمعةِ ، جمَّع (١) بهم قبلَ أن يَقدَمَ رسولُ اللهِ ﷺ ، وهم اثنا عشرَ رجلًا (٥) .

وأخرَج الزبيرُ بنُ بكارٍ في «أخبارِ المدينةِ» عن ابنِ شهابٍ قال: ركِب رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ يومَ الجمعةِ من قُباءً (١) ، فمرَّ على بنى سالمٍ ، فصلَّى فيهم الجمعة ، ببنى سالمٍ ، وهو المسجدُ الذي في بطنِ الوادِي ، وكانت أولَ جمعةِ صلَّاها رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ .

وأخرَج ابنُ ماجه عن جابرٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ خطَب ، فقال : «إنَّ اللهَ التَرَض عليكم الجمُعةَ في مَقامِي هذا ، في يومي هذا ، في شهرِي هذا ، في عامِي هذا ، إلى يوم القيامةِ ، فمَن تركها استخفافًا بها أو جحودًا لها (٨) فلا جمَع

<sup>(</sup>١) في ح ١: ٥ الخضرات ٥. ونقيع الخضمات: موضع حماه عمر بن الخطاب لخيول المسلمين، وهو من أودية الحجاز، يدفع سيله إلى المدينة. ينظر مراصد الاطلاع ٢/ ١٣٨٧.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۱۰۲۹)، وابن ماجه (۱۰۸۲)، وابن حبان (۷۰۱۳)، والبيهقي ۳/۱۷۱، ۱۷۷. حسن (صحيح سنن أبي داود – ۹٤٤).

<sup>(</sup>٣) في ف ١: «ابن أبي»، وفي ح ١: «ابن».

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) الطبراني في الأوسط (٦٢٩٤).

 <sup>(</sup>٦) قباء: قرية قرب المدينة، وقباء اسم بئر بها، وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار، وفيها مسجد التقوى. مراصد الاطلاع ٣/ ١٠٦١.

<sup>(</sup>٧) في مصدر التخريج: ١ من٠.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ص، ح ١: «بها».

اللهُ له (۱) شملَه ، ولا بارَك له في أمرِه ، ألا ولا صلاةً له ، ولا زكاةً له ، ولا حَجَّ له ، ولا حَجَّ له ، ولا صومَ له ، ولا (۲ برَّ له ۲ ، حتى يتوبَ فمن تابَ تابَ اللهُ عليه (۲ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، 'والطيالسيّ ، وأحمدُ ، والبخاريّ ، ومسلمٌ ، والنسائيّ ، وابنُ ماجه ، وابنُ حبانَ '' ، عن ابنِ عمرَ ، وابنِ عباسٍ قالا : قال رسولُ اللهِ ﷺ ، وهو على أعوادِ المنبرِ : «ليَنتَهِين أقوامٌ عن ' وَدْعِهم (٢) الجُمُعاتِ '' أو ليَطبَعنَّ للهُ على قلوبِهم ، وليُكْتَبُن من الغافلِين» ( .

أو أخرَج ابن أبي شيبة عن سمُرة بنِ مُندبِ مرفوعًا: «من ترك الجمعة من غيرِ عذرٍ طُمِسَ على قلبِه ") .

وأخرَج أحمدُ (١١)، والحاكم، عن أبي قتادةَ مرفوعًا: «من ترَك الجمُعةَ ثلاثَ

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ن .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ح ۱، م : «بركة».

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (۱۰۸۱). ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه - ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح ١، م: « ترك الجمعة والجماعات ».

<sup>(</sup>٦) أي : عن تركهم إيَّاها والتخلف عنها . النهاية ٥/ ١٦٦.

<sup>(</sup>V) في ح ١: «ليطمثن»، وفي م: «ليطمسن».

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>۱۰) ابن أبي شيبة ۲/۱۰۱ بلفظ: « فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار ». والحديث عند أبي داود (۱۰۰۳). ضعيف (ضعيف سنن أبي داود - ۲۳۲).

<sup>(</sup>۱۱) بعده في ح ۱: « والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة » .

مراتٍ من غيرِ ضرورةٍ طبّع اللهُ على قلبِه» (١) .

وأخرَج (أحمدُ ، و النسائيُ ، وابنُ ماجه ، وابنُ خزيمةَ ، "والحاكمُ" ، من حديثِ جابرِ ، مثلَه () .

وأخرَج 'أبنُ أبى شيبةَ ، و'أحمدُ ، وابنُ حبانَ ، عن أبى الجَعْدِ الضَّمْرِيِّ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من ترَك الجُمُعةَ ثلاثًا من غيرِ عذرٍ فهو منافِقٌ» .

وأخرَج أبو يعلى ، والمروزِيُّ في «الجمُعةِ» ، من طريقِ محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ابنِ أَبرِهُ أَبُو يَعْلَيْهِ : ("قال : «مَن ترَك الجمُعةَ ثلاثًا طبَع اللهُ على قلبهِ ، وجعَل قلبَه قلبَ منافقِ » .

وأخرَج أبو يعلى عن ابنِ عباسٍ: مَن ترَك ثلاثَ مُجمَعٍ متوالياتٍ فقد نبَذَ الإسلامُ وراءَ ظهره .

<sup>(</sup>١) أحمد ٢٥٠/٣٧ (٢٢٥٥٨)، والحاكم ٤٨٨/٢. وقال محققو المسند: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٢/٢٢ (٥٥٥٩)، والنسائي (١٣٦٨)، وابن ماجه (١١٢٦)، وابن خزيمة (١٨٥٦)، والحاكم ١/ ٢٩٢. حسن صحيح (صحيح سنن ابن ماجه – ٩٢٤).

<sup>(°)</sup> ابن أبى شيبة ٢/ ١٥٤، وأحمد ٢٥٥/٢٤ (١٥٤٩٨)، وابن حبان (٢٥٨، ٢٧٨٦). وقال محققو المسند: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١: «سعد».

<sup>(</sup>٧) أبو يعلى (٧١٦٧). حسن (صحيح الترغيب والترهيب – ٧٣٥).

<sup>(</sup>٨) أبو يعلى (٢٧١٢). صحيح (صحيح الترغيب والترهيب - ٧٣٣).

( وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ ماجه ، عن سمُرةَ مرفوعًا : «مَن ترَك الجمُعةَ من غيرِ عذرِ فليتصدَّقُ بدرهم ، أو نصفِ صاعِ ، أومُدِّ .

وأخرَج أحمدُ ، والبخاريُ في «تاريخهِ » ، والطبرانيُ ، عن سعدِ بنِ عبادة ، عن النبي عَلَيْهُ قال () : «سيدُ الأيامِ عندَ اللهِ يومُ الجمعةِ ، أعظمُ من يومِ النحرِ والفطرِ ، وفيه خمسُ خلال () ؛ خُلِقَ فيه آدمُ ، وفيه أُهبِطَ من الجنةِ إلى الأرضِ ، وثُوفًى فيه آدمُ ، وفيه ساعةٌ لا يسألُ العبدُ فيها ربَّه إلا أعطاه ، ما لم يسألْ حرامًا ، وفيه تقومُ الساعةُ » .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وابنُ المنذرِ ، عن ميمونِ بنِ أبي شَبيبٍ فقال : أردتُ الحمُعة في زمنِ الحجاجِ ، فتهيّأتُ للذَّهابِ ، ثم قلتُ : أين أذهبُ أصلِّى ؟ خلفَ هذا ؟! فقلتُ مرَّةً : أذهبُ . و (٢) مرة : لا أذهبُ . فأجمَعَ رأيي على الذهابِ ، فناداني منادِ من جانبِ البيتِ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَ إِذَا نُودِي لِلصَّلُوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْ أَ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ .

/ قولُه تعالى : ﴿ فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ .

119/7

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٢/ ١٥٤، وابن ماجه (١١٢٨). ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه - ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) في ص: «خصال».

<sup>(</sup>٤) أحمد ١٢٢/٣٧ (٢٢٤٥٧)، والبخارى ٤/٤٤، والطبراني (٥٣٧٦). وقال محققو المسند: صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ح١،، ن،م: «شعيب». وينظر تهذيب الكمال ٢٩/٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل، ص، ف ١، ح ١: « قلت » .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي شيبة ٢/ ١٣٦.

أَخْرَجُ أَبُو عبيدٍ فَى «فضائلِه» ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أَبَى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ الأنباريِّ فَى «المصاحفِ» ، عن (اخَرَشةَ بنِ الحُرُّ) قال : رأى معِى عمرُ بنُ الخطابِ لوحًا مكتوبًا فيه : ﴿ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ . فقال : من أَمْلَى عليك هذا ؟ قلتُ : أُبَيُّ بنُ كعبٍ . قال : إِن أَبَيًّا أَقرَوُنَا للمنسوخ ، اقرأُها ('') : (فامضُوا إلى ذكرِ اللهِ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن إبراهيمَ قال : قيلَ لعمرَ : إن أُبيًّا ( نيقراً : ﴿ فَأَسْعَوا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ . قال عمرُ : أُبَيِّ ' أعلمُنا بالمنسوخِ ، وكان يقرؤُها : (فامضُوا إلى ذكرِ اللهِ) .

وأخوَج الشافعي في «الأمِّ»، وعبدُ الرزاقِ ، والفريابيُ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ» ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، عن ابنِ عمرَ قال : ما سمِعتُ عمرَ يقرؤُها قطُّ إلا : (فامضُوا إلى ذكرِ اللهِ) (٥٠) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص: « جرينة بن الجرد ». وينظر تهذيب الكمال ٨/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) في ص، م: «قرأها».

<sup>(</sup>٣) أبو عبيد ص ١٨٥، ١٨٦، وسعيد بن منصور - كما في فتح البارى ٦٤٢/٨ - وابن أبي شيبة ٢/ ١٥٧، وابن الأنبارى - كما في تفسير القرطبي ١٠٢/١، وقراءة: (فامضوا) قرأ بها أيضًا ابن مسعود وابن الزبير، وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف. ينظر مختصر شواذ ابن خالويه ص ١٥٧، والبحر المحيط ٨/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ن.

<sup>(°)</sup> الشافعي ۱/۱۹۲، وعبد الرزاق ۲۹۱/۲ – وليس فيه عن عمر، فلعله سقط، وينظر الموضع الآتي في المصنف – وابن جرير ۲۲/۱۳۸، وابن الأنباري – كما في تفسير القرطبي ۱۰۲/۱۸ وابن الأنباري – كما في تفسير القرطبي ۲۲۷/۳ والبيهقي ۲۲۷/۳.

( وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن ابنِ عمرَ قال : لقد تُوفِّي عمرُ ، وما يقرأُ هذه الآيةَ التي في سورةِ «الجمعةِ» إلا : (فامضُوا إلى (٢) ذكرِ اللهِ) (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُ ، وأبو عبيدٍ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ' وابنُ جريرِ ' ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ الأنباريِّ ، والطبرانيُ ، من طرقِ عن ابنِ مسعودٍ ، أنه كان يقرأُ : (فامضُوا إلى ذكرِ اللهِ) . قال : ولو كانت : (فاسعَوا) . لَسَعَيْتُ حتى يشقُطَ ردائِي ' .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والطبرانيُ ، عن قتادةَ قال : في حرفِ ابنِ مسعودٍ : (فامضُوا إلى ذكرِ اللهِ) . وهو كقولِه : ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴾ [الليل : ٤] .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، من طريقِ أبى العاليةِ ، عن أَبَى بنِ كعبٍ ، وابنِ مسعودٍ ، أنهما كانا يقرأان : (فامضُوا إلى ذكرِ اللهِ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ ، أنه كان يقرؤها : (فامضُوا إلى ذكر اللهِ) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ن.

<sup>(</sup>۲) في ص، ف ١: « في».

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٥٣٤٨).

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (٣٤٩)، وأبو عبيد في فضائل القرآن ص ١٨٦، وسعيد بن منصور - كما في فتح البارى ٨/ ٢٤٢، وابن أبي شيبة ٢/ ١٥٧، وابن جرير ٢٢/ ٦٣٩، ١٤٠، وابن الأنبارى - كما في تفسير القرطبي ١٨/ ٢٠، والطبراني (٩٥٣٩).

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢٩١/٢ وفي المصنف (٣٤٦)، والطبراني (٩٥٤٠).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : فامضُوا .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ ، أنه سُئِلَ عن قولِه : ﴿ فَالَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : ما هو بالسعْي على الأقدامِ ، ولقد نُهُوا أن يأتُوا الصلاةَ إلا وعليهم السكينةُ والوقارُ ، ولكن بالقلوبِ والنّيَّةِ والخشوع (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ فَأَسَعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : السعْى أن تسعَى بقلبِك وعملِك وهو المُضِيُّ إليها . قال اللهُ : ﴿ فَالَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْى ﴾ [الصافات : ١٠٢] . قال : لما مشى مع أبيه (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ثابتٍ قال : كنا مع أنسِ بنِ مالكِ يومَ الجمعةِ فسمِع النداءَ بالصلاةِ ، فقال : قُم لنسعَى إليها .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عطاءِ في قولِه : ﴿ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : الذهابُ والمشئ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في الآيةِ قال : إنما السعيُ العملُ ، وليس السعيَ على الأقدام .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۲/ ۱۵۷.

<sup>(</sup>۲) البيهقي (۲۹٦٦).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٣٤٧).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، عن محمدِ بنِ كعبٍ قال : السعىُ العملُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عباسٍ وعكرمةً ، مثلَه .

وأخرَج البيهقيُّ في «سننِه» عن عبدِ اللهِ بنِ الصامتِ قال : خرَجتُ إلى المسجدِ يومَ الجمُعةِ فلَقِيتُ أبا ذرِّ ، فبينَا أنا أمشي إذ سمِعتُ النداءَ ، فرَفَعتُ في المسجدِ يومَ الجمُعةِ فلَقيتُ أبا ذرِّ ، فبينَا أنا أمشي إذ سمِعتُ النداءَ ، فرَفَعتُ في المشي ؛ لقولِ اللهِ : ﴿ إِذَا نُودِي للصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسَّعَوا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ يَ اللّهِ عَدْبَةً فقال : أولَسْنا في سعي ؟ (١)

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن سعيدِ بنِ المسيبِ فى قولِه : ﴿ فَٱسْعَوَا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : مَوْعِظةِ الإمام .

قُولُه تعالى : ﴿وَذَرُوا ٱلۡبَيۡعُ ۗ . الآية .

أخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «حُرِّمَتِ التجارةُ يومَ الجمعةِ ، ما بينَ الأذانِ الأولِ إلى الإقامةِ إلى انصرافِ الإمامِ ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤ الْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ يَقُولُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤ الْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ يَقُولُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ مَدُرُوا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُوهِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا يَعْمَى اللَّهِ مَا يَعْمَلُوهِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَا يَعْمَلُوهُ مِن يَوْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن محمدِ بنِ كعبٍ ، أنَّ رجلين من أصحابِ النبيِّ عَلَيْ كانا يختلفان في تجارتِهما إلى الشامِ ، فربما قدِما يومَ الجمعةِ ورسولُ اللهِ عَلَيْ يَخطُبُ فيَدَعُونه ويقومون (أفما هم إلا بيعًا) حتى تقامَ الصلاة ، فأنزَل الله :

<sup>(</sup>۱) البيهقي ٣/ ٢٢٧، ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢ -- ٢) في ح ١: « فيما هم فيه إلا بيعا » ، وفي م : « فيما هم إلا بيعا » .

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوَا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذُرُواْ ٱلْبَيْعَ ﴾ . قال : فحرُمَ عليهم ما كان قبلَ ذلك .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن الزهريِّ قال : الأذانُ الذي يَحرُمُ فيه البيعُ هو الأذانُ الذي عندَ خروجِ الإمامِ . قال: وأرَى أن يُتركَ البيعُ الآنَ (١) عندَ الأذانِ الأولِ (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ قال : إذا نُودِيَ للصلاةِ من يومِ الجمُعةِ حرُمَ الشراءُ والبيعُ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن الضحاكِ قال : إذا زالتِ الشمسُ من يومِ الجمُعةِ حَرُم البيعُ والتجارةُ حتى تُقضَى الصلاةُ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً عن عطاءٍ والحسنِ ، أنهما قالا ذلك (١).

°وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أيوبَ قال : لأهلِ المدينةِ ساعةٌ / يومَ الجمُعةِ ٢٢٠/٦ يُنادُون : حرُمَ البيعُ (٦) . وذلك عندَ خروج الإمام .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ميمونِ بنِ مهرانَ قال : كان بالمدينةِ إذا أذَّن المؤذنُ من يومِ الجمُعةِ يُنادُون في الأسواقِ : حرُمَ البيعُ "،

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، ص، ف ١. وفي ن: « إلا».

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٢٢٤٥)، وابن أبي شيبة ٢/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٥٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: «حرم البيع».

(احرُمَ البيعُ ١)(٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسمِ ، أنَّ القاسمَ دخَل على أهلِه في يومِ الجمعةِ ، وعندَهم عطَّارٌ يُبايعونه ، فاشتَرُوا منه ، وخرَج القاسمُ إلى الجمُعةِ ، فوجد الإمامَ قد خرَج ، ("فلمَّا رجَع أمَرهم") أن يُناقِضُوه البيعَ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ قال : من باع شيئًا بعدَ الزوالِ يومَ الجُمعةِ فإنَّ بيعَه مردودٌ ؛ لأنَّ اللهَ تعالى نهى عن البيعِ إذا نُودِيَ للصلاةِ من يومِ الجمعةِ (٢) .

وأخرَج [ ١٤٤٤ عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ جريجِ قال قال : قلتُ لعطاءِ : هل تعلمُ من شيءِ يَحرُمُ إذا أُذِّنَ بالأولَى سوى البيعِ ؟ قال عطاءً : إذا نُودِىَ بالأولى حرُمَ اللَّهوُ والبيعُ ، والصناعاتُ كلُها هي بمنزلَةِ البيعِ ، والرُقادُ ، وأن يأتى الرجلُ أهلَه ، وأن يكتبَ كتابًا . قلتُ : إذا أذِّنَ أَنَّ بالأولى وجَب الرَّوَاحُ وَ عينئذِ ؟ قال : نعم . قلتُ : من أجلِ قولِه : ﴿ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجَمْعَةِ ﴾ ؟ قال : نعم ، فليَدَعْ حينئذِ كلَّ شيءٍ وليرُحْ (١) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۲/ ۱۳٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « فأمرهم ».

<sup>(</sup>٤) في ح ١، م: ( نودي ) .

<sup>(</sup>٥) الرواح: السير في أي وقت كان ، والأصل أن يكون بعد الزوال . المراد: الذهاب إلى صلاة الجمعة . ينظر النهاية ٢/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق (٢٢٩).

قُولُه تعالى : ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ ﴾ الآية .

أخرَج أبو عبيدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَردُويَه ، عن "عبدِ اللهِ بنِ بُسرِ الحُبْرانيُّ " قال : رأيتُ عبدَ اللهِ بنَ بُسْرِ " المازنيُّ صاحبَ رسولِ اللهِ ﷺ إذا صلَّى الجمُعةَ خرَج فدار في السوقِ ساعةً ، ثم رجَع إلى المسجدِ فصلَّى ما شاء اللهُ أن يُصلِّى ، فقيلَ له : لأيِّ شيءِ تصنعُ هذا ؟ قال : لأنى رأيتُ سيِّدَ المُرسَلِين اللهُ أن يُصلِّى ، فقيلَ له : لأيِّ شيءِ تصنعُ هذا ؟ قال : لأنى رأيتُ سيِّدَ المُرسَلِين وَأَبِنَ هُوا فِي الأَرْضِ وَابْنَعُوا مِن فَضَلِ اللهِ اللهُ أن يَت مِن فَضَلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال : إذا انصَرَفْتَ يومَ الجُمُعةِ فاخرُجْ إلى بابِ المسجدِ فساوِمْ بالشيءِ ، وإن لم تشترِه .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الوليدِ بنِ رباحٍ ، أنَّ أبا هريرةَ كان يُصلِّى بالناسِ الجمعةَ ، فإذا سلَّم صاحَ : ﴿ فَإِذَا قُضِيبَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَيلِ ٱللَّهِ ﴾ . فيَبْتَدِرُ الناسُ الأبوابَ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن مجاهدٍ وعطاءٍ : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّهَ لَوْةُ فَٱنتَشِـرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . قالا : إنْ شاء فعل ، وإن شاء لم يَفعلْ ( ) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ

<sup>(1-1)</sup> في 0: ( عبد الله بن بسر الحراني ) ، وفي ف 1: ( بسر الحراني ) ، وفي ح 1 ، ن : ( عبد الله ابن يسر الحبراني ) وينظر تهذيب الكمال 2/1 .

<sup>(</sup>۲) في ن: «يسر»، وفي ح ١، م: «بشر». وينظر تهذيب الكمال ١٤/٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) الطبراني - كما في مجمع الزوائد ٢/ ١٩٤. وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ، وعبد الله الحبراني ضعفه يحيى القطان وجماعة ، ووثقه ابن حبان .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢/ ١٥٧.

فَأُنتَشِـرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : هو إذنٌ من اللهِ ، فإذا فرَغ فإن شاء خرَج ، وإنْ شاء قعَد في المسجدِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أنسٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ في قولِه : ﴿ فَإِذَا قُضِيبَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَأَنتَشِـرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : «ليس لطلبِ دنيا ، ولكن عيادة مريضٍ ، وحضورَ جنازةٍ ، وزيارة أخ في اللهِ (٢٠) .

وأَخْرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَعُوا مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : لم يُؤمّرُوا بشىء من طلبِ الله الدنيا ، إنما هو عيادة مريضٍ ، وحضورُ جنازةٍ ، وزيارةُ أخ فى اللهِ .

وأخرَج الطبرانيُّ عن أبى أمامةً ، أنَّ النبيُّ ﷺ قال : «من صلَّى الجُمْعةَ وصامَ يومَه ، وعاد مريضًا ، وشهِد جنازةً ، وشهِد نكاحًا ، وجَبَتْ له الجُنةُ (٢) .

قُولُه تَعَالَى : ﴿وَإِذَا رَأَوْا يَجَـٰزَةً﴾ الآية .

أخورَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ سعدٍ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، والترمذيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ في «سننِه» ، من طرقٍ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : بينَما النبيُ ﷺ وَالبيهقيُ في «سننِه» ، من طرقٍ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : بينَما النبيُ ﷺ وَيخطُبُ يومَ الجمُعةِ قائمًا إذ قدِمت عِيرُ المدينةِ ، فابتَدَرها أصحابُ رسولِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۲/ ۱۵۷.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٢/ ٦٤٤.

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) الطبراني ( $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  ). وقال الهيشمى : وفيه محمد بن حفص الأوصاني ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

ﷺ حتى لم يبقَ فيهم (' إلا اثنا عشرَ رجلًا أنا فيهم ، وأبو بكرٍ ، وعمرُ ، فأنزَل اللهُ : ﴿ وَإِذَا رَأَوَا فِجَكَرَةً أَوْ لَمُواً انفَضُوا إِلَيْهَا﴾ . إلى آخرِ السورةِ (٢) .

وأخرَج البزارُ عن ابنِ عباسِ قال: كان النبيُّ ﷺ يَخطُبُ يومَ الجمعةِ ، فقدِم دحيةُ بنُ خليفةَ يَبيعُ سلعةً له ، فما بَقِيَ في المسجدِ أحدٌ ( إلا خرَج ) إلا نفرٌ ، والنبيُ ﷺ قائِمٌ ، فأنزَل اللهُ: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا بِجَكرَةً أَوْ لَهَوًا أَنفَضُواْ إِلَيْهَا ﴾ الآية ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَإِذَا رَأَوْا جَكَرَةً أَوْ لَمُوا النَّفُونُ الْفَضُّوَا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَالِهِمَا ﴾ . قال : قدِم دِحْيَةُ الكلبيُّ بتجارةٍ ، فخرَجوا يَنظُرون إلَّا سبعةَ نفرٍ .

وأخرَج أبنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَإِذَا رَأَوَا بِحَكَرَةً أَوْ لَمْوَا انْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَالِهِمَا ﴾ . قال : جاءت عين عبد الرحمنِ بنِ عوف تحمِلُ الطعامَ ، فخرَجوا من الجمعةِ ، بعضهم يريدُ أن يَشترى ، وبعضهم يريدُ أن يَنظُرَ إلى دِحيةَ ، وتركوا رسولَ اللهِ عَلَيْهُ قائمًا على المنبرِ ، وبَقِي في المسجدِ اثنا عشرَ رجلًا وسبعُ نسوةٍ ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : «لو خرَجوا كلُهم الإضطرمَ المسجدُ عليهم نارًا» .

<sup>(</sup>١) في م: « منهم » .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ٢/ ١١٣، وأحمد ٢٢/ ٢٥٦، ٢٢٨/ ٢٢٨، (١٤٣٥٦، ١٤٩٧٨)، وعبد بن حميد (٢) ابن أبي شيبة ١١٠٩، وأحمد ٢٠٦١، ٢٠٦٨)، ومسلم (٨٦٣)، والبخارى (٩٣٦، ٢٠٥٨، ٢٠٦٤، وابن مردويه - كما في فتح البارى (٣٣١)، والبيهقى ٣/ ١٨١، ١٨١، ١٨١٠.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) البزار (٢٢٧٣ - كشف). وقال الهيثمى: رواه البزار عن شيخه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٧/ ٢٤.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبي هريرةَ قال: قدِمت عيرُ المدينةِ يومَ الجَمُعةِ ورسولُ اللهِ عَلَيْهِ قائمٌ على المنبرِ يَخطُبُ ، فانفَضَّ أكثرُ مَن كان في الصحدِ ، فأنزَل اللهُ فيهم هذه الآية : ﴿ وَإِذَا رَأَوًا يَجَـٰرَةً أَوْ لَمُوا الْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ .

وأخرَج أبو داود في «مراسيلِه» عن مقاتلِ بنِ حيانَ قال : كان رسولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّى الجمعة قبلَ / الخطبة مثلَ العيدين ، حتى كان يومُ الجمعة والنبي عَلَيْ يُصَلِّى الجمعة مثلَ العيدين ، حتى كان يومُ الجمعة والنبي عَلَيْ يَخطُبُ ، وقد صلَّى الجمعة ، فدخل رجلٌ فقال : إن دِحية بنَ خليفة قدِم بتجارة . وكان دِحية إذا قدِم تلقَّاه أهلُه بالدِّفافِ ، فخرَج الناسُ ، ولم يَظُنُّوا إلا أنه ليسَ في تركِ الخطبة شيءٌ ، فأنزَل الله : ﴿ وَإِذَا رَأُوا بَحِكرة الْوَلَا أَنْ فَضُوا النَّهُ عَلَيْ الخطبة يومَ الجمعة وأخَّر الصلاة (٢) .

وأخرَج البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» عن مقاتلِ بنِ حيانَ قال: كان النبيُّ يَخطُبُ يومَ الجمُعةِ ويقومُ قائمًا، وإن دِحيةَ الكلبيُّ كان رجلًا تاجرًا، وكان قبلَ أن يُسلِمَ "إذا أقبَلَ" بتجارتِه إلى المدينةِ خرَج الناسُ يَنظُرون إلى ما جاء به، فيَشترُون منه، فقدِم ذاتَ يومِ (أن المدينةُ (وافق الجمُعةَ ، والناسُ عندَ رسولِ اللهِ فيَشترُون منه، فقدِم ذاتَ يومِ (المدينةُ ) فاستقبَل أهلُ دِحيةَ العِيرَ حينَ دخل المدينةَ بالطَّبْلِ واللَّهُوِ، فذلك اللَّهوُ الذي ذكر اللهُ ، فسمِع الناسُ في المسجدِ أن دِحيةَ قد نزل بتجارةٍ عندَ أحجارِ الزيتِ ، وهو مكانٌ في سوقِ المدينةِ ، وسمِعوا أصواتًا ،

771/7

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١، ن: «جمعة».

<sup>(</sup>٢) أبو داود ص ٩٤ (١١).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ف ١: «إذا قدم »، وفي م: «قدم ».

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ف ١، ح ١، ن، م.

فَخْرَجَ عَامَةُ النَّاسِ إلى دِحيةَ يَنظُرُونَ إلى تجارِتِه وإلى اللَّهُوِ ، وترَكُوا رسولَ اللهِ وَخَرَجَ عامةُ النَّاسِ الله يَنظُرُونَ أَحدِ ، فبلَغنى ، واللهُ أعلمُ ، أنهم فعلوا ذلك ثلاثَ مراتِ ، وبلَغنا أن العِدَّةَ التي بَقِيَتْ في المسجدِ مع النبيِّ عَلَيْهُ عِدَّةٌ قليلةٌ ، فقال النبيُّ عَلَيْهُ عندَ ذلك : «لولا هؤلاء - يعنى الذين بَقُوا في المسجدِ عندَ النبيِّ عَلَيْهُ النبيُّ عَلَيْهُ عندَ ذلك : «لولا هؤلاء - يعنى الذين بَقُوا في المسجدِ عندَ النبيِّ عَلَيْهُ للهُ وَلَيْهُ مَن السماءِ» . ونزَل : ﴿ قُلُ مَا عِندَ اللّهِ خَيْرُ مِنَ اللّهِ وَمِن البّهِ وَمِنَ اللّهِ وَمِن البّهِ عَيْرُ الزّفِينَ ﴾ (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، ' وابنُ مردُويَه ' ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، أنَّ النبيَّ ﷺ كان يَخطُبُ الناسَ يومَ الجمُعةِ ، فإذا كان نكاحٌ لعِب أهلُه وعزَفوا ( ) ، ومَرُّوا باللهوِ على المسجدِ ، وإذا نزل بالبطحاءِ جَلَبٌ أَقال : وكانت البطحاءُ مجلسًا بفناءِ المسجدِ الذي يلى بقيعَ الغَرقدِ ( ) ، وكانت الأعرابُ إذا جَلَبُوا الحيلَ ، والإبلَ ، والغنمَ ، وبضائعَ الأعرابِ نزَلوا البطحاءَ ، فإذا سمِع ذلك مَن يقعُدُ للخطبةِ قامُوا للَّهْوِ والتجارةِ ، وتركوه قائمًا ، فعاتب اللهُ المؤمنين لنبيته ﷺ ، فقال : ﴿ وَإِذَا رَأَوا أَعْمَلُ الْمَا مَن النبيّة اللهُ المؤمنين لنبيته ﷺ ،

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَإِذَا رَأَوَا جَحَـٰرَةً أَوْ لِهُوَّا

<sup>(</sup>١) في النسخ: « كبير » ، والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١: « التجارة ».

<sup>(</sup>٣) البيهقى (٦٤٩٥).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ح ١، ن: «غرموا».

<sup>(</sup>٦) الجَلَبُ: ما جلب من خيل وإبل ومتاع. اللسان (ج ل ب).

<sup>(</sup>٧) بقيع الغرقد: هو مقبرة أهل المدينة . مراصد الاطلاع ١/٢١٣.

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ٦٤٨/٢٢ مختصرًا.

أَنفَضُوٓاً إِلَيْهَا﴾ . قال : رجالٌ كانوا<sup>(١)</sup> يَقومُون إلى نواضحِهم<sup>(٢)</sup> ، وإلى السَّفْرِ يَقدَمُون ؛ يَبتغون التجارةَ و<sup>(٣)</sup> اللَّهوَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ قال : بينَا النبيُ ﷺ يَخطُبُ يومَ الجمُعةِ إِذ قدِمت عِيرُ المدينةِ ، فانفَضُوا إليها وترَكوا النبيَ ﷺ ، فلم يَثقَ معه إلا رَهْطٌ ('') منهم أبو بكرٍ ، وعمرُ ، فنزَلت هذه الآيةُ ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «والذي نفسِي بيدِه لو تَتابَعْتُم (') حتى لا يَبقَى معى أحدٌ منكم لسالَ بكم الوادِي نارًا» .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادة قال : ذُكِرَ لنا أَنَّ نبِيَّ اللهِ ﷺ قام يومَ الجمُعةِ فخطَبهم ووعَظهم وذَكَّرَهم ، فقيلَ : جاءت عِيرٌ . فجعَلوا يَقومون حتى بَقِيَتْ عِصابةٌ منهم ، فقال : «كم أنتم ؟» فعَدُّوا أنفسَهم (٢) ، فإذا اثنا عشرَ رجلًا وامرأةٌ ، ثم قام الجمُعةُ (٢) الثانية فخطَبهم ووعَظهم وذكَّرهم ، فقيلَ : جاءت عيرٌ . فجعَلوا يقومون حتى بَقِيَتُ منهم عِصابةٌ ، فقال : «كم أنتم ؟» فعَدُوا أنفسَهم (١) فإذا اثنا عشرَ رجلًا وامرأةٌ ، فقال : «والذى نفسُ محمدِ بيدِه ، لو اتَّبع آخرُكم أولكم عشرَ رجلًا وامرأةٌ ، فقال : «والذى نفسُ محمدِ بيدِه ، لو اتَّبع آخرُكم أولكم لالتَهَب الوادِى عليكم نارًا» . وأنزَل اللهُ فيها : ﴿وَإِذَا رَأَوًا بِجَكَرَةٌ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) سقط من: ن، م.

<sup>(</sup>٢) النواضح: جمع ناضح، وهي الدابة يستقى عليها. اللسان (ن ض ح).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أو».

<sup>(</sup>٤) في ح ١: « رهيط ، .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١: « تبايعتم ».

<sup>(</sup>٦) في ح ١، ن، م: «أنفسكم».

<sup>(</sup>٧) في ص، ف ١: « الخطبة » .

<sup>(</sup>A) في ف ١، ح ١، م: «أنفسكم».

وأخرَج البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» (اعن الحسنِ) قال: بينَا رسولُ اللهِ عَلَيْهُ يَخطُبُ الناسَ يومَ الجمُعةِ أقبَل شاءٌ ، وشيءٌ من سَمْنِ ، فجعَل الناسُ يقومون إليه ، حتى لم يبقَ إلا قليلٌ ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : «لو تَتابَعْتم لتأجَّج الوادِي نارًا» (٢)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ أَوَ لَمُوَّا ﴾ . قال : هو الضوُّبُ بالطَّبْلِ .

وأخرَج ابنُ أَبَى شَيبَةَ ، وابنُ ماجه ، والطبرانيُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعودٍ ، أَنه سُئِلَ : أَكَانَ النبيُ ﷺ يَخطُبُ قائمًا أَو قاعدًا ؟ قال : أَمَا تَقرأُ : ﴿
وَتَرَكُوكَ قَآيِماً ﴾ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، ومسلمٌ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقى فى «سننِه» ، عن كعبِ بنِ عُجْرَة ، أنه دخل المسجدَ وعبدُ الرحمنِ بنُ أمِّ الحكمِ يَخطُبُ قاعدًا فقال : انظُرُوا إلى هذا الحبيثِ يَخطُبُ قاعدًا ، وقد قال اللهُ : ﴿ وَتَرَكُوكَ قَايِماً ﴾ (1)

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ ماجه ، وابنُ مَردُويَه ، عن جابرِ بنِ سمُرةَ قال : كان النبيُ عَلِيلِيَّةِ يَخطُبُ قائمًا (٥) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٣٠١٩). وقال: هكذا جاء مرسلًا.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٢/ ١١٢، ١١٣ وسقط منه ذكر ابن مسعود، وابن ماجه (١١٠٨)، والطبراني (٢٠٠٨). صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ٩٠٩).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢/ ١١٢، ومسلم (٨٦٤)، والبيهقي ٣/ ١٩٦، ١٩٧.

<sup>(</sup>٥) أحمد ١٣/٣٤ (٢٠٨١٨)، وابن ماجه (١١٠٥). صحيح صحيح سنن ابن ماجه - ٩٠٧).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وأحمدُ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، عن جابرِ بنِ سمُرةَ قال : كانت لرسولِ اللهِ ﷺ خُطْبَتان يَجلسُ بينَهما ، يقرأُ القرآنَ ، ويُذَكِّرُ الناسَ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والبخارى ، ومسلم ، والترمذى ، والنسائى ، وابنُ ماجه ، عن ابنِ عمرَ ، أنَّ النبى ﷺ كان يخطُبُ خُطبتَين يَجلسُ بينهما (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ النبيَّ ﷺ كان يخطُبُ يومَ الجمعةِ المُتا ، ثم يَقعُدُ ، ثم يقومُ / فيخطُبُ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ابنِ سيرينَ ، أنه سُئِلَ عن خطبةِ النبيُّ ﷺ يومَ الجُمُعةِ فقرَأً : ﴿وَرَكُوكَ قَايِماً ﴾ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن 'عمرِو بنِ مرةً' قال : سألتُ ' أبا عبيدةً ' عن الخطبةِ يومَ الجمعةِ ، فقرًا : ﴿وَتَرَكُوكَ قَابِماً ﴾ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن طاوسِ قال : خطَب رسولُ اللهِ ﷺ قائمًا ،

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۲/ ۱۱۲، وأحمد ۳۶ (۲۰۸۱۳)، ومسلم (۸۶۲)، وأبو داود (۱۱۰۸)، وأبو داود (۱۱۰۱)، والنسائي (۱۱۶۱)، وابن ماجه (۱۱۰۱).

<sup>(</sup>۲) ابن أبی شیبة ۲/۱۱۳، ۱۱۶، والبخاری ( ۹۲۰، ۹۲۸)، ومسلم (۸۶۱)، والترمذی (۵۰۹)، والنسائی (۱۶۱))، وابن ماجه (۱۱۰۳).

<sup>(</sup>۳) ابن أبي شيبة ۲/ ۱۱۳.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: «عمرو بن حمزة»، وفي ص، ف ١: «عمر بن مرة».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح ١: «النبي ﷺ».

وأبو بكرٍ ، وعمرُ ، وعثمانُ ، وإنَّ أولَ من جلَس على المنبرِ معاويةُ بنُ أبى سفيانَ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن طاوسٍ قال : الجلوسُ على المنبرِ يومَ الجمعةِ بدعةٌ (٢).

( وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن الشعبيّ قال : إنما خطَب معاويةُ قاعدًا حينَ كثُرَ شحمُ بطنِه ولحمُه " .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن الشعبيِّ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا صعِد المنبرَ يُوَالِيَّةُ إذا صعِد المنبرَ يومَ الجُمُعةِ استقبلَ الناسَ بوجهِه ، فقال : «السلامُ عليكم» . ويَحمَدُ اللهَ ويُثْنِى عليه ، ويقرأُ سورةً ، ثم يَجلِسُ ، ثم يقومُ فيَخطُبُ ، [ ١٨٥ و ] ثم يَنْزِلُ ، وكان أبو بكرٍ وعمرُ يفعلانه (٤) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن جابرِ بنِ سمُرةَ قال : كانت خطبةُ النبيِّ ﷺ قَطِيْةٍ النبيِّ عَلَيْكِيْةٍ النبيِّ المُعَلِّقِيْةِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِّقِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِّقِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِّقِيقِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِقِ النبيِّ المُعَلِّقِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِّقِيقِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِّقِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِّقِلْ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ النبيِّ المُعَلِّقِةِ المُعَلِّقِةِ المُعَلِقِةِ المُعَلِّقِةِ المُعَلِّقِةِ المُعَلِّقِةِ المُعَلِّقِةِ المُعَلِّقِةِ المُعَلِّقِيقِيقِ المُعَلِّقِةِ المُعَلِّقِيقِ المُعَلِّقِةِ المُعَلِّقِيقِ المُعَلِّقِةِ المُعَلِّقِيقِ المُعَلِّقِيقِ المُعَلِّقِيقِ المُعِلِّقِيقِ المُعَلِّقِيقِ المُعَلِّقِيقِ المُعَلِّقِيقِ المُعَلِّقِيقِ المُعَلِّقِيقِ المُعَلِّقِيقِ المُعَلِّقِيقِ المُعَلِّقِيقِ المُعَلِّقِيقِ المُعَلِّقِ المُعْلِقِيقِ المُعَلِّقِيقِ المُعِلِّقِيقِ المُعَلِّقِيقِ المُعَلِّقِيقِ المُعَلِّقِ المُعَلِّقِيقِيقِ المُعَلِّقِيقِ المُعَلِّقِيقِيقِ المُعَلِّقِيقِ المُعَلِيقِيقِ المُعَلِّقِيقِ المُعَلِّقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِ المُعَلِّقِ

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن مكحولٍ قال : إنما قُصِرَت صلاةُ الجُمُعةِ من أجلِ الخطبةِ (٧) .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۲/ ۱۱۲.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۲/ ۱۱۳.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، ن.

والأثر عند ابن أبي شيبة ٢/١٣/.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢/ ١١٤.

<sup>(</sup>٥) في ح ١، م: «قصرا». والقصد: التوسط. ينظر اللسان (ق ص د).

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٢/ ١١٤. والحديث عند مسلم (٨٦٦).

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۲/ ۱۲۲.

وأخورج ابنُ أبي الدنيا ، ( والبيهقي المنهقي المهمعة الإيمان » والديلمي ( الحسن البصري قال : طَلَبْتُ مُحطَبَ النبي عَلَيْهُ في الجمعة فأعيتني ، فلزِمْتُ رجلًا من أصحابِ النبي عَلَيْهُ فسألتُه عن ذلك ، فقال : كان يقولُ ( ) في خطبيه يومَ الجمعة : ( يأيُها الناسُ ، إنَّ لكم علما فانتَهُوا إلى علمكم ، وإنَّ لكم نهايةً فانتهُوا إلى نهايتِكم ، فإنَّ المؤمن بينَ مَخافَتين ؛ بينَ أجلٍ قد مضى لا يَدْرِى كيفَ صنع اللهُ فيه ، وبينَ أجلٍ قد بقي لا يدْرِى كيفَ اللهُ بصانع فيه ، فلْيتَزَوَّدِ المرهُ أَ من نفسِه لنفسِه ، ومن دنياه لآخرته ، ومن الشبابِ قبلَ الهرم ، ومن الصّحةِ قبلَ النّقَم ، فإنكم مُحلِقتُم للآخرة ، والدنيا مُحلِقتُ لكم ، والذي نفسُ محمد بيدِه ما بعدَ الدنيا دارٌ إلا الجنةُ والنارُ ، وأستغفِرُ اللهَ لى بعدَ الموتِ من مُستَعْتَبِ ، وما بعدَ الدنيا دارٌ إلا الجنةُ والنارُ ، وأستغفِرُ اللهَ لى ولكم » ( )

وأخرَج البيهة في «الأسماء والصفاتِ» عن ابنِ شهابٍ قال : بلَغنا عن رسولِ اللهِ ﷺ ، أنه كان يقولُ إذا خطَب : «كلَّ ما هو آنٍ قريبٌ ، لا بُعْدَ لما هو آتٍ ، لا بُعْدَ لما هو آتٍ ، لا بُعْدَ لما هاء أتٍ ، لا بُعْجُلُ اللهُ لعجلةِ أحدٍ ، ولا يخِفُّ (٢) لأمرِ الناسِ ، ما شاء اللهُ لا ما شاء الناسُ ، يريدُ الناسُ أمرًا ، ويُريدُ اللهُ أمرًا ، وما شاء اللهُ كان ولو كره الناسُ ، لا مُبعِّدَ لما قرَّب اللهُ ، ولا مُقَرِّبَ لما بعَّد اللهُ ، ولا يكونُ شيءٌ إلا بإذنِ اللهِ) (٧) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱، ن، م.

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ن.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف ١، وفي ح ١، م: ( يخطب فيقول ).

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، م: «المؤمن».

<sup>(</sup>٥) ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (٩٠)، والبيهقي (١٠٥٨)، والديلمي (٨١٧٨).

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ف ١: «تحف، وفي ص: «تخف». ويخفُّ: يسرع. اللسان (خ ف ف).

<sup>(</sup>٧) البيهقي (٣٤٦) . وقال محققوه : إسناده صحيح غير أنه مرسل .

## سورة المنافقين

## مَدنِيَّـةٌ

أخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ ، والنحاسُ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ ( في «الدلائلِ ، ) ، عن ابنِ عباسِ قال : نزَلت سورةُ « المنافقين » بالمدينةِ ( ) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ الزبيرِ ، مثلَه .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، والطبرانيُّ في «الأوسطِ» ، بسندِ حسنِ ، عن أبي هريرةَ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ يَقرَأُ في صلاةِ الجمعةِ ""بسورةِ «الجمعةِ "" فيحرِّضُ بها (١٠) المؤمنين ، وفي الثانيةِ بسورةِ «المنافقين» ، فيُقرِّعُ بها المنافقين (٥).

وأخرَج البزارُ ، والطبرانيُ ، عن أبي عِنبَةَ (١) الحؤلانيِّ ، عن النبيِّ عَلَيْهُ ، أنه كان يَقرَأُ في صلاةِ الجمعةِ بسورةِ «الجمعةِ»، والسورةِ التي يُذكرُ فيها المنافقون (١).

قُولُه تعالى: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٢) ابن الضريس (١٧) ، والنحاس ص ٧٤٥، والبيهقي ١٤٣/٧ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ١، م .

<sup>(</sup>٤) في ف ١: «عليها»، وبعده في الأصل، ص، ن: «على».

<sup>(</sup>٥) الطبراني (٩٢٧٩) ، وأصل الحديث عند مسلم (٨٧٧) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «عتبة»، وفي مجمع الزوائد: «عبيدة». وينظر ما تقدم في ص ٤٥٤.

<sup>(</sup>٧) البزار (٣٧٥٩) ، والطبراني - كما في المجمع ١٩١/٢ . وقال الهيثمي : فيه سعيد بن سنان ، وهو ضعف .

أخرَج ابنُ سعدٍ ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، ( والترمذيُ ) ، والنسائيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن زيدِ بنِ أرقمَ قال : خرَجنا مع رسولِ اللهِ عَلَيْهُ في سَفَرٍ ، فأصاب الناسَ شِدَّةٌ ، فقال عبدُ اللهِ بنُ أَبِي لأصحابِه : لا تُنفِقُوا على مَن عندَ رسولِ اللهِ حتى يَنفَضُوا مِن حولِه . وقال : لئن رجعنا إلى المدينةِ ليُخرِجَنَّ الأعزُ منها الأذلَّ . فأتيتُ النبي عَلَيْهُ فأخبَرُ تُه بذلك ، فأرسَل إلى عبدِ اللهِ بنِ أُبِي فسألَه ، فاجتَهد يمينه ما فعل ، فقالوا : كذَب بذلك ، فأرسَل إلى عبدِ اللهِ بنِ أُبِي فسألَه ، فاجتَهد يمينه ما فعل ، فقالوا : كذَب زيدٌ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ . فوقع في نفسِي مما قالوا شِدَّةٌ ، حتى أنزَل اللهُ تصديقِي في : وهو قولُه : ﴿ خُشُبُ مُسَنَدُةٌ ﴾ . قال : كانوا رجالًا أجملَ شيءٍ .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُّ وصحَّحه ، "وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُّ ، والحاكمُ وصحَّحه "، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ» ، وابنُ عساكرَ ، عن زيدِ بنِ أرقمَ قال : غَزَوْنا مع رسولِ اللهِ ﷺ ، وكان معنا ناسٌ من الأعرابِ ، فكنا نبتدِرُ الماءَ ، وكان الأعرابُ يَسبِقُونا إليه ، فيسبِقُ الأعرابيُ أصحابَه ، فيملأُ الحوضَ ، ويجعلُ حولَه حجارةً ، ويَجعلُ النَّطْعُ "عليه حتى

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) ابن سعد ۲/ ۲۰، وأحمد ۳۲/۳۲، ۵۰، ۵۱، ۸۳، ۸۲ (۱۹۲۸۰، ۱۹۲۹۰ – ۱۹۲۹۰) ومسلم ۱۹۳۳ ، ۱۹۳۳ )، وعبد بن حميد (۲۶۲ – منتخب)، والبخاری (۲۹۳۲، ٤٩٠٢)، ومسلم (۲۷۷۲)، والترمذی (۳۳۱۶)، والنسائی فی الکبری (۱۱۵۹۲، ۱۱۵۹۷، ۱۱۵۹۸)، وابن جریر ۲۷۷۲)، وابن مردویه – کما فی التغلیق ۱۳۵۲، ۳٤۲.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١ .

<sup>(</sup>٤) النَّطْعُ: بساط من الجلد . الوسيط (ن طع) .

يجيءَ أصحابُه ، فأتى رجلٌ من الأنصار أعرابِيًّا ، فأرخَى زمامَ ناقتِه لتَشربَ ، فأبَى أَن يَدَعَه ، فانتزَعَ حَجَرًا ففاضَ (١) الماءُ ، فرفَع الأعرابيُّ خشبةً فضرَب بها رأسَ الأنصاريِّ فشَجَّه، فأتي / عبدَ اللهِ بنَ أُبَيِّ رأسَ المنافقين فأخبَره، وكان من ٢٢٣/٦ أصحابه، فغضِب، وقال: لا تُنفِقُوا على من عندَ رسولِ اللهِ حتى يَنْفَضُّوا (٢٠) من حولِه . يعني الأعرابَ ، وكانوا يَحضُرُون رسولَ اللهِ ﷺ عندَ الطعام، فقال عبدُ اللهِ لأصحابِه: إذا انفَضُّوا من عندِ محمدٍ فائتُوا محمدًا بالطعام فليأكُلْ هو ومَن عندَه . ثم قال لأصحابِه : إذا رجَعتم إلى المدينةِ فليُخرِجِ الأعزُّ منها الأذلُّ . قال زيدٌ : وأنا رِدْفَ عمِّي ، فسمِعْتُ عبدَ اللهِ ، (أُوكنًا أخوالَه) ، فأخبَرْتُ عمِّي ، فانطلَق فأخبَرَ رسولَ اللهِ ﷺ ، فأرسَل إليه رسولُ اللهِ ﷺ ، فحلَف وجحد ، فصَدَّقَه رسولُ اللهِ ﷺ وكذَّبني ، فجاء عمِّى إليَّ فقال: ما أردتَ إلَّا (٤) أن مَقَتَك رسولُ اللهِ عَيْلَةٌ وكذَّبك، وكذَّبك المسلمون. فوقَع عليَّ من الهَمِّ ما لم يقعْ على أحدٍ قطُّ، فبينا أنا أسيرُ وقد (°حفَقْتُ برأسِي°) من الهمّ ، إذ أتاني رسولُ اللهِ ﷺ فعرَك أَذُنِي ، (أوضحِك في وجهي ، '' فما كان يَسُرُني أن لي بها الخُلْدَ أو الدنيا '' ، ثم إن أبا بكر لَحِقَني فقال: ما قال لك رسولُ اللهِ ﷺ؟ قلتُ : ما قال لي شيئًا ، إلا أنه عـرَك أُذُني ْ

<sup>(</sup>١) في م : « فغاض » .

<sup>(</sup>٢) في م: «ينفض ».

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١، ن، م: «إلى».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: «خفضت رأسي»، وفي ص، ف ١: «خفقت رأسي».

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص، ف ١، ن .

وضحِكُ فَى وَجَهِى. فَقَالَ: أَبِشِرْ. ''ثُمْ لَحَقَنِى عَمْرُ، فَقَلْتُ لَهُ مَثْلَ قُولَى لأَبِى بَكُرِ'، فَلَمَا أُصِبَحنا قَرَأُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ''سورةَ «المنافقين»' : ﴿ إِذَا جَأَةَكَ اللّهَ عَلَيْكُ ' سورةَ «المنافقين»' : ﴿ إِذَا جَأَةَكُ اللّهُ عَلَيْهُ أَلَّمُنَا فِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللّهِ ﴾. حتى بَلَغ: ﴿ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُ مِنْهَا اللّهُ اللّهُلّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن زيدِ بنِ أرقمَ قال : لما قال عبدُ اللهِ بنُ أُبَيِّ ما قال : لا تُنفِقُوا على مَن عندَ رسولِ اللهِ حتى يَنْفَضُّوا . وقال : لئن رجَعنا إلى المدينةِ (اليخرِجَنُّ الأعزُّ منها الأذلُّ ) . سمِعتُه (اللهِ فَاتيتُ النبيُّ فِلْ وَجَعَنا إلى المدينةِ (اليخرِجَنُّ الأعزُ منها الأذلُّ ) . سمِعتُه ما قال ذلك ، وَجَعَتُ اللهِ مَا قال ذلك ، وَجَاءَهم يَحلِفُ ما قال ذلك ، فرجَعتُ إلى المنزلِ فنِمْتُ ، فأتاني رسولُ اللهِ عَلَيْ فقال : «إنَّ اللهَ صدَّقك وَعَذَرَك» . فنزلت هذه الآيةُ : ﴿هُمُ ٱلّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواً عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ وَعَذَرَك» . فنزلت هذه الآيةُ : ﴿هُمُ ٱلّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواً عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ

وأخرَج الطبرانيُّ عن زيدِ بنِ أرقمَ قال : لما قال ابنُ أُبَيِّ ما قال ، أتيتُ النبيُّ يُقِيِّةٍ فأخبَرْتُه ، فجاء فحلف ما قال ، فجعَل ناسٌ يقولون : جاء رسولَ اللهِ ﷺ بالكذبِ . حتى جلستُ في البيتِ مخافةً إذا رأوني قالوا : هذا الذي يَكْذِبُ .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ن.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ن، م.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٣١٣)، والطبراني (٥٠٤١)، والحاكم ٢/ ٤٨٨، ٤٨٩، والبيهقي ٤/٤، ٥٥، وابن عساكر ٢١٤، ٢٦٤، ٥٠٠). صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٦٤٠).

<sup>(</sup>٤) سقط سن: ن .

<sup>(</sup>٥) الطبراني (٥٠٠٢).

حتى أَنزَل اللهُ: ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ ﴾ الآية (١).

وأخورج الطبرانيّ عن زيد بن أرقم قال: كنتُ جالسًا مع عبد اللهِ بن أُنيّ ، فمرَّ رسولُ اللهِ عَلَيْ في ناسٍ من أصحابِه ، فقال عبدُ اللهِ بنُ أُنيّ : لئن رجَعنا إلى المدينةِ ليخرجن الأعزُّ منها الأذلَّ . فأتيتُ سعدَ بنَ عبادةَ فأخبَرْتُه ، فأتى رسولَ اللهِ عَلَيْ إلى عبدِ اللهِ بنِ أُبيّ ، فحلَف له عبدُ اللهِ بنُ أُبيّ باللهِ ما تكلَّم بهذا ، فنظر رسولُ اللهِ عَلَيْ إلى عبدِ اللهِ عَلَيْ الى سعدِ بنِ عبادةَ ، فقال سعدٌ : يا رسولَ اللهِ ، إنما أخبَرَنيه الغلامُ زيدُ بنُ أرقمَ . فجاء سعدٌ فأخذ بيدِي ، فانطق بي ، فقال : هذا حدَّثني . فانتهرني عبدُ اللهِ بنُ أُبيّ ، فانتهيتُ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ وبَكَيْتُ ، وقلتُ : إن اللهِ بنُ أُبيّ ، فانتهيتُ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ وبَكَيْتُ ، وقلتُ : إن اللهِ بنُ أُبيّ ، فانتهيتُ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ وبَكَيْتُ ، وقلتُ : إن اللهِ عَلَيْ وبَكَيْتُ ، وقلتُ : إن اللهِ أَنْ اللهُ : هذا حدَّثني . فأنزَل اللهُ :

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال: إنما سمَّاهم اللهُ منافقين؛ لأنهم كَتَمُوا الشركَ وأظهَرُوا الإيمانَ (١٠).

قُولُه تعالىي: ﴿ أَتَّخَذُوٓا أَيْمَنَّهُمْ جُنَّةً ﴾ الآيات.

أَخْرَجَ ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أَتَّمَا لَهُمَ اللَّهُمُ جُنَّةُ ﴾ . قال : كَلِقُهم باللهِ إنهم لمنكم ، الجُتَنُّوا ( ) بأيمانِهم من القتلِ والحربِ .

<sup>(</sup>١) الطبراني (٤٩٧٩).

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف ١، ن .

<sup>(</sup>٣) الطبراني (٧٣) ٥). وقال الهيثمي: محمد بن سعيد بن أبي مريم ضعيف. مجمع الزوائد ٧/٥/٧.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١: « النفاق».

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ح ١: «اجتنبوا»، وفي م: «أجنوا».

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، ( وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ أَتَّخَذُوا ۚ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً ﴾ . قال : يجتنُّون بها (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أَتَّغَذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً ﴾ . قال : اتَّخذوا حَلِفَهم جُنَّةً ؛ ليَعصِمُوا بها دماءَهم وأموالَهم .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ النبيَّ عَيَّاتُهُ كان إذا سافَر ، كان مع كلِّ رجلٍ من أغنياءِ المؤمنين رجلٌ من الفقراءِ ، يَحمِلُ له زادَه وماءَه (٢) ، فكانوا إذا دنوا من الماءِ تقدَّم الفقراءُ فاستقوا لأصحابِهم ، فسبتقهم أصحابُ عبدِ اللهِ بنِ أُبَى ، فأبَوا أن يُخلُّوا عن المؤمنين ، فحصَرهم المؤمنون ، فلما جاء عبدُ اللهِ بنُ أُبيِّ نظر الى أصحابِه فقال : واللهِ لئن رجَعنا إلى المدينةِ لَيُحْرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ ، وقال : أمسِكُوا عنهم البيع ، لا تُبايعُوهم . فسمِع زيدُ بنُ أرقمَ قولَ ابنِ أُبيِّ : فلن رجَعنا إلى المدينةِ يَكُو بَحَنَ اللهِ . فأخبَر وقال : أمسِكُوا عنهم البيع ، لا تُبايعُوهم . فسمِع زيدُ بنُ أرقمَ قولَ ابنِ أُبيِّ : فلن رجَعنا إلى المدينةِ . وقولَه : لا تُنفِقُوا على من عندَ رسولِ اللهِ . فأخبَر عمَّه ، فخبَر (١) عمّه النبي عَيَّاتُهُ ابنَ أُبيُّ وأصحابَه ، فعجِب من صورتِه (٥) وجمالِه ، وهو يَمشِي إلى النبيِّ عَيَّاتُهُمْ خُشُبُ مُسَدَدً أُبي مَاسَدُهُمْ وَإِن يَقُولُوا فَسَمَعْ لِفَوْلِهُمْ كَانَهُمْ خُشُبُ مُسَدَدً أُبي مَاسَدَةً فَي النبي عَيْلِهُمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مُنْسَادًهُمْ وَإِن يَقُولُوا قَسَمَعْ لِفَوْلِهُمْ كَانَهُمْ خُشُبُ مُسَادًهُمْ وَإِن يَقُولُوا قَسَمَعْ لِفَوْلِهُمْ كَانَهُمْ خُشُبُكُ مُسَادًهُمْ قَرَانِ يَقُولُوا قَسَمَعْ لِفَوْلِهُمْ كَانَهُمْ خُشُبُكُ مُسَادًهُمْ فَاسَادُهُمْ وَإِن يَقُولُوا قَسَمَعْ لِفَوْلِهُمْ كَانَهُمْ خُشُبُكُ مُسَادًهُمْ وَلِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱، م.

<sup>(</sup>۲) عبد بن حمید – کما فی فتح الباری ۱٤٦/۸ – وابن جریر ۲۲/ ۲۰۰، ۲۰۱.

<sup>(</sup>٣) في ف ١: « ماله » .

<sup>(</sup>٤) في ف ١، م: « فأخبر » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «صوته».

فَعَرَفَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ، فَلَمَا أُخْبِرَ () ، حَلَفَ مَا قَالَه ، فَذَلَكُ قُولُه : ﴿ أَتَّمَا أَنُو اللَّهِ مَا قَالُه ، فَذَلَكُ قُولُه : ﴿ إِذَا جَآءَكَ اللَّهُ مَا يَمُنَهُمْ جُنَّةً ﴾ ، وقالوا : نشهدُ إنك لرسولُ اللهِ . وذلك قُولُه : ﴿ إِذَا جَآءَكَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ . قال : أقرُّوا / بلا إلهَ إلا اللهُ ، وأنَّ محمدًا رسولُ ٢٢٤/٦ اللهِ ، وقلوبُهم تأتى ذلك .

> وأَخْرَجَ ابنُ أَبَى حَاتَمٍ عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فَى قُولِهِ : ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً ﴾ . قال : نخلٌ قيامٌ .

> > قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ ﴾ الآيتين .

أَخْوَجُ عِبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عن سَعِيدِ بِنِ جَبِيرٍ ، أَنَّ النبِي ﷺ كَانَ إِذَا نِزَلَ مِنزِلًا فِي السَّفْرِ لَم يَرْتَحِلْ مِنه حتى يُصَلِّى فِيه ، فلما كَان ( عُزوةُ تَبُوكَ ، نِزَلَ مِنزِلًا ، فقال عبدُ اللهِ بِنُ أُبِيّ : لئن رَجَعِنا إلى المدينةِ ليُخْرِجَنَّ الأَعْرُ مِنها الأَذَلُ ، فبلَغ ذلك النبي ﷺ ، فارتحل ( ولم يُصَلِّ ، فذكروا ذلك له ، فذكر منها الأذلُّ . فبلَغ ذلك النبي ﷺ ، فارتحل ( أي إذا جَآءَكَ ٱلمُنفِقُونَ قَالُوا نَشَهَدُ إِنَّكَ قَصةَ ابنِ أُبِيٍّ ، ونزَل القرآنُ ، قال ( ) : ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنفِقُونَ قَالُوا نَشَهَدُ إِنَّكَ

<sup>(</sup>١) في م : «أخبره» .

<sup>(</sup>۲) في ح ۱، م: «أنزله».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف ١، ح ١، ن، م.

<sup>(</sup>٤) في ص، <sup>خ</sup> ١، وابن أبي حاتم: «كانت».

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، ف ١: «منه».

<sup>(</sup>٦) سقط من: ح ١، م .

لَرَسُولُ ٱللّهِ وَٱللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ . وجاء عبدُ اللهِ بنُ أُنِيِّ إلى النبيِّ عَلَيْهُ ، فجعَل يُلَوِّى فجعَل يُلَوِّى فجعَل يَلَوِّى أَنَى اللهِ عَلَيْهُ يقولُ له : «تُب» . فجعَل يُلَوِّى رأسَه ، فأنزَل الله : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالَوْا يَسَتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللهِ لَوَوْا رُءُوسَهُمْ ﴾ الآية (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاً يَسَتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوْوا رُبُوسَهُم ﴾ . قال : عبدُ اللهِ بنُ أبيٌ ابنُ سلولَ ، قيلَ له : تعالَ يستغفرُ لك رسولُ اللهِ ﷺ . فلَوَّى رأسَه وقال : ماذا قلتَ (٢٠ ؟ !

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا رُبُوسَهُمْ ﴾ . قال : حَرَّكُوها استهزاءً .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرِ "، عن قتادةً في الآيةِ ، قال : نزلت في عبدِ اللهِ بنِ أُبَى ، وذلك أن غلامًا من قرابتِه انطلَق إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ بحديثٍ وتكذيبٍ شديدٍ ، فدعاه رسولُ اللهِ عَلَيْ ، فإذا هو يَحلِفُ ويَتَبَرَّأُ من ذلك ، وأقبَلت الأنصارُ على ذلك الغلامِ فلامُوه وعذَلُوه ، وقيل لعبدِ اللهِ : لو أتيتَ رسولَ اللهِ عَلَيْ فاستَغْفَر لك . فجعل يُلوّى رأسَه ويقولُ : لستُ فاعلًا ، وكذَبَ [١٨٤٤] على . فأنزَل اللهُ ما تَسمَعُون ".

<sup>(</sup>١) عبد بن حميد - كما في الفتح ٦٤٤/٨ - وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ١٥٣/٨، ٥٠١. وقال الحافظ :إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير مرسلا ... والذي عليه أهل المغازي أنها غزوة بني المصطلق .

<sup>(</sup>٢) عبد بن حميد - كما في فتح الباري ٦٤٨/٨ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ح ١، م: « وابن المنذر » .

<sup>(</sup>٤) عبد بن حميد - كما في فتح الباري ٦٤٨/٨ - وابن جرير ٦٥٧/٢٢ ، ٦٥٨ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، من طريقِ الحكَم ، عن عكرمةَ ، أن عبدَ اللهِ بنَ أبيِّ ابنَ سلولَ كان له ابنٌ يقالُ له : حُبابٌ . فسمَّاه رسولُ اللهِ ﷺ عبدَ اللهِ ، فقال : يا رسولَ اللهِ ، إنَّ والدِي يُؤذِي اللهَ ورسولَه ، فذَرْنِي حتى أَقتلَه . فقال له رسولُ اللهِ ﷺ: «لا تَقتُلْ أَباك» . `` ثم جاءه أيضًا فقال له : يا رَ سُولَ اللهِ ، إنَّ والدى يُؤذِي اللهَ ورسولَه ، فذَرْنِي حتى أقتلَه . فقال له رسولُ اللهِ عَيْظِيَّةٍ: ﴿ لَا تَقتُلْ أَباكُ ﴾ ` . فقال: يا رسولَ اللهِ ، فذَرْنِي حتى أَسْقِيَه من وَضُوئِك ؛ لعلَّ قلبَه (أَن يَلينَ ). فتوضًّأ رسولُ اللهِ ﷺ وأعطاه ، فذهَب به إلى أبيه، فسقاه، ثم قال له: هل تدرى ما سقيتُك؟ قال له والده: نعم، سَقَيْتنيي بولَ أُمِّك . فقال له ابنه : لا واللهِ ، ولكن سقيتُك وَضوءَ (٢٠) رسول اللهِ يَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ عَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابنُ أَبِيٌّ عَظِيمَ الشَّأْنِ فيهم ، وفيه أَنزلَت هذه الآيةُ في «المنافقين»: ﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُواْ ﴾ . وهو الذي قال : ﴿ لَهِن رَّجَعْنَا ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلأَذَلُّ ﴾. قال الحَكُمُ: ثم حدَّثني بشيرُ (') بنُ مسلم، أنه قيلَ له: يا أبا حبابٍ ، إنه قد أُنْزِل فيك آئ شدادٌ ، فاذهَبْ إلى رسولِ اللهِ عِيْظِيْةُ يَستَغْفِرُ لَكَ . فَلَوَّى رأسَه ثم قال : أَمَرُتُمُونِي أَن أُؤْمِنَ ، فقد آمنتُ ،

<sup>(</sup>١ – ١) ليس في : الأصل، وبعده في ح ١، م : « ثم جاءه أيضًا، فقال : يارسول الله، إن والدى يؤذى الله ورسوك، فذرني حتى أقتله، فقال له رسول الله ﷺ : لا تقتل أباك .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ف ۱: ﴿ أَنْ يَأْتِي ﴾ ، وفي م: ﴿ يَلْمِنْ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، ن: ﴿ بُولَ ﴾ . والمثبت موافق لما في تفسير ابن جرير ومصنف عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) في ح ١، م: «بشر»، وفي ف ١: «بشر الله». وينظر تهذيب الكمال ٤/ ١٧٣.

وأَمَوْتُمُونِي أَن أُعْطِيَ زِكَاةَ مالي، فأَعطَيْتُ (١)، فما بَقِيَ إِلا أَن أُسجُدَ للحِمدِ (١)!

وأخرَج البيهقي في «الدلائلِ» عن الزهري (الله بن أبَيّ مَقامٌ يقومُه كلَّ جمعة لا يَترُكُه شرفًا له في نفسِه وفي قومِه ، فكان إذا جلس رسولُ الله يقومُه كلَّ جمعة يخطُبُ ، قام فقال : أيُها الناسُ ، هذا رسولُ الله بينَ أظهُرِكم ، وَيَجلِسُ ، اللهُ به وأَعَزَّكم به ، فانصُرُوه وعَزِّرُوه واسمَعُوا له وأطيعُوا . ثم يَجلِسُ ، فلما قدِم رسولُ اللهِ بيَ أَحُدٍ ، وصنَع المنافقُ ما صنَع في أحدٍ ، فقام يفعلُ فلما قدِم رسولُ اللهِ عَلَيْهُ من أُحدٍ ، وصنَع المنافقُ ما صنَع في أحدٍ ، فقام يفعلُ كما كان يفعلُ ، فأخذ المسلمون بثيابِه من نواحِيه وقالوا : اجلِسْ يا عدُو اللهِ ، لستَ لهذا المقامِ بأهلِ ، قد صنَعْتَ ما صنَعْتَ . فخرَج يتَخطَّى رقابَ الناسِ وهو يقولُ : واللهِ لكأنِّي قلتُ هُجُرًا أَنْ قُمْتُ أُشَدِّدُ أُمْرَه ! فقال له رجلٌ : ويلك (اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : لما نزَلتْ آيةُ « براءةَ » : ﴿ ٱسۡتَغۡفِرُ لَهُمُّ أَوۡ لَا تَسۡتَغۡفِرُ لَهُمۡ﴾ [التوبة : ٨٠] . قال النبئ ﷺ : «أسمعُ ربِّي قد رَخَّصَ لي

<sup>(</sup>١) في ح ١، م: « فقد أعطيت ».

 <sup>(</sup>۲) عبد بن حمید - کما فی الفتح ۱٤٨/۸ - والحدیث عند الطبری ۲۲/ ۲۲۲، ۹۹۳، وعبد الرزاق
 (۲) عبد بن حمید - کما فی الفتح ۸/ ۱۹۰۰.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبي هريرة».

<sup>(</sup>٤) في ح ١، م: «أسدد».

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، م: «ويحك».

<sup>(</sup>٦) في م: « لا».

<sup>(</sup>٧) البيهقي ٣/ ٣١٨.

فيهم، فواللهِ لأستَغْفِرَنَّ أكثر من سبعين مرَّةً؛ لعلَّ اللهَ أن يَغفِرَ لهم». فنزَلت: ﴿سَوَآءُ عَلَيْهِمْ أَسَتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمَّ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللهُ أَمْ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

وأخرَج ابنُ جرير (٢) عن عروةَ قال: لما نزَلت: ﴿ ٱسْتَغْفِرَ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللّهُ لَهُمْ ﴿ وَالتوبة: ٨٠]. قال النبي عَلَيْهِمْ اللّهُ على السبعين ». فأنزَل اللهُ: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَلهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

قُولُه تعالى : ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِـقُواْ﴾ الآيتين .

أخرَج ابنُ مَردُويَه ، والضياءُ في «المختارةِ» ، /عن ابنِ عباسٍ قال : نزَلت هذه · ٢٢٥/٦ الآية : ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا لَنَفِـقُوا عَلَى مَنْ عِنـدَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواً ﴾ . في عَسِيفِ ( المحمرَ بنِ الخطابِ ( ٥ ) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن زيدِ بنِ أرقمَ وعبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ، أنهما قرَأا : (لا تُنْفِقُوا على مَن عندَ رسولِ اللهِ حتى يَنْفَضُّوا مِن حولِه) (١) .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۱/ ۲۰۱، ۲۲/ ۹۰۹.

<sup>(</sup>۲) فى ح ١، م: « مردويه».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١١/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) العسيف : الأجير ، ويروى : الأسيف ، بمعناه ، وقيل : هو الشيخ الفاني ، وقيل : العبد . ينظر النهاية ٣/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) الضياء في المختارة ١٠/٥٥ (٩٢).

<sup>(</sup>٦) هي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِن لَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : إنَّ عبدَ اللهِ بنَ أَبَى قال لأصحابِه : لا تُنفِقُوا على من عندَ رسولِ اللهِ ؛ فإنكم لو لم تُنفِقُوا عليهم قد انفَضُّوا. وفي قولِه: ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَا ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ ﴾ . قال : قد قالها منافقٌ عظيمُ النفاقِ في رجلين اقتتلا ؛ أحدُهما غفارِيٌّ والآخرُ مجهنِيٌّ ، فظهَر الغفاريُّ على الجهنيُّ ، وكان بينَ مجهينةَ وبينَ الأنصار حِلْفٌ ، فقال رجلٌ من المنافقين ، وهو عبدُ اللهِ بنُ أبيٌّ : يا بني الأوسِ والخزرج ، عليكم صاحبَكم وحليفَكم . ثم قال : واللهِ ما مَثَلُنا ومثلُ محمدِ إلَّا كما قال القائلُ: سَمِّنْ كَلْبَك يَأْكُلْك ، واللهِ لئن رجَعنا إلى المدينةِ ليُخرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذلّ . فسعَى بها بعضُهم إلى نبيّ اللهِ عَلَيْ ، فقال عمر : يا نبيّ اللهِ ، مُو مُعاذًا أن يضربَ عنقَ هذا المنافق . فقال : «لا يَتَحَدَّثُ الناسُ أنَّ محمدًا يقتلُ أصحابَه» . وذُكِرَ لنا أنه كثُر على رجل من المنافقين عندَه ، فقال <sup>(٢)</sup> : « هل يُصَلِّى ؟ » . قال (T): نعم، ولا خيرَ في صلاتِه. قال: « نُهِيتُ عن المُصَلِّين، نُهِيتُ عن المُصَلِّين ، نُهِيتُ عن المُصَلِّين » ( أ)

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ هُمُ ۗ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُواْ

<sup>(</sup>١) في ف ١: ( جمحي ) .

<sup>(</sup>٢) بعده في ح ١، م: ٥ عمر ٥.

<sup>(</sup>٣) في ح ١، م: «قالوا».

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/٣٩٣.

عَلَىٰ مَنْ عِنكَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواً ﴿ يقولُ : لَا تُطعِمُوا (' محمدًا وأصحابَه حتى تُصيبَهم مجاعةٌ فيترُكُوا نبيَّهم . وفي قولِه : ﴿ يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ ٱلْأَعَنُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾ . قال : قال ذلك عبدُ اللهِ بنُ أَبَيً رأسُ المنافقين ، وأناسٌ معه من المنافقين .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، والبخاريُ ، ومسلمُ ، والترمذيُ ، "والنسائيُ" ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ في «الدلائلِ» ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : كنا مع النبيِّ عَيَّيِّة في غزاةٍ - قال سفيانُ : يَروْن أنها غزوةُ " بني المُصْطَلِقِ - كنا مع النبيِّ عَيِّقِ في غزاةٍ - قال سفيانُ : يَروْن أنها غزوةُ " بني المُصْطَلِقِ - فكسمع رجلٌ من المهاجرين " وقال المهاجرين أرجلٌ من الأنصارِ " ، فسمِع ذلك النبيُ عَيِّة ، فقال : يا لَلأنصارِ " . فسمِع ذلك النبيُ عَيِّة ، فقال : الله الله عن المُنتِنة " ، فالما المنافق المنتِنة " ، فسمِع ذلك عبدُ اللهِ بنُ أبي فقال : أو قد فقال النبيُ عَيِّة : «دَعوها فإنها مُنتِنة " . فسمِع ذلك عبدُ اللهِ بنُ أبي فقال : أو قد فقال النبيُ عَيِّة ، فقام عمرُ فقال : يا رسولَ اللهِ ، دَعْنِي أضرِبْ عُنقَ هذا المنافق . فقال النبي عَيِّة ، فقام عمرُ فقال : يا رسولَ اللهِ ، دَعْنِي أضرِبْ عُنقَ هذا المنافق . فقال النبي عَيْقَةَ ، فقام عمرُ فقال : يا رسولَ اللهِ ، دَعْنِي أضرِبْ عُنقَ هذا المنافق . فقال النبي عَيْقَةَ ، فقام عمرُ فقال : يا رسولَ اللهِ ، دَعْنِي أضرِبْ عُنقَ هذا المنافق . فقال . فقال النبي عَيْقَةَ هذا المنافق . فقال النبي عَيْقَةَ ، فقام عمرُ فقال : يا رسولَ اللهِ ، دَعْنِي أضرِبْ عُنقَ هذا المنافق . فقال . فقال النبي عَنْ عَلْ المنافق . فقال النبي عَنْ المنافق . فقال النبية المنافق . فقال . فقال المنافق . فقال المنافق . فقال . فقال . فقال . فقال المنافق . فقال . فقال

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تطيعوا».

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ح١، ن، م.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ح ١: «غزاة ».

<sup>(</sup>٤) في ح ١، م: « المنافقين ».

<sup>(</sup>٥) كسع المهاجرى الأنصارى: أى ضرب دبره بيده . النهاية ٤/ ١٧٣، وأما المهاجرى فهو جهجاه بن سعيد أو ابن قيس الغفارى ، وأما الأنصارى فهو سنان بن وبرة الجهنى حليف الأنصار . ينظر الاستيعاب ١٩٠/، ٢٦٨ ٢٦ ٢٥٠، ١٩٠/، ١٩٠/، ١٩٠/، ١٩٠/،

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>V) سقط من: ص، ف ١، ن، م.

النبى عَلَيْةِ: «دَعْه ، لا يَتَحَدَّثُ الناسُ أَنَّ محمدًا يقتلُ أصحابَه» . زاد الترمذى : فقال له ابنه عبدُ اللهِ : واللهِ لا تَنقَلِبُ (١) حتى تُقِرَّ أنك الذليلُ ، ورسولُ اللهِ عَلَيْهِ العزيزُ . ففعَل (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ قال : كان بينَ غلامٍ من الأنصارِ وغلامٍ من بنى غفارٍ في الطريقِ كلامٌ ، فقال عبدُ اللهِ بنُ أُبَيِّ : هنيئًا لكم بلَوْسٍ (٢) هنيئًا ، جمعتُم سُرَّاقَ (٤) الحجيجِ من مُزَينَةَ وجُهينةَ ، فغَلبُوكم على ثمارِكم ! لئن رجَعنا إلى المدينةِ ليُخرِجَنَّ الأعرُّ منها الأذلَّ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ قال : لما حضر عبدَ اللهِ بنَ أُبيِّ الموتُ ، قال ابنُ عباسٍ : فدخَل عليه رسولُ اللهِ عَلَيْ ، فجرَى بينَهما كلامٌ ، فقال له عبدُ اللهِ ابنُ أُبيِّ : قد أفقهُ ما تقولُ ، ولكن مُنَّ عليَّ اليومَ وكفنِّي بقميصِك هذا ، وصلًّ علي . قال ابنُ عباسٍ : فكفَّنه رسولُ اللهِ عَلَيْ بقميصِه ، وصلًى عليه ، واللهُ أعلمُ علي صلاةٍ كانت ؟ وإن محمدًا عَلَيْ لم يَخدَعُ إنسانًا قطُّ ، غيرَ أنه قال يومَ الحديبيةِ كلمةً حسنةً . فشئِلَ عكرمةُ : ما هذه الكلمةُ ؟ قال : قالت له قريشٌ : يا أبا حبابِ ، إنا قد منعنا محمدًا طوافَ هذا البيتِ ، ولكنا نَأذَنُ لك . فقال : لا ،

<sup>(</sup>١) عند الترمذي: « تنفلت ».

<sup>(</sup>۲) البخارى (۲۰۰۵، ۲۰۰۷)، ومسلم (۲۰۸۱)، والترمذى (۳۳۱۰)، والنسائى في الكبرى (۲۰۱۸)، والبيهقى ۱/۵۳، ۵۶.

 <sup>(</sup>٣) في ف ١: «باوس»، وفي م: «بأس». واللّؤس: تتبع الإنسان الحلاوات وغيرها ليأكلها،
 واللّؤس: الأكل القليل. التاج (ل و س).

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١، ن، م: «سواق». وينظر صحيح البخارى (٣٥١٧)، وصحيح مسلم (٢٥٢٢).

لى فى رسولِ اللهِ عَيَّكِيَّةِ أسوةٌ حسنةٌ. قال: فلما بلَغوا المدينةَ أَخَذَ ابنُه السيفَ، ثم قال لوالدِه: أنت تَزعُمُ لئن رجَعنا إلى المدينةِ ليُخرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ! واللهِ لا تَدخلُها حتى يَأْذَنَ لك رسولُ اللهِ عَيَّكِيْدٍ.

وأخرَج الحُميديُّ في «مسندِه» عن أبي هارونَ المدنيِّ قال: قال عبدُ اللهِ بنُ عبدُ اللهِ بنُ عبدُ اللهِ بنُ أُبَيِّ لأبيه: واللهِ لا تَدخلُ المدينةَ أبدًا حتى تقولَ: رسولُ اللهِ ﷺ الأعزُّ وأنا الأذلُّ (۱).

وأخرَج الطبرانيُّ عن أسامةً بنِ زيدٍ قال : لما رجَع رسولُ اللهِ عَلَيْهُمْ من بنى المصطلقِ ، قام ابنُ عبدِ اللهِ بنِ أُبَيِّ فسَلَّ على أبيه السيفَ ، وقال : واللهِ على ألا المصطلقِ ، قام ابنُ عبدِ اللهِ بنِ أُبَيِّ فسَلَّ على أبيه السيفَ ، وقال : ويلك ! محمدٌ الأعزُّ وأنا أَغمِدَه حتى تقولَ : محمدٌ الأعزُّ وأنا الأذلُّ . فقال : ويلك ! محمدٌ الأعزُّ وأنا الأذلُّ ؟! فبلَغت رسولَ اللهِ عَلَيْهُ فأعجَبَه (٢) ، وشكرها له (٣) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ قال : لما قدِموا المدينةَ سَلَّ عبدُ اللهِ بنُ أُبَيِّ على أبيه السيفَ ، وقال : لأضرِ بَنَّك أو تقولَ : أنا الأذلُّ ومحمدٌ الأعزُّ . فلم يَبرَحْ حتى قال ذلك .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عروةَ ، أنَّ أصحابَ رسولِ اللهِ ﷺ في غزوةِ بنى المصطلقِ ، لما أتُوا المنزلَ كان بينَ غلمانِ من المهاجرين وغلمانٍ / من الأنصارِ ٢٢٦/٦

<sup>(</sup>١) الحميدي (١٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ح ١، ن، م: «فأعجبته».

<sup>(</sup>٣) الطبراني - كما في مجمع الزوائد ٣١٨/٩ . وقال الهيثمي : فيه محمد بن الحسن بن زبالة ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٤) بعده في م: ٥ عبد الله ٥ .

قتال أنه فقال غلمان من المهاجرين: يا لَلمهاجرين. وقال غلمان من الأنصار: يا لَلأنصار. فبلغ ذلك عبد الله بن أبي ابن سلول ، فقال: أما والله الأنصار: يا للأنصار فبلغ ذلك عبد الله بن أبي ابن سلول ، فقال: أما والله لو أنهم لم يُنفِقُوا عليهم انفضُوا من حوله ، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرِجن الأعز منها الأذل . فبلغ ذلك النبي عليه فأمرهم الرحيل ، فأدرك رَبّا من بني عبد الأشهل في المسير ، فقال لهم: «ألم تعلموا ما قال فأدرك رَبّا من بني عبد الأشهل في المسير ، فقال لهم: «ألم تعلموا ما قال المنافق عبد الله بن أبي ؟ » . قالوا: وماذا قال يا رسول الله ؟ قال: «قال: أما والله لو لم تُنفِقُوا عليهم لانفَضُوا من حوله ، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرِجن الأعر منها الأذل » . قالوا: صدق يا رسول الله ، فأنت والله العزير وهو الذليل .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن محمدِ بنِ سيرينَ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ كان معسكِرًا ، وأن رجلٌ من قريشٍ كان بينه وبينَ رجلٍ من الأنصارِ كلامٌ ، حتى اشتَدَّ الأمرُ بينهما ، فبلَغ ذلك عبدَ اللهِ بنَ أبيّ ، فخرَج فنادى : غلَبَنِي على قومِي من لا قومَ له . فبلَغ ذلك عمرَ بنَ الخطاب ، فأخذ سيفَه ثم خرَج عامدًا ليضربه ، فذكر هذه الآية : ﴿ يَكَالُهُمُ اللَّهِ مَنَ لا قَومَ له . فبلَغ ذلك عمرَ بنَ الخطاب ، فأخذ سيفَه ثم خرَج عامدًا ليضربه ، فذكر هذه الآية : ﴿ يَكَالُهُمُ اللَّهِ وَرَسُولِمِ اللَّهِ وَرَسُولِمِ اللَّهِ وَرَسُولِم اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِم اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِم اللّه الله الله الله عمرُ ؟ ، قال : [الحجرات : ١] . فرجَع حتى دخل على النبي على قومِي من لا قومَ له ، والله لئن رجَعنا العجبُ من ذلك المنافقِ ! يقولُ : غلَبَني على قومِي مَن لا قومَ له ، والله لئن رجَعنا إلى المدينةِ ليُخرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذلُّ . قال النبي على عَلَيْ : «قُمْ فنادِ في الناسِ إلى المدينةِ ليُخرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذلُّ . قال النبي يَكِيُ : «قُمْ فنادِ في الناسِ

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ، والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٢) في م: «فأمر».

<sup>(</sup>٣) يعده في ح ١، م: «الأعز».

<sup>(</sup>١٤) ابن أبي شبية ١٤/٨٤٤، ٢٢٩.

يَرْتَحِلُوا (١) . ( فَتَفَرَّق القومُ ، فخرَج عمرُ فنادى : يأيُّها الناسُ ، إن رسولَ اللهِ ﷺ مرتحلٌ أُ فارتَحِلُوا . فساروا ، حتى إذا كان بينَهم وبينَ المدينةِ مسيرةُ ليلةٍ ، تعجُّل (٦) عبدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أبيِّ ، حتى أناخَ بجامع طرقِ المدينةِ ، ودخَل الناسُ ، حتى جاء أبوه عبدُ اللهِ بنُ أبيِّ ، فقال : وراءَك . فقال : ما لك ، ويلك ؟ ! قال : واللهِ لا تدخُلُها أبدًا إلا أن يَأذَنَ رسولُ اللهِ ، ولتَعْلَمَنَّ اليومَ مَن الأعزُّ مِن الأذلِّ . فرجَع حتى لَقِي رسولَ اللهِ ﷺ ، فشكًا إليه ما صنّع ابنُه ، فأرسَل إليه النبي ﷺ أَن خَلُّ عنه حتى يدخُلَ ، ففعَل ، ثم لم يَلبَثوا إلا أيامًا قلائلَ ، حتى اشتكى عبدُ اللهِ فاشتَدَّ وجعُه ، فقال لابنِه عبدِ اللهِ : يا بُنَيَّ ، ائتِ رسولَ اللهِ ﷺ فادْعُه ، فإنك إن أنت طلَبْت ذلك إليه فعَل. ففعَل ابنُه ، فأتى رسولَ اللهِ ﷺ فقال (؛) : يا رسولَ ، إنَّ عبدَ اللهِ بنَ أبيِّ شديدُ الوجع ، وقد طلَب إليَّ أن آتيك فتَأتِيَه ، فإنه قد اشتاقَ إلى لقائِك . فأخذ نعليه فقام ، وقام معه نفرٌ من أصحابِه حتى دخلوا عليه ، فقال لأهلِه حينَ دخل النبي عَيْكِي : أجلسونِي ، فأجلَسُوه ، فبكِّي ، فقال رسولُ الله عَلَيْتُ : «أجزعًا يا عدوَّ اللهِ الآنَ ؟». فقال: يا رسولَ اللهِ ، إنى لم أدعُك لتُؤَنِّبني ، ولكن دعوتُك لترحمَنِي . فاغرَورَقَتْ عينَا رسولِ اللهِ ﷺ ، فقال : «ما حاجتُك ؟». قال: حاجتي إذا أنا مِتُ أن تشهَدَ غُسلِي، وتُكَفِّني في ثلاثةٍ أثوابِ [٤١٩] من أثوابِكُ ، وتمشِيَ مع جنازتِي، وتُصَلِّي عليَّ. ففعَل

<sup>(</sup>١) في ح ١، م : ١ يرتحلون ، .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١: «تعجب»، وفي ح ١، م: « فعجل».

<sup>(</sup>٤) بعده في ح ١، م: (له).

<sup>(</sup>٥) في ح ١، م: ( ثيابك ) .

رسولُ اللهِ ﷺ، فنزَلت هذه الآيةُ بعدُ: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدُا وَلَا نُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِوْءً ﴾ [النوبة: ٨٤] .

قُولُه تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُمْ ﴾ الآيات .

أخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ ، عن النبي ﷺ في قولِه : ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللَّهِ هُو آمُولُكُمُ وَلَا ٱلْوَلَندُكُمُ عَن ذِكِرِ ٱللَّهِ ﴿ وَلَا يَعْمَ عَبَادٌ مِن الصالحون منهم لا تُلهِيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكرِ اللهِ وعن الصلاةِ الخمسِ المفروضةِ .

وأخوَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «مَن كان له مالٌ يُبَلِّغُه حَجَّ بيتِ ربّه ، أو تَجِبُ عليه فيه الزكاةُ فلم يَفعلْ ، سأَل الرجعة عندَ الموتِ» . فقال له رجلٌ : يابنَ عباسٍ ، اتَّقِ اللهَ ، فإنما يسألُ الرجعةَ الكفارُ (۱) . فقال : سَأَتْلُو عليكم بذلك قرآنًا : ﴿ يَاكَنَا مُهَا يَاللهَ ، فإنما يسألُ الرجعةَ الكفارُ (۱) . فقال : سَأَتْلُو عليكم بذلك قرآنًا : ﴿ يَكَا يُهَا كُمْ وَلاَ السورةِ (۲) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، من وجهِ آخرَ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُمْ أَمُولُكُمْمَ ﴾ الآية . قال : هو الرجلُ المؤمنُ إذا نزَل به الموتُ ، وله مالٌ لم يُزكّه ، ولم يَحُجَّ منه ، ولم يُعطِ حقَّ اللهِ منه "" ، يسألُ الرجعةَ عندَ الموتِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الكافر».

<sup>(</sup>۲) عبد بن حمید (۱۹۲ - منتخب) ، والترمذی (۳۳۱) ، وابن جریر ۲۲/ ۱۷۱، ۱۷۲، والطبرانی (۲۳ مبد بن حمید (۱۲۲ مبتخب) . وابن جریر موقوقًا . ضعیف (ضعیف سنن الترمذی - ۲۵۳) .

<sup>(</sup>٣) عند ابن جرير : « فيه » .

ليَتَصَدَّقَ من مالِه ويُزَكِّي ، قال اللهُ : ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَأْ ﴾ (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿لَا نُلْهِكُو الْمُؤَلِّكُمُ مُولًا أَوْلَكُمُ مَن ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ . قال : عن الصلواتِ الخمسِ . وفي قولِه : ﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُم ﴾ . قال : يعنى : الزكاة والنفقة في الحَجِّ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن عطاءِ في قولِه : ﴿لَا اللَّهِكُورُ أَمْوَلُكُمْ وَلَآ أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : الصلاةِ المفروضةِ (١٠) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَأَصَّدَّ فَکَ ﴾ . قال : أُزَكِّي ، ﴿ وَأَكُن مِنَ ٱلصَّلِمِينَ ﴾ . قال : أُخجَّ .

أُوأَخرَج عبدُ بنُ حميدِ (') عن عاصمٍ ، أنه قرأ : ﴿ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّيْلِحِينَ ﴾ ((٥)).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ''عبدِ اللهِ بنِ أبي سلمةَ''، أنه قرَأ : (فأَصَدَّقَ وأكونَ من الصالحين) . بالواوِ ''

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۲/ ۲۷۲، ۲۷۳.

<sup>(</sup>۲) البيهقي (۲۹۱۹).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، وبعده في ح ١، م: « قال أحج » .

<sup>(</sup>٤) بعده في م: (عن الحسن).

 <sup>(</sup>٥) هى قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى وأبى جعفر ويعقوب وخلف. ينظر النشر ٢/ ٩٠٠.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ح ١، م: ( الحسن ، عن عاصم ، .

<sup>(</sup>٧) وهى قراءة أبى عمرو ، وكذا قرأ بها الحسن وابن جبير وأبو رجاء وابن أبى إسحاق ومالك بن دينار والأعمش وابن محيصن وعبد الله بن الحسن العنبرى ، بنصب النون عطفًا على (فأصدق) ، وقرأ عبيد بن عمير بضم النون على الاستئناف . ينظر النشر ٢/ ٢٠ ، والبحر الحيط ٨/ ٢٧٥.

وأخرَج ابنُ الأنباري في «المصاحفِ» عن زيدِ بنِ ثابتٍ قال: القراءةُ / سُنَّةً من السَّنَنِ، فاقرءُوا القرآنَ كما أُقرِثُتُموه: ﴿إِنَّ هَلَانِ لَسَلَحِرَانِ ﴾ [طه: ١٣]، ﴿ فَأَصَّدَفَ وَأَكُن مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ .

777/7

# سورةً التغابُنِ

#### مدنيةً

أَخْرَج ابنُ الضَّرَيْسِ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ» ، عن ابنِ عباسِ قال : نزَلت سورةُ « التَّغابُنِ » بالمدينةِ (١) .

(أوأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ الزبيرِ قال: نزَلت سورةُ «التغابنِ» بالمدينةِ .

وأخرَج النحاسُ عن ابنِ عباسِ قال: نزَلت سورةُ « التغابنِ » بمكةَ ، إلا آياتِ من آخرِها نزَلت بالمدينةِ في عوف بنِ مالكِ الأشجعيّ ؛ شكا إلى النبيّ ﷺ جفاءَ أهلِه وولده ، فأنزَل اللهُ: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَ مِنْ أَزْوَلِهِكُمْ وَأَوْلَلَدِكُمْ عَدُوًّا لَيْكُمْ وَأَوْلَلَدِكُمْ عَدُوًّا لَيْكُمْ وَأَوْلَلَدِكُمْ عَدُوًّا لَيْكُمْ وَأَوْلَلَدِكُمْ عَدُوًّا لَيْكُمْ فَأَوْلَلَاكُ مَا عَدُوًّا لَيْكُمْ فَأَخَذَرُهُ فَمْ التغابن: ١٤]. إلى آخرِ السورةِ (٣).

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ قال : نزَلت سورةُ «التغابنِ » كلَّها بمكة إلا هؤلاء الآياتِ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِلَى مِنْ أَوْرَجِكُمْ وَأَوْلَكِكُمْ وَأَوْلَكِكُمْ وَأَوْلَكِكُمْ وَأَوْلَكِكُمْ وَأَوْلَكِكُمْ وَأَوْلَكِكُمْ وَقَالَكِ الْأَسْجِعِيّ ، كان ذا أهلِ وولدٍ ، فكان إذا أرادَ الغَرْوَ بكوا إليه ( ورقَقُوه ) ، فقالوا : إلى مَن تَدَعُنا ؟ فَيرِقُ ويقيمُ ، فكان إذا أرادَ الغَرْوَ بكوا إليه ( ورقَقُوه ) ، فقالوا : إلى مَن تَدَعُنا ؟ فَيرِقُ ويقيمُ ،

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧) ، والبيهقي ٧/ ١٤٣.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ف ۱.

<sup>(</sup>٣) النحاس ص ٧٤٥، ٧٤٦.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل، ن : « ورفقوه » ، وني ص : « ووقفوه » ، وفي ف ١ : « وقفوه » .

فنزَلَت هذه الآياتُ فيه (١) بالمدينة .

### قُولُه تعالى : ﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ ﴾ .

أخرَج ابنُ حبانَ في «الضعفاءِ» ، والطبراني ، وابنُ مَردُويَه ، وابنُ عساكرَ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو ، عن النبي عليه قال : «ما من مولود يولدُ إلا وإنه مكتوبٌ في تشبيكِ رأسِه خمسُ آياتٍ من ("أولِ سورةِ « التغابنِ » .

وأخرَج البخاريُّ في تاريخِه عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو (٥) قال : ما من مولودٍ (١) إلا مكتوبٌ في تشبيكِ رأسِه (١) آياتٌ من ) فاتحةِ سورةِ « التغابنِ » (٨) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ جرير ( ) وابنُ المنذرِ ( ) وابنُ أبى حاتم ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبى ذرِّ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إذا مكَث المنَّى فى الرحم أربعين ليلةً أتاه ملكُ النفوسِ فعرَج به إلى الربِّ ، فيقولُ : يا ربِّ أذكرٌ أم أنثَى ؟ فيقضِى اللهُ ما هو قاضٍ ، فيقولُ : أشقيٌ أم سعيدٌ ؟ فيكتبُ ما هو لاقٍ» . وقرأ

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، ف ١.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۳/ ۱۰.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ٣/ ٨١، ٨٢ عن ابن عمر ، والطبراني في مسند الشاميين (٩٠) ، وابن عساكر ٦٣/ ١٥٠. قال ابن كثير في تفسيره ٨/ ١٦١: غريب جدًّا بل منكر . وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١: ١ عمر ١ .

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل، ص، ف ١، ح ١: ﴿ يُولُد ﴾ .

<sup>(</sup>٧) بعده في ح ١: ﴿ خمس ١ .

<sup>(</sup>٨) البخاري ١/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>١٠ - ١٠) ليس في: الأصل.

أبو ذرِّ من فاتحةِ « التغابنِ » خمسَ آياتٍ إلى قولِه : ﴿ وَصَوَّرَكُو ۚ فَأَحْسَنَ صُورَكُمُ ۗ وَلِلْيَهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ (١)

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ مسعود (٢) قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «العبدُ يولدُ كافرًا، ويعيشُ يولدُ مؤمنًا، والعبدُ يولدُ كافرًا، ويعيشُ كافرًا، ويعيشُ كافرًا، ويوتُ مؤمنًا، والعبدُ يولدُ كافرًا، ويعيشُ كافرًا، وإنَّ العبدَ يعملُ بُرهَةً من (أدهرِه بالسعادةِ)، ثم يُدرِكُه ما أُربَةً من دهرِه بالشقاءِ، ثم يدركُه ما كُتِبَ له فيموتُ سعيدًا».

قُولُه تعالى: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ .

أخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، ( وأحمدُ ، والبيهقيُ ) ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبى ( مسعودِ ، أنه قيلَ له : ما سمعتَ النبيَّ عَيَالِيَّةِ يقولُ في (زَعَمُوا) ( ) ؟ قال : سمعتُه يقولُ : (بئسَ مطيةُ الرجُلِ) ( ) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٦/٢٣ موقوفا، وابن أبي حاتم - كما في جامع العلوم والحكم ١/٢٨.

<sup>(</sup>٢) في م: (عباس).

<sup>. (</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح ١، م: « الزمان بالشقاوة » .

<sup>(</sup>٥) في ح ١، م: «الموت بما».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) في ف ١، ن ، م : « ابن » .

<sup>(</sup>۸) في ف ١: « زعم الذين كفروا ».

<sup>(</sup>٩) ابن أبي شيبة ٨/ ٤٤٩، وأحمد ٢٨/ ٣٠٧، ٤٠٩/٣٨ ( ١٧٠٧٥، ٢٣٤٠٣)، والبيهقي في الشعب (٥٢٢٥) معلقاً. وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

( زَعَمُوا ) ) . وابنُ المنذر ، عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ، أنه كَرِهَ : ( زَعَمُوا ) .

أُوأخرَج ابنُ أَبَى شيبةً ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ ، أنه كَرِه (زَعَموا) ، لقولِ اللهِ : ﴿زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن هانئَ بنِ عروةَ ، أنه قال لابنِه : هَبْ لي اثنَتَينْ : زَعَمُوا وسوف ، لا ( ) يكونُ ( ) في حديثِك ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عمرَ قال : (زعَم) كنيةُ الكَذِبِ (٢٠).

(زَعَم) كنيةُ الكَذِبِ<sup>٧)</sup>. (زَعَم) كنيةُ الكَذِبِ<sup>٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: في ١، ح ١.

والأثر عند ابن أبي شيبة ٨/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٨/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل، ص، وفي م: «ولا».

<sup>(</sup>٥) في م : « يكونان » .

<sup>(</sup>٦) ابن جوير ٢٣/ ٩.

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل.

والأثر عند ابن سعد ٦/ ١٤١، وابن أبي شيبة ٨/ ٤٤٩، ٤٥٠.

<sup>(</sup>۸) بعده في ص، ف ١: «ابن سعد و».

<sup>(</sup>٩ - ٩) سقط من: ح ١، م. وفي ص، ف ١: «عن ابن شريح».

<sup>(</sup>١٠) الزاملة: الدابة التي يحمل عليها من الإبل وغيرها. اللسان (زم ل).

الكذب، (أفلا تكونَنَّ للكذبِ زاملَةً ().

قُولُه تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُو لِيَوْمِ ٱلْجَمَعُ ۗ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ عَنْ قَتَادَةً فَى قَولِه : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَعُ ﴾ . قال : هو يومُ القيامةِ ، ﴿ وَالَّكَ اللَّهُ اللّ

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، ''وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿يَوْمُ النَّعَابُنِيُ ﴾ : من أسماءِ يوم القيامةِ '''

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ `` ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ النَّعَابُنِّ ﴾ . قال : غبَنَ أهلُ الجنةِ أهلَ النار .

وأخرَج الفريائي، وابنُ أبي شيبة، وعبدُ بنُ حميدٍ، ' وابنُ جريرِ ' ، وابنُ المندِ ، وابنُ المندِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّغَابُنِّ ﴾ . قال : غَبَنَ ( ) أهلُ الجنةِ أهلَ النارِ (٦ ) .

قُولُه تعالى : ﴿مَا آَصَابَ مِن تُمُصِيبَةٍ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ، وَابنُ المُنذَرِ، وَالبِيهِقَيُّ فَى «شَعْبِ الْإِيمَانِ»، عَنَّ عَلَمَةً فَى قُولِه : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَهِ يَهْدِ

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: م، وفي الأصل: «ولا يكونن مكذب زاملة»، وفي ح ١: «زاملة».

والأثر عند ابن أبي شيبة ٨/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۲۳/ ۱۰.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ف ١، ح ١، م: (غابن)، وفي ص: (عاين).

 <sup>(</sup>٦) الفریابی - کما فی فتح الباری ۸/ ۲۰۲، ۹۰۳ - وابن أبی شیبة ۹/۱۳ و بنحوه، وعبد بن
 حمید - کما فی التغلیق ۶/ ۳٤۳، وفتح الباری ۸/ ۲۰۲، ۹۰۳ - وابن جریر ۲۳/ ۱۰.

قَلْبَهُ ﴿ . قال : هو الرجلُ تُصيبُه المصيبةُ ، فيعلمُ أنها من عندِ اللهِ ، فيُسَلِّمُ لأمرِ اللهِ ، ويرضَى بذلك (١) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن ابنِ مسعودٍ في الآيةِ قال : هي المصيباتُ تصيبُ الرجلَ ، فيعلمُ أنها من عندِ اللهِ ، فيُسَلِّمُ لها ويرضَى .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَمَن يُوْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَكُمْ ﴾ : يعنى : يَهدِ قلبَه لليقينِ ، فيَعلمُ أنَّ ما أصابَه لم يكنْ ليخطئه ، وما أخطأه لم يكنْ ليصيبَه (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَكُمْ ﴾ . قال : مَن (٢) أصابَ مِن الإيمانِ ما يعرفُ به اللهَ فهو بتقوى (١) القلبِ .

قُولُه تعالى : ﴿ اللَّهُ لَا ۚ إِلَكَ إِلَّا هُوَ﴾ .

قُولُه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمُ ﴾ الآية .

أخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُّ وصحَّحه ، وابنُ / جريرٍ ، وابنُ

771/7

<sup>(</sup>١) عبد بن حميد - كما في التغليق ٢٤٢/٤ - والبيهقي (٩٩٧٦).

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۳/ ۱۲۲.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ١: «ما».

<sup>(</sup>٤) في ف ١: ( يتقوى ) ، وفي ح ١، م: ( مهتدى ) .

<sup>(</sup>٥) في ن : «المتوكلون».

<sup>(</sup>٦) ضعيف (ضعيف الجامع - ٣٤٠٠).

المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسِ قال : نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَالْوَلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ ﴿ . فَى قومٍ مِن أَهلِ مَكةً ، أَسلَمُوا وَأَوْلَادُومُ مَ عَدُوا النبيُ عَيْقٍ ، فأنى أزواجُهم وأولادُهم أن يَدَعُوهم ، فلما أثوا رسولَ اللهِ عَلَيْهُ فَرأُوا الناسَ قد فَقُهُوا في الدِّينِ - هَمُّوا أن يُعاقِبُوهم ؛ فأنزَل اللهُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا الذِّينَ عَامَنُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَعْفِرُواْ فَإِنَ عَقُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَ وَاللّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ هُوا فَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ هُوا فَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ هُوا فَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال : كان الرجلُ يريدُ الهجرةَ فتحبشه (٢) امرأتُه وولدُه ، فيقولُ : أمّا اللهِ لئن جمّع اللهُ بينى وبينكم في دارِ الهجرةِ لأفعَلَنَّ ولأفعَلَنَّ . فجمّع اللهُ بينَهم في دارِ الهجرةِ ، فأنزَل اللهُ : ﴿ وَإِن تَعَفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ : ﴿ إِنَ مِنْ أَزْوَكِمُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَا الْحِرَجُ عَدُوًّا لَا الْحَمُمُ فَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَا الْحَمُ فَأَخَذَرُوهُمْ ﴾ . قال : ( \* حَمَل أَيُّهِما ( ٥ ) ما كان الرجلَ على قطيعةِ رَحِمِه (٢) ٤ )

<sup>(</sup>۱) الترمذی (۳۳۱۷)، وابن جریر ۲۳/ ۱۶، وابن أبی حاتم – کما فی تفسیر ابن کثیر ۱۹۰/۸ – والطبرانی (۱۱۷۲۰)، والحاکم ۲/ ۶۹۰. حسن (صحیح سنن الترمذی – ۲۶۲۲).

<sup>(</sup>۲) في ص: ( فيحبسه ) ، وفي ف ١: ( فيحسبه ) .

<sup>(</sup>٣) في م: «إنا».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(°)</sup> في ص: «أن لهما».

<sup>(</sup>٦) في ح ١: (رحم).

(أو على معصيةِ ربّه  $(7)^{(1)}$  ، فلا يستطيعُ مع حبّه  $(1)^{(1)}$  يطيعَه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ إِنَّ مِنْ الْمَوْ الْحَرَجُ عَبْدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ إِنَّ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى عن معصيةٍ ، وكفى بذلك عداوةً للمرءِ ؛ أن يكونَ صاحبُه لا يأمرُ بطاعةٍ ، ولا ينهى عن معصيةٍ ، وكانوا يُتَبَّطُون عن (٥) الجهادِ والهجرةِ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْهُ .

قَولُه تعالى : ﴿ إِنَّمَاۤ أَمَوَالُكُمُ وَأَوْلَنَدُكُمْ فِتَنَةً ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ ، وَابنُ المُنذرِ ، عَن قَتَادَةً فَى قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّمَاۤ أَمْوَلُكُمُ مُ وَأُللَّهُ عِندُهُۥ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ . قال : الجنةُ . وَأَوْلَنَدُكُمْ فِضَنَةٌ ﴾ . قال : الجنةُ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، عن ابنِ مسعودِ قال : لا يَقولَنَّ أحدُكم : اللَّهم إنى أعوذُ بك من الفتنةِ ، فإنَّه ليس أحدٌ منكم (١) إلا(٧) مشتملٌ على فتنةِ ؛ فإنَّ اللهَ يقولُ : ﴿ إِنَّمَا ٓ أَمُولُكُمُ مَ وَأَوْلَكُ كُمُ فِتْنَةً ﴾ . ولكن من استعاذَ فليَسْتَعِذْ من مُضلَّاتِها (٨) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ن: ١ من ١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح ١: «أن لا».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ف ١: ( على ١ ، وثبُّطه عن الشيء: شغله عنه، وثبُّطَه على الأمر فتثبط: وقُّفه عليه فتوقف . التاج (ث ب ط) .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ن .

<sup>(</sup>٧) بعده في : ص، ف ١، م : ﴿ وَهُو ﴾ .

<sup>(</sup>A) في مصدر التخريج: «معضلاتها».

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن أبي الضَّحَى قال: قال رجلٌ وهو عندَ عمرَ: اللَّهم إني أعوذُ بكَ من الفتنةِ - أو الفِتَنِ - فقال عمرُ: أَتُحِبُ (١) أن لا يَرزُقَك اللهُ مالًا ولا ولدًا ؟! أيُّكم استعاذ مِن الفتنِ فليَسْتَعِذْ من مُضِلَّتِها (٢).

وأخرَج (أحمدُ ، والترمذيُّ وصحَّحه ، والطبرانيُّ ، والحاكمُ ، وأبنُ مَردُويَه ، عن كعبِ بنِ عياضِ : سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : ﴿إِنَّ [١٩٦٤] لكلِّ أمةٍ فتنةً ، وإنَّ فتنةَ أمَّتِي المالُ ﴾ ('').

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عبادةَ بنِ الصامتِ ، <sup>("</sup>أن النبيَّ ﷺ عَلَيْهُ اللهُ الكلِّ الكلِّ أَمْةِ فتنةً ، وفتنةُ أُمَّتِي المالُ» (°) .

أُوأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عبدِ اللهِ بنِ أَبِي أُوفَى : سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَظْفِیهُ اللهِ ﷺ وفتنةً ، وفتنةُ أُمَّتِي المالُ» أَنَّ

وأخرَج وكيعٌ في «الغُررِ» عن محمدِ بنِ سيرينَ قال : قال ابنُ عمرَ لرجلِ : إنَّك تُحِبُ الفتنةَ . قال : أنا ؟ قال : نعم . فلما رأى ابنُ عمرَ ما داخل الرجلَ من

والأثر عند الطبراني (۸۹۳۱). وقال الهيثمي: إسناده منقطع وفيه المسعودي وقد اختلط. مجمع الزوائد ٧/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أتحسب » ، وفي ف ١: ١ الخب » .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ١٥/ ٤٣.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) أحمد ١٥/٢٩ (١٧٤٧١)، والترمذي (٢٣٣٦)، والطبراني ١٧٩/١٩ (٤٠٤)، والحاكم المامدي ١٧٩/١، والحاكم ١٨٨٣، وابن مردويه - كما في كشف الحفا ١/ ٢٣٨. صحيح (صحيح سنن الترمذي - ١٩٠٥).

<sup>(</sup>٥) ابن مردویه - کما فی کشف الحفا ١/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ف ١.

والحديث عند ابن مردويه - كما في كشف الخفا ١/ ٢٣٨.

ذاك (١) قال: تُحِبُّ المالَ والولدَ.

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، وأبو داودَ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، عن بريدة قال : كان النبيُ ﷺ يَخطُبُ فأقبَل الحسنُ والحسينُ عليهما قميصان أحمران ، يمشيان ويَعثُران ، فنزَل رسولُ اللهِ ﷺ من المنبرِ فحمَلهما ، واحدًا من ذا الشقّ ، وواحدًا من ذا الشقّ ، ثم صعِد المنبرَ ، فقال : «صدَق اللهُ نَا اللهُ إِنَّكُمُ وَأُولَكُمُ مُ وَأُولَكُمُ وَأُولَكُمُ مُ وَاللّهُ عَلَيْ لَا يَظُونُ إِلَى هذين الغلامَين يَهشيان ويَعثُران لم أصبِوْ أن قَطَعْتُ كلامِي ونزَلتُ إليهما " .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، أنَّ رسولَ اللهِ يَتَلَيْمُ بينما هو يَخطُبُ الناسَ على المنبرِ خرَج حسينُ بنُ على ، فوَطِئَ في ثوبٍ كان عليه فسقط فبكى ، فنزَل رسولُ اللهِ عَلَيْمُ عن المنبرِ ، فلما رآه (١) الناسُ سَعَوا (١) إلى حسين يتعاطونه يعطيه بعضُهم بعضًا ، حتى وقع في يدِ رسولِ اللهِ عَلَيْمُ ، فقال : «قاتَل اللهُ الشيطانَ ، إنَّ الولدَ لفتنةً ، والذِي نفسِي بيدِه ما دَريتُ أنَّي نزَلتُ عن

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ذلك».

<sup>(</sup>٢) في ح ١: « ذوا ، ، وفي ن : « ذي ، .

<sup>(</sup>٣) في ف ١، ن: ( ذي) ، وغير واضحة في ح ١.

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ح ١، م: ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>۰) ابن أبی شیبة ۸/ ۱۸۰، ۱۲/ ۹۹، ۱۰۰، وأحمد ۹۹/۳۸، ۹۹، ۱۰۰ (۲۲۹۹۰)، وأبو داود (۱۱۰۹)، والترمذی (۳۲۰۰)، والنسائی (۱۱۹۲، ۱۰۸۵)، وابن ماجه (۳۲۰۰)، والحاکم ۱۸۷۱، ۱۸۹۶، ۱۸۹۶).

<sup>(</sup>٦) في ح ١، م: ﴿ رأى ، ٠

<sup>(</sup>٧) في م : ( أسرعوا ) .

منبرِی».

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن يحيى بنِ أبى (١) كثيرِ قال: سمِع النبى ﷺ بكاءَ حسنِ أو حسينِ، فقال النبى ﷺ : «الولدُ فتنةٌ، لقد قمتُ إليه وما أعقِلُ» (٢)

قُولُه تعالى : ﴿ فَأَلْقَوُا اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ .

أخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال : لما نزَلت : ﴿ اَتَّقُوا اللّهَ حَقَّ اَللّهُ حَقَّ اللهُ عَلَى القومِ العملُ فقامُوا حتى وَرِمَتْ عراقيبُهم ، وَتَقَرَّحَت جباهُهم ؛ فأنزَل اللهُ تخفيفًا على المسلمين : ﴿ فَأَنْقُوا اللّهُ مَا السّمَطَعْتُمُ ﴾ . فنسخَتِ الآية الأولَى (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ : ﴿ فَٱلْقُوا ٱللَّهَ مَا السَّطَعْتُمُ ﴾ . قال : مجهدَكم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميد ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادة : ﴿ فَالنَّهُ مَا السَّطَعْتُمُ ﴾ . قال : هي رخصة من الله ؛ كان ( ) قد أنزَل في سورةِ آلِ عمرانَ : ﴿ اَتَّقُوا الله حَقَّ الله عَمَى ، ثم خفَّف عن عبادِه ، فأنزَل المخصة ، ثم خفَّف عن عبادِه ، فأنزَل الرخصة ، قال : ﴿ فَالنَّهُ مَا السَّطَعْتُمُ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ﴾ . قال : والسمعُ والطاعةُ فيما استَطَعْتَ يابنَ آدم ، عليها بايع النبي عَلَيْ أصحابُه ؛ على السمعِ والطاعة فيما استَطَعْتَ يابنَ آدم ، عليها بايع النبي النبي المناه ؛ على السمع

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٢) في ف ١، ح ١: ﴿ أَغْفُل ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ٧٢٢/٣ (٣٩١١).

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ف ١، ح ١، م: « الله».

٢٢٩/٦ /والطاعةِ فيما استطاعُوا(').

قُولُه تعالى : ﴿وَمَن نُوقَ شُحٌّ نَفْسِهِۦ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ بَنُ حَمِيدِ عَنْ عَطَاءٍ: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ـ ﴾ . قال : في النفقة .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن حبيبِ (٢) بنِ شهابِ العنبريِّ ، أنه سمِع أخاه يقولُ : لقِيتُ ابنَ عمرَ يومَ عرفةَ ، فأردتُ أن أقتَدِىَ من سيرتِه ، وأسمَعَ من قولِه ، فسمعتُه أكثرَ ما يقولُ : اللَّهم إنى أعوذُ بكَ من الشَّحِّ الفاحشِ . حتى أفاضَ ، ثم باتَ بجَمْع ، فسمعتُه أيضًا يقولُ ذلك ، فلما أردتُ أن أفارقَه قلتُ : يا عبدَ اللهِ ،

<sup>(</sup>۱) في ف ١: « استطاعوه ».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: ٥ حرب الكلبي ٥، وينظر أسد الغابة ٢/ ٣٤، والأنساب ٥/ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ح ١، وفي الأصل، م: «على».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ن: «فيه».

<sup>(</sup>٥) في ح ١: «لم».

<sup>(</sup>٦) ابن سعد ٥/ ٥١٦، وأحمد ٣٩٩/٢٩ (١٧٨٥٧، ١٧٨٥٧)، وأبو داود (١٠٩٦). حسن (صحيح سنن أبي داود – ٩٧١).

<sup>(</sup>٧) في ف ١: « حميد » ، وينظر الجرح والتعديل ٣/٣٠١.

إنى أردْتُ أن أقتَدِى (١) بسيرَتِك ، فسمِعتُك أكثرَ ما تقولُ أن تَعَوَّذَ من الشَّحِّ الفَّحِّ الفَّحِ الفَّحِ الفاحشِ ! قال اللهُ : ﴿ وَمَن الفاحشِ ! قال اللهُ : ﴿ وَمَن يُوفَ شُحَّ نَقْسِهِ عَ فَأُولَكِنَكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ﴾ .

قُولُه تعالى : ﴿ إِن تُقْرِضُوا اَللَّهَ ﴾ الآية .

أخرَج الحاكمُ وصحَّحه ، ( وابنُ جرير ) ، عن أبى هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : (يقولُ اللهُ : استقْرَضْتُ عبدى فأبَى أن يُقرِضَنِى ، وشَتَمَنِى عبدى وهو لا يدرى ؛ يقولُ : وا دهراهُ ! وادهراهُ ! وأنا الدهرُ » . ثم تلا أبو هريرةَ : ﴿ إِن تُقْرِضُواْ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ ﴾ ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، عن أبى حيانَ (١) ، (عن أبيه ) ، عن شيخٍ لهم (١) ، أنه كان يقولُ إذا سمِع السائلَ يقولُ : مَن يُقرِضُ اللهَ قرضًا حسنًا ؟ قال : سبحانَ اللهِ ، والحمدُ للهِ ، ولا إله إلا اللهُ ، واللهُ أكبرُ . هذا القرضُ الحسنُ .

<sup>(</sup>١) بعده في ح ١: ﴿ بِكُ وَ ۗ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م، وفي ح ۱: « وابن مردويه » .

<sup>(</sup>٣) الحاكم ١/ ٤١٨، ٢/ ٤٩١، ٤٩١، وابن جرير ٢/ ٦٤٢. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) في ف ١، ن: «حبان».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٦) في ف ١: «له».

## سورة الطلاق

### مدنيةً

أخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ ، والنحاسُ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عباسٍ قال : نزَلت سورةُ ﴿ الطلاقِ ﴾ بالمدينةِ (١)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في «المصنفِ» ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، عن طاوسٍ ، أنَّ النبيَّ عَيَّالَيْمُ النبيَّ عَيَّالَيْمُ النبيَّ عَيَّالِيْمُ النبيَّ عَيَّالِيْمُ النبيَّ عَيَّالِيْمُ النبيَّ عَيَّالِيْمُ النبيَّ النبيَِّ

قُولُه تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ۚ ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ .

أَخْرَجُ ابنُ أَبَى حَاتِمٍ عَنَ أَنْسٍ قَالَ : طلَّقَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ حَفْصَةً ، فأَتَتْ أَهْلَهَا ، فأَنزَل اللهُ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ . فقيلَ له : راجِعُها فإنها صوَّامةٌ قوَّامةٌ ، وهي من أزواجِك في الجنةِ (٢).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ سيرينَ في قولِه : ﴿ لَعَلَ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ . قال : في حفصة بنتِ عمر ؛ طلَّقها النبيُ ﷺ واحدةً ، فنزلت : ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱللِّمَاءَ ﴾ . قال : فراجَعَها . النَّبِيُ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱللِّمَاءَ ﴾ إلى قولِه : ﴿ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ . قال : فراجَعَها .

وأخرَج الحاكم عن ابنِ عباسِ قال : طلَّق ( عبدُ يزيدَ أبو رُكانةً ) أمَّ رُكانةً ،

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧)، والنحاس ص ٧٤٥، والبيهقي في الدلائل ٧/١٤٣.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٢٣٧ه).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، ف ١: « عبد يزيد بن ركانة » ، وفي ن ، م : « عبد بن يزيد أبو ركانة » . ينظر الإصابة ٢/ ٤٩٧ .

ثم نكَح امرأةً من مُزْينة ، فجاءت إلى رسولِ اللهِ عَلَيْة فقالت : يا رسولَ اللهِ ، ما يُغنى عنى الا ما تُغنى عنى (() هذه الشعرة . لشعرة أخذَتْها من رأسِها ، فأخذَتْ رسولَ اللهِ عَلَيْة رُكانة وإخوته ، ثم قال رسولَ اللهِ عَلَيْة رُكانة وإخوته ، ثم قال المسائِه : «أترون كذا من كذا ؟» . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْة لعبدِ يزيد : «طلقها» . ففعل ، فقال اللهِ عَلَيْة لعبدِ يزيد : «طلقتُها . قال : ففعل ، فقال اللهِ إنى طلقتُها . قال : هويكائها النبي رُكانة : «ارتجعها» . فنزلت : ﴿يَكَانَهُما النبي إِذَا طَلَقتُمُ النبيكَ وَطَلِقُوهُنَ العِدَبِنَ ﴾ . قال الذهبي : إسنادُه واه ، والخبرُ خطأ ؛ فإنَّ عبد يزيد لم يُدرِكِ الإسلام () .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن مقاتلٍ قال : بلَغنا في قولِه : ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ اللَّهِ مَن ٱللِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ . أنها نزَلت في عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ ، وطفيلِ ابنِ الحارثِ ، وعمرِو بنِ سعيدِ بنِ العاصِ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، من طريقِ أبى الزبيرِ ، عن ابنِ عمرَ ، أنه طلَّق امرأتَه وهى حائضٌ على عهدِ النبيِّ عَيَّاتِهُ ، فانطلَق عمرُ فذكر ذلك له ، فقال : «مُره فليُراجِعْها ، ثم يُمسِكُها حتى تَطهُرَ ، ثم يُطلِّقُها إنْ بدا له» . فأنزَل اللهُ عندَ ذلك : (يأيُّها النبيُّ إذا طلقتم النساءَ فطلِّقُوهن في قُبُلِ عِدَّتِهن) ((3) . قال أبو الزبيرِ : هكذا سَمِعتُ ابنَ عمرَ يقرؤها .

وأخرَج مالكٌ ، والشافعيُّ ، وعبدُ الرزاقِ في «المصنفِ» ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ

<sup>(</sup>١) سقط من: م، ومصدر التخريج، وفي ح ١: «عن».

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٢/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة شاذة . ينظر مختصر الشواذ ص ١٥٨.

حميد ، والبخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وأبو يعلى ، وابن مَردُويه ، والبيهقى فى «سنيه» ، عن ابن عمر ، أنه طلَّق امرأته وهى حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول الله عَلَيْ ، فتَغَيَّظَ فيه رسول الله عَلَيْ ، ثم قال : «لِيُراجِعْها ، ثم يُمسِكُها حتى تَطْهُرَ ، ثم تحيض ، فتطْهَرُ ، فإن بدا له أن يُطلِّقها فليُطلِّقها طاهرًا قبل أن يَمسَّها ، فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن يُطلَّق لها النساء فطلِّقها فليُطلِّق : (يأيها النبي إذا طلَّقتم النساء فطلِّقُوهن في قَبُلِ عِدَّتِهن ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في «المصنفِ»، وابنُ المنذرِ، والحاكمُ، وابنُ مَردُويَه، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قرَأ: / (فطَلِّقوهن في قُبُلِ عِلَّتِهن) (٢٠) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأبو عبيدٍ في «فضائلِه» ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ

<sup>«</sup> من هنا يهدأ خرم في مخطوطة مكتبة المدينة والمشار إليها بالرمز «ن» وينتهي في ص ٤٦.٥.

<sup>(</sup>١) قال النووى: هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهى شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع، ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققى الأصوليين، والله أعلم. صحيح مسلم بشرح النووى ١٩/١٠.

والحديث عند مالك ٢/ ٢٧٥، والشافعي ٢/٥٦ (١٠٤)، وعبد الرزاق (١٠٩٥ - ١٠٩٥)، والحديث عند مالك ٢/ ١٠٩٠، ١٥٢، ١٠٥، ١٠٢١، ١٠٠، ١٠١، ٢٤٢، ١٠٩٠ وفي التفسير ٢/ ٢٩٧، وأحمد ١٠٥٩، ١٥٥، ١٥٧٩، ١٢١، ١٦٠، ١٦١٦)، والبخاري (١٠٢٥، ١٦٤)، والبخاري (١٠٢٥، ٢٠٥٠، ٢٠٥٠، ٢٠٥٠، ٢٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، وابن ماجه ٢١٥٠، ١١٨٥)، والترمذي (١١٧٥)، والنسائي (٢٣٨٩ - ٣٣٩١، ٣٣٩١)، وابن ماجه (٢٠١٨)، وابن جرير ٢٧/٢٣ - ٢٩، وأبي يعلى (٢٥٥١، ١٥٥٠)، والبيهقي ٢/٣٣٧، ٢٢٣٠، ٢٢٠٠،

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (١٠٩٦٠)، والحاكم ٢/٠٥٢. والحديث عند مسلم (١٤/١٤٧١).

حميدٍ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ ، ( عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يقرَأُ : ( فطَلِّقُوهن لقُبُل عديّهن ) (٢) .

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ، وسعيدُ بنُ منصورٍ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، (آ وابنُ مَردُويَه )، والبيهقيُّ ، عن مجاهدٍ، أنه كان يقرَأُ: ( فطلِّقوهن لقُبُلِ عِدَّتِهنَّ ) ( ) .

وأخرَج ابنُ الأنباريّ عن ابنِ عمرَ ، أنه قرأ : (فطَلَّقُوهن لقُبُلِ عِدَّتِهن) .

وَأَخْرَجَ ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عمرَ ، عن النبيّ ﷺ : ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ . قال : « طاهرًا من غيرِ جماع » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عمرَ (٥): ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ . قال : في الطَّهْرِ في غيرِ جماع .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والطبرانيُ ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ مسعودِ : ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ . قال : الطَّهْرِ في غيرِ جماع (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، (والطبرانيُ ، والبنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعودِ قال : من أراد أن يُطلِّقَ للسُّنَّةِ كما أمَره

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ح ۱، م.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (١٠٩٢٨) ، وأبو عبيد ص ١٨٧، وسعيد بن منصور (١٠٥٨) ، والبيهقي ٧/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>١) سعيد بن منصور (١٠٥٩)، والبيهقي ٧/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، ف ١: «عن النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق (١٠٩٢٧) ، والطبراني (٩٦١٠) ، والبيهقي ٧/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

اللهُ فليُطَلِّقُها طاهرًا في غيرِ جماعٍ (١).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، من طرقِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ . قال : طاهرًا من غيرِ جماعِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبى موسى ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال : «لا يَقُلْ أُحدُكم لامرأتِه : قد طَلَّقتُكِ ، قد راجعتُكِ . ليس هذا بطلاقِ المسلمين ، طَلَّقُوا المرأةَ في قُبُلِ طُهرِها» .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ: ﴿ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ . قال : طُهُرِهِنَّ . وفي لفظِ : قال : طاهرًا في غيرِ جماع .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادة : ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِمِنَ ﴾ . قال : العِدَّةُ أن يُطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِمِنَ ﴾ . قال : العِدَّةُ أن يُطَلِّقُها طاهرًا من غيرِ جماعٍ ، فأما الرجلُ يُخالِطُ امرأتَه ، حتى إذا أقلَع عنها طلَّقها عندَ ذلك ، فلا يدرى أحاملًا هي أم غيرَ حاملٍ ، فإن ذلك لا يَصلُحُ .

وأخرَج عبد الرزاقِ، وعبد بن حميد، "والطبراني"، وابن مردُويه، (أوالطبراني"، وابن مردُويه، (أوالبيهقي"، عن مجاهد قال: سأل ابن عباس يومًا رجلٌ فقال: يا أبا عباس، إنّى طَلَقْتُ امرأتِي ثلاثًا. فقال ابن عباس: عَصَيْتَ ربَّك، وحَرُمَتْ عليك امرأتُك، ولم تَتّقِ اللهَ فيَجعلَ لك مخرجًا، يُطَلِّقُ أحدُكم ثم يقول: يا أبا

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (١٠٩٢٩)، والطبراني ( ٩٦١١، ٩٦١٢)، والبيهقي ٧/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۳/۲۳.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، م .

عباسٍ! قال اللهُ: (يأيُّها النبيُّ إذا طلَّقتم النساءَ فطَلِّقُوهن في قُبُلِ عِدَّتِهن). وهكذا كان ابنُ عباسٍ يقرأُ هذا الحرفَ (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّبِهِنَ ﴾ . قال : لا يُطَلِّقُها [ ٢٠٤ وهي حائضٌ ، ولا في طُهْرٍ قد جامَعها فيه ، ولكن يَثرُكُها ، حتى إذا حاضَت وطَهُرَتْ طلَّقَها تَطْلِيقةً ، فإنْ كانت تَحيضُ فعِدَّتُها ثلاثةُ أشهرِ ، وإن كانت حاملًا فعِدَّتُها ثلاثُ أشهرِ ، وإن كانت حاملًا فعِدَّتُها ثلاثُ تَنقضِي عِدَّتُها أشهَد على ذلك أن تَضَعَ حَمْلَها ، وإن أراد مُراجَعتها قبلَ أن تَنقضِي عِدَّتُها أشهَد على ذلك رجُلين ، كما قال اللهُ : ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُر ﴾ [الطلاق : ٢] . عند الطلاق ، وعند المراجعة ، فإن راجَعها فهي عندَه على تَطلِيقَتين ، وإن لم يُراجِعها فإذا انقَضَتْ عِدَّتُها فقد بانت منه واحدة ، وهي أملَكُ بنفسِها ، ثم تَتَزَوَّجُ مَن شاءت ؛ هو أو غيرَه .

"وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : الطلاقُ على أربعةِ منازلَ ؛ منزلان حلالٌ ، ومنزلان حرامٌ ، فأما الحرامُ فأن يُطَلِّقَها حينَ يُجامِعُها ، لا يَدْرِى أَشْتَمَل الرحمُ على شيءٍ أم لا ؟ وأن يُطلِّقَها وهي حائضٌ ، وأما الحلالُ فأن يُطلِّقَها لأقرائِها عن غيرِ جماعٍ ، وأن يُطلِّقَها مستبِينًا حملَها".

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعودٍ : ﴿ يَآأَيُّهَا

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق (۱۱۳۵۲) ، والطبرانی ( ۱۱۳۹،۱۱۱۹) ، والبیهقی ۷/ ۳۳۱. والأثر عند أبی داود (۱) عبد الرزاق (۱۳۹۲) . صحیح (صحیح سنن أبی داود - ۱۹۲۳) . وینظر ما تقدم فی صفحة ۲۲ ه حاشیة (۱) .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۳/۲۹.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

والأثر عند عبد الرزاق (١٠٩٣٠)، وسيأتى ص ٣٣٥ زيادة نسبته إلى البيهقى .

ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ . قال : طلاقُ العِدَّةِ أَن يُطَلِّقَ الرجلُ الرَّبَةُ وهي طاهرٌ ، ثم يَدَعَها حتى تَنقَضِيَ عِدَّتُها ، أو يُراجِعَها إن شاء (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، ' والبيهقىُ ' ، وابنُ مَردُويَه ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه سُئِلَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه مائةً ، قال : عَصَيْتَ ربَّك ؛ مَن يَتَّقِ اللهَ يَجعَلْ له مخرجًا . ثم تلا : (يأيُّها النبيُّ إذا طلَّقتم النساءَ فطَلُّقُوهن في قُبُلِ عِدَّتِهن) ' .

قُولُه تعالى : ﴿ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةً ﴾ .

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدِ عَنَ ابنِ مَسْعُودٍ : ﴿ وَأَحْصُوا ٱلْعِدَّةَ ﴾ . قال : الطلاقُ طاهرًا في غيرِ جماع .

قُولُه تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُورِتِهِنَّ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ شَرِيحًا طلَّق امرأتَه واحدةً ، ثم سَكَتَ عنها حتى انقَضَتِ العِدَّةُ ، ثم أتاها فاستَأْذَنَ ، ففزِعت ، فدخَل فقال : إنى أردتُ أن يُطاعَ اللهُ : ﴿ لَا يَخْرُجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجْنَ ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن محمدِ بنِ سيرينَ ، أنَّ شريحًا طلَّق امرأتَه وأشهَد ، وقال للشاهِدَين : اكتُما على . فكتَما عليه ، حتى انقَضَت العِدَّةُ ، ثم أخبَرها ، فنَقَلَتْ متاعَها ، فقال شريحُ : إنى كَرِهْتُ أن تَأْثَمَ .

<sup>(</sup>١) الطبراني (٩٦١٣ - ٩٦١٥).

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (١١٣٤٦)، والبيهقي ٧/ ٣٣١، ٣٣٧.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عمرَ قال : المُطَلَّقةُ والمُتَوَفَّى عنها زومجها يَخرجان بالنهارِ ، ولا يَبِيتان ليلةً تامَّةً عن بيوتِهما<sup>(١)</sup> .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عامرٍ قال : حَدَّثَتْني فاطمةُ بنتُ قيسٍ ، أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا ، فأتتْ رسولَ اللهِ ﷺ ، فأمَرها فاعتَدَّتْ عندَ ابنِ (٢٠) عمِّها عمرِو بنِ أَخْ مكتوم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبى '' سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفِ ، أنَّ فاطمةَ بنَ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفِ ، أنَّ فاطمةَ بنتَ قيسٍ أخبَرَتْه أنها كانت تحتَ أبى عمرِو بنِ حفصِ بنِ المغيرةِ ، فطلَّقها – أَجِدُ '' : ثلاثَ تَطليقاتٍ – فزَعمَتْ أنها جاءت رسولَ اللهِ ﷺ في خروجِها من بيتِها ، فأمَرها أن تنتقلَ إلى ابنِ أمِّ مكتومٍ / الأعمَى ، فأبَى مرُوانُ أن يُصَدِّقَ فاطمةَ ٢٣١/٦ في خروجِ المطلقةِ من بيتِها ، وقال عروةُ : إنَّ عائشةَ أنكَرَتْ ذلك على فاطمةَ بنتِ قيسٍ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبي إسحاقَ قال : كنتُ جالسًا مع الأسودِ بنِ يزيدَ في المسجدِ الأعظمِ ومعنا الشعبيُ ، فحدَّث بحديثِ فاطمةَ بنتِ قيسٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ لم يَجعَلْ لها سُكْنَى ولا نفقةً ، فأخَذ الأسودُ كفًّا من حصى فحصَبه ، ثم قال : ويلَك ! تُحدِّث بمثلِ هذا ؟! قال عمرُ : لا نَترُكُ كتابَ اللهِ وسُنَّة نبيتنا لقولِ امرأةٍ لا ندرِي (١) حفيظتُ أم نسيتْ ؛ لها السُّكْنَى والنفقةُ ، قال اللهُ :

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (١٢٠٦١).

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أحد»، وفي ص، ف ١، م: «أخر».

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١: ١ تدرى ١ .

﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةً ﴾ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن عبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عتبةَ ، أنَّ أبا عمرِو بنِ حفصِ ابن المغيرةِ خرَج مع عليّ إلى اليمن ، فأرسَل إلى امرأتِه فاطمةَ بنتِ قيس بتطليقةِ كانت بَقِيتْ من طلاقِها ، وأمَر لها الحارثَ بنَ هشام وعياشَ بنَ أبي ربيعةَ بنفقةٍ فاستَقَلَّتْها ، فقالا لها : واللهِ ما لكِ نفقةٌ إلا أن تكونِي حاملًا . فأَتَتِ النبيُّ ﷺ فَذَكَرت له أَمْرَها ، فقال لها النبيُّ عَيَلِيَّةٍ: «لا نفقةَ لكِ». فاستأذنتُه (اللهُ في الانتقالِ ، فأذِن لها ، فأرسَل إليها مروانُ يَسألُها عن ذلك فحَدَّثَتُه ، فقال مروانُ : لم أسمَعْ بهذا الحديثِ إلا من امرأةٍ ، سنأخذُ بالعِصمةِ التي وجَدنا الناسَ عليها . فقالت فاطمةُ: بيني وبينَكم القرآنُ ؛ قال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةً ﴾ حتى بلغ: ﴿لا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴾ . قالت : هذا لمن كانت له مراجعة ، فأيُّ أمر يُحدِثُ بعدَ الثلاثِ ؟! فكيف يقولون: لا نفقةَ لها إذا لم تكنْ حاملًا؟ فعلامَ تَحبِسُونها؟! ولكن يَتُوكُها ، حتى إذا حاضَتْ وطَهُرَتْ طلَّقها تطليقةً ، فإن كانت تَحيضُ فعِدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ ، وإنْ كانت لا تَحيضُ فعِدَّتُها ثلاثةُ أشهرِ ، وإن كانت حاملًا فعِدَّتُها أن تَضعَ حَملَها، وإن أراد مراجَعَتَها قبل أن تَنقَضِي عِدَّتُها أشهَد على ذلك رجُلين كما قال اللهُ: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُونَ . عندَ الطلاقِ وعندَ المراجعةِ ، فإن راجَعها فهي عندَه على تطليقتين ، وإن لم يراجِعُها ، فإذا انقَضَتْ عِدَّتُها فقد بانت منه بواحدةٍ، وهي أُملَكُ بنفسِها (٢)، ثم

<sup>(</sup>١) في ح ١، م: ﴿ فاستأذنيه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١، م: «لنفسها».

تَتَزَوَّجُ مَن شاءت؛ هو أو غيرَه (١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عباسِ قال : الطلاقُ على أربعةِ منازلَ ؛ منزلان حلالٌ ، ومنزلان حرامٌ ؛ فأما الحرامُ فأن يُطلِّقها حين يُجامِعُها ، لا يدرِى أشتمَل الرَّحِمُ على شيءٍ أو لا ؟ وأنْ يُطلِّقها وهي حائضٌ ، وأما الحلالُ فأنْ يُطلِّقها لأقرائِها طاهرًا عن غيرِ جماعٍ ، وأنْ يُطلِّقها مُستَبِينًا حمْلَها (٢).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، عن ابنِ عمرَ في قولِه : ﴿ وَلَا يَغَرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَكِ شَهِ مِبْيَنَةً ﴾ . قال : خرومجها قبلَ انقضاءِ العِدَّةِ من بيتِها الفاحشةُ المُبَيِّنَةُ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَلَا يَخَرُجُنَ اللَّهِ أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾ . قال : الزِّنَى .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ والشعبيِّ ، مثلَه .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَزْنِينَ ( ) . إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾ . قال : إلا أن يَزْنِين ( ) .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق في المصنف (١٢٠٢٤)، وفي التفسير ٢/ ٢٩٧، ٢٩٨. والجديث عند مسلم (١١/١٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (١٠٩٣٠)، والبيهقي ٧/ ٣٢٥. وقد تقدم الأثر ص ٢٩ه.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (١١٠١٩)، والحاكم ٢/ ٤٩١، والبيهقي ٧/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (١١٠١٧).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن عطاءِ الحراسانِيِّ في قولِه : ﴿ وَلَا يَخَرُجُنَ إِلَّا آَن يَأْتِينَ بِفَحِصَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾ . قال : كان ذلك قبلَ أن تَنزِلَ الحدودُ ، وكانت المرأةُ إذا أتَتْ بفاحشةٍ أُخرِجَتْ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سعيدِ بنِ المسيبِ : ﴿ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَن سعيدِ بنِ المسيبِ : ﴿ وَلَا يَخْرُجُ فَيُقَامَ عَلَيْهَا . إِلا أَن تُصِيبَ حَدًّا فَتُخرَجَ فَيُقَامَ عَلَيْهَا .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ راهُويَه ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ راهُويَه ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ مَردُويَه ، (أوالبيهقيُ أن من طرقِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَلَا يَخَرُجُنَ إِلَا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةً ﴾ . قال : الفاحشةُ المُبيِّنةُ أن تَبُذُوَ المرأةُ على أهلِ الرجلِ (أ) ، فإذا بَذَتْ عليهم بلسانِها فقد حلَّ لهم إخراجُها (أ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ: ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾ . قال : لو كان كما تَقولون الزني أُخرِجَتْ فرُجِمَتْ ؛ كان ابنُ عباسٍ يقولُ : إلَّا أَنْ يَفْحُشْنَ . قال : وهو النشوزُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ قال : الفاحشةُ المُبَيِّنَةُ السوءُ في الخُلُقِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ إِلَّا ۚ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾ . قال : بفحشٍ ، لو زَنَتْ رُجِمَتْ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةَ : ﴿ بِفَاحِسُـةٍ مُبَيِّنَةً ﴾ .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (١١٠٢٠).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) بذا عليه بَذْوًا وبَذاءة : أفحش في منطقه . الوسيط (ب ذ و) .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ( ١١٠٢١، ١١٠٢٢)، وابن راهويه – كما في المطالب (٤١٥٦) – وابن جرير ٣٤/ ٣٤، والبيهقي ٧/ ٤٣١.

قال: هو النشوزُ ، وفي حرفُ ابنِ مسعودٍ : (إلا أن يَفْحُشْنَ) (١).

أُو أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ عَنْ قَتَادَةً : ﴿ بِفَلْحِشَـَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾ . قال : هو النَّشُوزُ '' .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً : ﴿ لَا تَدْرِى لَعَلَ ٱللَّهَ يُحَدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴾ . قال : إن بدَا له أن يُراجِعَها راجَعها في بيتِها ، هو أبعدُ من قَذرِ الأخلاقِ ، وأطوعُ للهِ أن تَلْزَمَ بيتَها .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ قال : كانوا يَستَحِبُون أَن يُطَلِّقَها واحدةً ثم يَدَعَها حتى يَخلُو أَن يُطلُها ، وكانوا يَقولون : ﴿لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ / بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ : لعلَّه أن يَرغَبَ فيها أن .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ فى قولِه : ﴿لَعَلَ ٱللَّهَ يُحَدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا﴾ . قالت : هى الرجعةُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ قال : كانوا يَسْتَحِبُّون أَن يُطَلِّقَها واحدةً ثم يَدَعَها حتى تَنْقَضِىَ عِدَّتُها ؛ لأنه لا يدرِى لعلَّه يَسْتَحِبُون أَن يُطلِّقَها واحدةً ثم يَدَعَها حتى تَنْقَضِىَ عِدَّتُها ؛ لأنه لا يدرِى لعلَّه يَنكِحُها . قال : وكانوا يَتَأَوَّلُون هذه الآية : ﴿لَا تَدْرِى لَعَلَ ٱللَّهَ يُحَدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ اللَّهَ يُعَدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ . لعلَّه يَرغَبُ فيها .

227/7

<sup>(</sup>١) وهي قراءة شاذة . ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٥٩.

والأثر عند عبد الرزاق (١١٠٢٠).

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

<sup>(</sup>٣) في م: « يحل ».

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (١٠٩٢٦).

﴿ وَأَخْرَجَ عَبْدُ بَنُ حَمِيدٍ ، وَابَنُ المَنْدَرِ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿ لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴾ . قال : المراجعةُ ١٠ .

(أوأخرَج ابنُ أبي حاتم عن فاطمةَ بنتِ قيسِ في قولِه : ﴿لَعَلَ ٱللَّهَ يُحَدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴾ : لعلَّه يَرغَبُ في رجعتِها ".

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الضحاكِ ، والشعبيِّ ، مثلَه .

قُولُه تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىٰ عَدْلِ مِّنكُونَ ۗ الآية .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن عطاءِ قال : النكامُ بالشهودِ ، والطلاقُ بالشهودِ ، والمراجعةُ بالشهودِ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن ابنِ سيرينَ ، أنَّ رجلًا سأل عمرانَ بنَ مُحصَينِ عن رجلٍ طلَّق ولم يُشْهِدْ ، وراجع ولم يُشْهِدْ ، قال : بئسما صنَع ؛ طلَّق في بدعةٍ ، وارتَجَع في غيرِ سُنَّةٍ ، فليُشهِدْ على طلاقِه وعلى مراجعتِه ، وليَستَغْفِرِ اللهَ (١٠) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن إبراهيمَ النخعيِّ قال : العَدْلُ في المسلمين مَن لم تَظهَرْ منه رِيبةٌ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ : ﴿ وَأَقِيمُوا ۚ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ . قال : إذا أشهَدْتُم على شيءٍ فأقيمُوه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١٠

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (١٠٢٦٣) نحوه .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ( ١٠٢٥٧ ، ١٠٢٥٧) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ رجلًا سأل النبيَّ ﷺ عن الشهادةِ فقال : «لا تَشهَدْ إلا على مثلِ الشمسِ أو دَعْ» (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «لا تَشهَدُ على شهادةٍ حتى تكونَ عندَك أضوأً من الشمس» .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبي قتادةً ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : «خيرُ كم مَن كانت عندَه شهادةٌ لا (أيُعلَمُ بها) ، فتَعَجَّلُها قبلَ أن يُسألَها» (ألا )

قُولُه تعالى : ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مُغَرَبُهُا ﴾ . قال : مخرجُه أن يَعلَمَ أنه مِن قِبلِ اللهِ ، وأنَّ اللهَ هو الذي يُعطِيه ، وهو يَمنَعُه ، وهو يَبتَلِيه ، وهو [٢٠٤٤] يُعافِيه ، وهو يدفعُ عنه . وفي قولِه : ﴿ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَتَلِيه ، وهو أَن عَلَمُ هُ عَنه . وفي قولِه : ﴿ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَتَلِيه ، قال : يقولُ : من حيثُ لا يدرِي .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن مسروقِ ، مثاَه (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وأبو نعيمٍ في «الحليةِ»، عن قتادةً: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهُ يَجْعَل لَهُ رِيخُرِجًا ﴾. قال: من شبهاتِ الدنيا، ومن الكَوْبِ عندَ

<sup>(</sup>١) الحديث عند الحاكم ٤/ ٩٨. وقال الحافظ: وصححه الحاكم، وفي إسناده محمد بن سليمان بن مشمول، وهو ضعيف. التلخيص الحبير ٤/ ١٩٨، وينظر نصب الراية ٤/ ٨٢.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: «يعلمها».

<sup>(</sup>٣) الحديث عند مسلم (١٧١٩) من حديث زيد بن خالد الجهني بنحوه .

<sup>(</sup>٤) البيهقي (١٢٨٦).

الموت، وأفزاع يوم القيامة، فالزَمُوا تقوى الله؛ فإنَّ منها الرزقَ من اللهِ في الدنيا، والثوابَ في الآخرة، قال اللهُ: ﴿وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُهُ لَأَزِيدَنَكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا شَكَرْتُهُ لَأَزِيدَنَكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ . قال: من حيثُ لا يُؤمِّلُ ولا يَرجُو().

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللَّهَ يَجْمَل لَهُ مَغْرَجًا ﴾ . قال : يُنْجِيه من كلِّ كربٍ فى الدنيا والآخرةِ (٢) .

وأخرَج أبو يعلى ، وأبو نعيم ، والديلمي ، من طريقِ عطاءِ بنِ يسارِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ في قولِه : ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِخْرَجًا ﴾ . قال : «من شبهاتِ الدنيا ، ومن غمراتِ الموتِ ، ومن شدائدِ يومِ القيامةِ» .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، وابنُ عساكرَ ، عن عبادةَ بنِ الصامتِ قال : طلَّق بعضُ آبائي امرأته ألفًا ، فانطَلَق بنوه إلى رسولِ اللهِ ﷺ فقالوا : يا رسولَ اللهِ ، إن أبانا طلَّق أُمَّنا ألفًا ، فهل له من مخرج ؟ فقال : «إنَّ أباكم لم يَتَّقِ اللهَ فيَجعَلَ له من أمرِه مخرجًا ، بانت منه بثلاثٍ على غيرِ السُّنَّةِ ، والباقِي إثمٌ في عُنْقِه» (1)

وأخرَج الحاكم وصحّحه ، وضعّفه الذهبيّ ، من طريقِ سالم بنِ أبي الجعدِ ، عن جابرِ قال : نزَلت هذه الآية : ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مِخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُفُهُ مِنْ

<sup>(</sup>١) أبو نعيم ٢/ ٣٤٠، ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢/ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) أبو نعيم ٣٤٠/٢ موقوفا على قتادة – قال الزيلمي في تخريج أحاديث الكشاف ٤/٠٠: ورواه أبو نعيم في الحلية موقوفا على قتادة – والديلمي (٧٢١٢) .

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ٣٠٣/٦٤.

حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ . في رجل من أشجع كان فقيرًا ، خفيفَ ذاتِ اليدِ ، كثيرَ العِيالِ ، فأتى رسولَ اللهِ ﷺ فسألَه ، فقال : «اتَّقِ اللهَ واصبِرْ» . فلم يلبَثْ إلا يسبرًا حتى جاء (ابن له بغنم كان العَدُو أصابوه ، فأتى رسولَ اللهِ ﷺ ، فسألَه عنها ، وأُخبَره خبرَها ، فقال : كُلْها . فنزَلت : ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ ﴾ الآية ('').

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتم ، عن سالم بنِ أبي الجعدِ قال: نزَلت هذه الآيةُ: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِغْزَجًا ﴾ . في رجل من أشجعَ أصابَه جهدٌ وبلاءٌ ، وكان العدوُّ أَسَرُوا ابنَه ، فأتى النبيُّ ﷺ فقال : «اتَّقِ اللهَ واصبِرْ» . فربجع ابنٌ له كان أسيرًا قد فكُّه اللهُ ، فأتاهم وقد أصاب أَعنُزًا ، فجاء فذكر ذلك للنبيّ عَيَالِيَّةِ ، فنزَلت ، فقال له النبيُّ عَيَالِيَّةِ : «هي لك» " .

وأخرَج الخطيبُ في «تاريخِه» ، من طريقِ جويبرٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباس في قولِه : ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِغْرَجًا ﴾ الآية . قال : نزَلت هذه الآيةُ في ابنِ لعوفِ بن مالكِ الأشجعيّ، وكان المشركون أسَرُوه، وأُوثَقُوه، وأجاعُوه ، فكتَب إلى أبيه أن اثنتِ رسولَ اللهِ ﷺ فأعلِمُه ما أنا فيه من الضِّيق والشِّدَّةِ ، / فلما أخبَر رسولَ عَيْكِيَّ قال له رسولُ اللهِ عَيْكِيَّةٍ : «اكثبْ إليه ، ومُرْه ٢٣٣/٦ بالتَّقْوَى والتوكلِ على اللهِ، وأن يقولَ عندَ صباحِه ومسائِه: ﴿لَقَدُّ جَاءَكُمْ رَسُولُكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُمْ حَرِيثُ عَلَيْكُم

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل، ص، ف ١، ح ١: ﴿ ابن عم له بغنم ﴾ ، وفي م: « ابن له يقال له: أبو نعيم ﴾ . والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٢/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٣/ ٤٥، ٤٦.

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَجِهُ الْهَ إِلَّهُ فَإِن نَوَلَوا فَقُلُ حَسِمِ اللّهُ لا إِللهَ إِلّا هُوَ اللهِ عَلَيْهِ مَوَكَلْتُ وَهُو رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ التوبة: ١٢٩،١٢٨]. فلما وردعليه عليه مِن ورعى فيه إبلهم وغنمهم الكتابُ قرأه ، فأطلق الله وثاقه ، فمرَّ بواديهم الذي ترعى فيه إبلهم وغنمهم فاستاقها ، فجاء بها إلى النبي عَلَيْهُ ، فقال : يا رسولَ اللهِ ، إنى اغتلتُهم بعدَ ما أطلق الله وثاقى ، فحلالُ هى أم حرامٌ ؟ قال : «بل هى حلالٌ إذا نحن (١) خَمَّسْنَا» . فأنزَل الله : ﴿وَمَن يَتَقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مِخْرَعً ۞ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْمَسْنَا » . فأنزَل الله : ﴿وَمَن يَتَقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مِخْرَعً ۞ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْمَسُنَا » . من الشّدَةِ والرخاءِ ﴿قَدْرَا ﴾ . يعنى : أجَلًا . وقال ابنُ عباسٍ : من قرأ هذه الآية عند سلطانِ يَخافُ غَشْمَه ، أو عندَ موجٍ يخافُ الغَرَق ، أو عند سَبُع ، هذه الآية عند سلطانِ يَخافُ غَشْمَه ، أو عندَ موجٍ يخافُ الغَرَق ، أو عند سَبُع ، لم يَضُرُّه شيءٌ من ذلك (٢) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، من طريقِ الكلبيّ ، عن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسِ قال : جاء عوفُ بنُ مالكِ الأشجعيُ إلى رسولِ اللهِ فقال : يا رسولَ اللهِ ، إنَّ ابنى أسره العدوُّ ، وجَزِعتْ أمَّه ، فما تأمُرُنى ؟ قال : «آمُرك وإيَّاها أن تَستَكْثِرُوا من قولِ : لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ» . فقالت المرأةُ : نِعمَ ما أمرك . فجعلا يُكثران منها ، فتَغَفَّلَ عنه العدوُّ ، فاسْتاقَ غَنَمَهم فجاء بها إلى أبيه ، فنزَلت : ﴿وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ يَغْمَلُ لَهُ مِغْرَجًا ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن محمدِ بنِ إسحاقَ مولَى آلِ (٣) قيسِ بنِ مَخرمةَ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ شُئنا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الخطيب ٩/ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) في ح ١، م: «أبي ». ينظر تهذيب الكمال ٢٤/ ٢٠٤.

قال: جاء مالكُ الأشجعيُ إلى النبي عَلَيْ فقال له: أُسِرَ ابني 'عوف . فقال له: أُسِرَ ابني ''عوف . فقال له: «أرسِلْ إليه: إنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ يأمُرُك أَن تُكْثِرَ مِن: لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ». وكانوا قد شَدُّوه بالقِدِّ ، فسقط القِدُّ عنه ، فخرَج ، فإذا هو بناقة لهم فركِبَها ، فأقبَل فإذا بسَرْحِ '' للقومِ الذين كانوا شَدُّوه '' ، فصاح بها ، فأتبع آخرَها أوَّلَها ، فأقبَل فإذا بسَرْحِ '' للقومِ الذين كانوا شَدُّوه '' ، فصاح بها ، فأتبع آخرَها أوَّلَها ، فلم يَفجأ أبويه إلا وهو ينادِي بالبابِ ، فأتنى أبوه رسولَ اللهِ عَلَيْ فأخبَره ، فنزلت : ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مِخْرَجًا ﴾ ' .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، (والحاكم ) وابنُ مَردُويَه ، (والبيهقيُّ في «الدلائلِ») عن ابنِ مسعودٍ قال: أتى رجلٌ رسولَ اللهِ عَلَيْ – أُراه عوفَ بنَ مالكِ – فقال: يا رسولَ اللهِ ، إنَّ بنى فلانِ أغارُوا علىَّ فذَهَبُوا بابنى وإبلى (ألم) فقال: «اسألِ الله» . فرجَع إلى امرأتِه ، فقالت له: ما ردَّ عليك رسولُ اللهِ عَلَيْ ؟ فأخبَرها ، فلم يَلبَثِ الرجلُ أن ردَّ اللهُ إبلَه وابنه أوفرَ ما كان ، فأتى النبي عَلَيْ فأخبَره ، فقام على المنبرِ ، فحمِد اللهَ وأثنى عليه ، وأمَرهم بمسألةِ اللهِ والرغبةِ له ، وقرأ عليهم : ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ رَخْرَكُما اللهِ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَعْتَسِبُ ﴾ (أ)

<sup>(</sup>١) في النسخ: « ابن » ، والمثبت من مصدر التخريج . وينظر أسد الغابة ٥/ ٤١.

<sup>(</sup>٢) القِدُّ بالكسر: السوط، وهو في الأصل سير يُقَدُّ من جلد غير مدبوغ. النهاية ١٢/٢.

<sup>(</sup>٣) السرح: الماشية. النهاية ٢/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) في م : «أسروه» .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ١٧٣/، ١٧٤.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل، ص، ف ١.

<sup>(</sup>V - V) في ح ١، م: 0 عن ابن عينة والبيهقي في الدلائل عنه 0 والذي في إسناد هذا الحديث في المستدرك والدلائل : 0 ... سفيان بن عينة عن مسعر عن على بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله ... 0 المستدرك 0 في م : 0 بكي 0 .

<sup>(</sup>٩) الحاكم ١/٣٤٥، والبيهقي ٦/٦٠١.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عائشةَ فى قولِه: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِخْرَجًا ﴾ . قال : يَكْفِيه غَمَّ الدنيا وهمَّها .

وأخرَج أحمدُ ، والحاكمُ وصحَحه ، وابنُ مَردُويَه ، ' وأبو نُعيمٍ فى «المعرفةِ » ' ، والبيهقىُ ، عن أبى ذرِّ قال : جعَل رسولُ اللهِ ﷺ يَتلُو هذه الآيةَ : ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِخْرَعًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ . فجعَل يُردِّدُها حتى نعَسْتُ ، ثم قال : « يا أبا ذرِّ ، لو أنَّ الناسَ كلَّهم أخذوا بها لكَفَتْهم » ( ) .

وأخرَج الطبرانيُّ ، وابنُ مَردُويَه ، ( وأبو نُعيم في « الحليةِ » ، عن معاذِ بنِ جبل : سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «يأيُّها الناسُ ، اتَّخِذُوا تقوى اللهِ تجارةً يَأْتِكم الرزقُ بلا بضاعةٍ ولا تجارةٍ » . ثم قرأ : ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مُغْرَجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ﴾ ( " ) .

وأخرَج أحمدُ ، والنسائي ، وابنُ ماجه ، عن ثوبانَ قال : قال رسولُ الله ﷺ : «إنَّ العبدَ لِيُحرَمُ الرِّزقَ بالذنبِ يصيبُه ، ولا يَرُدُّ القدرَ إلا الدعاءُ ، ولا يَزيدُ في العُمر إلا البِرُ (١٠) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) أحمد ٣٦/٣٥ (٢١٥٥١) مطولا، والحاكم ٢/ ٤٩٢، وأبو نعيم ٢/ ٢٦١ (١٥٦٩)، والبيهقى ٦/ ٤٦١. وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) الطبراني ٩٧/٢٠ (١٩٠)، وأبو نعيم ٦/ ٩٦. وقال الهيثمي : فيه إسماعيل بن عمرو البجلي وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٧/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٧/ ٦٨، ١١١ (٢٢٤٣٨، ٢٢٣٨٦)، والنسائى فى الكبرى - كما فى تحفة الأشراف (٤) أحمد ٢٣/٨) دون قوله: (٣٢٤٨ - وابن ماجه ( ٩٠، ٢٠٢٨) دون قوله: (١٣٣/ - وابن ماجه ( ١٩٠، ٢٢٨) دون قوله: (١٣٤٨ ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » .

وأخرَج أحمدُ ، ( وأبو داودَ ، والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، والحكيمُ الترمذيُ ( ) وابنُ مردُويَه ، ( الحاكمُ ، والبيهقيُ في « شعبِ الإيمانِ » ( ) عن ابنِ عباسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من أكثَر من الاستغفارِ جعَل اللهُ له من كلِّ همِّ فرجًا ، ومن كلِّ ضيقِ مخرجًا ، ورزَقه من حيثُ لا يَحتَسِبُ » ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، ( والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ » ' ، والخطيبُ ، عن عمرانَ بنِ حصينِ قال : قال رسولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ : «من انقطع إلى اللهِ كفاه اللهُ كلَّ مؤنةٍ ، ورزَقه من حيثُ لا يَحتَسِبُ ، ومن انقطع إلى الدنيا وَكَله اللهُ إليها » (") .

وأخوَج البخاريُّ في «تاريخِه» عن إسماعيلَ البَجَليُّ قال: قال النبيُّ ﷺ: ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وأخرَج (أبنُ أبى شيبةً ، و عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الربيعِ بن خُتَيمٍ : ﴿ وَمَن بَنَقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِغْرَجًا ﴾ . قال : من كلّ شيءٍ ضاقَ على الناسِ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) أحمد ۱۰٤/٤ (۲۲۳٤)، وأبو داود (۱۰۱۸)، والنسائي في الكبرى (۲۹۰)، وابن ماجه (۳۸۱۹)، وابن ماجه (۳۸۱۹)، والحكيم الترمذي ۲/ ۲۰۹، والحاكم ۲/ ۲۶۲، والبيهقي (۲۶۵). ضعيف (ضعيف سنن أبي داود – ۳۲۷).

<sup>(</sup>٣) ابن أبى حاتم – كما فى تفسير ابن كثير ١٧٤/٨ – والطبرانى فى الأوسط (٣٣٥٩)، والبيهقى (١٠٧٦، ١٣٥١، ١٣٥٢)، والخطيب ٧/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) البخارى ١/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٥-٥) ليس في: الأصل، ص، ف١.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٤/ ٣٧.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ مسعودِ : ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ يَخْرَجُا ﴾ . قال : نَجَاةً .

وأخرَج أحمدُ ، (والضياءُ في « الأحاديثِ المختارةِ على الصحيحينِ » ، عن أبي ذرِّ ، أنَّ رسولَ اللهِ قال له : «أُوصِيك بتَقْوَى اللهِ في سِرِّ أمرِك وعلانيتِه ، وإذا أَسَأْتَ فأخسِنْ ، ولا تَسَأَلَنَّ أحدًا شيعًا ، ولا تَقْبِضْ أمانةً ، ولا تَقْضِ بينَ اثنينْ » .

وأخرَج أحمدُ عن أبى سعيدِ الخدريِّ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : «أوصِيك بتقوى اللهِ ؛ فإنه رأسُ كلِّ شيءٍ ، وعليك بالجهادِ ؛ فإنه رهبانيةُ الإسلامِ ، وعليك بذكر / اللهِ وتلاوةِ القرآنِ ؛ فإنه روحُك في السماءِ وذِكرُك في الأرض» .

245/1

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وأحمدُ ، عن ضِرغامَةَ بنِ عُلَيبةَ بنِ حَرملةَ العنبرىُ قال : حدثنى أبى ، عن أبيه ، قال : أتيتُ النبى ﷺ فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أوصنى . قال : «اتَّقِ اللهَ ، وإذا كنتَ فى مجلسِ فقُمتَ منه فسمِعتَهم يقولون ما يُعجبُك فائْتِه ، فإذا سمِعتَهم يقولون ما تَكْرَهُ فاتْرُكُه» .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ» عن وهبِ بنِ منبهِ قال : وجدتُ في كتابِ من كُتُبِ اللهِ المُنزَّلَةِ : إِنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ : إِني مع عبدِي المؤمنِ حينَ يُطيعُني ؟ أُعطيه قبلَ أن يَسأَلَنِي ، وأستجِيبُ له قبلَ أن يَدعُونِي ، وما تَرَدَّدْتُ عن (٥) شيءٍ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) أحمد ٤٥٢/٣٥ (٢١٥٧٣) . وقال محققوه : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢٩٧/١٨ (١١٧٧٤) . وقال محققوه : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ٧/ ٥٠، وأحمد ١٦/٣١ (١٨٧٢٠). وقال محققو المسند: حديث حسن.

<sup>(</sup>٥) في ح ١، م: ﴿ في ٩ .

تَرَدُّدِى عن قبضِ (۱) عبدى المؤمنِ ؛ إنه يكرهُ ذلك ويَسُوءُه ، وأنا أكرهُ أن أسوءَه ، وليس له منه بُدُّ ، وما عندِى خيرٌ له ؛ إنَّ عبدِى إذا أطاعنى واتَبع أمرى - فلو أَجلَبَتْ عليه السماواتُ السَّبعُ بمن فيهن ، والأَرضون السبعُ بمن فيهن - جعلتُ له من بينِ ذلك المُخرَجَ ، وإنه إذا عصانى ولم يَتَبعُ أمرِى قطعتُ يَدَيْه من أسبابِ السماءِ ، وخَسَفْتُ به الأرضَ من تحتِ قدمَيْه ، وتَرَكْتُه في الأهواءِ (۱) لا يَنتَصِرُ من شيء ، إنَّ سلطانَ الأرضِ موضوعٌ خامدٌ عندى كما يَضعُ أحدُكم سلاحه عنه ، لا يقطعُ سيفٌ إلا بيدٍ ، ولا يضرِ بُ سَوْطٌ إلا بيدٍ ، لا يَصِلُ من ذلك إلى شيءٍ إلا يؤنى .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن الحسنِ قال : كتب زيادٌ إلى الحكمِ بنِ عمرٍو الغِفارِيِّ وهو على خراسانَ : إن أميرَ المؤمنين كتب أن يُصطفَى له الصفراءُ والبيضاءُ ، فلا يُقسَّمَ بينَ الناسِ ذهبٌ ولا فضةٌ . فكتب إليه : بلَغنى كتابُك ، وإنى وجدتُ [٢١٤و] كتابَ اللهِ قبلَ كتابِ أميرِ المؤمنين ، وإنه واللهِ لو أنَّ السماواتِ والأرضَ كانتا رَثْقًا على عبدِه ، ثم اتَّقَى اللهَ جعل اللهُ له مخرجًا ، والسلامُ عليك . ثم قال : أيُّها الناسُ ، اغدُوا على مالِكم . فغَدُوا ، فقَسَمَه بينَهم (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عروةَ ، أنَّ عائشةَ كتَبتْ إلى معاويةَ : أُوصِيك بتقوَى اللهِ ؛ فإنك إنِ اتَّقَيتَ الناسَ لم يُغنُوا عنك من اللهِ شيئًا (١٠) .

<sup>(</sup>۱) في ح ١، م: «موت».

<sup>(</sup>۲) في ح ۱: « الهوى » .

<sup>(</sup>۳) ابن أبى شيبة ۱۳۰/۱۳۰.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٤/ ٦١.

وأخرَج ابنُ حبانَ في «الضعفاء» ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» (وضعَّفه ") ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» (وضعَّفه ") والعسكريُّ في «الأمثالِ» ، عن عليٌ قال : قال رسولُ اللهِ عَيْقِيَّة : «إنما تكونُ الصنيعةُ إلى ذِي دِينٍ أو حسب ، وجهادُ الضعفاءِ الحَجُّ ، وجهادُ المرأةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ الصنيعةُ إلى ذِي دِينٍ أو حسب ، وجهادُ الضعفاءِ الحَجُّ ، وجهادُ المرأةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ للوَجِها ، والتَّوَدُّدُ نصفُ الإيمانِ ، وما عالَ امرؤٌ على اقتصادٍ ، واستنزلُوا الرزقَ بالصدقةِ ، وأبي اللهُ أن يَجعلَ أرزاقَ عبادِه المؤمنين إلا من حيثُ لا يَحتَسِبُون » (1) .

"وأخرَج القُضاعيُّ في «مسندِه» من طريقِ جعفرِ بنِ محمدِ ، عن أبيه ، عن جدِّه قال : اجتمع أبو بكرٍ وعمرُ وأبو عبيدة بنُ الجراحِ ، فتمارَوا في شيءٍ ، فقال لهم عليٌّ : انطَلِقوا بنا إلى رسولِ اللهِ ﷺ . فلما وقفوا عليه قالوا : يا رسولَ اللهِ ، جِئْنا نسألُكَ عن شيءٍ . فقال : «إن شئتم فاسألوا ، وإن شئتم خَبَّرْتُكم بما جئتم له » . فقال لهم : « جئتم تسألوني عن الرزقِ ، ومن أين يأتي ، وكيف يأتي ؟ أَتِي اللهُ أن يَرْزُقَ عبدَه المؤمنَ إلا من حيثُ لا يعلمُ » .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُۥ ۗ الآية .

أَخْرَجُ ابنُ مَردُويَه عن ابنِ مسعودٍ قى قولِه : ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ ﴿ . قال : ليس المتوكلُ الذي يقولُ : يَقضى حاجتى . وليس كلَّ مَن تَوَكَّلَ على اللهِ كفَاه ما أَهَمَّه ، ودفَع عنه ما يَكرهُ ، وقضى حاجتَه ، ولكنَّ اللهَ جعَل فضلَ من تَوكَّلَ على من لم يَتَوَكَّلُ أَن يُكفِّرَ عنه سيئاتِه ، ويُعظِمَ له أجرًا .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح ۱، م.

<sup>\*</sup> إلى هنا ينتهي الحرم في المخطوط «ن» والمشار إليه في ص ٥٢٦.

<sup>(</sup>٢) ابن حبان في المجروحين ١/ ١٤٧، والبيهقي (١١٩٧).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

والأثر عند القضاعي ٣٤١/١ (٥٨٥).

('وفى قولِه : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِلِغُ ٱمۡرِهِ ۚ ﴾ . قال : يقولُ : قاضى أمرِه على مَن تَوكَّل وعلى مَن تَوكَّل وعلى من لم يتوكُلْ ، ولكن المتوكلَ يُكَفِّرُ عنه سيئاتِه ويُعظِمُ له أجرًا' . وفى قولِه : ﴿ وَلَمُ لَا لَهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ . قال : يعنى : أَجَلًا ومنتهَى ينتهِى إليه .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن (أمسروقِ ، مثلَه (٢) .

وأخرَج ابنُ المباركِ ، والطيالسيُ ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، وأبو يعلى ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مردُويَه ، والبيهقيُ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «لو أنكم تَتَوَكَّلُون على اللهِ حقَّ تَوَكُّلِه لرزَقكم على اللهِ حقَّ تَوَكُّلِه لرزَقكم عمر بن المائلُه على اللهِ عَلَيْهِ : «نو أنكم وتروحُ على اللهِ حقَّ تَوَكُّلِه لرزَقكم على اللهِ عَلَيْهِ : «نو أنكم وتروحُ بطائلُه» .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن الحسنِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «من رَضِيَ وقَنِع وَتَنِع وَتَنِع وَتَنِع وَتَنِع وَتَنِع وَتَنِع وَتَنِع وَتَنِع وَتَنِع الطلَبَ» (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ رفَع الحديثَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ قال:

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، ح ۱، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) البيهقي (١٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) فى الأصل، ح ١: ( لرزقتم) .

<sup>(°)</sup> ابن المبارك في الزهد (°0)، والطيالسي (°1)، وأحمد 1/ ٣٣٢، ٤٣٨، ٣٤٩ (°7، ٢٠٥)، وابن المبارك في الكبرى - كما في تحفة الأشراف ٧٩/٨ - وابن ماجه (٤١٦٤)، والحاكم ٤/ ٣١٨، والبيهقي في الشعب (١١٨٢). صحيح (صحيح سنن ابن ماجه (٣٠٥). وينظر الصحيحة (٣١٨).

<sup>(</sup>٦) في م: «الطب».

«مَن أحبَّ أَن يكونَ أقوَى الناسِ فليَتَوَكَّلْ على اللهِ ، ومن أحبَّ أَن يكونَ أغنَى الناسِ فليَتَوَكَّلْ على اللهِ ، ومن أحبَّ أَن يكونَ أكرمَ الناسِ فليَكُنْ بما في يدِه ، ومن أحَبَّ أَن يكونَ أكرمَ الناسِ فليَتَّقِ اللهَ» .

وأخرَج أبو داودَ ، والترمذيُّ ، والحاكمُ وصحَّحه (۱) ، عن ابنِ مسعودِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من نزَلت به فاقةٌ فأنزَلها بالناسِ لم تُسَدَّ فاقتُه ، ومن نزَلت به فاقةٌ فأنزَلها أو آجلِ (۲) .

وأخرَج الطبرانيُّ في «الأوسطِ» ، "وابنُ حبانَ في « الضعفاءِ » ، والعُقيليُّ ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من جاع أو احتاجَ ، فكتمه الناسَ وأفضَى به إلى اللهِ ، كان حقًّا على اللهِ أن يفتحَ له قوتَ سَنَةٍ من حلالٍ » .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ» عن وهبٍ قال: يقولُ الربُّ تبارَك وتعالى: إذا توكَّل على عبدِي لو كادَتْه السماواتُ والأرضُ جَعَلْتُ له من بينِ ذلك المخرَجُ (٥٠).

وأخرَج عبدُ اللهِ ابنُه في زوائدِ «الزهدِ» عن ابنِ عباسٍ قال : أُوحَى اللهُ إلى عيسَى : اجعَلْنِي من نفسِك لهمِّك ، واجعَلْني ذُخْرًا لمعادِك ، وتوَكَّلْ عليَّ

<sup>(</sup>۱) في ح ۱: « صححاه».

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۱٦٤٥)، والترمذي (۲۳۲٦)، والحاكم ۱/ ٤٠٨. صحيح (صحيح سنن أبي داود - 1٤٤٨).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) الطبراني (٢٣٥٨) ، وابن حبان في المجروحين ١٣٠/١ ، والعقيلي - كما في لسان الميزان ٥٠١١ - والبيهقي (١٠٠٤) . والبيهقي (١٠٠٥) وعنده عن ابن عباس . ضعيف جدًّا (ضعيف الترغيب - ٥٠٢) .

<sup>(</sup>٥) أحمد ص٥٣.

أَكْفِك ، ولا تَوَلَّى غيرى فأَخْذُلَك (١).

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ» ، (أوالطبرانيُّ ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ » ، والقُضاعيُّ ) ، عن عمارِ بنِ ياسرِ قال : (قال رسولُ اللهِ ﷺ ) : «كفَى بالموتِ واعظًا ، وكفَى باليقينِ غِنَى ، وكفَى بالعبادةِ شُغْلًا » (أ)

قُولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّتِي بَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ ﴾ الآية .

أخرَج إسحاقُ بنُ رَاهُويَه ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقى فى «سننِه» ، عن أُبَىّ بنِ كعبٍ ، أنَّ ناسًا من أهلِ المدينةِ لما أُنزِلت هذه الآيةُ / التى فى « البقرةِ » فى عِدَّةِ النساءِ قالوا : ٢٣٥/٦ لقد بَقِى من عِدَّةِ النساءِ عَدَدٌ لم تُذكَرُ فى القرآنِ ؛ الصِّغارُ والكبارُ اللائى قد انقطع عنهن الحينضُ ، وذواتُ الحملِ . فأنزَل اللهُ التى فى سورةِ « النساءِ القُصْرَى » ( ) : ﴿ وَاللَّهِ مِن الْمَحِيضِ ﴾ الآية (١)

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ مَردُويَه ، من وجه آخرَ ، عن أُبَى بنِ كعبِ قال : لما نزَلت عِدَّةُ المُتَوَفَّى عنها والمطلقةِ قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، بَقِيَ نساءٌ ؛ الصغيرةُ ،

<sup>(</sup>١) عبد الله بن أحمد ص ٩١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) أحمد ص ١٧٦ موقوفا على عمار ، والطبراني - كما في مجمع الزوائد ٣٠٨/١٠ - والبيهقي (١٠٥٥) ، والقضاعي ٣٠٨/٢ (٢٤١٠) . وقال الهيثمي : فيه الربيع بن بدر وهو متروك .

<sup>(</sup>٥) القصرى اسم لسورة الطلاق. ينظر معانى القرآن للفراء ٣/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٦) إسحاق بن راهويه – كما في المطالب (٤١٥٤) – وابن جرير ٢٣/ ٥١، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ١٧٥/٨ – والحاكم ٢/ ٤٩٢، ٤٩٣، والبيهقي ٧/ ٤١٤.

والكبيرةُ ، والحاملُ . فنزَلت : ﴿ وَٱلَّتِي بَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ ﴾ الآية (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، من طريقِ الثورِيِّ ، عن إسماعيلَ قال : لما نزلت هذه الآيةُ : ﴿ وَٱلْمُطَلَقَاتُ يَكَرَبُصِّ فَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَثَمَةً قُرُوّتَ ﴿ وَالبقرة : ٢٢٨] . سألُوا النبيَّ عَيْنِيْ فقالوا : يا رسولَ اللهِ ، أرأيتَ التي لم تَحِضْ والتي قد يجسَتْ (٢) من المحيضِ ؟ فاختَلفوا فيهما ، فأنزَل اللهُ : ﴿ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ ﴿ . يعني : إِنْ شَكَكْتُم ، ﴿ وَلَوَلَتُ ٱلْأَحْمَالِ ﴿ وَلَتَهِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ . بمنزلتِهن ، ﴿ وَأُولَاتُ ٱلأَحْمَالِ أَجُلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَ ﴾ . المُنافِقُ أَلَاتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِيَّ اللهُ ال

وأخرَج عبدُ بنُ حميد عن قتادة : ﴿ وَٱلْتَنِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ الْرَبَّةُ فَعِدَّنُهُ ثَلَاثُهُ أَشَّهُ رِ ﴾ . قال : هن اللاتى قعدْن من المحيضِ ، ﴿ وَالَّتِي لَمْ يَعِضْنَ ۚ هَوَ اللَّهُ كُلُهُ أَشَّهُ مِن اللَّهُ كُلُ لَهُ لَمْ يَلُغْن المحيضَ ، ﴿ فَعِدَّتُهُ أَن كُلْنَهُ أَلَّهُ مِن اللَّهُ كُلُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۲۹۸/٤.

<sup>(</sup>٢) في ص، ح ١، ن: ﴿ أَيِست ﴾ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، ن: «انقضت».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « بما ».

<sup>(</sup>٦) يعنى زوجها المتوفى . ينظر ما سيأتى ص٥٥٨ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الضحاكِ: ﴿ وَالَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن لِسَاَيِكُمْ إِنِ اَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ تَكَنْتُهُ أَشُهُرٍ ﴾ . قال : العجوزُ الكبيرةُ التي قد يَحِسَتْ من المحيضِ ، فعدَّتُها ثلاثةُ أشهرٍ ، ( ﴿ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ . قال : الجاريةُ الصغيرةُ التي لم تبلُغِ المحيض ، فعدَّتُها ثلاثةُ أشهرٍ اللهِ وَأُولِكَ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ مَا يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ .

وأخرَج ''الفريابيُّ ، و''عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿إِنِ ٱرْتَبْتُوْ ﴾ . قال : إن لم تَعلَمُوا أَتَحيضُ أم لا ؟ فالتى قعَدت عن المحيضِ والتى لم تَحِضْ بعدُ ، ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشَّهُرٍ ﴾ (") .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عامرِ الشعبيّ : ﴿ إِنِ ٱرْتَبَـٰتُمْ ﴾ . قال : في الحيض ، أتحيضُ أم لا ؟

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن حمادِ بنِ زيدِ قال : فسَّر أيوبُ هذه الآيةَ : ﴿ إِنِ ٱرْتَبَتْدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَكَثَةُ أَشَّهُ رِ﴾ . قال : تَعْتَدُّ تسعةَ أشهرٍ ، فإنْ لم ترَ حَملًا فتلكَ الرِّيبةُ ، اعتَدَّتِ الآنَ ثلاثةَ أشهر .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن إبراهيمَ قال : تعتَدُّ المرأةُ بالحيضِ ، وإن كان كلَّ سَنَةٍ مرَّةً ، فإن كانت لا تَحيضُ اعتَدَّتْ بالأشهرِ ، فإن حاضَت قبلَ أن تُوفِّيَ الأشهرِ ، المشهرَ اعتَدَّتْ بالحيضِ من ذي قبلُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الشعبيِّ قال : تعتَدُّ بالحيضِ وإن لم تَحِضْ إلا في

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ن.

<sup>(</sup>٣) الفريابي – كما في تغليق التعليق ٣٤٣/٤ – وابن جرير ٢٣/ ٤٩.

كلِّ سَنَةٍ مرَّةً .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن عكرمةَ ، أنه سُئِلَ عن المرأةِ تَحيضُ فيكثُرُ دمُها حتى لا تدرِى كيف حيضُها . قال : تَعتَدُّ ثلاثةَ أشهرٍ . قال : وهي الرِّيبةُ التي قال اللهُ : ﴿ إِنِ ٱرْتَبَنَّمْ ﴾ . قضَى بذلك ابنُ عباسٍ وزيدُ بنُ ثابتٍ (١) .

وأخرَج ( عبدُ بنُ حميد ) ، عن عمرِو بنِ دينارٍ ، عن جابرِ بنِ زيدٍ في المرأةِ الشابةِ تُطَلَّقُ فيرتَفِعُ حيضُها ، فلا تدرِي ما رفَعها . قال : تَعْتَدُّ بالحيضِ . وقال طاوسٌ : تَعْتَدُّ بثلاثةِ أَشْهرٍ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ قال : قضَى عمرُ فى المرأةِ التى يُطَلِّقُها زوجُها تطليقةً ، ثم تَحيضُ حيضةً أو حَيْضَتَين ، ثم ترتفعُ حيضتُها لا تدرِى ما الذى رفَعها ، له أنها تَرَبَّصُ بنفسِها ما بينها وبينَ تسعةِ أشهرٍ ، فإنِ استَبان حملٌ فهى حاملٌ ، وإن مرَّ تسعةُ أشهرٍ ولا حملَ بها اعتَدَّتْ ثلاثةَ أشهرٍ بعدَ ذلك ، ثم قد حَلَّتْ .

وأخرَج عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ «المسندِ» ، "وأبو يعلَى ، والضياءُ في «المختارةِ» ، وابنُ مَردُويَه ، عن أُبَى بنِ كعبِ قال : قلتُ للنبي ﷺ : ﴿وَأُولَاتُ اللَّهُ مَالِ اللَّهُ مَالِ اللَّهُ مَالِ اللَّهُ مَالُولَةً ثلاثًا أوالمُتُوفَّى عنها زوجُها ؟ قال : «هي المطلقةُ ثلاثًا والمُتَوفَّى عنها ورجُها » .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (١١١٣٠).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «عبد الرزاق».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن أحمد ٣٤/٣٥ (٢١١٠٨) ، وأبو يعلى في المعجم (٣) ، والضياء (١٢١٣، ١٢١٥) . وقال محققو المسند: إسناده ضعيف .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، والدارقطنى ، من وجهِ آخرَ ، عن أُبَى بنِ كعبِ قال : لما نزَلت هذه الآيةُ قلتُ لرسولِ اللهِ عَلَيْتُم : يا رسولَ اللهِ عَلَيْتُم : «أَيَّةُ آيةٍ ؟» . قلتُ : (اللهِ ، هذه الآيةُ مشترَكةٌ أم مُبْهَمَةٌ ؟ قال رسولُ اللهِ عَلَيْتُم : «أَيَّةُ آيةٍ ؟» . قلتُ : ﴿وَأُولَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ﴾ ؛ المطلقةُ والمُتَوَفَّى عنها زوجُها ؟ قال : «نعم» .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعودِ قال : من شاء حالَفْتُه ؛ إنَّ سورةَ « النساءِ الصَّغْرَى »

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۳/ ۵۱، ۵۷، وابن أبی حاتم - كما فی تفسیر ابن كثیر ۸/ ۱۷۸، والفتح ۱۰٤/۸ - والدارقطنی ۳/ ۲۰۳، ۱۹۶ وقال الحافظ: وهذا المرفوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده عن مقال لكن كثرة طرقه تُشعِر بأن له أصلًا. فتح الباري ۸/ ۲۰۶.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح ۱، م.

<sup>(</sup>۳) عبد الرزاق (۱۱۷۱) ، وسعید بن منصور (۱۰۱۲ – ۱۰۱۱) ، وابن أبی شیبة 1/۹۷ ، ۲۹۸ وأبو داود (۲۳۰۷) ، والنسائی (۲۳۰۲ ، ۳۵۲ ) ، وابن ماجه (۲۰۳۰) ، وابن جریر 1/100 – 1/100 وابن أبی حاتم – کما فی تفسیر ابن کثیر 1/100 ، والفتح 1/100 – والطبرانی (۱۹۲۱ – ۱۹۲۹) . صحیح (صحیح سنن أبی داود – ۲۰۲۲) .

أُنزِلَت بعدَ « الأربعةَ أشهرِ وعشرًا » : ﴿ وَأُولَنَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ .

وأخرَج (أعبدُ بنُ حميدٍ) عن ابنِ مسعودِ قال : من شاء لاعَنْتُه ؛ إن الآيةَ التي في سورةِ «النساءِ القُصْرَى» : /﴿وَأُولَنْتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ ٢٣٦/٦ التي في سورةِ «النساءِ القُصْرَى» : /﴿وَأُولَنْتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ ٢٣٦/٦ حَمْلَهُنَّ ﴾ ، نَسَخَتْ ما في «البقرةِ» .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ مسعودِ قال: نسَختْ سورةُ «النساءِ القُصْرَى» كُلُّ عِدَّةِ: ﴿ وَأُولَنَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾؛ أَجَلُ كلِّ حاملِ مطلقةٍ أو مُتَوَفَّى عنها زوجُها أن تضَعَ حمْلَها.

وأخرَجه الحاكمُ في «التاريخِ» ، والديلميُّ ، عن ابنِ مسعودٍ مرفوعًا <sup>(٣)</sup> .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعودٍ قال : أَتجَعَلُون عليها التغليظَ ولا تجعَلُون لها الرخصةَ ؟! أُنزِلت سورةُ «النساءِ القُصْرَى» بعد الطُّولَى : ﴿ وَأَوْلَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ ، إذا وضَعت فقد انقضَتِ العِدَّةُ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى سعيدِ الخدريِّ قال: نزَلت سورةُ «النساءِ القُصْرَى» بعدَ التي في «البقرةِ» بسبع سنين .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن أُبِيِّ بنِ كعبٍ قال : قلتُ لرسولِ اللهِ ﷺ : إنى

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (١١٧١٠، ١١٧١٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٧، ٢٩٨، والطبراني (٩٦٤٨).

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ح ۱، م: « عبد الرزاق » .

<sup>(</sup>٣) الديلمي (٦٨٦٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٢٥٣٢، ٤٩١٠)، والطبراني (٩٦٤٧).

أَسْمَعُ اللهَ يذكُرُ: ﴿ وَأُولَنَتُ ٱلْأَمْمَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعَنَ حَمَلَهُنَ ﴾ . فالحاملُ المُتُوفَّى عنها زوجُها أن تضعَ حملَها ؟ فقال لى النبيُ ﷺ : «نعم» (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، وابنُ أبي شيبةً، وعبدُ بنُ حميدٍ، والبخاريُ، ومسلمٌ، وأبو داودَ، والترمذيُ، والنسائيُ، وابنُ ماجه، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ مَردُويَه، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ قال: كنتُ أنا وابنُ عباسٍ وأبو هريرةَ، فجاء رجلٌ فقال: أفْتِني في امرأةٍ ولَدتْ بعدَ زوجِها بأربعين ليلةً، أحلَّتُ ؟ فقال ابنُ عباسٍ: تَعتدُ آخرَ الأجلين. قلتُ أنا: ﴿ وَأُولَنَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعَنَ حَمَلَهُنَ ﴾. قال ابنُ عباسٍ: ذلك في الطلاقِ. قال أبو سلمةً: أرأيت لو أنَّ امرأةً أُخِرَ حملُها سنةً، فما عدَّتُها ؟ قال ابنُ عباسٍ: آخرُ الأجلين. قال أبو هريرةَ: أنا مع ابنِ أخي - يعني أبا سلمةً - فأرسَل ابنُ عباسٍ غلامَه كُريبًا إلى أمِّ سلمةَ يسألُها: هل مضَت في ذلك سُنَّةٌ ؟ فقالت: قُتِلَ زوجُ سُبيعةَ الأسلميةِ وهي حُبْلَى، فوضَعت بعدَ موتِه بأربعين ليلةً، فخُطِبَتْ، فأنكَحها رسولُ اللهِ عَلَيْهُ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبى السنابلِ بنِ بَعْكَكِ ، أن سُبيعة بنتَ الحارثِ وضَعت بعد وفاةِ زوجِها بثلاثةِ وعشرين يومًا ، فتَشَوَّفَتْ (") للنكاحِ ، فأُنكِرَ ذلك عليها أو عِيبَ ، فسُئِلَ النبيُ ﷺ ، فقال : «إن

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (١١٧١٧).

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق (۱۱۷۲۳ - ۱۱۷۲۰)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٦، ٢٩٧، وعبد بن حميد - كما في الفتح ٢٧١/٩ - والبخاري (٢٩٠٩)، ومسلم (١٤٨٥)، والترمذي (١١٩٤)، والنسائي (٢٥١١)، والمتحدث ليس عند أبي داود وابن ماجه. ينظر تحفة الأشراف ٢٨/١٣، وكذلك ليس عند ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) تشوفت للنكاح : تزينت ، وطمَحت وتشرُّفت . النهاية ٩/٢ . ٥ .

تَفعلْ فقد خلا أجلُها» (١)

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عائشةَ قالت : مكَثَتِ امرأَةٌ ثلاثًا وعشرين ليلةً ثم وضَعت ، فأتَتِ النبيَّ عَيَّالِيَّةٍ ، فذكَرت ذلك له ، فقال : «استَفْلِحِي لأمرِك» . يقولُ : تزوَّجي .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ مَردُويَه ، عن سُهيعة الأسلمية ، أنها تُوفِّى زُوجُها ، فوضَعت بعدَ وفاتِه بخمس وعشرين ليلةً ، فتَهَيَّأَتْ ، فقال لها أبو السنابلِ بنُ بَعْكُكِ : قد أُسرَعتِ ، اعتَدِّى آخِرَ الأجلين أربعة أشهرٍ وعشرًا . قالت : فأتيتُ النبيَّ عَيِّلِيَّةٍ فأخبرتُه ، فقال : «إنْ وجَدتِ زوجُا صالحًا فتزَوَّجي (٢)».

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، "وابنُ أبي شيبةً" ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن المِسْوَرِ بنِ مَخرمة ، أنَّ زوجَ سُبيعةَ الأسلميةِ تُوفِّي وهي حاملٌ ، فلم تمكُثْ إلا ليالي يسيرة حتى نُفِسَتْ ، فلما تَعَلَّتُ (٤) من نِفاسِها ذكرت ذلك لرسولِ اللهِ ﷺ ، فأذِن لها فنكَحَتْ (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ ، أنَّ امرأةً تُوفِّي عنها زوجُها ، فولَدت بعدَ أيامٍ ، فاختَضَبَتْ وتَزَيَّنَتْ ، فمرَّ بها أبو السنابلِ بنُ بَعْكَكِ فقال : كذَبتِ ، إنما هو آخِرُ الأجلين . فأتَتِ النبيَّ ﷺ فأخبَرَته بذلك ، فقال : «كذَب أبو السنابلِ ، تَزَوَّجِي» .

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٦. والحديث عند ابن ماجه (٢٠٢٧). صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ١٦٤٧).

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۲۹۹/ ، ۳۰۰ . والحديث عند ابن ماجه (۲۰۲۸) . صحيح (صحيح سنن ابن ماجه – ۱٦٤٨) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤) تعلت : ارتفعت وطهرت . النهاية ٢٩٣/٣ .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (١١٧٣٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٧.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، أنه تَمَارَى هو وابنُ عباسٍ في المُتَوَفَّى عنها زوجُها وهي حُبلَى ، فقال ابنُ عباسٍ : آخِرُ الأجلين . وقال أبو سلمة : إذا ولَدت فقد حلَّت . فجاء أبو هريرة فقال : أنا مع ابنِ أخى . لأبى سلمة ، ثم أرسَلوا إلى عائشة فسألوها فقالت : ولَدت سُبيعةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بليالي ، فاستَأْذَنت رسولَ اللهِ عَلَيْتَهُ فَاذَنها (١) فنكَحَتْ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن عبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ قال : أرسَل مروانُ عبدَ اللهِ بنَ عتبةَ إلى سُبيعةَ بنتِ الحارثِ يسألُها عما أفتاها رسولُ اللهِ عَلَيْ ، فأوفِّى عنها في حَجَّةِ الوداعِ ، وكان فأخبَرَته أنها كانت عندَ سعدِ بنِ خوْلَةَ ، فتُوفِّى عنها في حَجَّةِ الوداعِ ، وكان بدريًا ، فوضَعت حملَها قبلَ أن تمضِى أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ من وفاتِه ، فلقِيها أبو السنابلِ بنُ بَعْكَكِ حينَ تَعَلَّتُ من يفاسِها ، وقد اكتَحَلَتْ وتَزيَّنتْ ، فقال : لعلَّكِ تُريدِين النكاحِ ! إنها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ من وفاةِ زوجِك . فقال : فأتيتُ النبيَ عَلَيْنِهُ فذكرتُ ذلك له ، وذكرتُ له ما قال أبو السنابلِ ، فقال لها رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «اربَعِي (ابَعِي بنفسِك ، فقد حلَّ أجلُك السنابلِ ، فقال لها رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «اربَعِي (ابَعِي بنفسِك ، فقد حلَّ أجلُك إذا وضَعْتِ حملَك) " .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن عليٌ في الحاملِ إذا وضَعتْ بعدَ وفاةِ زوجِها ، قال : تَعْتَدُّ أربعةَ أشهرِ وعشرًا (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وعبدُ بنَ حميدٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يقولُ في

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ح ١، م: « فأمرها »، وفي ن: « فاستأذن لها ».

<sup>(</sup>٢) اربعي : نفسي عن نفسك وأخرجيها من بؤس العدة وسوء الحال . ينظر النهاية ١٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (١١٧٢٢). والحديث عند مسلم (١٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٨.

الحاملِ المُتَوَفَّى عنها زوجُها: تَنتظرُ آخرَ الأجلين (١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، أنَّ عمرَ استشار علىَّ بنَ أبى طالبٍ وزيدَ / بنَ ثابتٍ ؛ قال زيدٌ : قد حلَّتْ . وقال على الربعة أشهرِ وعشرًا . قال زيدٌ : أرأيتَ إن كانت آيسًا ؟ قال على الأجلين . قال عمرُ : لو وضَعت ذا بطنِها وزوجُها على نَعشِه لم يدخلْ مُفْرَتَه لكانت قد حلَّتْ (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مغيرةَ قال : قلتُ للشعبيّ : ما أُصَدِّقُ أَنَّ عليَّ بنَ أَبِي طالبِ كان يقولُ : عِدَّةُ المتوفَّى عنها زومجها آخرُ الأجلين . قال : بلى ، فصدِّقْ به كأشدٌ ما صدَّقْتَ بشيءٍ ، كان عليّ يقولُ : إنما قولُه : ﴿ وَأُولَنَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ كَانَ عَلَيْ يَقُولُ : إنما قولُه : ﴿ وَأُولَنَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ كَانَ عَلَيْ يَقُولُ : إنما قولُه : ﴿ وَأُولَنَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ كَانَ عَلَى المَطلقةِ .

وأخرَج مالك ، والشافعي ، وعبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبة ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عمرَ ، أنه سُئِلَ عن المرأةِ يُتَوفَّى عنها زومجها وهي حاملٌ ، فقال : إذا وضَعت حملَها فقد حلَّت . فأخبَره رجلٌ من الأنصارِ أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال : لو ولَدت وزومجها على سريره لم يُدفَنْ لحلَّت (٢) .

وأخرَج 'عبدُ بنُ حميد' عن الحسنِ قال : إذا ألقَت المرأةُ شيئًا يُعلمُ أنه من حملٍ ، فقد انقضَتْ به العِدَّةُ ، وأُعتِقَتْ أمُّ الولدِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسن ومحمدِ قالاً : إذا أسقَطت المرأةُ فقد

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) مالك ٢/ ٥٨٩، والشافعي ٢/١٠٠ (١٧٠)، وعبد الرزاق (١١٧١٨)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ف ١، ح ١، م: « عبد الرزاق » .

انقَضَت عِدَّتُها .

( وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن إبراهيمَ قال : إذا أَلقَت المرأةُ عَلَقةً أو مُضْغَةً فقد انقَضَت العدَّةُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ قال: إذا أسقَطَت المرأةُ فقد اسْتَبانَ حملُها، وقد مات عنها زوجُها أو طلَّقها فقد انقَضَت عدَّتُها، وإذا أسقَطَت أمُّ الولدِ، فإذا تَبَيَّن حملُها فلا رقَّ عليها'.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الشعبيِّ قال : إذا نُكِّس في الخَلْقِ الرابعِ وكان مُخَلَّقًا ، أُعْتِقَتْ به الأَمَةُ ، وانقضَتْ به العِدَّةُ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ابنِ عباسٍ ، أنه سُئِلَ عن رجلِ اشترى جاريةً وهى حاملٌ : أَيَطَوُها ؟ قال : لا . وقرأ : ﴿ وَأُولِكَ ۖ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ .

قُولُه تعالى : ﴿ أَشَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُهُ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ عَن قَتَادَةً : ﴿ أَشَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِن وُجْدِكُمْ ﴿ . قَال : إِنْ لَم تَجِدْ لَهَا إِلا نَاحِيةَ بِيتِك فأسكِنْهَا فيه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿مِّن وُجُدِكُمْ ﴾ . قال : من سَعَتِكُم (٢) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ٤/ ٣٦٨، ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٣/ ٥٩، ٦٠.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وَجْدِكُم ﴾ . قال : من سَعَتِكم ، ﴿ وَلَا نُضَآرُوهُنَّ لِنُضَيِّقُواْ عَلَيْمٍ نَّ ﴾ . قال : في المَسْكُنِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمٍ ، أنه قرَأ : ﴿ مِن وُجْدِكُمْ ﴾ . مرفوعةَ الواوِ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِ فَ عَلَيْهِ فَ عَلَيْهِ فَ عَلَيْهِ فَكَ مَعْنَ حَمْلَهُ فَا مَر عَلَيْهِ فَ عَلَيْهِ فَ عَلَيْهِ فَ عَلَيْهِ فَ عَلَيْهِ فَ عَلَيْهَا حَتَى تَضْعَ ، وإن أرضَعتْ فحتى تَفطِمَ ، فإن أبانَ اللهُ أن يُسْكِنَها ويُنْفِقَ عليها حتى تضعَ ، وإن أرضَعتْ فحتى تَفطِمَ ، فإن أبانَ طلاقَها وليس بها حملٌ ، فلها السُّكْنَى حتى تَنقضِي عِدَّتُها ، ولا نفقة لها .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعُنَ لَكُرُ ﴾ الآية . قال : هي أحقُ بولدِها أن تأخُذَه بما كنتَ مسترضِعًا به غيرَها .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ: ﴿ وَإِن تَعَاسَرُ ثُمَّ فَسَنُرْضِعُ لَلَهُ وَ الْحَرَجِ عَبْدُ بنُ على شيءٍ خُيِّرَتِ الأُمُّ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن إبراهيمَ والضحاكِ وقتادةَ ، مثلَه .

قُولُه تعالى : ﴿ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدِ عَن مَجَاهِدِ فَى قُولِهِ : ﴿ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِةً ۚ ﴾ . قال علي : المطلقة إذا أَرضَعتْ له .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة الجمهور ، وقرأ روح عن يعقوب : (وِجْدِكم) بكسر الواو . ينظر النشر ٢/ ٢٩٠.

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ فى قولِه : ﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُمْ ﴾ . قال : قَتْرَ ، ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ عَلَيْهِ مِثَّا عَالَنَهُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ عَلَيْهُ ﴾ . قال : أعطاها .

وأخرَج البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» وضعَّفه عن طاوسِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ المؤمنَ أَخَذ عن اللهِ أَدبًا حسنًا ؛ إذا وسَّع عليه وَسَّع على نفسِه، وإذا أَمسَك عليه أَمسَك »(٢).

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عليٌ قال: جاء رجلٌ إلى النبيٌ ﷺ كان له مائةُ أُوقِيَّةٍ بعشْرِ أُواقٍ ، وجاءه رجلٌ له عشَرةُ بعشْرِ أُواقٍ ، وجاءه رجلٌ له عشَرةُ دنانيرَ ، وجاءه رجلٌ له عشَرةُ دنانيرَ بدينارِ ، [٢٢٤و] فقال النبيُ ﷺ: «أنتم في الأُجرِ سواءٌ ، كلُّ واحدٍ منكم جاء بعُشْرِ مالِه» . ثم قرَأ رسولُ اللهِ ﷺ: « ﴿ لِينَفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِةً ﴾ . .

وأخرَج الطبرانيُّ عن أبي مالكِ الأشعريِّ قال : قال رسولُ اللهِ عَيَالِيُّهُ : «ثلاثةُ

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «عبد بن حميد».

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۳/ ۲۹، ۷۰.

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٢٥٩١)، وقال: هذا حديث منكر.

نفر كان لأحدِهم عشَرةُ دنانيرَ فتصدَّق منها بدينارٍ ، وكان لآخرَ عشْرُ أُواقِ فتصدَّق منها بعشْرِ أُواقِ». فقال فتصدَّق منها بعشْرِ أُواقِ». فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «هم في الأجرِ سواءٌ ، كلِّ تصدَّق بعُشْرِ مالِه ، قال اللهُ: ﴿ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ﴿ ﴾ (١)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن معمرِ قال : سألتُ الزَّهْرِئَ عن الرجلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امرأتِه ، يُفَرَّقُ بينهما ؟ قال : يُستأنى له ولا يُفَرَّقُ بينهما . وتلا : ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا مَا ءَاتَنَهَا سَيَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسِّرٍ يُسَرَّكُ . قال معمرٌ : وبلَغنى عن عمرَ ابنِ عبدِ العزيزِ مثلُ قولِ الزَّهْرِيِّ .

قُولُه تعالى : ﴿ وَكَأْيِّن مِّن قَرْيَةٍ ﴾ الآيات .

أخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا ﴾ . يقولُ : طيمًا منكرًا (") . يقولُ : عظيمًا منكرًا (") .

وأخرَج / عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمٍ ، أنه قرأ : (عذابًا نُكُرًا) . مُثَقَّلَةً (١٠٠٠)

۲۳۸/۱ واخرَج / ۰

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَذَافَتَ وَبَالَ أَمْرِهَا ﴾ . قال : جزاءَ أمرِها .

<sup>(</sup>١) الطبراني (٣٤٣٩). وقال الهيثمي: فيه محمد بن إسماعيل بن عياش وفيه ضعف. مجمع الزوائد ١١١/٣

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (١٢٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٣/ ٧٣.

<sup>(</sup>٤) وهى قراءة أبى بكر عن عاصم ونافع وأبى جعفر ويعقوب وابن ذكوان عن ابن عامر بضم الكاف، وقرأ حفص عن عاصم وهشام عن ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائى وخلف: ﴿نُكُرا﴾ بتسكين الكاف. ينظر النشر ٢/ ٦٣٪.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ : ﴿ فَذَاقَتُ وَكِالَ أَمْرِهَا ﴾ . قال : عقوبةً أمرِها .

وَأَخْرَجَ ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ : ﴿ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ۚ ذِكْرًا ۞ رَسُولًا ﴾ . قال : محمدًا ﷺ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عاصمٍ ، أنه قرأ : (آياتِ اللهِ مبَيَّناتٍ) . بنصبِ الياءِ (١) . الله مبَيَّناتٍ اللهِ مبَيَّناتٍ ) . الياءِ (١)

قُولُه تعالى : ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ ﴾ الآية .

أَخْوَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ المُنذِ ، مَن طَرِيقِ أَبِي رَزِينِ قَالَ : سَأَلَتُ ابِنَ عَبَاسٍ : هل تحت الأرضِ خَلْقٌ ؟ قال : نعم ، ألا ترَى إلى قولِه : ﴿ خَلَقَ سَبْعَ سَبْعَ سَبْعَ سَمْوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزَلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ ﴾ ؟

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، من طريقِ سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه قال له رجلٌ : ﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ . إلى آخرِ السورةِ ، فقال ابنُ عباسِ للرجلِ : ما يُؤَمِّنُك أَنْ أُخبِرَك بها فتَكْفُرَ ؟

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ . قال : في كلّ سماءٍ وفي كلّ أرضٍ خَلْقٌ من خلقه ، وأمرٌ من أمرِه ، وقضاءٌ من قضائِه (٢) .

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة أبي بكر عن عاصم وابن كثير ونافع وأبي جعفر وأبي عمرو ويعقوب. وقرأ حفص عن عاصم والكسائي وحمزة وابن عامر وخلف: ﴿مُبَيُّنَاتِ﴾ بكسر الياء. النشر ٢/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٢٩٩.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ يَنَنَزُّلُ ٱلْأَمْرُ السَّابِعَةِ . بَيْنَهُنَّ ﴾ . قال : من السماءِ السابعةِ إلى الأرضِ السابعةِ .

( وأخرَج ابنُ المنذرِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ يَانَزَلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ ﴾ . قال : السماءُ مكفوفةٌ ، والأرضُ مكفوفةٌ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ في الآيةِ قال : بينَ كلِّ سماءِ وأرضٍ خَلْقٌ وأمرٌ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه: ﴿ عَلَقَ سَبْعَ سَمُوكَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾. قال : بلَغنى أنَّ عوض كلِّ "سماء مسيرةُ خمسِمائةِ سنة ، وأن عرض كلِّ أرضٍ "مسيرةُ خمسِمائةِ سنة ، وأنَّ بينَ كلِّ أرضيهنِ مسيرةُ خمسِمائةِ سنة ، وأنَّ بينَ كلِّ أرضيهنِ مسيرةُ خمسِمائةِ سنة ، وأخبِوثُ أنَّ الريحَ بينَ الأرضِ الثانيةِ والثالثةِ ، والأرضَ السابعة فوقَ الثَّرى واسمَها تخومٌ ، وأنَّ أرواحَ الكفارِ فيها ، ولها فيها اليومَ حنين ، فإذا كان يومُ القيامةِ ألقَتْهم إلى بَرَهُوتَ " ، فاجتمَع أنفسُ المسلمين بالجابيةِ ، والثَّرى فوقَ الصخرةِ التي قال اللهُ : ﴿ فِي صَخْرَةٍ ﴾ [لقمان : ١٦] . والصخرةُ خضراءُ مُكلَّلةٌ ، والصّخرةُ على الثَّوْرِ ، والثَّورُ له قرنان وله ثلاثُ قوائمَ ، يَتَلِعُ ماءَ الأرضِ كلّها يومَ القيامةِ ، والثَّورُ على الحوتِ ، وذَنَبُ الحوتِ عندَ رأسِه ، مستديرٌ تحتَ الأرضِ القيامةِ ، والثَّورُ على الحوتِ ، وذَنَبُ الحوتِ عندَ رأسِه ، مستديرٌ تحتَ الأرضِ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ن.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ن ، م : « سماء وأرض » .

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطها صاحب التاج ، وقال : واد معروف ، أو بئر عميقة بحضرموت ، لا يستطاع النزول إلى قعرها ، وهو مقر أرواح الكفار ، كما حققه ابن ظهيرة في تاريخ مكة ، ويقال : بُرْهوت بضم الباء وسكون الراء . تاج العروس (برهت ، ب ر هـ) ، وينظر معجم البلدان ١/ ٥٩٨.

السَّفْلَى ، وطَرَفاه منعقدان تحتَ العرشِ ، ويقالُ : الأرضُ السَّفْلَى (اعمدٌ بين) قرنَى التَّورِ . ويقالُ : بل على ظهرِه . واسمُه بهموتُ ، يَأْثُرون أنهما نُرُلُ أهلِ الجنةِ ، فيَشبَعُون من زائدِ كَبِدِ الحوتِ ورأسِ الثَّورِ ، وأُخبِرْتُ بأنَّ عبدَ اللهِ بنَ سلام سأل النبيَ ﷺ : على ما الحوتُ ؟ قال : (على ماء أسودَ ، وما أخذ منه الحوتُ إلا كما أخذ حوتُ من جيتانِكم من بحرِ من هذه البحارِ» . وحُدِّثْتُ أن إبليسَ مَا أَخَذ حوتُ من في نفسِه فتحرَّك ، فمنه تكونُ الزَّلْزَلةُ إذا تحرَّك ، فبعَث اللهُ حوتًا صغيرًا فأسكنه في أُذُنِه ، فإذا ذهب يتحرَّكُ تحرَّك الذي في أُذُنِه ، فسكن . وحوتًا صغيرًا فأسكنه في أُذُنِه ، فإذا ذهب يتحرَّكُ تحرَّك الذي في أُذُنِه ، فسكن .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، وابن الضَّريْسِ ، من طريقِ مجاهدِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ . قال : لو حَدَّثْتُكم بتفسيرِها لَكَفَرْتُم ، وكفرُكم تكذيبُكم بها (١٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ» وفى «الأسماءِ والصفاتِ» ، من طريقِ أبى الضَّحَى ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ . قال : سبعُ أرضِين ، فى كلِّ أرضٍ نبى كنبِيِّكم ، وآدمُ كآدمَ ، ونوخ كنوحٍ ، وإبراهيمُ كإبراهيمَ ، وعيسى كعيسى . قال البيهقى : إسنادُه صحيحٌ ، ولكنَّه شاذٌ بَرَّةٍ ، لا أعلمُ لأبِي الضَّحَى عليه متابعًا (٥) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «على عمد من».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، ص، ف ١، ن: «يغلغل إلى الحوت فيعظم».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف ١، وفي ح ١، م: «غني».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٣/ ٧٨.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٣/٧٨، والحاكم ٢/ ٤٩٣، والبيهقي في الأسماء والصفات (٨٣٢)، وقال ابن كثير : =

وأخرَج ابنُ أبي حاتم ، والحاكمُ وصحَّحه - وتَعَقَّبَه الذهبيُّ فقال : منكرٌ -عن ابنِ عمرِو ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ الْأَرْضِينَ بِينَ كُلِّ أَرْضَ والتَّى تلِيها مسيرةُ خمسِمائةِ عام، والعُليا منها على ظهرِ حوتٍ قد التَقَى طَرَفاه في السماءِ ، والحوتُ على صخرة ، والصخرةُ بيدِ مَلَكِ ، والثانيةُ مَسجَنُ (١) الريح ، فلما أراد اللهُ أن يُهلِكَ عادًا أمَر خازنَ الريح أنْ يُرسِلَ عليهم ريحًا تُهلِكُ عادًا ، فقال: يا ربِّ ، أَرسِلُ عليهم من الريح قدرَ مَنْخَرِ الثَّوْرِ ؟ فقال له الجبارُ: إذن تُكفّأ الأرضُ ومَن عليها ، ولكن أرسِلْ عليهم بقدرِ خاتَم . فهي التي قال اللهُ في كتابِه : ﴿ مَا نَذَرُ مِن شَيِّهِ أَنَتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴾ [الذاريات: ٤٢]. والثالثةُ فيها حجارةُ جهنمَ ، والرابعةُ فيها كِبريتُ جهنمَ» . قالوا: يا رسولَ اللهِ ، أللنارِ كِبريتٌ ؟ قال : «نعم ، والذي نفسي بيدِه إنَّ فيها لأُودِيَةٌ من كِبريتٍ ، لو أُرسِلَ فيها الجبالُ الرواسِي لماعَتْ ، والخامسةُ فيها حيَّاتُ جهنمَ ؛ إنَّ أفواهَها كالأوديةِ ، تلسَعُ الكَافرَ اللَّسْعَةَ فلا يَبقَى منه لحمٌّ على وَضَم (٢)، والسادسةُ فيها عقاربُ جهنم، إنَّ أدنى عقربة منها كالبغالِ الموكَفَةِ (٢)، تضرِبُ الكافرَ ضربةً يُنسِيه ضربُها حرَّ جهنمَ ، والسابعةُ فيها سَقَرُ ، وفيها إبليسُ مُصَفَّدٌ بالحديدِ ؛ يدُّ أمامَه ،

<sup>=</sup> وهو محمول إن صح نقله عنه على أن ابن عباس رضى الله عنه أخذه عن الإسرائيليات ، والله أعلم . البداية والنهاية ١/ ٤٣.

<sup>(</sup>١) في الأصل، والمستدرك: «مسخر» وفي تفسير ابن كثير: «سجن».

<sup>(</sup>٢) الوضم: كل شيء يوضع عليه اللحم؛ من خشب وغيره ، يُوقى به من الأرض. يقال: تركهم لحما على وضم: أوقع بهم فذللهم وأوجعهم. ينظر اللسان (و ض م).

 <sup>(</sup>٣) الموكفة: الـمُرَحَّلة، والإكاف والأُكاف والوكاف والؤكاف للبعير والحمار والبغل: شبه الرحال.
 ينظر اللسان (أ ك ف، و ك ف).

ويدٌ خَلْفَه ، فإذا أراد اللهُ أن يُطلِقَه لما يشاءُ أطلَقه (١).

وأخرَج أبو الشيخِ في «العظمةِ» عن أبي الدرداءِ / قال: قال رسولُ اللهِ ٢٣٩/٦ عَلَيْ : «كَثْفُ الثانيةِ مثلُ ذلك ، وما بينَ كُلِّ أَرْضَين مثلُ ذلك» (٢) .

وأخرَج عثمانُ بنُ سعيدِ الدارميُّ في «الردِّ على الجهميةِ» عن ابنِ عباسٍ قال : سيِّدُ السماواتِ السماءُ التي فيها العرشُ ، وسَيِّدُ الأرضِينِ الأرضُ التي نحن عليها (٣) .

وأخرَج أبو الشيخِ في «العظمةِ» عن كعبٍ قال: الأرَضُون السبعُ على صخرةٍ ، والصخرةُ في كفِّ مَلَكِ ، والمَلكُ على جَناحِ الحوتِ ، والحوتُ في الماءِ ، والماءُ على الريحِ ، والريحُ على الهواءِ ، ريحٌ عقيمٌ لا تُلقِحُ ، وإن قُرونَها معلقةٌ بالعرشِ (١٠) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن أبى مالكِ قال: الصخرةُ التى تحتَ الأرضِ منتهَى الخلقِ، على أرجائِها أربعةُ أملاكِ، ورءُوسُهم تحتَ العرشِ

وأخرَج أبو الشيخِ عن أبي مالكِ قال : إنَّ الأرَضين على حوتٍ ، والسلسلةُ في أُذنِ الحوتِ (٦) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٥/ ٢٦٨- والحاكم ٤/ ٤ ٥٥. وقال ابن كثير: حديث غريب جدًّا، ورفعه فيه نظر.

<sup>(</sup>٢) العظمة (٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) الدارمي ص ٢٤.

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (٩٠٤) .

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (١٩٧).

<sup>(</sup>٦) أبو الشيخ (١٢٤).

## سورةً التحريمِ

## مدنيَّةُ

أَخْرَج ابنُ الضَّرَيْسِ ، والنحاسُ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقىُ ، عن ابنِ عباسٍ قال : نزَلت سورةُ « المُتَحَرَّمِ » (١) . قال : نزَلت سورةُ « المُتَحَرَّمِ » (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ قال: أُنزِلت بالمدينةِ سورةُ « النساءِ » ، و « يأيُّها النبيُّ لمَ تُحَرِّمُ » .

قُولُه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ سعدٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن عائشةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْتُ كَانَ يَمكُثُ عندَ زينبَ بنتِ جَحْشِ ويَشرَبُ عندَها عَسَلًا (٢) ، فتواصَيْتُ أنا وحَفْصةُ أن أيَّتنا دخل عليها النبيُ عَلَيْتُ فلتقُلُ : إنى أجدُ منكَ ريحَ مَغافِيرَ ، أكلتَ مَغافيرَ ؟ فدخل على إحداهما ، فقالت ذلك له ، فقال : «لا ، بل شربتُ عسلًا عندَ زينبَ بنتِ جَحْشِ ، ولن أعودَ» . فنزَلت : فقال : «لا ، بل شربتُ عسلًا عندَ زينبَ بنتِ جَحْشِ ، ولن أعودَ» . فنزَلت : في اَلنّي لَد تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُ . إلى : ﴿إِن نَنُوباً إِلَى اللّهِ ﴾ . لعائشة وحفصة ، و : ﴿وَإِذْ أَسَرَ النّبِي لِكَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ﴾ . لقولِه : «بل شَرِبْتُ عسلًا» . عسلًا ،

<sup>(</sup>۱) في ص، ف ١، ن، م: « التحرم ». وينظر معاني القرآن للفراء ٣/ ١٦٥، والإتقان ١٩٥/١. والأثر عند ابن الضريس (١٧)، والنحاس ص ٧٤٥، ٧٤٦، والبيهقي ١٤١/٧ – ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) في ن: «لبنا»، وبعده في الأصل: «لبنا أو».

<sup>(</sup>٣) المغافير: شيء حلو ينضحه شجر العُرْفُط، وله ريح كريهة منكرة. ينظر النهاية ٣/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ٨/ ١٠٧، والبخاري (٢٩١٢).

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَردُويَه ، بسندِ صحيحٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ يشرَبُ (١) من شَرابِ عندَ سَوْدَةَ من العسلِ ، فدخَل على عائشة فقالت : إنى أجِدُ منك ريحًا . فدخَل على حفصة ، فقالت : إنى أجِدُ منكَ ريحًا . فقال : «أراه من شرابِ شرِبْتُه عندَ سَوْدَةَ ، واللهِ لا أَشرَبُه» . فأنزَل اللهُ : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آمَلَ ٱللهُ لَكُ ﴾ النَّبِيُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آمَلَ ٱللهُ لَكُ ﴾ الآية (الآية (١)) .

وأخرَج ابنُ سعدِ عن عبدِ اللهِ بنِ رافعِ قال : سألتُ أمَّ سلمةَ عن هذه الآيةِ : ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّبِيُّ لِمَ شُحِرِّمُ مَا آَمَلَ اللّهُ لَكَ ﴾ . قالت : كانت عندِى عُكَّة من عسلِ أبيضَ ، فكان النبيُ ﷺ يَلِعَقُ منها ، وكان يُحِبُّه ، فقالت له عائشةُ : نَحلُها بَجْرِسُ ('' عُرْفُطًا (') . فحرَّمها ، فنزَلت هذه الآيةُ (') .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عتبةَ ( ) أنه سُئِلَ : أَيَّ شَيءٍ حرَّم النبيُ ﷺ ؟ قال : عُكَّةً من عسلِ ( ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ف ١، ح ١، ن: «شرب».

 <sup>(</sup>۲) الطبرانی (۱۱۲۲٦)، وابن مردویه - کما فی فتح الباری ۹/ ۳۷۳، ۲ / ۳٤۳. قال الحافظ:
 ورواته موثقون، إلا أن أبا عامر - وهو الراوی عن ابن أبی ملیكة عن ابن عباس - وهم فی قوله: سودة.

<sup>(</sup>٣) العكة من السمن أو العسل: وعاء من جلود مستدير، يختص بهما، وهو بالسمن أخص. النهاية ٣/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) في م: «تجرش». وتجرس: تأكل. النهاية ١/ ٢٦٠.

<sup>(°)</sup> العرفط شجر الطلح ، وله صَمغ كريه الرائحة ، فإذا أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه . النهاية ٢١٨/٣.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد ۸/ ۱۷۰، ۱۷۱.

<sup>(</sup>٧) في ح ١، ن، م: (عتيبة ). والمثبت موافق لمصدر التخريج. وينظر تهذيب الكمال ١٥/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد ٨/ ١٧١.

وأخرَج النسائي، والحاكم وصحَّحه، وابنُ مَردُويَه، عن أنسٍ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانت له أمَةٌ يَطؤُها، فلم تَزَلْ به عائشةُ وحفصةُ حتى جعَلها على نفسِه حرامًا، فأنزَل اللهُ هذه الآيةَ : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّيِيُ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ اللّهُ لَكُ ﴾ . إلى آخرِ الآيةِ (١).

وأخرَج البزارُ (٢) ، والطبراني ، بسند حسن (٢) صحيح ، عن ابنِ عباسِ قال : وَيَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَمَلَ ٱللَّهُ لَكُ الآية ، في سُرِّيَّتِه (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسِ قال : قلتُ لعمرَ بنِ الخطابِ : من المرأتان اللَّتان تَظاهَرتا ؟ قال : عائشةُ وحفصةُ ؛ وكان بدْءُ الحديثِ في شأنِ ماريةَ أمِّ إبراهيمَ القِبْطِيَّةِ ، أصابَها النبيُ عَلَيْكَةِ في بيتِ حفصةَ في يومِها ، فوجدتْ حفصةُ ، فقالت : يا نبيَّ اللهِ ، لقد جِئْتَ إليَّ شيئًا ما جئته إلى أحدِ من أزواجِك ؛ في يومِي ، وفي دوري (٥) ، وعلى فراشِي . فقال : «ألا تَرضَين أن أُحرِّمَها فلا أقربَها ؟» قالت : بلي . فحرَّمَها ، وقال : « لا تَذْكُرِي ذلك لأحدِ » . فذكرته لعائشةَ فأظهَره اللهُ عليه ، فأنزَل اللهُ : ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيِيُ لِمَ تَحُرِّمُ مَا آَطَلَ اللّهُ لَكُ ﴾ الآياتِ كلَّها . فبلَغنا أنَّ رسولَ اللهِ [٢٢٤ ظ] عَيْكِيةً كفَّر عن يمينِه ، وأصاب جاريته (١٠) .

<sup>(</sup>١) النسائي (٣٩٦٩)، والحاكم ٢/ ٤٩٣. صحيح الإسناد (صحيح سنن النسائي - ٣٦٩٥).

<sup>(</sup>٢) في م: «الترمذي».

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ن: «شربته».

والأثر عند البزار (۲۲۷۶ – كشف) ، والطبراني (۱۱۳۰) . وقال الهيثمي : رواه البزار بإسنادين والطبراني ، ورجال البزار رجال الصحيح غير بشر بن آدم الأصغر وهو ثقة . مجمع الزوائد ٧/ ٢٦.

<sup>(</sup>٥) في ف ١ ، م : « دارى » .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: «مارية»، وفي ص، ف ١، ن: «جارية».
 والأثر عند ابن جرير ٢٣/ ٨٨.

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ يَكَأَيُّهُا اَلنَّهِ يُكَ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آَحَلَ اللَّهُ لَكُ ﴾ . قال : حرَّم سُرِّيَتُهُ ﴿ .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسِ قال : كانت عائشةُ وحفصةُ مُتحابَّتِين ، فذهبَت حفصةُ إلى بيتِ أبيها تحدثُ عندَه ، فأرسَل النبيُ عَيَّيْ إلى جاريِتِه فظلَّت معه في بيتِ حفصةَ ، وكان اليومَ الذي يأتي فيه عائشةَ ، (افرجَعت حفصةُ فوجَدتْهما في بيتِها ، فجعَلت تنتظو (المحتورة) خروجَها ، وغارت غَيْرةً شديدةً ، فأخرَج رسولُ اللهِ عَيِّيْ جاريتَه ، ودخَلتْ حفصةُ ، فقالت : قد رأيتُ مَن كان عندَك ، واللهِ لقد سُؤتَني . فقال النبيُ عَيِّيْ : «واللهِ فقالت : ما هو ؟ قال : «إني أُشهِدُكِ أن سُرِّيِّتِي هذه عليَّ حرامٌ رضًا لك » . فانطَلَقَتْ حفصةُ إلى عائشةَ / فأسَرَّتْ إليها ٢٤٠/٦ أن أبشِرِي أنَّ النبيَّ عَيِّيْ قد حرَّم عليه فتاتَه ، فلما أخبَرَت بسِرٌ النبيِّ عَيِّيْ أَظهَر اللهُ النبيَّ عَيِّيْ عليه ، فأنزَل اللهُ : ﴿ يَكُنَّ أَلُ اللهُ اللهُ النبيِّ عَلَيْهِ عليه ، فأنزَل اللهُ : ﴿ يَكَأَيُّهُا النبِيُّ لِمَ تُحْرَمُ مَا أَمَلَ النبيُّ النَّهُ لَكُ ﴾ (نُ النبيُّ عَلِيهُ عليه ، فأنزَل اللهُ : ﴿ يَكَأَيُّهُا النبِيُّ لِمَ تُحْرَبُ مَا أَمَلَ النبيُّ النبيُّ عَلِيهُ عليه ، فأنزَل اللهُ : ﴿ يَكَأَيُّهُا النبِيُّ لِمَ تُحْرَبُ مَا أَمَلَ النبيُّ اللهُ اللهُ . ﴿ يَكَأَيُّهُا النبيُّ يَقِيْهُ عليه ، فأنزَل اللهُ : ﴿ يَكَأَيُّهَا النبيُّ مَا أَمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ الله

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : ذُكِرَ عندَ عمرَ بنِ الخطابِ : ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّبِيُّ لِمَ تُحْرِمُ مَا آخَلُ اللَّهُ لَكُ تَبْلَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَلِجِكَ ﴾ . قال : إنما كان ذلك في حفصة .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أنسِ (٥) ، أنَّ النبيُّ ﷺ أنزَل أمَّ إبراهيمَ منزِلَ أبي

<sup>(</sup>١) الطبراني (١١٣٠).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ف ١، ح ١: « تنظر».

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ٨/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) في ح ١: ( عباس ) .

أيوب، قالت عائشة : فد حَل النبي عَلَيْ بِيتها يومًا فد حَل النبي المناق المنبان حملُها فزعتُ من ذلك، فحمَلت بإبراهيم. قالت عائشة : فلما استبان حملُها فزعتُ من ذلك، فسكَت (٢) رسولُ الله عَلَيْ حتى ولَدتْ ، فلم يكنْ لأمّه لبنٌ فاشترى له ضائِنة (١) يُغذّى منها الصبي ، فصلَح عليه جسمُه ، وحسن لحمُه ، وصفا لونُه ، فجاء به ذات يوم يَحمِلُه على عُنُقِه ، فقال : «يا عائشة كيف تريْنَ الشَّبة ؟ فقلتُ وأنا غيرى : ما أرى (١) شَبهًا . فقال : «ولا اللَّحم ؟» . فقلتُ : لعمرِى لمَن يُغذَى بألبانِ الضَّأْنِ لَيَحسُنُ لحمُه . قال : فجزعتْ عائشةُ وحفصةُ من ذلك ، فعاتبتُه حفصةُ فحرَّمها ، وأفشَى (٥) إليها سرًا فأفشَت إلى عائشة ، فنزلت آيةُ التحريم ، فأعتَق رسولُ الله عَلَيْ رَقَبةً .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال: وَجَدَتْ حفصةُ مع النبيِّ ﷺ أَمَّ وَلَدِه ماريةَ أُمَّ إبراهيمَ (أفى بيتِها أنَ فحرَّم أُمَّ وَلَدِه رضًا (كله خفصةَ ، وأمَرها أن تَكْتُمَ ذلك ، فأسَرَّتُه إلى عائشةَ ، فذلك قولُ اللهِ : ﴿وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا ﴾ . فأمَره اللهُ بكفارةِ يمينِه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ

<sup>(</sup>١) سقط من: ف ١، وفي ص: «فدخلوا»، وفي م: «فوجد».

<sup>(</sup>۲) في م: « فمكث ».

<sup>(</sup>٣) الضائنة : الشاة من الغنم . اللسان (ض أ ن) .

<sup>(</sup>٤) في م: «أدرى».

<sup>(</sup>٥) في م : « فأسر » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٧) سقط من : م .

وأَخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن الشعبيّ ، وقتادةَ : ﴿ يَآ أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ شَحْرِمُ مَا آَحَلَ اللَّهُ لَكَ ﴾ . قال : حرَّم جاريتَه (٢) . قال الشعبيّ : وحلَف بيمينِ (٢) مع التحريمِ ، فعاتبه اللهُ في التحريمِ ، وجعَل له كفارةَ اليمينِ . وقال قتادةُ : حرَّمها فكانت بمينًا (٤) .

وأخرَج ابنُ سعد عن زيدِ بنِ أسلمَ ، أنَّ النبيَّ ﷺ حرَّم أمَّ إبراهيمَ ، فقال : «هي عليَّ حرامٌ» . قال : «واللهِ لا أقرَبُها» . فنزَلت : ﴿وَلَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُورَ تَحِلَّةَ أَيْمُنِكُمُ ﴿ وَلَدُ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُورَ تَحِلَّةَ ﴾ (٥٠) .

وأخرَج ابنُ سعدِ عن مسروقِ والشعبيِّ قالا: آلَى رسولُ اللهِ ﷺ من أُمَتِه وحرَّمها ، فأنزَل اللهُ: ﴿ لَمُ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو تَحِلَّهُ أَيْمَنِكُمُ ﴾ . وأنزَل : ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَصَلَ ٱللَّهُ لَكُو تَحَرِّمُ مَآ أَصَلَ ٱللَّهُ لَكُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، م: « تظاهرتا ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « جارية له » ، وفي ص ، ف ١ ، ح ١: « جارية » .

<sup>(</sup>٣) في م : « يمينا » .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ٨/ ١٨٦.

(او أخرَج ابنُ مردُويه عن ابنِ عباسِ قال: كنا نسيرُ فلحِقَنا عمرُ بنُ الخطابِ ونحن نتحدَّثُ في شأنِ حفصة وعائشة فسكَتنا حينَ لحِقَنا فقال: ما لكم سكَتُم حيثُ رأيتُموني، فأيُّ شيءٍ كنتم تحدَّثون .

وأخرَج الهيشمُ بنُ كليبٍ في «مسندِه» ، والضياءُ المقدسِيُّ في «المختارةِ» من طريقِ نافع ، عن ابنِ عمرَ ، (عن عمرَ ) قال : قال النبيُّ ﷺ لحفصة : «لا تُحَدِّثي أحدًا ، وإنَّ أمَّ إبراهيمَ على حرامٌ» . فقالت : أَتُحرِّمُ ما أحلَّ اللهُ لك ؟ قال : «فواللهِ لا أقربُها» . فلم يَقْرَبُها نفسَها (٢) حتى أخبَرَتْ عائشة ، فأنزَل اللهُ : ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُو تَحِلَةَ أَيْمَنِكُمُ ﴾ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن مسروقِ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ حلَف لحفصة ألَّا يَقْرَبَ أَمَتَه ، وقال : «هي عليَّ حرامٌ». فنزَلت الكفارةُ ليمينه ، وأُمِرَ ألَّا يُحَرِّمَ ما أحلَّ اللهُ له (٥).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ المنذرِ ، عن الضحاكِ ، أنَّ حفصةَ زارَتْ أباها ذاتَ يومٍ ، وكان يومَها ، فجاء النبيُ ﷺ فلم يَجِدُها في المنزلِ ، فأرسَل إلى أمّتِه ماريةَ فأصاب منها في بيتِ حفصةَ ، وجاءت حفصةُ على تلك الحالِ ، فقالت : يا رسولَ اللهِ ، أتفعلُ هذا في بيتي وفي يومِي ؟ قال : «فإنَّها على حرامٌ ،

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ن، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ١، ن، م: «نفسه».

<sup>(</sup>٤) الهيثم بن كليب - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ١٨٦، وفتح البارى ٢٥٧/٨ - والضياء (١٨٩). وقال ابن كثير : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٥) سعيد بن منصور (١٧٠٨). وقال الحافظ: إسناده صحيح إلى مسروق. فتح البارى ٨/ ٢٥٧.

ولا تُخبِرِى بذلك أحدًا». فانطَلَقتْ حفصةُ إلى عائشةَ ، فأخبَرَتْها بذلك ، فأنزَل اللهُ : ﴿ وَصَلِاحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . اللهُ : ﴿ وَصَلِاحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . فأمِرَ أن يُكَفِّرَ عن يمينِه ويُراجِعَ أمَتَه (١) .

<sup>(</sup>۱) سعید بن منصور (۱۷۰۷).

<sup>(</sup>٢) في م: « السر » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، ن : « فاعلمي ٥، وفي م : « فاعلمي عائشة » . والمثبت من الطبراني 7 لا ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يسربه»، وفي ص، ف ١، ح ١، م: «يبديه»، وفي ن: «تثربه»، والمثبت من =

﴿ اَلْخَيْرُ ﴾ . ثم أقبلَ 'عليها يُعاتبُها' فقال : ﴿ إِن نَنُوباً إِلَى اللَّهِ ' فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَصَلِلْحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . يعنى أبا بكر وعمرَ ، إلى قولِه ' : ﴿ ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا ﴾ . فوعده من الثيباتِ ؛ آسِيَة بنت مزاحمٍ ، وأخت نوحٍ ، ومن الأبكارِ ؛ مريمَ بنت عمرانَ ، وأخت موسى '') .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، بسندِ ضعيفِ ، عن ابنِ عباسِ قال : نزلت هذه الآيةُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُ ﴾ . في المرأةِ التي وهَبَتْ نفسها للنبيِّ ﷺ .

قُولُه تعالى : ﴿ فَذَ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُوْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ ﴾ .

أَخْرَجَ عَبْدُ الرزاقِ ، والبخارِيُّ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسِ قال في الحرامِ : يُكَفِّرُ . وقال : ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً ﴾ (١) [الأحراب: ٢١] .

وأخرَج ابنُ المنذرِ، ( وعبدُ الرزاقِ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والطبرانيُ ،

<sup>=</sup> الطبراني . وثرب عليه : لامه وعيره بذنبه ، وذكُّره به . اللسان (ث ر ب) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «عليهما يعاتبهما ».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) الطبراني (٢٣١٦)، وابن مردويه - كما في فتح البارى ٨/ ٢٥٧، وتخريج أحاديث الكشاف للزيلعي ٤/ ٦٠.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ١٨٧. وقال : هذا قول غريب ، والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل .

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر : أي : إذا قال لامرأته : أنت على حرام . لا تطلق وعليه كفارة يمين . فتح الباري

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق (١١٣٦٣، ١١٣٦٤)، والبخاري (٤٩١١، ٢٦٦٥).

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ن، م.

والحاكمُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه جاءه رجلٌ فقال : جعَلْتُ امرأتِي على حرامًا . فقال : ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ اللّهُ لَكَ حرامًا . فقال : كذَبْتَ ليسَت عليكَ بحرامٍ . ثم تلا : ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ اللّهُ لَكَ اللّهُ لَكَ عَلَيْ لَهُ اللّهُ . قال : عليكَ أغلظُ الكفاراتِ ؛ عتقُ رقبة (١) .

وأخرَج الحارثُ بنُ أبى أسامةَ عن عائشةَ قالت : لما حلَف أبو بكرِ ألا يُنفِقَ على مِسْطَحِ ، فأنزَل اللهُ : ﴿ فَلَا يُنفِقَ اللَّهُ لَكُمُ تَحِلَّةَ أَيْمَننِكُمْ ﴾ . فأحلَّ يمينَه ، وأنفَق عليه (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه من طريقِ عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَجَلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾ . قال : أمر اللهُ النبيَّ ﷺ والمؤمنين إذا حرَّموا شيقًا مما أحلَّ اللهُ لهم ، أن يُكفِّرُوا أيمانَهم بإطعامِ عشرةِ مساكينَ أو كسوتِهم أو تحريرِ رقبةٍ ، وليس يَدخلُ في ذلك الطلاقُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ميمونِ بنِ مِهرانَ في قولِه : ﴿ يَحِلَٰهَ أَيْمَنِكُمُ ﴾ . قال : يقولُ : ﴿ يَحِلَٰهُ لَكُ ما مَلَكَتْ يمينُك ، فلِمَ تُحَرِّمُ ذلك ، وقد فرَضْتُ لك عَلَمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

قُولُه تعالى : ﴿وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ ﴾ الآية .

أَخْرَجُ الطبرانيُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَإِذْ أَسَرَ النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَيْكَ فَ بيتِها ، وهو إِنَّى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا ﴾ . قال : دخلت حفصة على النبيِّ ﷺ فى بيتِها ، وهو يطأُ ماريةَ ، فقال لها رسولُ اللهِ ﷺ : «لا تُخيرِى عائشةَ حتى أُبَشِّرَكِ بيِشَارةٍ ؟

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق (۱۰۸۳٤)، والطبراني (۱۲۲٤٦)، والحاكم ۲/ ٤٩٣، ٤٩٤، وابن مردويه – كما في فتح الباري ۹/ ۳۷٦.

<sup>(</sup>٢) الحارث بن أبي أسامة - كما في المطالب العالية (١٥٧).

فإنَّ أَبِاكِ يلِى الأَمرَ مِن بعدِ أَبِي بكرٍ إِذَا أَنَا مِتُّ . فَذَهَبَت حَفَّصَةُ فَأَحْبَرَتْ عَائِشَةً ، فقالت عائشةُ للنبيِّ ﷺ : من أَنبأَكَ هذا ؟ قال : ﴿ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ الْخَرِيرُ ﴾ . فقالت عائشةُ : لا أَنظُرُ إليكَ حتى تُحَرِّمَ ماريةَ . فحرَّمها ، فأَنزَل اللهُ : ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّيِّيُ لِمَ تُحَرِّمُ ﴾ (١) .

وأخرَج ابنُ عدى ، وابنُ عساكرَ ، عن عائشةَ في قولِه : ﴿ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَرَجِدِ حَدِيثًا ﴾ . قال (٢) : أسرَّ إليها : ﴿ إِنَّ أَبَا بِكُرٍ خَلِيفَتِي مِن بِعدِي (٣) » .

وأخرَج ابنُ عدى ، وأبو نعيم فى «فضائلِ الصحابةِ» ، والعُشاري [٢٣] فى «فضائلِ الصديقِ» ، وابنُ مَردُويَه ، وابنُ عساكرَ ، من طرقِ عن على ، وابنِ عباسٍ قالا : واللهِ ، إنَّ إمارةَ أبى بكرٍ وعمرَ لفى الكتابِ : ﴿وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّيِّيُ إِلَىٰ بَعْضِ أَزُوْرَجِهِ مَدِيثُا ﴾ . قال لحفصة : «أبوك وأبو عائشة واليا الناسِ بعدِى ، فإيَّاكِ أن تُخبِرى أَحَدًا» .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن ميمونِ بنِ مِهْرانَ في قولِه : ﴿ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بِغَضِ أَرْوَجِدِ حَدِيثًا ﴾ . قال : أسرَّ إليها : ﴿ إِن أَبا بَكْرٍ خَلَيْفَتِي مِن بَعْدِي ﴾ . .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن حبيبِ بنِ أبى ثابتٍ : ﴿وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ

<sup>(</sup>١) الطبراني (١٢٦٤٠)، وابن مردويه - كما في فتح الباري ٩/ ٢٨٩. وقال الهيثمي : فيه إسماعيل بن عمرو البجلي ضعيف وقد وثقه ابن حبان، والضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٥/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) القائل عروة بن الزبير .

<sup>(</sup>٣) ابن عدى ٣/ ٩١٢، وابن عساكر ٣٠/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) ابن عدى ٣/ ١٢٧٢، وأبو نعيم (١٧٨ - فضائل الخلفاء الأربعة)، وابن عساكر ٣٠ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) ابن عساكر ٣٠/ ٢٢٢، ٢٢٣.

أَزَوَجِهِ حَدِيثًا ﴾ . قال : أخبَر عائشةَ أنَّ أباها الخليفةُ من بعدِه ، وأن أبا حفصةَ الخليفةُ من بعدِ أبيها (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ قال : أَتَى النبيُ ﷺ جاريةً له في يومِ عائشة ، وكانت عائشة وحفصة مُتحابَّتين ، فاطَّلَعت حفصة على ذلك ، فقال لها : «لا تُخبِرِي عائشة بما كان منى ، وقد حَرَّمْتُها علىً» . فأفشَتْ حفصة سرَّ النبيِّ ﷺ ، فأنزَل الله : ﴿ يَتَأَيُّهَا النّبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ الآيات .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ عَدِيثًا ﴾ . قال : أسرًا إلى عائشةَ في أمرِ الخلافةِ بعدَه ، فحَدَّثَتْ به حفصةَ .

وأخرَج أبو نعيمٍ في «فضائلِ الصحابةِ» عن الضحاكِ في قولِه: ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ عَدِيثًا ﴾ . قال : أسرَّ إلى حفصة بنتِ عمرَ أنَّ الخليفة من بعدِه أبو بكرٍ ، ومن بعدِ أبى بكرٍ عمرُ \* .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مجاهد فى قولِه: ﴿عَرَفَ بَعْضَهُم وَأَعَضَ عَنْ اللهِ وَأَعْضَ عَنْ اللهِ وأَباها يَليان بَعْضُ ﴿ وَأَعْضَ ﴾ فى قولِه: ﴿إِنَّ أَباكِ وأَباها يَليان الناسَ بعدِى﴾ . مخافة أن يَفْشُو .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال : ما استَقْصَى كريمٌ قطُّ ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ : ﴿ عَرَّفَ بَعْضَهُم وَأَعَرَضَ عَنْ بَعْضِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ابن عساكر ۳۰/۲۲۳.

<sup>(</sup>٢) أبو نعيم (١٧٧ - فضائل الخلفاء الأربعة ).

وأخرَج البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» عن عطاءِ الخراسانيِّ قال: ما استَقْصَى حليمٌ قطُّ ؛ ألم تَسمَعْ إلى قولِه: ﴿عَرَّفَ بَعْضَهُم وَأَغْضَ عَنْ بَعْضِ مَنْ بَعْضِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

قُولُه تعالى : ﴿ إِن نَنُوبًا ۚ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَّا ۚ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْـ هِ ﴾ .

أَخْرَجُ ابنُ جريرٍ، وابنُ مَردُويَه، عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿فَقَدُ صَغَتْ قُلُوبُكُمُا ﴾ . قال: زاغَت وأَثِمَتْ ".

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿صَغَتْ ﴾ . قال : مالَتْ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ صَغَتْ ﴾ . قال : مالَتْ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ قال : كنَّا نرى أنَّ : ﴿ صَغَتْ قُلُوبُكُمَّا ﴾ . شيءٌ هَيِّنٌ حتى سَمِعْناه في قراءةِ عبدِ اللهِ : (إن تتوبا إلى اللهِ فقد زاغَت قلوبُكما) .

قُولُه تعالى : ﴿وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْـهِ ﴾ .

/ أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ سعدٍ ، وأحمدُ ، والعدنيُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، والترمذيُ ، "والنسائيُ "، وابنُ المنذرِ ، وابنُ حبانَ ، وابنُ مردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : لم أزلْ حريصًا أن أسألَ عمرَ عن المرأتين من أزواجِ النبيِّ عَلَيْ اللَّين قال اللهُ تعالى : ﴿إِن نَنُوباً إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ . حتى

787/7

<sup>(</sup>١) البيهقي (٨٣٦١).

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف ١، وفي م: « مالت » .

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۲۳/۹۳.

<sup>(</sup>٤) في م: «صغت». ينظر البحر المحيط ٨/ ٢٩٠، ومختصر شواذ ابن خالويه ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ن، م.

حجٌّ عمرُ وحَجَجْتُ معه ، فلمَّا كان ببعض الطريق عدَل عمرُ وعدَلْتُ معه بالإداوَةِ (١٠) ، فتبَرَّزَ ثم أتَى ، فصَبَبْتُ على يَدَيْه فتوضًّا ، فقلتُ : يا أميرَ المؤمنين من المرأتانِ من أزواج النبيِّ ﷺ اللَّتانِ قال اللهُ: ﴿ إِن نَنُوبَاۤ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدَّ صَغَتَ قُلُوبُكُمُ أَنَّهُ ؟ فقال : واعجبًا لكَ يا بنَ عباس ، هي (٢) عائشةُ وحفصةُ . ثم أَنشأً يُحَدِّثُني الحديثَ ، فقال : كنا ، معشَرَ قريشٍ ، نَغْلِبُ النساءَ ، فلما قدِمنا المدينة ، وجَدْنا قومًا تَغلِبُهم نساؤُهم ، فطفِق نساؤُنا يَتَعَلَّمْن من نسائِهم ، فغضِبْتُ على امرأتِي يومًا فإذا هي تُراجِعُنِي ، فأنكَرْتُ أن تُراجِعَنِي ، فقالت : ما تُنكِرُ من ذلك ؟ فواللهِ إنَّ أزواجَ النبيِّ ﷺ ليُراجِعْنه ، وتَهْجُرُه إحداهنَّ اليومَ إلى الليل. قلتُ : قد خابَت مَن فعَلت ذلك منهن وخسِرَتْ . قال : وكان منزلِي بالعوالِي (٢٠) ، وكان لي جارٌ من الأنصارِ كنا نَتناوبُ النزولَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ ؛ يَنْزِلُ يومًا فيَأْتِينِي بخبرِ الوَحْي وغيرِه ، وأنزلُ يومًا فآتِيه بمثل ذلك . قال : وكنا نُحَدِّثُ أَن غَسَّانَ تُنعِلُ الحيلَ (٢) لِتَغْزُونا ، فجاءني يومًا عِشاءً (٥) فضرَب على البابِ فخرَجْتُ إليه ، فقال : حدَث (١) أمرٌ عظيمٌ . فقلتُ : أجاءت غَسَّانُ ؟ قال : أعظمُ من ذلكَ ، طلَّق رسولُ اللهِ ﷺ نساءَه . قلتُ في نفسي : قد خابَت حفصةً وخسِرت ، قد كنتُ أظنُّ هذا كائنًا . فلمَّا صَلَّيْنا الصبحَ شَدَدْتُ عليَّ ثيابِي ، ثم

<sup>(</sup>١) الإدَاوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. النهاية ١/ ٣٣.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، م: «هما».

<sup>(</sup>٣) ضيعة العوالى : بينها وبين المدينة أربعة أميال . معجم البلدان ٣/٧٤٣.

<sup>(</sup>٤) تنعل الخيل: تجعل لها حديدا في حافرها يقيها الحجارة . ينظر اللسان (ن ع ل) . وهي كناية عن الاستعداد لقتال أهل المدينة .

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل، ح ١: ١ اليوم ٤.

انطَلَقَتُ حتى دَخَلَتُ على حفصةَ فإذا هي تَبْكِي ، فقلتُ : أَطَلَّقَكُن رسولُ اللهِ عَلَيْكِيْهُ ؟ قالت : لا أدرِي ، هو ذا مُعْتَزِلٌ في المَشْرُبَةِ (١) .

فانطلقتُ فأتَيْتُ غلامًا أسودَ فقلتُ : استَأْذِنْ لعمرَ . فدخل ثم خرَج إلىَّ فقال : قد ذكرتُك له فلمْ يقلْ شيئًا . فانطلقتُ إلى المسجدِ ، فإذا حولَ المنبرِ ٢٠٠ نفرٌ يَبكون ، فجلَسْتُ إليهم ، ثم غلَبَني ما أَجِدُ ، (أَ فَأتيتُ الغلامَ ، فقلتُ : استأْذِنْ لعمر . فدخل ثم خرَج إلى ، فقال : قد ذكرتُك له فلم يَقُلْ شيئًا " . فوَلَّيْتُ منطلقًا ، فإذا الغلامُ يَدعونِي ، فقال : ادخُلْ فقد أَذِن لك . فدخَلتُ فإذا النبيُّ ﷺ مُتَّكِيٌّ على حصيرِ قد رأيتُ أثَره في جنبِه ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أَطَلَّقْتَ نساءَك ؟ قال : «لا» . قلتُ : اللهُ أكبرُ ، لو رأيتَنا يا رسولَ اللهِ ، وكنا معشرَ قريش، نغلبُ النساءَ، فلما قدِمنا المدينةَ وجَدنا قومًا تَغلِبُهم نساؤُهم، فطفِق نساؤُنا يَتَعَلَّمْن من نسائِهم ، فغضِبتُ يومًا على امرأتي ، فإذا هي تُراجِعُني ، فأنكَوْتُ ذلك ، فقالت : ما تُنكِرُ ؟ ! فواللهِ إِنَّ أَزُواجَ النبيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَه ، وتَهجُرُه نعم ، وتهجُرُه إحدانا اليومَ إلى الليل . فقلتُ ؛ قد خابَت مَن فعلتْ ذلك منكن وخسِرتْ ، أتأمَنُ إحداكن أنْ يَغضَبَ اللهُ عليها لغضب رسولِه عَيَا إِنَّهُ ، فإذا هي قد هَلَكَتْ ؟ فَتَبَسَّمَ رسولُ اللهِ ﷺ ، فقلتُ لحفصةَ : لا تُراجِعِي رسولَ اللهِ ﷺ ،

<sup>(</sup>١) المشربة بضم الراء ويجوز فتحها : الغرفة المرتفعة . ينظر فتح البارى ١/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ن، م: «المسجد».

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ن، وفي م: « فانطلقت ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ف ١، وفي م : « قد خابت من فعل ذلك منهن فدخلت على حفصة فقلت : أتراجع إحداكن رسول الله وتهجره اليوم إلى الليل قالت نعم فقلت » .

ولا تَسَالِيه شَيئًا، وسَلِيني ما بدا لكِ، ولا يَغُرَّنَكِ أَن كانت صاحبتُك () أوسمَ منكِ، وأحبَّ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ . فتَبسَّم أخرَى، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ استَأْنِسُ () . قال : «نعم» . فرَفَعْتُ رأسِي فما رأيتُ في البيتِ إلا أُهُبةً (اللهُ اللهُ اللهُ أَن يُوسِّعَ على أمتِك فقد وُسِّعَ على فارسَ والرومِ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، ادْعُ اللهَ أَن يُوسِّعَ على أمتِك فقد وُسِّعَ على فارسَ والرومِ، وهم لا يَعبُدُونه . فاستوى جالسًا ، فقال : «أوفِي شكِّ أنتَ يا بنَ الخطابِ ؟! أولئك قومُ عُجِّلَتْ لهم طيباتُهم في الحياةِ الدنيا» . وكان أقسم ألَّا يَدخُلَ على نسائِه شهرًا ، فعاتَبه اللهُ في ذلك ، وجعَل له كفارةَ اليمينِ () .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عائشةَ قالت : آلَى رسولُ اللهِ ﷺ من نسائِه وحرَّم ؟ فجُعِل الحرامُ حلالًا ، وجُعِل في اليمينِ كفارةٌ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ مسعودٍ قال: آلَى رسولُ اللهِ ﷺ من نسائِه وحرَّم؛ فأمَّا الحرامُ فأحلَّه اللهُ (٥) ، وأما الإيلاءُ فأمَره بكفارةِ اليمينِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عاصم، أنه قرأ: ﴿وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْـهِ﴾.

<sup>(</sup>١) في م، وعند أحمد، ومسلم، وابن حبان، والنسائي: « جارتك ».

<sup>(</sup>٢) أستأنس بحذف همزة الاستفهام ، أى : أنبسط في الحديث . ينظر تحفة الأحوذي ٤/ ٣٠٤. وينظر فتح البارى ٩/ ٢٨٧، ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) الأهب بضم الهمزة والهاء وبفتحهما، جمع إهاب. قال النووى: وهو الجلد قبل الدباغ على قول الأكثرين. وقيل: الجلد مطلقا. ينظر اللسان (أ هـ ب)، ومسلم بشرح النووى ١/ ٨٧/١٠

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ۱۸۲/۸ - ۱۸۰، وأحمد ۳٤٦/۱ - ۳۵۰ (۲۲۲)، والبخاری (۲۶۲۸، ۳۹۱۳، ۱۹۱۳)، والبخاری (۲۶۱۸، ۴۹۱۳)، والنسائی (۲۱۳۱)، وفی الکبری (۲۱۳۱)، وفی الکبری (۲۱۳۲)، ۷۱۰۱)، وابن حبان (۲۲۲۸)، وابن مردویه – کما فی فتح الباری ۲۸۰/۹.

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، ف ١، ح ١، م: «له».

خفيفةً (١) ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبِّدِلَهُ ﴿ . خفيفةً مرفوعةَ الياءِ ٢) ، ﴿ سَيِحَتِ ﴾ . خفيفة الألفِ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ومسلمٌ ، وابنُ مَردُويَه ، عن عبدِ اللهِ بنِ عباسِ قال : حَدَّثَني عمرُ بنُ الخطاب قال: لما اعتزل رسولُ الله عَلَيْ نساءَه دخَلْتُ المسجد، فإذا الناسُ يَنكُتُون بالحَصَى ، ويقولون : طلَّق رسولُ اللهِ ﷺ نساءَه . وذلك قبلَ أَن يُؤمَرَ بِالحِجابِ ، فقلتُ : لَأَعْلَمَنَّ ذلك اليومَ . فدخَلْتُ على عائشةَ ، فقلتُ : يا بنتَ أبى بكرِ ، أقد بلَغ من شأنِكِ أن تُؤذِى رسولَ اللهِ عَيْكِيُّهُ ؟ قالت : ما لِي وما لكَ يا بنَ الخطابِ . فدخَلْتُ على حفصة فقلتُ لها : يا حفصةُ ، أقد بلَغ من ٢٤٣/٦ شأنِك أن تُؤذِي رسولَ اللهِ ﷺ؟ واللهِ لقد عَلِمْتِ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ / لا يُحِبُّك ، ولو لا أنا لطَلَّقَك رسولُ اللهِ . فبكَتْ أشدَّ البكاءِ ، فقلتُ لها : أين رسولُ اللهِ ﷺ ؟ قالت: هو في خِزانتِه في المَشْرُبَةِ . ﴿ فَدَخَلْتُ ، فإذا أَنا برباح غلام ﴿ وَاللَّهِ عَلَامُ رسولِ اللهِ ﷺ قاعدًا على أَسْكُفَّةِ المَشْرُبَةِ ' مُدلِيًا رجلَيْه على نقيرِ (١) من حشب، وهو جِذْعُ يرقَى عليه رسولُ اللهِ ﷺ ويَنحدِرُ . فنادَيْتُ : يا ربامُ ، استَأْذِنْ لي عندَك على رسولِ اللهِ ﷺ . فنظَر رباحٌ إلى الغرفةِ ، ثم نظَر إلىَّ فلم يَقُلْ شيئًا ،

<sup>(</sup>١) وهي أيضًا قراءة حمزة والكسائي وخلف، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب وأبو جعفر: (تظَّاهرا). بالتشديد. النشر ٢/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) وهي أيضا قراءة ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف، وقرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمرو: (يبَدُّله). النشر ٢/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) وكذلك قرأها الجمهور. ينظر البحر المحيط ٨/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح ١.

<sup>(</sup>٥) في م: « مولى ».

<sup>(</sup>٦) في ف ١: ٥ نفير » . والنقير : جذع ينقر ويجعل فيه شبه المراقي يصعد عليه إلى الغرف . النهاية ٥/١٠٣.

فقلتُ : يا رباحُ ، استَأْذِنْ لي عندَك على رسولِ اللهِ ﷺ . فنظَر رباحُ إلى الغرفةِ ، ثم نظر إلى قلم يَقُلْ شيئًا ، ثم رفَعْتُ صوتِي ، فقلتُ : يا ربامُ ، استَأْذِنْ لي عندَك على رسولِ اللهِ ﷺ ، فإني أظنُّ أن رسولَ اللهِ ظنَّ أنِّي جئتُ من أجل حفصة ، واللهِ لئن أَمَرني رسولُ اللهِ ﷺ بضربِ عُنُقِها لأَضْربَنَّ عُنقَها . ورفَعتُ صوتِي (١) ، فأومَأ إليَّ بيدِه أنِ ارْقَهْ . فدخَلْتُ على رسولِ اللهِ ﷺ ، وهو مُضطَجِعٌ على حصير فجلَسْتُ فإذا عليه إزارٌ وليس عليه غيرُه ، وإذا الحصيرُ قد أثَّرَ في جنبِه ، ونظَوْتُ في خزانةِ رسولِ اللهِ ﷺ فإذا أنا بقَبْضةٍ من شعيرِ نحوِ الصاع ، ومثلِها من قَرَظِ (٢) في ناحيةِ الغرفةِ ، وإذا أَفِيقٌ (٢) مُعَلَّقٌ . فابتَدَرَتْ عَينايَ ، فقال : «ما يُبكِيكَ يا بنَ الخطاب ؟» . فقلتُ : يا نبيَّ اللهِ وماليَ لا أبكِي ، وهذا الحصيرُ قد أثَّر في جنبِك ، وهذه خِزانتُك لا أرى فيها إلا ما أرى ، وذاك كِسْرَى وقَيصَرُ في الثمار والأنهارِ ، وأنتَ رسولُ اللهِ ﷺ وصَفْوتُه ، وهذه خِزانتُك ؟! قال : «يا بنَ الخطابِ ، ألا تَرْضَى أن تَكونَ لنا الآخرةُ ولهم الدنيا ؟» . قلتُ : بلي . ودخلتُ عليه حينَ دخلتُ ، وأنا أرى في وجهِه الغضبَ ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، ما يَشُقُّ عليك من شأنِ النساءِ ؛ فإن كنت طَلَّقْتَهن فإنَّ اللهَ معك وملائكتَه وجبريلَ وميكائيلَ، وأنا وأبو بكرِ والمؤمنون معك . وقلُّما تَكَلَّمتُ، وأحمَدُ اللهَ، بكلام إلا رجوتُ أن يكونَ اللهُ يُصَدِّقُ قولِي الذي أقولُه، ونزَلت هذه الآيةُ [٢٣٤٤]: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥۤ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ﴾ ، ﴿وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْـهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ن: « رأسي ».

<sup>(</sup>٢) القرظ: ورق السلم أو ثمر السنط يدبغ به الجلد. القاموس المحيط (ق ر ظ).

<sup>(</sup>٣) الأفيق: الجلد الذي لم يتم دباغه، وقيل: ما دبغ بغير القرظ. النهاية ١/ ٥٥.

وَالْمَلَةِكُ بُعْدَ ذَالِكَ طَهِيرٌ ﴾ . وكانت عائشة بنتُ أبي بكرٍ وحفصة تظاهَران على سائرِ نساءِ النبي على ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أطلَقْتهن؟ قال : « لا » . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، إنى دخلتُ المسجدَ والمسلمون () يَنكُتُون الحَصَى ويقولون : طلَّق رسولُ اللهِ على نساءه . أفأنزِلُ فأخبرَهم أنك لم تُطلَقْهن؟ قال : (نعم إنْ شِعْتَ» . ثم لم أزلُ أُحدِّنُه حتى تَحسَّرَ الغضبُ عن وجهه ، وحتى كشر () وضحك ، وكان من أحسنِ الناسِ تَغْرًا ، فنزَل رسولُ اللهِ على ، ونزَلتُ أتشَبَّثُ بالجِدْعِ ، ونزَل رسولُ اللهِ على الأرضِ ما يَمشه بيدِه ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، إنما كنتَ في الغرفةِ تسعًا وعشرين . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ : (إنَّ الشهرَ () يكونُ تسعًا وعشرين » . فقمتُ على بابِ المسجدِ فنادَيْتُ بأعلى صوتى : لم يُطلِّقُ رسولُ اللهِ عَلَيْ نساءَه . قال : ونزَلت هذه الآيةُ : ﴿ وَإِذَا اللهُ مَن أَلْمُن أَوِ النَحْوفِ أَذَاعُواْ بِدً وَلُو رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَلْرَسُولُ وَإِلَى أَلْمُن أَو النَحْوفِ أَذَاعُواْ بِدً وَلُو رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَلْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ آية التَّخيرِ () .

قُولُه تعالى : ﴿ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

أخرَج ابنُ عساكرَ ، من طريقِ الكلبيِّ ، عن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان أُبِيِّ يَقرؤُها : ( وصالِحُ (٥) المؤمنِينَ أبو بكرِ وعمرُ ) .

<sup>(</sup>١) في ن : « الناس » ، وفي م : « المؤمنون » .

<sup>(</sup>٢) الكشر: ظهور الأسنان للضحك. النهاية ٤/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، ص، ف ١، ن، م: «قد».

<sup>(</sup>٤) مسلم (٣٠/١٤٧٩) ، وابن مردويه - كما في فتح الباري ٩/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) في ح ١: «صالحي».

وأخرَج ابنُ عساكرَ من طريقِ عبدِ اللهِ بنِ بُرَيدةَ عن أبيه في قولِه : ﴿ وَصَلاِحُ اللهِ بنِ بُرَيدةَ عن أبيه في قولِه : ﴿ وَصَلاِحُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّامِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّمِنْ اللَّامِقِي مِنْ اللَّامِ مِن اللَّهِ مِن اللَّمْ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ مِن اللّ

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن عكرمةَ وميمونِ بنِ مِهْرانَ ، مثلَه (١)

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن الحسنِ البصريِّ في قولِه : ﴿ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : عمرُ بنُ الخطابِ .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن مقاتلِ بنِ سليمانَ في قولِه : ﴿ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : أبو بكر وعمرُ وعلي (٢٠) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ من طريقِ "مالكِ بنِ أنسِ عن زيدٍ" في قولِه : ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمُّا ﴾ . قال : مالت . وفي قولِه : ﴿وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينُ ﴾ . قال : الأنبياءُ () .

وأخرَج ابنُ عساكرَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، عن النبي ﷺ في قولِه : ﴿ وَصَلِلْحُ اللَّهُ وَمِنْلِحُ اللَّهُ وَصَلَاحُ المُؤمِنِينَ ﴾ . قال : ﴿ مِن صالح المؤمنين أبو بكرٍ وعمرُ ﴾ .

وأخرَج الطبرانيُّ ، وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيمٍ في «فضائلِ الصحابةِ» ، عن ابنِ مسعودٍ ، عن النبيِّ ﷺ في قولِ اللهِ : ﴿وَصَلِلْحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : «صالحُ

<sup>(</sup>۱) ابن عساكر ۳۰/۲۲۳. عن ميمون بن مهران وحده.

<sup>(</sup>٢) ابن عساكر ٤٤/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣ – ٣) في الأصل : «أبي مالك عن ابن زيد » ، وفي ص ، ف ١ ، ح١ ، ن ، م : « مالك بن أنس عن ابن زيد » . والمثبت من مصدر التخريج .

المؤمنين؛ أبو بكرٍ وعمرُ» (١)

وأخرَج (الطبراني في «الأوسطِ»، والأبنُ مَردُويَه، عن ابنِ عمرَ، وابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال: نزَلت في أبي بكرٍ وعمرَ (٣) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ سعدٍ ، وابنُ المنذرِ ، / وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ عساكرَ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ وَصَلِلْحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : نزَلت في عمرَ بنِ الخطابِ (١٠) .

وأخرَج الحاكم، عن أبى أمامةً، عن النبى ﷺ فى قولِه: ﴿وَصَلِلْحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : « أبو بكر وعمرُ » .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم بسندِ ضعيفٍ عن عليٌّ قال : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ في قولِه : ﴿ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : «هو عليٌّ بنُ أبى طالبٍ» (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أسماءَ بنتِ عُميسٍ: سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «وصالحُ المؤمنين: على بنُ أبي طالبِ».

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَصَالِحُ

<sup>(</sup>۱) الطبراني (۱۰٤۷۷) ، وأبو نعيم (۱۰۲ - فضائل الخلفاء الأربعة) . وقال الهيثمي : فيه عبد الرحيم ابن زيد العمي ، وهو متروك . مجمع الزوائد ۱۲۷/۷ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) الطبراني (٨٢٠).

<sup>(</sup>٤) بعده في م : « خاصة » .

والأثر عند ابن سعد ۱۸۵/۸ . (٥) الحاكم ٦٩/٣ .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٢/٨ . وقال ابن كثير : إسناده ضعيف ، وهو منكر جدًّا .

ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : هو على بنُ أبى طالبٍ (١)

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن العلاءِ بنِ زيادِ في قولِه : ﴿ وَصَلِحُ ۖ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : الأنبياءُ .

ُ وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَصَالِمُ ۚ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : الأنبياءُ (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَّقَكُنَّ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ ، وأبى مالكِ ، وقتادةَ فى قولِه : ﴿ مَا يَعَالِ ، وقالوا : صائِماتِ . قولِه : ﴿ مَا يَعَالُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ ("بنِ صالحِ") ، أنه قرَأ : (سَيِّحاتٍ) . مثقَّلةً بغيرِ أَلفِ (١٠) .

وأخرَج الطبرانيُّ ، وابنُ مردُويَه ، عن بريدةَ في قولِه : ﴿ ثَيِّبَنَتِ وَأَبْكَارَا﴾ . قال : وعَد اللهُ نبِيَّه عَيَّلِيَّةٍ في هذه الآيةِ أن يُزَوِّجَه بالثَّيِّبِ آسِيَةَ امرأةَ فرعونَ ، وبالبكر مريمَ بنتَ عمرانَ (٥٠) .

قُولُه تعالى : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فُوٓاْ أَنْفُسَكُمْ ۗ الآية .

<sup>(</sup>١) ابن عساكر ٣٦١/٤٢ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٣٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ص ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٤) وهي أيضا قراءة عمرو بن فائد . ينظر مختصر شواذ ابن خالويه ص ١٥٩ ، والبحر المحيط ٢٩٢/٨ .

<sup>(</sup>٥) الطبراني - كما في تفسير ابن كثير ١٩٣/٨ .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ في «المدخلِ » ، عن عليٌّ بنِ أبي طالبٍ في قولِه : ﴿ قُولًا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا ﴾ . قال : عَلَّمُوا أَنفسَكم وأهليكم الخيرَ ، وأدِّبُوهم (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿قُوَا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا﴾ . قال : اعمَلوا بطاعةِ اللهِ ، واتَّقُوا معاصىَ اللهِ ، وأُمْرُوا أهليكم بالذكرِ ، يُنْجِيكُمُ اللهُ من النارِ (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ، وابنُ المنذرِ، عن الضحاكِ في قولِه: ﴿ قُوا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا ﴾ . قال: وأهليكم فليَقُوا أنفسَهم .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن زيدِ بنِ أسلمَ قال : تلا رسولُ اللهِ ﷺ هذه الآيةَ : « ﴿ فُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ » . فقالوا : يا رسولَ اللهِ ، كيف نَقِى أهلَنا نارًا ؟ قال : «تَأَمُرُونهم بما يُحِبُ ( ) الله ، وتَنْهَونهم عمَّا يَكرهُ الله » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ قُوَّا أَنفُسَكُمُ وَأَهَلِيكُو نَارًا ﴾ . قال : أَدِّبُوا أهليكم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ . قال : أُوصُوا أهليكم بتقوى اللهِ .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٣٠٣/٢ ، وابن جرير ١٠٣/٢٣ ، والحاكم ٤٩٤/٢ ، والبيهقي (٣٧٢) .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۰٤/۲۳ .

<sup>(</sup>٣) في ف ١ ، م : ( يحبه ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا ﴾ . قال : مُرُوهم بطاعةِ اللهِ ، وانهَوهم عن معصيةِ اللهِ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عبدِ العزيزِ بنِ أبى رَوَّادِ قال : مَرَّ عيسى عليه السلامُ بجبلِ مُعَلَّقِ بينَ السماءِ والأرضِ ، فدخَل فيه وبكَى (٢) ، وتعجَّب (مَن حَوْلَه ٢) ، ثم خرَج (١) إلى مَن حولَه ، فسأل : ما قصةُ هذا الجبلِ ؟ فقالوا : ما لنا به عِلْمٌ ، كذلك أدرَكنا آباءَنا . فقال : يا ربِّ ، اثذَنْ لهذا الجبلِ يُخيرِنى ما قِصَّتُه . فأذِن له ، فقال : لما قال اللهُ : ﴿ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ طِرْتُ (٥) ؛ خِفْتُ أن له ، فقال : الآنَ قَرَرْتُ . أكونَ من وقودِها ، فادْ عُ اللهَ أن يُؤمِّنني . فدعا الله ، فأمَّنه ، فقال : الآنَ قَرَرْتُ . فقرَّ على الأرضِ .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا ، وابنُ قدامة فى كتابِ «البكاءِ والرِّقَّةِ» ، عن محمدِ بنِ هاشم قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿ وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِبَارَةُ ﴾ . قرأها النبيُ عَلَيْةٍ ، فسمِعها شابٌ إلى جنبِه فصَعِق ، فجعَل رسولُ اللهِ عَلَيْةٍ رأسَه فى حجْرِه رحمة له ، فمكَث ما شاء اللهُ أن يَمْكُث ، ثم فتَح عَينَيه ، فإذا رأسُه فى حجْرِ رسولِ اللهِ عَلَيْةٍ ، فقال : بأبى أنتَ وأُمِّى ، مثلُ أيِّ شيءِ الحَجَرُ ؟ فقال : «أما يَكْفِيك ما أصابَك ؟ على (أنَّ الحَجَرَ منها لو وُضِعَ على جبالِ الدنيا لذابَتْ «أما يَكْفِيك ما أصابَك ؟ على (٢) أنَّ الحَجَرَ منها لو وُضِعَ على جبالِ الدنيا لذابَتْ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٣٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ح١ .

<sup>(</sup>۳ – ۳) في ص ، ف ١ ، م : «منه» .

<sup>(</sup>٤) بعده في ف١، م: «منه».

<sup>(</sup>٥) في ح١: «فخرجت»، وفي م: «اضطربت».

قُولُه تعالى : ﴿عَلَيْهَا مَلَتِهِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ﴾ .

أخرَج عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ «الزهدِ» ، عن أبي عِمْرانَ الجَوْنِيِّ قال : بلَغنا أنَّ خزنةَ النارِ تسعةَ عشرَ ما بينَ مَنكِبِ أحدِهم مسيرةُ أمائةِ خريفٍ ألى السلامي ألم أن أهلِ النارِ في قلوبِهم رحمةٌ ، إنما خُلِقُوا للعذابِ ، يَضرِبُ المَلَكُ منهم الرجُلَ من أهلِ النارِ الضَّرْبَةَ فيتَرُكُه طحينًا من لدُنْ قَرنِه إلى قَدَمِه (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن كعبٍ قال: ما بينَ مَنكِبى الخازنِ من خزنتِها مسيرةُ (١) سَنَةٍ ، مع كلِّ واحدٍ منهم عمودٌ له (٢) شُعبَتان ، يَدفعُ به الدفعة (١) يَصرَعُ (١) في النارِ (١) سبعَمائةِ ألفِ (١) .

٢٤٥/٦ قُولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوَّا إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَـةً / نَّصُوحًا ﴿ .

<sup>(</sup>۱) في ص، ف١، ح١، ن، م: «أو».

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الدنيا - كما في الترغيب والترهيب ٤٧٤/٤ ، والتخويف من النار لابن رجب ص ١٣٧ - ضعيف (ضعيف الترغيب والترهيب - ٢١٥٢) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « مائتي خريف » . وفي مصدر التخريج : « خريف » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ن ، م : «طحنا» .

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن أحمد ص ٣١٢ ، بنحوه .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ص ، ف١ ، ح١ ، ن : «مائة» ، وفي م : «ما بين» ، والمثبت من : مصدر التخريج . والأثر تقدم على الصواب في ١١٧/١٠ .

<sup>(</sup>٧) في النسخ : «و» ، والمثبت من : مصدر التخريج .

<sup>(</sup>A) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ١ ، ن١ : «الدفع» .

<sup>(</sup>٩) في النسخ: «يصدع». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>١٠ - ١٠) في الأصل ، ص ، ف١ ، ن : « في النار » ، وفي م : « في الناس » .

<sup>(</sup>۱۱) ابن جریر ۱۵/۹۳ .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُّ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وهنادٌ ، وابنُ منيعٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن النعمانِ بنِ بشيرٍ ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ سُئِلَ عن التوبةِ النَّصُوحِ قال : أن يتوبَ الرجلُ من العملِ السَّيِّئَ، ثم لا يعودَ إليه أبدًا (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ» بسندِ ضعيفٍ ، عن أُبَى بن كعبِ قال : سألتُ النبيَ عَيَظِيَّةِ عن التوبةِ النَّصُوحِ فقال : «هو الندمُ على الذَّنْبِ حينَ يَفْرُطُ منك ، فتَسْتَغْفِرُ اللهَ بنَدامَتِك عندَ الحافرِ (٢) ، ثم لا تعودُ إليه أبدًا»

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ مسعودٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «التوبةُ من الذنبِ ألا تعودَ إليه أبدًا» .

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق ۳۰۳/۲ ، وابن أبي شيبة ۲۷۹/۱۳ ، وهناد (۹۰۱) ، وابن منيع - كما في المطالب العالية (۱۰۹) - وابن جرير ۲۰۲۲ ، والحاكم ٤٩٥/۲ ، والبيهقي (۷۰۳٤) . وقال الحافظ : إسناده صحيح موقوف .

<sup>(</sup>٢) والمعنى : تنجيز الندامة والاستغفار عند مواقعة الذنب من غير تأخير ؛ لأن التأخير من الإصرار ، والباء في « بندامتك » بمعنى « مع » أو للاستعانة . أى : تطلب مغفرة اللهِ بأن تندم . والواو في « وتستغفر » للحال ، أو للعطف على معنى الندم . النهاية ٢/١ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبى حاتم – كما فى تفسير ابن كثير ١٩٦/٨ ، وفتح البارى ١٠٤/١ – والبيهقى (٥٤٥٧) . وقال الحافظ : سنده ضعيف جدًّا .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٩٩/٧ (٢٦٤)، والبيهقى (٢٠٣١، ٧٠٣٧). وقال ابن كثير: تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجرى، وهو ضعيف، والموقوف أصح. تفسير ابن كثير ١٩٦/٨. وقال محققو المسند: ضعيف.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : قال معاذُ بنُ جبلٍ : يا رسولَ اللهِ ، ما التوبةُ النَّصُوحُ ؟ قال : «أن يَندَمَ العبدُ على الذنبِ الذي أصاب ، فيَعتَذِرَ إلى اللهِ ، ثم لا يعودَ إليه ، كما لا يعودُ اللَّبنُ في الضَّرْعِ» .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقى ، عن ابنِ مسعودِ فى قولِه : ﴿ تَوْبَكَ نَصُوحًا ﴾ . قال : التوبةُ النَّصوحُ أن يتوبَ العبدُ من الذَّنْبِ ، ثم لا يعودَ إليه أبدًا (١٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ قَوْبَكَ نَصُوحًا ﴾ . قال : يتوبُ ثم لا يعودُ ( ' ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ تَوْبَةَ نَصُوحًا ﴾ . قال : هو أن يَتوبَ ثم لا يعودَ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ ، مثلُه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ تَوْبَكَ نَصُوحًا ﴾ . قال : النَّصوحُ الصادقةُ الناصحةُ .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن ابنِ مسعودِ قال : التوبةُ النصومُ تُكَفِّرُ كلَّ سيئةِ ، وهو في القرآنِ . ثم قرَأ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوَّا إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَـةَ نَصُوحًا

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ٣٠٠/١٣ ، وابن جرير ٢٠٧/٢٣ ، والبيهقي (٧٠٣٥) ، وقال الحافظ في فتح الباري

۱۰٤/۱۱ : إسناده صحيح . (۲) ابن جرير ۲۰۷/۲۳ .

<sup>(</sup>۳) ابن أبي شيبة ٥٦٨/١٣ .

<sup>(</sup>٤) عبد بن حميد - كما في فتح الباري ١٠٤/١١ .

عَسَىٰ رَئَكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عاصمٍ ، أنه قرَأ : (توبةً نُصُوحًا) . برفعِ النونِ (٢٠) . قولُه تعالى : ﴿ يَوْمَ لَا يُخُـزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ ﴾ الآية .

أَخْرَجِ الحَاكُمُ، والبيهقَّى فى «البعثِ»، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ يَوْمَ لَا يُحْرَجِ الحَاكُمُ، والبيهقَّى فى «البعثِ»، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ يَوْمَ لَا يُحْرِي اللّهُ النّبِي وَاللّهِ اللهُ الل

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ رَبَّنَ ٓ أَتَّمِمْ لَنَا فَرَرَنَا ﴾ . قال : قولُ المؤمنين حينَ يُطفَأُ نورُ المنافقين .

قُولُه تعالى : ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا﴾ الآية .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ أبى الدنيا ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، من طرقِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَخَانَتَاهُمَا ﴾ . قال : ما زَنَتا ؛ أما خيانةُ امرأةِ نوحٍ فكانت تقولُ للناسِ : إنه مجنونٌ . وأما خيانةُ امرأةِ لوطٍ فكانت تَدُلُّ على

<sup>(</sup>١) الحاكم ٤٩٥/٢ ، وتعقبه الذهبي بقوله : عباية لا ذكر له في الكتب الستة .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة عاصم في رواية أبي بكر . ينظر النشر ٢٩٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ يشفق ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف١، م: «يرى».

<sup>(</sup>٥) الحاكم ٢/٩٥١ ، ٤٩٦ .

الضيفِ، فتلك خيانتُهما(١).

[٤٢٤] وأخرَج ابنُ عساكرَ <sup>(٢</sup>عن أشرسَ الخراسانيِّ <sup>(۲)</sup> يرفعُه إلى النبيِّ عَلَيْهِ ، أنه قال : «ما بَغَتِ امرأةُ نبيِّ قطُّ» .

وأخرَج ابنُ عدى ، والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ» ، وابنُ عساكرَ ، عن الضحاكِ قال : إنما كانت خيانةُ امرأةِ نوح وامرأةِ لوطِ النميمةَ (١٠) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه: ﴿فَخَانَتَاهُمَا﴾ . قال : كانتا كافِرَتين مُخالِفَتين ، ولا يَنبغِي لامرأةٍ كانت تحتَ نبئ أن تَفْجُرَ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ قال : ما بَغَتِ امرأَةُ نبيٌّ قطُّ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ : ﴿ فَخَانَتَاهُمَا ﴾ . قال : في الدِّين .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ قال : امرأةُ النبيِّ إذا زَنَتْ لم يُغفَرُ لها . وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَا ﴾ الآية . قال : يقولُ : لم يُغْنِ صلاحُ هذين عن هاتين شيئًا ، وامرأةُ فرعونَ لم يَضُرَّها كفرُ فرعونَ (٥) .

قُولُه تعالى: ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ﴾ الآية.

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٣١٠/١ ، وابن جرير ٤٣٠/١٢ ، ١١٢/ ، ١١٢ ، والحاكم ٤٩٦/٢ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل ، وفي ن : « عن عطاء الخراساني » .

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر ٣١٨/٥.

<sup>(</sup>٤) ابن عدى ٤٩٢/٢ ، والبيهقى (١١١٢٠) ، وابن عساكر ٥٠/٩٠٥ .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٣٠٣/٢ .

أخوَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن سلمانَ قال : كانت امرأةُ فرعونَ تُعَذَّبُ بالشمسِ ، فإذا انصرَفُوا عنها أَظَلَّتُها الملائكةُ بأجنحتِها ، وكانت ترى بيتها في الجنةِ (١) .

وأخرَج أبو يعلَى ، والبيهقى بسند صحيحٍ ، عن أبى هريرة ، أنَّ فرعونَ وَتَّدَ لامرأتِه أربعة أوتادٍ فى يَدَيْها ورِجْلَيْها ، فكانوا إذا تَفَرَّقُوا عنها أظَلَّتُها الملائكة ، فقالت : ﴿رَبِّ ٱبِّنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِى ٱلْجَنَّةِ ﴾ . فكشف لها عن بيتِها فى الجنة (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبى هريرةَ ، أنَّ فرعونَ وتَّد لامرأتِه أربعةَ أوتادٍ ، وأضَجَعها على صدرِها ، وجعَل على ظهرِها (٢٤٦/٦ رَحَى ، واستقبل بها / عينَ ٢٤٦/٦ الشمسِ ، فرفَعت رأسَها إلى السماءِ فقالت : ﴿رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الشَّمسِ ، إلى : ﴿ الظَّلِمِينَ ﴾ . ففرَج اللهُ لها عن بيتِها في الجنةِ فرأَتْه .

وأخرَج أحمدُ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ عباسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أفضلُ نساءِ أهلِ الجنةِ خديجةُ بنتُ خويلدٍ ، وفاطمةُ بنتُ محمدٍ ، ومريمُ بنتُ عمرانَ ، وآسيةُ بنتُ مزاحمِ امرأةُ فرعونَ »(1) . مع ما قصَّ اللهُ

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ٣٣١/١٣ ، وابن جرير ٢٣/٥٢٣ ، والحاكم ٤٩٦/٢ ، والبيهقي (١٦٣٧) .

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى (٦٤٣١)، والبيهقى (٦٦٨) من قول أبى رافع وسقط منه ذكر أبى هريرة . وقال الحافظ : صحيح موقوف . المطالب العالية ٦٢/٩ .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : ٥ صدرها ، ، وينظر تفسير القرطبي ٢٠٣/١٨ .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٤٠٩/٤ ، ٧٧/٥ ، ١١٣ (٢٦٦٨ ، ٢٩٠١ ، ٢٩٥٧) ، والطبراني (١١٩٢٨) ، والحاكم ١٨٥/٣ . وقال محققو المسند : إسناده صحيح .

علينا من خبرِها في القرآنِ : ﴿ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ ﴾ .

وأخرَج وكيعٌ في «الغُرَرِ» عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿وَنَجِينِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِـ، قال: من جِماعِه.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَكَانَتُ ﴿ وَكَانَتُ اللَّهِ مِن أَلْقَنْنِينَ ﴾ . قال : في جَيْبِها . وفي قولِه : ﴿ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَنْنِينَ ﴾ . قال : من المُطِيعين (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمٍ ، أنه قرأ : ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا ﴾ . بالألفِ ، ( وكتابِه ) . واحدًا (٢) .

وأخرَج الطبرانيُّ عن سعدِ بنِ مجنادةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إنَّ اللهَ وَالْحَرَج الطبرانيُّ عن سعدِ بنِ مجنادةَ فرعونَ ، وأُختَ موسَى (٢) .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٣٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة أبي بكر عن عاصم ، ونافع وأبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف وابن عامر وابن كثير ، وقرأ بضم الكاف والتاء من غير ألف أبو عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم . ينظر النشر ٢٩٠/٢ . (٣) الطبراني (٨١٢) .

## سورةُ المُلْكِ

أخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ ، والنحاسُ (١) ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عباسِ الخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ ، والنحاسُ (١) . قال : (٢ نزَلت بمكةَ سورةُ (٣ ببارَك ) المُلْكِ (١) .

(°وأخرَج ابنُ مردُويَه عن ابنِ الزبيرِ ، مثلَه°).

وأخرَج جويبرٌ أن في «تفسيرِه» ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسِ قال أن أُنزِلَت «تبارَك» المُلْكِ في أهل مكة إلا ثلاثَ آياتٍ .

وأخرَج أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، والنسائيُّ، وابنُ ماجه، وابنُ الضُّرَيْسِ، والحاكمُ وصحَّحه، وابنُ مَردُويَه، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ»، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ سورةً من كتابِ اللهِ ما هي إلا ثلاثون آيةً شفَعتْ لرجلِ حتى غُفِرَ له؛ ﴿ تَبَرَكُ ٱلَّذِي بِيدِهِ المُمْلُكُ ﴾ ".

<sup>(</sup>١) سقط من : ن ، وفي م : « البخاري » .

<sup>(</sup>۲ – ۲) سقط من : ن .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف١، ن، م.

<sup>(</sup>٤) ابن الضريس (١٧ ، ١٨) ، والنحاس ص ٧٤٩ ، والبيهقي في الدلائل ١٤٤ ، ١٤٤ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، م .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف١ ، ح٣ : «ابن جويبر» ، وفي ح١ ، م : «ابن جرير» .

<sup>(</sup>۷) أحمد ۳٥٣/۱۳ ، ٢٨/١٤ (۷۹۷٥ ، ٢٧٦٦) ، وأبو داود (١٤٠٠) ، والترمذي (٢٨٩١) ، والترمذي (٢٨٩١) ، والنسائي في الكبري (٢١٦١) ، وابن ماجه (٣٧٨٦) ، وابن الضريس (٢٣٥) ، والحاكم ٢٥/١٥ ، والبيهقي (٢٠٦) . حسن (صحيح سنن أبي داود - ٢٢٤٧) .

وأخرَج الطبرانيُّ في «الأوسطِ»، وابنُ مَردُويَه، والضياءُ في «المختارةِ»، عن أخرَج الطبرانيُّ في «الخوسطِ»، وابنُ مَردُويَه، والضياءُ في «المختارةِ» أنسٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «سورةٌ في القرآنِ خاصَمَتْ عن صاحبِها حتى أدخَلَتْه الجنةَ ؛ ﴿ بَنَرَكَ اللَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلَّكُ ﴾ (١) .

وأخرَج الترمذي ، والحاكم ، ' والطبراني ' ، وابنُ مَردُويَه ، وابنُ نصرٍ ، وابنُ نصرٍ ، وابنُ نصرٍ ، وابنُ نصرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، وابنُ نصرٍ ، والبيهقي في «الدلائلِ » عن ابنِ عباسٍ قال : ضرَب بعضُ أصحابِ النبي عَيَّا الله خِباءَه ' على قبرٍ وهو لا يحسَب أنه قبرٌ ، فإذا ' فيه إنسانٌ ' يقرأُ سورةَ « الملكِ » خباءَه ' على قبرٍ وهو لا يحسَب أنه قبرٌ ، فإذا ' فيه إنسانٌ ' يقالِي : «هي المانعةُ ، حتى ختَمها ، فأتى النبي عَيَّا في فأخبره ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ : «هي المانعةُ ، هي ' المنبي عُدَابِ القبر » .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ مسعودٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «سورةُ (^› « تبارَكَ » هي المانعةُ من عذابِ القبر» (^.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، عن رافع بنِ خديجٍ ، وأبى هريرةَ ، أنهما سمِعا

<sup>(</sup>۱) الطبراني (۳۲۰۶) ، والضياء (۱۷۳۸) . وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ۱۲۷/۷ . حسن (صحيح الجامع – ۳۵۳۸) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن ، م .

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل ، وفي ص ، م : « فتاة » ، وفي ف ١ : « قناة » .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن : « قبر إنسان » ، وفي م : « هو بإنسان » .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ح ١ ، ن . وفي حاشية ح ١ : « هي الشافعة » بإحالة غير محدد مكانها .

<sup>(</sup>٦) الترمذى (٢٨٩٠) ، والطبرانى (١٢٨٠١) ، وابن نصر فى قيام الليل ص ٦٦ ، والبيهقى ٤١/٧ . ضعيف ، وإنما يصح منه قوله : «هى المانعة ...» (ضعيف سنن الترمذى - ٥٤٦) ، وينظر السلسلة الصحيحة (١١٤٠) .

<sup>(</sup>٧) ليس في : الأصل ، ف١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٨) صحيح (صحيح الجامع - ٣٥٣٧) ، وينظر السلسلة الصحيحة (١١٤٠) .

رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «أُنزِلَت على سورةُ «تبارَك»، وهي ثلاثون آيةً، جملةً واحدةً». وقال: «هي المانعةُ في القبورِ، (اوإنَّ قراءةَ ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَكَ لَهُ مَا لَهُ وَاحَدَّ اللّهُ وَاحَدَّ اللّهُ وَاحَدَّ اللّهُ وَاحَدَّ اللّهُ القرآنِ، وإنَّ قراءةَ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا الْكَوْرُنَ فِي الصلاةِ تَعدِلُ رُبُعَ القرآنِ، وإنَّ قراءةَ ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ في الصلاةِ تَعدِلُ رُبُعَ القرآنِ، وإنَّ قراءةَ ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ في الصلاةِ تَعدِلُ رُبُعَ القرآنِ، وإنَّ قراءةَ ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ في الصلاةِ تَعدِلُ نصفَ القرآنِ ، .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ في «مسندِه» ، واللَّفظُ له ، والطبرانيُّ ، والحاكمُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه قال لرجلٍ : ألا أُتحِفُك بحديثٍ تَفرَحُ به ؟ قال : بلَى . قال : اقرأ : ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ . وعَلَّمُها أهلَك ، وجميعَ قال : بلَى . قال : اقرأ : ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ . وعَلَّمُها أهلَك ، وجميعَ وَلَدِك ، وصبيانَ بيتِك ، وجيرانك ؛ فإنها المنتجيةُ والحجادِلةُ ، تجادلُ (٢) يومَ القيامةِ عندَ ربِّها لقارئِها ، وتطلبُ له أن يُنجِيته من عذابِ النارِ (٣) ، ويَنجُو بها صاحبُها من عذابِ القبرِ (١٠) ، قال رسولُ اللهِ ﷺ : «لَوَدِدْتُ أَنها في قلبِ كلِّ إنسانِ من أُمَّتِي» (٥) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ بسندِ ضعيفِ ، عن الزهريِّ ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ رجلًا ممن كان قبلكم مات وليس معه شيءٌ من كتابِ اللهِ إلا «تبارَك» ، فلما وُضِعَ في حُفْرَتِه أتاه الملكُ ، فثارت (١) السورةُ في وجهه فقال

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، ف١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف١، ن، م.

<sup>(</sup>٣) في ح ١ : ( القبر ٥ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ف١ ، م: (قال ) .

<sup>(</sup>٥) عبد بن حميد (٦٠١ - منتخب) ، والطبراني (١٦١٦) مختصرا ، والحاكم ١٥٥/٥ مختصرا . وقال الألباني : ضعيف جدًّا . السلسلة الضعيفة (٤٧٤٧) .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف١ : ﴿ فسارت ﴾ ، وفي ح١ : ﴿ فنادت ﴾ .

لها: إنكِ من كتابِ اللهِ، ( وأنا أكرَهُ مَساءتكِ ) ، وإنى لا أملكُ لك ولا له ولا لنفسِي نفعًا ولا ضرًا ، فإن أردْتِ هذا به فانطلقِي إلى الرّبِّ فاشفَعِي له . فتنطلقُ إلى الربِّ ، فتقولُ : يا ربِّ ، إنَّ فلانًا عمَد إلىَّ من بينِ كتابِك فتَعَلَّمنِي وتلاني ، أفتُحْرِقُه ( ) أنت بالنارِ وتعَدِّبُه ( ) وأنا في جوفِه ؟! فإن كنتَ فاعلًا ذلك به فامحني من كتابِك . فيقولُ : ألا أراكِ غَضِبْتِ ؟ فتقولُ : وحُقَّ لي أنْ أغضبَ . فيقولُ : اذهَبِي فقد وَهَبَتُه لكِ ، وشَقَعْتُكِ فيه . فتَجِيءُ فتَرْبُو ( ) الملك ، فيتخرُجُ كاسفَ البالِ ( ) لم يحل ( ) منه بشيء ( ) فتَجِيءُ فتضعُ فاها على فيه ، فتقولُ : مرحبًا بهذا اللهِ وَعَلِي اللهِ عَلَي اللهِ عَلِيهُ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَاهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ الله اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ المَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

757/7

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : ح إ ، وفي ص ، ف ١ : « وأنا أكره نشاتك » ، وفي ح٣ : « وأنا أكره مسألتك » ، وفي م : « وأنا أكره شقاقك » .

<sup>(</sup>۲) في ص ، ح١ ، ح٣ ، ن ، م : «أفمحرقه» ، وغير واضحة في : ف١ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف١، ح١، ح٣، ن، م: «معذبه».

<sup>(</sup>٤) في ص : « قرير » ، وفي ح ١ : « فيدبر » ، وفي ح٣ : « فتزيل » ، وفي م : « سورة » . وزَبَرَ الرجلَ يزبره زَبُرًا : انتهره . اللسان (ز ب ر) .

<sup>(</sup>٥) رجل كاسف البال ، أي : سيئ الحال . اللسان (ك س ف) .

<sup>(</sup>٦) أي : لم يظفر ولم يصب منه شيئًا . ينظر اللسان (ح ل ي) .

<sup>(</sup>٧) في ص ، ف ١ ، ن ، م : «شيء» .

 <sup>(</sup>۸) بعده فی ن : « وأخرج ابن عساكر من وجه آخر عن الزهری» ، وبیاض بقدر أربع كلمات .
 والحدیث عندابن عساكر ۲/۲ وقال ابن كثیر : وهذا حدیث منكر جدًّا. تفسیر ابن كثیر ۲۰۲/۸ .

وأخرَج (ابنُ نصر )، وابنُ الضَّريْسِ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهة في «شعبِ الإيمانِ» ، عن ابنِ مسعودِ قال : يُؤتَى الرجلُ في قبرِه ، فيؤتَى من قِبَلِ رجليه ، فتقولُ رجلاه : ليس لكم على ما قِبَلِي سبيلٌ ؛ قد كان يقومُ علينا بسورةِ «الملكِ» . ثم يُؤتَى (أمن قِبَلِ صدرِه فيقولُ : ليس لكم على ما قِبَلِي سبيلٌ ، قد كان وعَى فيَّ سورةَ «الملكِ» . ثم يُؤتَى من قِبَلِ أرأسِه فيقولُ : ليس سبيلٌ ، قد كان وعَى فيَّ سورةَ «الملكِ» . ثم يُؤتَى من قِبَلِ أرأسِه فيقولُ : ليس لكم على ما قِبَلِي على على ما قِبَلِي على على ما قِبَلِي على على على على ما قِبَلِي سبيلٌ ، قد كان يقرأُ بِي (الله على من قِبَلِ أن رأسِه فيقولُ : ليس لكم على ما قِبَلِي سبيلٌ ؛ قد كان يقرأُ بِي الله في المالكِ » . فهي المانعةُ تَمَنعُ من عذابِ القبرِ ، وهي في التوراةِ سورةُ «الملكِ » ، مَن قرأها في ليلةٍ فقد أكثر وأطيبَ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

"وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَردُويَه ، بسندِ جيدٍ ، عن ابنِ مسعودِ قال : كنا نُسَمِّيها في عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ المانعة ، وإنها لفي كتابِ اللهِ سورة ( الملكِ ) ، من قرَأها في ليلةٍ فقد أكثر وأطيّب ).

وأخرَج أبو عبيد ، والبيهقي في «الدلائلِ» ، من طريقِ مُرَّة ، عن ابنِ مسعود قال : إنَّ الميتَ إذا مات أوقِدَتْ حولَه نيرانٌ ، فتأكلُ كلُّ نارِ ما يَليها إن لم يكن له

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ ، ن ، م .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « في » .

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ ، وعند ابن الضريس والطبراني وابن نصر ، ولعلها تصحفت عن « أطنب » كما عند الحاكم والبيهقي .

والأثر عند ابن نصر في قيام الليل ص ٦٦ ، وابن الضريس (٢٣١) ، والطبراني (٨٦٥١) ، والحاكم ٤٩٨/٢ ، والبيهقي (٢٥٠٩) . حسن (صحيح الترغيب والترهيب – ١٤٧٥) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل ، ح٣ ، ن .

والأثر عند الطبراني (١٠٢٥٤).

وأخرَجه الدارميُّ ، وابنُ الضُّرَيْسِ ، عن مُرَّةَ ، مرسلًا (٣) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ عن عمرِو بنِ مرَّةَ قال: كان يقالُ: إنَّ من (١٤) القرآنِ سورةً تُجادِلُ عن صاحبِها في القبرِ تكونُ ثلاثين آيةً. فنظَرُوا (٥) فوجَدوها «تبارَك».

وأخرَج الديلميُّ عن أنسٍ مرفوعًا قال: «يُبعثُ رجلٌ يومَ القيامةِ لم يَتُوكُ شيئًا من المعاصِي إلا ركِبها إلا أنه كان يُوجِّدُ اللهَ، ولم يكنْ يقرأُ من القرآنِ إلا سورةً واحدةً، فيؤمَرُ به إلى النارِ، فطار من جوفِه شيءٌ كالشهابِ، فقالت: اللَّهم (إني مما<sup>1)</sup> أنزَلْتَ على نَبِيِّك ﷺ، وكان عبدُك هذا يَقرَوُنِي. فما زالَتْ تَشفَعُ حتى أدخَلَتْه الجنةَ، وهي المُنْجِيَةُ:

<sup>(</sup>۱ − ۱) في ص، ف١، ح٣، م: «يقرؤني».

<sup>(</sup>٢) أبو عبيد ص ١٣٩ ، والبيهقي ٤١/٧ مختصرا .

<sup>(</sup>٣) الدارمي ٢/٥٥٦ ، ٤٥٦ ، وابن الضريس (٢٣٤) .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف١، م: ﴿ في ٩.

<sup>(</sup>٥) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ح١: ( كما) .

<sup>(</sup>٧) الديلمي (٨٧٧٨) عن أنس بن نفيل .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في «المصنفِ» عن ابنِ مسعودٍ قال: كان النبيُ عَيَلِيَّةً يقرأُ في صلاةٍ الجمعةِ » و « سبِّحِ اسمَ ربِّك الأعلى » ، وفي صلاةِ الصبحِ يومَ الجمعةِ : « الم تنزيل » ، و « تبارَك الذي بيدِه الملكُ » (١) .

وأخرَج الديلميُ بسند واه عن ابنِ عباسِ قال: قال رسولُ اللهِ عَيَالِيَّة: «إنى لأجِدُ في كتابِ اللهِ سورةً هي ثلاثون آيةً ، مَن قرأها عندَ نومِه كُتِبَ له بها ثلاثون حسنةً ، ومُجِيَ عنه ثلاثون سيئةً ، ورُفِعَ له ثلاثون درجةً ، وبعَث اللهُ إليه مَلكًا من الملائكةِ ليبسُطَ (٢) عليه جناحه ، ويَحفَظُه من كلِّ سوءٍ (٣) حتى يَستَيْقِظَ ، وهي المُحلَدُ أَبُورَكَ الَّذِي بِيدِهِ ٱلمُلْكُ ﴾ (١٠) المُجَادِلةُ تُجَادلُ عن صاحبِها في القبرِ ، وهي : ﴿ بَبَرَكَ الَّذِي بِيدِهِ ٱلمُلْكُ ﴾ (١٠).

وأخرَج الديلميُّ بسندِ واهِ عن أنسٍ رفَعه: «لقد رأيتُ عجبًا؛ رأيتُ رجلًا مات كان كثيرَ الذنوبِ مسرفًا على نفسِه، فكلما تَوَجَّه إليه العذابُ في قبرِه من قِبَلِ رِجْلَيه أو من قِبَلِ رأسِه، أقبَلتِ السورةُ التي فيها الطيرُ تُجَادِلُ عنه العذابَ: إنه كان يُحافِظُ عليَّ، وقد وعَدني ربِّي أنه مَن واظب عليَّ ألَّا يعذبَه. فانصرَف عنه العذابُ بها». وكان المهاجرون والأنصارُ يَتَعَلَّمُونها، ويقولون: المُعْبُونُ مَن لم يَتَعَلَّمُها، وهي سورةُ « المُلْكِ ».

وأخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ عن مُرَّةَ الهَمْدانِيِّ قال : أُتِيَ رجلٌ من جوانبِ (° قبرِه فجعَلَتْ سورةٌ من القرآنِ ثلاثون آيةً تُجادلُ عنه حتى منَعته من عذابِ القبرِ .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٢٣٨ه).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( يبسط ) .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف١، ن، م: «شيء».

<sup>(</sup>٤) الديلمي (١٧٩).

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ح٣ : ﴿ جانب ﴾ .

فنظَرْتُ أنا ومسروقٌ فلم نَجِدْها إلا « تبارَك » (١).

وأخرَج ابنُ مَردُويَه من طريقِ أبى الصَّبَّاحِ ، عن عبدِ العزيزِ ، عن أبيه قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «دخل رجلٌ الجنةَ بشفاعةِ سورةٍ من القرآنِ ، وما هي إلا ثلاثون آيةً (٢) : ﴿ بَنَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ » .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عائشةَ ، أنَّ النبيَّ [٤٢٤ظ] ﷺ كان يقرأُ : «الم تنزيل» السجدةَ ، و « تبارك الذي بيدِه الملكُ » كلَّ ليلةٍ لا يَدَعُها في سفرٍ ولا حَضَر .

قُولُه تعالى : ﴿ تَبَنَرُكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ . الآيتين .

أَخْرَجُ ابنُ عساكرَ عن عليٌ مرفوعًا: «كلماتٌ مَن قالهن عندَ وفاتِه دَخَلُ الْجِنَجُ ابنُ عساكرَ عن عليٌ مرفوعًا: «كلماتٌ من قالهن عندَ وفاتِه دَخَلُ الْجَنةَ: لا إلهَ إلا اللهُ الحليمُ الكريمُ ، ثلاثَ مراتٍ ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمين ، ثلاثَ مراتٍ ، ﴿ بَنَرَكَ الَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ (٢) وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا ، والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ» ، عن السدى فى قولِه : ﴿ اللَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبْلُوكُمُ أَيْكُمُ أَكْثُرُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ . قال : أَيُكُم أَكثرُ للموتِ ذكرًا ، وله أحسنُ (٢) استعدادًا ، ومنه أشدٌ (٧) خوفًا وحذرًا (٨) .

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) بعده في : ص ، ف ١ ، م : « تنجيه من عذاب القبر » .

<sup>(</sup>٣) بعده في ف١، ن: « يحيى ويميت » .

<sup>(</sup>٤) ضعيف (ضعيف الجامع - ٤٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن ، م : «أحسن» .

<sup>(</sup>٦) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن ، م .

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص، ف١، م.

<sup>(</sup>٨) ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (١٣٢) ، والبيهقي (١٠٧٨) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ ﴾ . قال : الحياةُ فرسُ جبريلَ ، والموتُ كَبْشٌ أَمْلَحُ .

وأخرَج أبو الشيخِ في «العظمةِ» عن وهبِ بنِ منبهِ قال: حَلَق اللهُ الموتَ كبشًا أملحَ مستترًا بسوادٍ / وبياضٍ له أربعةُ أجنحةٍ ؛ جناحٌ تحتَ العرشِ ، وجناحٌ ٢٤٨/٦ في الثَّرَى ، وجناحٌ في المشرقِ ، وجناحٌ في المغربِ (٣) .

قُولُه تعالى : ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدِ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ فَى قُولِه : ﴿ سَبَعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴾ . قال : بعضُها (١) فوقَ بعضٍ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّمْكِنِ مِن تَفَاوتُ ( ُ ) . قال : ما يَفُوتُ بعضُه بعضًا ، تَفاوتُ ( ُ ) :

<sup>(</sup>١) في ح١: «قال قتادة: إن الله تعالى ».

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٢٠٣/٨ .

<sup>(</sup>٣) أبو الشيخ (٤٤١) مطولاً .

<sup>(</sup>٤) في ح ١ : « بعضهن » .

<sup>(</sup>٥) فى م : « مفاوت » .

تَفَرُقُ . ` .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّمْ يَنِمِن تَفَنُوتِ ﴾ . قال : من اختلاف ، ﴿فَارْجِع ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴾ . قال : من خَلَلٍ ، ﴿مُمَّ ٱرْجِع ٱلْبَصَرَ كَرَّيْنِ يَنقَلِبَ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ عَلَيْنِ يَنقَلِبَ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ عَن فُطُورٍ ﴾ . قال : من خَلَلٍ ، ﴿مُمَّ ٱرْجِع ٱلْبَصَرَ كَرَّيْنِ يَنقَلِبَ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ عَلْقِ عَلِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلِي عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَا ع

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ابنِ مسعودٍ ، (أنه قرَأ : (من تَفَوُّتِ) (٧) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصور () عن علقمةَ ، أنه كان يقرأُ : (ما ترَى في خلقِ الرحمنِ من تَفَوَّتِ) () .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسِ فى قولِه : ﴿ مَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴾ . قال : ﴿ مِن تَشَقُّقِ . وفى قولِه : ﴿ مَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴾ . قال : كليلُّ أَنْ وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ . قال : كليلُّ أَنْ وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ . قال : كليلُّ أَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، م : « مفرق » ، وفي ن : « بفرق » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف ١ ، ن : ﴿ يعني ﴾ ، وفي ح٣ : ﴿ معين ﴾ ، ومعي : متعب . ينظر اللسان (ع ي ي) .

<sup>(</sup>٤) في ف ١ ، م : ( ترى ) .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٣٠٤/٢ ، ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في : الأصل ، ح٣ .

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة حمزة والكسائي . ينظر النشر ٢٩٠/٢ ، والبحر المحيط ٢٩٨/٨ .

<sup>(</sup>٨) سعيد بن منصور - كما في فتح الباري ٢٩٨/٨ . وينظر البحر المحيط ٢٩٨/٨ .

<sup>(</sup>٩) في ح١ : « قليل » .

والأثر عند ابن جرير ١٢١/٢٣ مقتصرًا على تفسير قوله : ﴿ خاسئا ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : الفُطُورُ الوُهِيُّ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن السديِّ في قولِه : ﴿ مِن فُطُورٍ ﴾ . قال : من خَلَلٍ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مِن فُطُورٍ ﴾ . قال : من تَشَقُّتِ أو خَلَلٍ . وفى قولِه : ﴿ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ ﴾ . قال : يَرجِعْ إليك ، ﴿ خَالِبِتُنَا ﴾ . قال : صاغِرًا ، ﴿ وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ . قال : مُعْي (٢) ولا يرَى شيئًا .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ خَاسِئًا ﴾ . قال : ذليلًا ، ﴿ وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ . قال : متوجعٌ " .

( وَأَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدِ عَنَ ابْنِ عَبَاسٍ فَى قُولِهِ : ﴿ وَهُو حَسِيرٌ ﴾ . قال : الْمُعْيَى .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا ﴾ الآيات .

أَخْرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه: ﴿ سَمِعُوا لَمَا شَهِيقًا ﴾ . قال : صياحًا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبي (°) يحيى قال : إنَّ الرمُحلَ لَيْجَرُّ إلى النارِ فتَنْزَوِي

<sup>(</sup>١) الؤهِيُّ جمع وَهْي : وهو الشق . ينظر اللسان (و هـ ى) .

والأثر عن ابن جرير ٢٣/٢٣ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف١ ، ح١ : (نفي) ، وفي ح٣ : (معين) ، وفي م : (يعي) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ٥ عي مرتجع ٥ ، وفي ص ، م : ٥ مترجع ٥ ، وفي ن : ٥ مرتفع ٥ ، وغير واضح في ف ١ . وفي مصدر التخريج : «مرجف ٥ .

والأثر عند ابن جرير ١٢١/٢٣ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن ، م .

<sup>(</sup>٥) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن ، م . ولعله أبو يحيى القتات . وينظر تهذيب الكمال =

ويَنقَبِضُ بعضُها إلى بعضٍ ، فيقولُ لها الرحمنُ : مالَكِ ؟ قالت : إنه كان يستجيو (١) منى . فيقولُ : أرسِلُوا عبدى . قال : وإنَّ العبدَ لَيُجَوُّ إلى النارِ ، فيقولُ : يا ربِّ ، ما كان هذا الظنَّ بك . قال : فما كان ظنَّك ؟ قال : كان ظَنِّى أن تَسَعَنِى يا ربِّ ، ما كان هذا الظنَّ بك . قال : فما كان ظنَّك ؟ قال : كان ظَنِّى أن تَسَعَنِى رحمتُك . فيقولُ : أرسِلُوا عبدى . قال : وإنَّ الرجلَ ليُجَوُّ إلى النارِ فتَشْهَقُ إليه (٢) النارُ (٣) شهيقَ البغلة (١) إلى الشعيرِ ، ثم تَرْفِرُ زفرةً لا يَبقَى أحدٌ إلا خاف (٥) .

وأخرَج هنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَهِي تَفُورُ ﴾ . قال : تَفُورُ بهم كما يفورُ الحَبُ القليلُ في الماءِ الكثيرِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ تَكَادُ تُمَيَّرُ ﴾ . قال : تَتَفَرَّقُ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ﴾ . قال : يفارِقُ بعضُها بعضًا (^^ .

<sup>. £ . 1/</sup>TE . TTA/TV=

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل ، وفي ص : «يستحبوا» ، وفي ن ، م : «يستحي» ، وغير واضحة في ف ١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ن : «عليه» .

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل ، ح٣ .

<sup>(</sup>٤) في ح١: «البغل».

<sup>(</sup>٥) الأثر عند ابن جرير ٤١٠/١٧ ، وابن كثير ٣١٢/٣ من طريق أبي يحيي عن مجاهد، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٦) هناد (٣١٣) .

<sup>(</sup>٧) في ح١ : « تنفرق » ، وغير واضحة في ف١ .

والأثر عند ابن جربر ٢٣/٢٣ .

<sup>(</sup>۸) ابن جرير ۲۳٪۱۲۵، ۱۲۵.

وأخرَج الطستى فى «مسائلِه» عن ابنِ عباس، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ سأله عن قولِه : ﴿ فَسُحْقًا ﴾ . قال : نعم ، أما سيعتَ قولَ حسانَ (٢٠) :

ألًا مَن مُبْلِغٌ عنِّي أُبَيًّا فقد أُلقِيتَ في سُحْقِ السعيرِ (٥)

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ فَسُحَّقًا لِأَصْحَدِبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ . قال : سُحْقٌ وادٍ في جهنم .

قُولُه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ﴾ .

أَخْرَجُ ابنُ مَردُويَه عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فَى قُولِه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُ وَالْعَيْبُ ﴾ . قال : أبو بكرٍ ، وعمرُ ، وعليٌ ، وأبو عُبَيدةَ بنُ الجراح .

وأَخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَّرُ كَبِيرٌ ﴾ . فال : الجنةُ .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَـٰلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِةٍ ۚ ﴾ .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۲٦/۲۳ ، وابن أبي حاتم – كما في تغليق التعليق ١٨٦/٥ ، والإتقان ٤٨/٢ .

**<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٣٨٩ .** 

<sup>(</sup>٤) في ص : ٩ بلغ » ، وفي ف ١ : « يبلغ » ، وفي ح ١ : « مبلغا » .

<sup>(</sup>٥) الطستى - كما في الإتقان ٨٩/٢ .

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فِي مَنَاكِبِهَا ﴾ . قال : جبالِها (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فِي مَنَاكِبِهَا ﴾ . قال : أطرافِها ( ' ) . وأخرَج ابنُ المنذرِ عن قتادةً ، أنَّ بُشيرَ بنَ كعبٍ قرَأ هذه الآيةَ : ﴿ فَأَمَشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ﴾ . فقال لجاريتِه : إنْ دَرَيْتِ ( " ) ما مناكبُها فأنت مُحرَّةٌ لوجهِ اللهِ . قالت : فإن مناكبُها جبالُها . فسأل أبا الدرداءِ ، فقال : دعْ ما يَرِيبُك إلى ما لا يَرِيبُك .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فِي مَنَاكِبِهَا ﴾ . قال : أطرافِها وفِجاجِها ( ، ) .

وأخرَج الخطيبُ في «تاريخِه»، وابنُ النجارِ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال النبيُ ﷺ: «مَن اشتكَى ضِرْسَه فليَضعْ إصبعَه عليه ولْيقرَأْ هذه الآيةَ: ﴿هُوَ ٱلَّذِيَ النَّهُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَقَئِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾» (٥).

وأخرَج الدارقطنى فى «الأفرادِ» عن ابنِ عباسِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: 
«مَن اشتكَى ضِرسَه فلْيَضع إصبعَه عليه ولْيَقرأ هاتين الآيتين سبعَ مراتِ:
﴿وَهُوَ اللَّذِى آنشَا كُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ فَسُتَتَقَرُ وَمُسْتَوَدَةً ﴾ إلى: ﴿يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٥]، و: ﴿هُوَ اللَّذِى أَنشَاكُم وَجَعَلَ لَكُم السَّمْعَ ﴾ . إلى: ﴿يَشَدَّكُونَ وَجَعَلَ لَكُم السَّمْعَ ﴾ . إلى: ﴿يَشَدَّكُونَ ﴾ . إلى:

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۳/۲۳ .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۸/۲۳ .

<sup>(</sup>٣) في ف١ : «أدركت».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٣/٢٣ .

<sup>(</sup>٥) الخطيب ٩/٤٥.

وأخرَج الطبرانيُّ ، وابنُ عديٌّ ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، والحكيمُ الترمذيُّ ،/عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إنَّ اللهَ يُحِبُّ العبدَ (المؤمنَ ٢٤٩/٦ المُحَرَّفُ ') .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إنَّ اللهَ يُطَلِّقُ : «إنَّ اللهَ يُطِيِّقُ : «إنَّ اللهَ يُحِبُّ العبدَ مُحْتَرفًا» (٢٠ .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ عن معاويةَ بنِ قُرَّةَ قال : مرَّ عمرُ بنُ الخطابِ بقومِ فقال : مَن أنتم ؟ قالوا<sup>(٣)</sup> : المُتَوَكِّلون . فقال : أنتم المُتَأَكِّلُون ، إنما المتوكلُ (مَّ) رجلٌ ألقَى حبَّه في بطن الأرض ، وتَوَكَّلَ على ربِّه (٢) .

قولُه تعالى : ﴿ ءَأُمِننُمُ مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ الآيات .

أَخْرَجُ الفريابِيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فَإِذَا هِ صَلَّهُ مَنَ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ . قال : اللهَ تعالى . وفي قولِه : ﴿ فَإِذَا هِ صَلَّمُ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ . قال : اللهَ تعالى . وفي قولِه : ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى تَمُورُ ﴾ . قال : يَعْشُوبُن أَجْنِحَتَهن ، ﴿ وَيَقْبِضْنَ ﴾ . قال : يَضْرِبْن الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتِ ﴾ . قال : يَصْرِبْن

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف١: «المؤمن المتحرف»، وفي ن: «محترفا». والمحترف: المكتسب، ينظر النهاية ٣٦٩/١. و الحديث عند الطبراني (١٣٢٠)، وابن عدى ٣٦٩/١، والبيهقي (١٢٣٧). ضعيف (ضعيف الجامع - ١٧٠٤)، وينظر السلسلة الضعيفة (١٣٠١).

<sup>(</sup>٢) الحكيم الترمذي ٤٠٥/١ بدون ذكر الصحابي . ضعيف . ينظر السلسلة الضعيفة (١٣٠١) .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف ١ : « فقالوا » ، وفي ح٣ ، ن : « قال » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ف ١ : « المتوكلون » .

<sup>(°)</sup> في الأصل: «المتوكلون»، وفي ح٣، ن: «المتكلون».

<sup>(</sup>٦) الحكيم الترمذي ٤٠٥/١ بدون ذكر معاوية بن قرة .

<sup>(</sup>٧) في ص ، ف١ ، ح١ ، م : « فوق » .

(۱) بأجنِحَتِهن .

وأخرَج الطستى (٢) عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ سأله عن قولِه : ﴿ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾ . قال : في باطلٍ . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سيعتَ قولَ حسانَ (٣) :

تَمَنَّتُكُ '' الأمانِي من بعيد وقولُ الكفرِ يَرجِعُ في غُرُورِ '' وَوَلَ الكفرِ يَرجِعُ في غُرُورِ '' وَأَخْرَجَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ بَلَ لَجُواْ فِ عُتُورٍ وَيُفُورٍ ﴾ . قال : في ضلالٍ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ ﴿ بَلُ لَجُوا فِي عَلَو فِي عَلَهِ عَنُو مِنْ مُؤَمِّرً ﴾ . قال : وفي قولِه : ﴿ أَفَنَ يَمْشِي مُولِّا أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا ۖ عَلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ . قال : على الحق المستقيم ﴿ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا ۖ عَلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ . قال : على الحق المستقيم ﴿ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ في قوله : ﴿ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا ﴾ . قال : في

<sup>(</sup>١) الفريابي ، وعبد بن حميد - كما في تعليق التعليق ٣٤٦/٤ - وابن جرير ١٣٠/٢٣ في تفسير قوله : الفريابي .

<sup>(</sup>۲) بعده في ح۱: «في مسائله».

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( يمنيك ) ، وفي ف ١ : ( تمتتك ) ، وفي ح٣ : ( تمنيك ) ، وفي ن : ( يمينك ) .

<sup>(</sup>٥) الطستى - كما في الإتقان ٨٩/٢ ، ٩٠ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ح٣ : « كفر » .

<sup>(</sup>٧) بعده في ن : « قال مهتديا قال » .

<sup>(</sup>٨) عبد بن حميد -- كما في تغليق التعليق ٣٤٦/٤ - وابن جرير ١٣٢/٢٣ ، ١٣٣ .

الضلالة (١) ، ﴿ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا ﴾ . قال : مُهْتَدِيًّا .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجَهِهِ عَ ﴾ . قال : هو الكافِرُ ، عمِل بمعصيةِ اللهِ فحشَره اللهُ يومَ القيامةِ على وجهِه ، ﴿ أَمَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ . قال : يعنى المؤمن ، عمِل بطاعةِ اللهِ فحشَره (٢) اللهُ على طاعتِه . وفي قولِه : ﴿ فَلَمَّا رَأَوهُ ﴾ . قال : لما رأوا عذابَ اللهِ ، ﴿ زُلُفَةَ سِيّنَتْ وُجُوهُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا ﴾ . قال : سِيئَتْ بما رأتُ من عذابِ اللهِ وهوانِه . .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً ﴾ . قال : قد اقترَب .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ ، أنه قرَأ : (وقيلَ هذا الذي كنتم به تَدْعُون) . مُخَفَّفَةً (1) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، عن أبى بكرِ بنِ عياشٍ ، عن عاصمٍ ، أنه قرأ : ﴿ تَدَّعُونَ ﴾ . تستعجلون .

قُولُه تعالَى : ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآ وُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءِ مَّعِينِ ۞ ﴿ .

<sup>(</sup>١) في ص، ف١، م: «الضلال».

<sup>(</sup>٢) في ص ، ن ، م : «يحشره» ، وفي ف ١ : «يحشر» ، وفي ح٣ : «حشره» .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/٥٠٥ ، ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة يعقوب . ينظر النشر ٢٩١/٢ ، والبحر المحيط ٣٠٤/٨ .

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف بفتح الدال مشددة . النشر ٢٩١/٢ .

أخرَج ابنُ المنذرِ ، والفاكهيُّ ، عن (ابنِ الكلبيِّ عال : نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ قُلْ أَرَهَ يَتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُو غَوْرًا ﴾ . في بئرِ زمزمَ ، وبئرِ ميمونِ بنِ الحضرميِّ (٢) ، وكانت جاهليةً . قال الفاكهيُّ : وكانت آبارُ مكةَ تَغورُ سِراعًا (٣) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿إِنَّ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا﴾ . قال : داخِلًا في الأرضِ ، ﴿فَنَ يَأْتِيكُم لِمَآءِ مَعِينٍ﴾ . قال : الجارِي .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، من طريقِ ابنِ جريجٍ () ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿إِنَّ الْمَبْحَ مَآ وُكُمْ غَوْرًا ﴾ . قال : يرجِعُ في الأرضِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ في قولِه : ﴿غَوْرًا﴾ . قال : ذاهِبًا . وفي قولِه : ﴿غَوْرًا﴾ . قال : ذاهِبًا . وفي قولِه : ﴿مِمَلِّهِ مَعِينٍ﴾ . قال : الجارِي .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ بِمَآءٍ مَعِينٍ ﴾ . قال : ظاهرِ (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ وعكرمةَ ، مثلَه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ بِمَآءِ مَعِينِ ﴾ . قال : عَذْبِ (١) .

<sup>(</sup>١) في ن ، ومصدر التخريج : « الكلبي » ، وهو محمد بن السائب الكلبي . ينظر ترجمته في تهذيب الكمال ٢٤٦/٢٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ١ ، ح ٣ ، ن : ( الحضرم » ، وفي م : ( الحضر » ، وينظر جمهرة أنساب العرب ص ٤٦١ .

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٢٤٤١).

<sup>(</sup>٤) في ح١: ﴿ جرير ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ح١، ن: «طاهر».

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ن: «عذاب».

## سورةُ ن

## مكيةٌ

أَحْرَج ابنُ الضَّرَيْسِ عن ابنِ عباسٍ قال: كانت إذا نزَلت فاتحةُ سورةٍ بمكةَ كُتِبَتْ بمكةَ ، ثم يَزيدُ اللهُ فيها ما شاء ، وكان أولَ ما نزَل من القرآنِ : ﴿ اَقَرَأْ بِالسِّمِ رَبِّكَ ﴾ ، ثم «ن» ، ثم «المزمل» ، ثم «المدثر» .

وأخرَج النحاسُ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عباسِ قال : نزَلت سورةُ « ن والقلم » بمكة (٢) .

رَّ وأخرج ابنُ مردُوْيَه عن عائشةَ قالت: نزَلت سورةُ «ن والقلمِ» [و٤٤٠] بمكةً .

قُولُه تعالى : ﴿نَ ۚ وَٱلْقَلَمِر وَمَا يَسْطُرُونَ ۞﴾ .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُّ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ» ، والحاكم وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، والخطيبُ في «تاريخِه» ، والضياءُ في «المختارةِ» ، عن ابنِ عباسٍ قال : إنَّ أولَ شيءٍ خلقه اللهُ القلمُ ، فقال له : اكتُب . قال : يا ربِّ ، وما أكتُبُ ؟ قال : اكتُبِ القَدَرَ . فجرَى من ذلك اليوم بما هو كائنٌ إلى أن تقومَ الساعةُ ، ثم طُوِىَ الكتابُ ، ورُفِع القلمُ ،

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧) .

<sup>(</sup>٢) النحاس ص ٧٤٩ ، والبيهقي ١٤٢/٧ ، ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف١ ، م.

وكان عرشُه على الماءِ ، فارتفَع بخارُ الماءِ ، ففُتِقَتُ () منه السماواتُ ، ثم خلَق النونَ ، النونَ ، النونَ ، فبسطتِ الأرضُ عليه ، والأرضُ على ظَهْرِ النَّونِ ، فاضطرَب النونُ ، النونَ ، فمادَتِ / الأرضُ ، فأُثْبِتَتْ بالجبالِ () ، فإنَّ الجبالَ لتَفْخَرُ على الأرضِ إلى يومِ القيامةِ . ثم قرأ ابنُ عباسٍ : ﴿نَّ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ () .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ أُولَ مَا حَلَق اللهُ القلمُ (٥) والحوتُ ، قال : اكتُبْ . قال : ما أكتبُ ؟ قال : كلَّ شيءٍ كائنِ إلى يومِ القيامةِ » . ثم قراً : ﴿ ﴿ نَ فَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسَطُرُونَ ﴾ » . فالنونُ الحوتُ ، والقلمُ القلمُ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وأحمدُ (٧) ، والترمذيُّ وصحَّحه ، وابنُ مَردُويَه ، عن عبادةَ بنِ الصامتِ : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «إنَّ أولَ ما خلَق اللهُ القلمُ ، فقال لهُ : اكتُبْ . فجرَى بما هو كائنٌ إلى الأبدِ» (٨) .

<sup>(</sup>١) في ص ، ف١ : ( فتفتقت » ، وفي ح١ : ( فتفتق » .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف١ ، م : « النور » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ح١ : « الجبال » ، وفي ح٣ : « بجبال » ، وفي ن : « به الجبال » .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٣٠٧/٢، وابن جرير ٣٠٠/٢، ١٤١، وفي تاريخه ٣٣/١، ٥١، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٢١٠/٨ - وأبو الشيخ (٩٠٠)، والحاكم ٤٩٨/٢، والبيهقي (٨٠٤)، والخطيب ٥٩/٩، والضياء ١٨/١، (٨).

<sup>(</sup>٥) بعده في ح١: ١ واللوح ١٠.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٤٦/٢٣ ، وفي تاريخه ٣٢/١ ، والطبراني (١٢٢٧) . وقال الهيثمي : ومؤمل ثقة كثير الخطأ ، وقد وثقه ابن معين وغيره ، وضعفه البخاري وغيره ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ١٩٠/٧ . (٧) في الأصل ، ح٣ : «عبد بن حميد» .

<sup>(</sup>۸) ابن أبی شیبه ۱۱٤/۱ ، وأحمد ۳۷۸/۳۷ ، ۳۸۱ (۲۲۷۰۷ ، ۲۲۷۰۷) ، والترمذی (۲۱۵۰ ، ۲۲۷۰۷) ، والترمذی (۲۱۵۰ ، ۳۳۱۹) . صحیح (صحیح سنن الترمذی – ۲۱٤۹ ، ۲۱٤٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن معاويةَ بنِ قُرَّةَ ، عن أبيه قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ لَوْتُ مَن نُورٍ ، وقلمٌ من نُورٍ يَجرِى بما هو كَائنٌ إلى يومِ القيامةِ ﴾ . قال : «لوحٌ من نورٍ ، وقلمٌ من نورٍ يَجرِى بما هو كائنٌ إلى يومِ القيامةِ ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابن عباسٍ قال : إنَّ اللهَ خلَق النُّونَ ، وهي الدَّواةُ ، وخلَق القلمَ ، فقال : اكتُبْ ما هو كائنٌ إلى يوم القيامةِ (٢) .

وأخرَج الرافعيُّ في «تاريخِ قزوينَ» من طريقِ جويبرٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «النُّونُ اللَّوحُ المحفوظُ ، والقلمُ من نورِ ساطع» .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ عن أبي هريرةَ قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «إنَّ أولَ شيءٍ خلَق اللهُ القلمُ ، ثم خلَق النُّونَ ، وهي الدواةُ ، ثم قال له: اكتُب. قال: وما أكتُب ؟ قال: ما كان وما هو كائنٌ إلى يومِ القيامةِ ؛ من عملٍ ، أو أَثَرِ ، أو رزقٍ ، 'أو أجلٍ ' . فكتَب ما يكونُ وما هو كائنٌ إلى يومِ القيامةِ ، وذلك قولُه: ﴿ نَّ وَ الْقَلَمِ وَمَا يَسَطُّرُونَ ﴾ . ثم ختَم على في القلمِ ، فلم يَنطِقُ ولا يَنظِقُ إلى يومِ القيامةِ ، ثم خلَق اللهُ العَقْلَ ، فقال: وعِزَّتِي لأُكْمِلنَك فيمن أحببتُ ، ولأُنقِصَنَك فيمن أَبْغَضْتُ » . ثم خاَق اللهُ العَقْلَ ، فقال: وعِزَّتِي لأُكْمِلنَك فيمن أحببتُ ، ولأَنقِصَنَك فيمن أَبْغَضْتُ » . ثم خاَق اللهُ العَقْلَ ، فقال: وعِزَّتِي لأُكْمِلنَك فيمن أحببتُ ، ولأَنقِصَنَك فيمن أَبْغَضْتُ » .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٤٤/٢٣ . وقال ابن كثير : وهذا مرسل غريب . تفسير ابن كثير ٢١٢/٨ .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۳/۲۳ .

<sup>(</sup>٣) الرافعي ٤١٤/٢ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) الحكيم النرمذي في نوادر الأصول ٢/٤٥٣ . وقال الألباني : باطل . السلسلة الضعيفة (١٢٥٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿نَ ۖ وَٱلْقَلَمِ ﴾ . قال : ن : الدواةُ ، والقلمُ : القلمُ .

وأخرَج عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ نَ اللهُ اللهُ هذا قَسَمٌ أَقسمَ (١) اللهُ اللهُ بهِ (٢) ، وهي من أسماءِ اللهِ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ والحسنِ في قولِه : ﴿نَّ ﴾ . قالا : الدواةُ (٣) .

وأخرَج ('عبدُ بنُ حميدٍ ، و' ابنُ المنذرِ ، عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ نَّ ﴾ . قال : هو الحوتُ الذي عليه الأرضُ .

وأخرَج (عبدُ بنُ حميد)، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ قال : ﴿نَّ ﴾ : الذي تُعتِ به الذكرُ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : أولُ ما خلَق اللهُ القلمُ ، فأخذه بيمينِه ، وكلتا يديه يمينٌ ، وخلَق النُّونَ ، وهى الدواة ، وخلَق اللَّوحَ ، فكتَب فيه ، ثم خلَق السماواتِ ، فكتَب ما يكونُ من حينئذِ في الدنيا إلى أن تكونَ الساعة ؛ من خلقِ مخلوقِ ، أو عملٍ معمولٍ ؛ بِرِّ أو فجورٍ ، وكلَّ رزقِ ؛ حلالٍ أو حرام ، رَطْبٍ أو يابسِ (١) .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف١، م.

<sup>(</sup>٢) سقط من : ح١ ، ن ، م .

<sup>(</sup>٣) الأثر في إحدى نسخ تفسير عبد الرزاق الخطية كما في ٣٠٧/٢ حاشية (٢) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح١: «عبد الرزاق».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٠١/١٤ مختصرًا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ قال : القلمُ نعمةٌ ، من اللهِ عظيمةٌ ؛ لولا القلمُ ما قام دِينٌ ، ولم يَصلُحْ عيشٌ ، واللهُ أعلمُ بما يُصلِحُ خلقَه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ نَ ۚ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ﴾ . قال : خلَق اللهُ القلمَ ، فقال : الجرِهُ (٢) . فجرَى بما هو كائنٌ إلى يومِ القيامةِ ، ثم خلَق الحوتَ ، وهي النُّونُ ، فكبس (٣) عليها الأرضَ . ثم قال : ﴿ نَ ۚ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ نَ ۚ وَٱلْقَامِ ﴾ . قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «النُّونُ السَّمَكةُ التي عليها قرارُ الأَرْضِين ، والقلمُ الذي خطَّ به ربًّنا عزَّ وجلَّ القدَرَ ؛ خيرَه وشرَّه ، ضَّرَّه ونفعَه ، ﴿ وَمَا يَسَطُرُونَ ﴾ . قال : الكرامُ الكاتِبُون » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، من طرقِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَمَا يَسَطُرُونَ ﴾ . قال : ما يَكتُبون (١٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ وقتادةَ ، مثلَه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَمَا يَسَطُّرُونَ ﴾ . قال : وما يَعمَلُون .

قُولُه تعالى : ﴿مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رحمة» ، وفي ح٣: «نعم».

<sup>(</sup>۲) في ح۱: «اجر».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فكسي».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٤٨/٢٣ ، والحاكم ٤٩٨/٢ .

أَخْرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جُريجِ قال : كَانُوا يقولون للنبيِّ ﷺ : إنه لمجنون ، به شيطانٌ . فنزَلت : ﴿مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرٌ مَمْنُونِ ﴾ . قال : غيرَ محسوبِ .

قُولُه تعالى : ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ ﴿ .

أَخْرَجَ ابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيمٍ في «الدلائلِ» ، والواحديُّ ، عن عائشةَ قالت : ما كان أحدٌ أحسنَ نُحلُقًا من رسولِ الله ﷺ ؛ ما دعاه أحدٌ من أصحابِه ولا من أهلِ بيتِه إلا قال : لَبَيْكَ . فلذلك أنزَل اللهُ : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ومسلمٌ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن سعدِ بنِ هشامِ قال : أتيتُ عائشةَ فقلتُ : يا أمَّ المؤمنين ، أخيرينى بخُلُقِ رسولِ اللهِ ﷺ . قالت : كان خُلُقُه القرآنَ ، أما تقرأُ القرآنَ : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾ (٢) ؟

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ» ، عن أبي الدرداءِ قال : سُئلتْ عائشةُ عن خُلُقِ رسولِ اللهِ ﷺ فقالت : كان خُلُقُه القرآنَ ، يرضَى لرضاه ، ويَسخَطُ لسخطِه (٢) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عبدِ اللهِ بنِ شقيقِ العُقيليِّ قال: / أتيتُ عائشةَ فسألتُها عن خُلُقِ رسولِ اللهِ ﷺ ، فقالت : كان أحسنَ الناسِ خُلُقًا ، كان خُلُقُه

(۱) أبو نعيم (۱۱۹) عن عروة ، والواحدى ص ۳۲۸ .

101/7

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٢١٤/١٤ عن رجل من بني شواءة عن عائشة ، ومسلم (٧٤٦) مطولًا ، والحاكم ٢٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) البيهقي ٣١٠، ٣٠٩/١.

القرآنَ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والترمذي وصحَحه ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبى عبدِ اللهِ الجَدَليّ قال : قلتُ لعائشة : كيف كان خُلُقُ رسولِ اللهِ ﷺ ؟ قالت : لم يكنْ فاحشًا ، ولا متفاحِشًا ، ولا سخَّابًا(١) في الأسواقِ ، ولا يَجزِي بالسيئة السيئة ، ولكن يَعفُو ويَصفحُ (٢) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن زينبَ بنتِ يزيدَ بنِ وسقِ قالت : كنتُ عندَ عائشةَ إذ جاءها نساءُ أهلِ الشامِ ، فقُلْن : يا أمَّ المؤمنين ، أخبِرِينا عن خُلُقِ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ . قالت : كان خُلُقُه القرآنَ ، اقْرَءُوه (٢) ، ( فقد كان خلقُه القرآنَ ، وكان أشدَّ (٥) حياءً من العواتقِ في خِدْرِها .

وأخرَج ابنُ المباركِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقىُ فى «الدلائلِ» ، عن عطيةَ العوفِيِّ فى قولِه : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ﴾ . قال : على أدبِ القرآنِ (١) .

( وَأَخْرَجَ ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ﴿ . قال : القرآنِ ( ) .

<sup>(</sup>١) في سنن الترمذي : « صخابًا » . والسخب والصخب : الصياح . اللسان (س خ ب ، ص خ ب) .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٨/٣٠، والترمذي (٢٠١٦) . صحيح (صحيح سنن الترمذي - ١٦٤٠) .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ح٣ ، م .

<sup>(</sup>٥) بعده في ح ١ ، ح٣ ، ن ، م : « الناس » .

<sup>(</sup>٦) ابن المبارك في الزهد (٦٧٨) واللفظ له ، والبيهقي ٣١٠/١ .

<sup>(</sup>٢ - ٧) ليس في : الأصل ، ح٣ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، من طرقِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ . (اقال : دينِ عظيمٍ ، وهو الإسلامُ (٢) .

أُو أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدِ عَنْ مَجَاهِدٍ : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ . قال : الدين ".

( وَأَخْرِجَ عَبْدُ بَنُ حَمِيدِ عَنْ زَيْدِ بَنِ أَسَلَمَ : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ﴾ . قال : الدينِ ( ) . ا

° وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبى مالكِ : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ﴾ . قال : الإسلام ° .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ابنِ أَبزَى وسعيدِ بنِ جبيرٍ قالا : على دينِ عظيمٍ .

وأخرَج الخرائطيُّ في «مكارمِ الأخلاقِ» عن ثابتٍ ، عن أنسٍ قال : خدَمْتُ رسولَ اللهِ ﷺ إحدى عشرةَ سنةً ما قال لي قطُّ : ألا فعَلْتَ هذا ، أو لِمَ فعلْتَ هذا ؟ قال ثابتٌ : فقلتُ : يا أبا حمزةَ ، إنه كما قال اللهُ تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (٦)

وأخرَج الخرائطيُّ عن أنسِ قال: حدّمتُ رسولَ اللهِ ﷺ وأنا ابنُ ثمانِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۳/۲۰۰ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ح ١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ف ١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص ، ف ١ .

<sup>(</sup>٦) الحديث في صحيح مسلم (٢٣٠٩) بنحوه .

سنينَ ، فما لامَنِي على شيءٍ يومًا (اسوى على يدى)، فإنْ لامَنى لائمٌ قال: «دَعُوه، فإنه لو قُضِيَ شيءٌ لكان »(٢).

وأخرَج ابنُ سعدٍ عن ميمونة قالت: خرَج رسولُ اللهِ ﷺ ذاتَ ليلةٍ من عندى ، فأغُلقْتُ دونَه البابَ ، فجاء يستفتِحُ البابَ ، فأبَيْتُ أَن أَفتحَ له ، فقال: «أَقسَمْتُ عليكِ إلا فتَحتِ لي». فقلتُ له: تَذْهَبُ إلى أزواجِك في ليلتي ! قال: «ما فعَلتُ ، ولكن وجَدتُ حَقْنًا من بولي » (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۞﴾ الآيات .

أَخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَسَنَبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴾ . قال : تَعلَمُ ويعلمون يومَ القيامةِ ، ﴿ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ . قال : الشيطانُ ، كانوا يقولون : إنه شيطانٌ ، إنه مجنونٌ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فَسَنَتْهِمِرُ وَيُبْهِرُونَ ۞ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَقْتُونُ ﴾ . يقولُ : يَتَبَيَّنُ لكم المفتونُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۞ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ . يقولُ : بأيُّكم المجنونُ '' .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ وابنِ أَبزَى: ﴿ بِأَيْتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ . قالا : المجنونُ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ح۱ : «من الأيام سوى على يدى» . وفي م : «من الأيام» .

<sup>(</sup>٢) الحديث عند أحمد ١٠٢/٢١ ، ١٠٣٤ (١٣٤١٨ ، ١٣٤١٩) . وقال محققوه : حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ١٣٨/٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٣/١٥٤ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ: ﴿ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونَ ﴾ . قال : بأيِّكم المجنونُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ: ﴿ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ . قال : المجنونُ . وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبى الجوزاءِ : ﴿ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ . أقال : المجنونُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ: ﴿ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ . قال : الشيطانُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، (أوعبدُ بنُ حميدٍ) ، عن قتادةَ : ﴿ بِٱيتِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾. قال : أَيُكم أُولي بالشيطانِ (أ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الحسنِ: ﴿فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۞ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ﴾. قال: أَيُكم أولى بالشيطانِ منه.

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿وَدُّواْ لَوْ تُدَّهِنُ ۖ فَيُرْجِعُونَ . فَيُرْجُصُونَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُعَالِئُونَكَ . يقولُ: لو تَركَنُ إليهم وتتركُ ما أنت عليه من الحقّ فيُمالِئُونَك .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةَ : ﴿ وَدُّواْ لَوْ نَدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴾ . قال : ودُّوا لو

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱ ، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٣٠٨/٢ .

وَهِنَ اللَّهِ ﷺ عن هذا الأمرِ فوهِنُوا (٢) عنه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ : ﴿ وَدُّواً لَوْ تُدَّهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴾ . قال : لو تَكُفُرُ فَيَكَفُرون .

قُولُه تعالى : ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلُّ حَلَّانِ مَّهِينٍ ۞ ﴾ الآيات .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴾ الآية . قال : يعني الأسودَ بنَ عبدِ يَغوثَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عامرٍ الشعبيّ : ﴿ وَلَا نُطِعْ كُلَ حَلَافٍ ﴾ الآية . قال : هو رجلٌ من ثقيفٍ يقالُ له : الأخنسُ بنُ شَريقٍ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَلَا تُطِعُ كُلُّ عَلَا اللهِ عَلَمَ كُلُّ عَلَا فِي الحَلِفِ ، ﴿ مَهِينٍ ﴾ . يقولُ : ضعيفِ (٣) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هو»، وفي ص، ف١، ن، «دهن». وفي م: «يدهن».

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف ١ ، ن : « فذهنوا » ، وفي م : « فيدهنوا » .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٣٠٨/٢.

وَأَخْرَجَ عَبْدُ بَنُ حَمِيدٍ، وَابَنُ المَنْدَرِ، عَنَ مَجَاهَدٍ: ﴿ وَلَا تُطِعِّ كُلَّ مَلِيهِ مَلَافٍ مَهِينٍ ﴾ . قال : شديدِ الأَسْرِ، ﴿ عُتُلِهِ ﴾ . قال : شديدِ الأَسْرِ، ﴿ وَتُلِمِيهِ ﴾ . قال : مُلحَقٌ في النسبِ، زعَمِ ابنُ عباسٍ .

Y0Y/7

وأخرَج عبدُ بنُ حميد، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً : ﴿ وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلَّافِ / مَّهِينِ ﴾ . قال : المهينُ المكثارُ في الشرِّ ، ﴿ هَمَّازِ ﴾ . قال : يأكلُ لحومَ الناسِ ، ﴿ مَّنَاعِ لَلْخَيْرِ ﴾ . قال : مُعْتَدِ في قولِه ، معتدِ في لَلْخَيْرِ ﴾ . قال : مُعْتَدِ في قولِه ، معتدِ في عملِه ، ﴿ أَشِيمٍ ﴾ . بربّه ، ﴿ عُتُلِ ﴾ . هو الفاحشُ (١) اللهيمُ الضَّرِيبَةِ (١) ، وذُكِر لنا أنَّ نبيَّ اللهِ عَيْنِيْ قال : ﴿ لا تقومُ الساعةُ حتى يَظهرَ الفُحْشُ والتَّفَحُشُ ، وسوءُ الجوارِ ، وقطيعةُ الرَّحِم » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبى أمامةَ فى قولِه : ﴿عُتُلِمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ . قال : هو الفاحشُ اللئيمُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن الحسنِ وأبى العاليةِ ، مثلَه (٣) . (أُ وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى (٥) رزِينٍ قال : العُتُلُ : الصحيحُ ، والزنيمُ : الفاجرُ . وفي لفظِ : الكافرُ ، .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ عساكرَ ، عن عكرمةً ، عن ابنِ عباسٍ في

<sup>(</sup>١) في ح١، م: «الفاجر».

<sup>(</sup>٢) الضريبة : الطبيعة والسجية . اللسان (ض ر ب) .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٣٠٨/٢ عن الحسن وحده .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) ليس في : الأصل ، ح٣ .

قولِه : ﴿ زَنِيمٍ ﴾ . قال : هو الدَّعِيُّ ، أما سمِعتَ قولَ الشاعرِ (١) :

زنيم تداعَتْهُ (٢) الرجالُ زيادة كما زيدَ في عَرْضِ الأديمِ الأكارعُ (٣)

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ في «الوقفِ والابتداءِ» عن عكرمةَ ، أنه سُئِلَ عن الزنيمِ قال : هو ولدُ الزِّني . وتَمَثَّلَ بقولِ الشاعرِ :

زَنِيمٌ ليسَ يَعرِفُ مَن أبوهُ بَغِيُّ الأُمِّ ذو حسبٍ لئيمٍ وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ قال: العُتُلُ الزنيمُ: رجلٌ ضخمٌ شديدٌ، كانت له زَنَمَةٌ (أ) زائدةٌ في يدِه، وكانت علامتَه.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن شهرِ بنِ حوشبِ قال : العُتُلُ : الصحيحُ ، الأكولُ ، الشروبُ ، والزنيمُ : الفاجرُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَسِمٍ ﴾ . قال : يُعرَفُ الكافرُ من المؤمنِ مثلَ الشاقِ الزَّنْمَاءِ ، والزنماءُ التي في حَلْقِها كالمُتَعَلِّقَتين في حَلْقِها .

( وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ قال: الزنيمُ يُعْرَفُ بهذا الوصفِ، كما تُعرَفُ الشاةُ الزنماءُ من التي لا زَنَمَةَ لها ( ) .

<sup>(</sup>١) البيت في الكامل للمبرد ٢٢٣/٣ ، والإتقان ١/١٨ غير منسوب فيهما ، وفي اللسان (ز ن م) منسوبًا للخطيم التميمي ، وقيل : لحسان . وليس في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف ١ ، ح ١ ، م ، والكامل ، واللسان : «تداعاه» .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ : «أكارعه» . والمثبت من الكامل ، والإتقان ، واللسان .

والأثر عند ابن عساكر ٣٨٤/٢٣.

<sup>(</sup>٤) الزنمة : أصلُها هنة معلقة في أذن الشاة ، فإذا كانت في الحلق فهي زَلَمة . اللسان (ز ل م ، ز ن م) . (٥ - ٥) ليس في : الأصل ، ح٣ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سعيدِ بنِ المسيبِ في قولِه : ﴿ عُتُلِّم بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ﴾ . قال : هو الـمُلْزَقُ في القومِ ليس منهم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن شهرِ بنِ حوشبٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : سِتَّةً لا يدخلون الجنةَ أبدًا ؛ العاقَّ ، والمُدْمِنُ ، والجَعْثَلُ () ، والجَوَّاظُ ، والقَتَّاتُ ، والمُتُلُ الزنيمُ . فقلتُ : يا ابنَ عباسٍ ، أما اثنتان فقد عَلِمْتُ ، فأخبرنِي ما الأربعُ . قال : أما الجعثلُ فالفَظُّ الغليظُ ، وأما الجوَّاظُ فمَن يَجمعُ المالَ ويَمنعُ ، وأما القَتَّاتُ فمَن يَجمعُ المالَ ويَمنعُ ، وأما القَتَّاتُ فمَن يأكلُ لحومَ الناسِ ، وأما العُتُلُّ الزنيمُ فمَن يمشِي بينَ الناسِ بالنميمةِ .

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدِ (٢) ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ مردُويَه ، وابنُ عساكرَ ، عن شهرِ بنِ حوشبِ قال : حَدَّثَنِي عبدُ الرحمنِ بنُ عَنْم ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : «لا يدخلُ الجنةَ بجواظٌ ، ولا بجعظريٌ ، ولا العُتُلُّ الزنيمُ » القال له رجلٌ من المسلمين : ما الجواظُ ، والجعظريُ ، والعُتُلُ الزنيمُ ؟ فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «أما الجواظُ فالذي جمَع ومنَع ، تَدْعُوه لَظَي ، نزاعةُ للشَّوى ، وأما الجعظريُ فالفَظُّ الغليظُ ، قال اللهُ : ﴿ فَيِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمُ مُ وَلَوَ كُنتَ فَظُّاغِلِظَ ٱلْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَولِكُ ﴾ [آل عمران : ١٥٩] . وأما العُتُلُّ الزنيمُ فشديدُ الحَلْقِ ، رحيبُ الجوفِ ، مصحَّحْ ، أكولُ (٣) شَرُوبٌ ، واجِدٌ الزنيمُ فشديدُ الحَلْقِ ، رحيبُ الجوفِ ، مصحَّحْ ، أكولُ (٣) شَرُوبٌ ، واجِدٌ

<sup>(</sup>١) في ف١، « الجئعل » ، وفي م : « الجعشل » . والجعثل قيل : هو مقلوب الجئعل ، وهو العظيم البطن . قال الخطابي : إنما هو العثجل وهو العظيم البطن . وكذا قال الجوهري . ينظر اللسان (جثعل ، جعثل عثجل) .

<sup>(</sup>٢) بعده في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن : « وابن ماجه » . وليس عنده . ينظر جامع المسانيد والسنن ٤٣٥/٨ – ٤٣٩ ، والمسند الجامع ٣٥٦/١٢ – ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

للطعام والشرابِ ، ظلومٌ للناسِ » (١) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن عامرٍ ، أنه سُئِلَ عن الزنيمِ ، قال : هو الرجلُ تكونُ له الزَّنَمَةُ من الشَّرِّ يُعرَفُ بها ، وهو رجلٌ من ثقيفٍ يقالُ له : الأخنسُ بنُ شَريقِ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ الأنباريِّ في «الوقفِ والابتداءِ» ، عن ابنِ عباسِ قال : الزنيمُ الدَّعِيُّ الفاحِشُ ، اللئيمُ المُّازَقُ . ثم أنشَد هذا البيتَ :

زنيمٌ تَداعاه الرجالُ زيادةً كمازيدَ في عَرْضِ الأَديمِ (٢) الأكارعُ (٣)

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلُ حَلَافِ مَـهِينِ ﴾ . قال : نزَلت فى الأخنسِ بنِ شَريقِ .

( وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن الكلبيّ ، مثلَه . . .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مجاهدٍ فى قولِه : ﴿ وَلَا تُطِعَ كُلَ حَلَافٍ مَـهِينٍ ﴾ . قال : هو الأسودُ بنُ عبدِ يغوثَ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : نزَل على النبيِّ ﷺ : ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلُ حَلَافٍ مَهِينٍ ۞ هَمَّازِ مَشَّلَمٍ بِنَمِيـرِ ﴾ . فلم يُعرَفْ ، حتى نزَل

<sup>(</sup>١) أحمد ١٦/٢٩ ، ١٧ ٥ (١٧٩٩١ ، ١٧٩٩٣) مختصرًا ، وابن عساكر ٣١٣/٣٥ . وقال محققو المسند في الموضع الثاني : صحيح لغيره .

<sup>(</sup>۲) في م : « اللئيم » .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٩/٨م ، ٢٥/١٠ ، ٤٧٦ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ح٣ . والأثر عند عبد الرزاق ٣٠٨/٢ .

عليه بعدَ ذلك: ﴿ زَنِيمٍ ﴾ . فعرَفناه ، له زَنَمَةٌ كزَنَمَةِ الشَّاةِ (١)

وأخرَج 'الطيالسيّ، وأحمدُ، و'البخاريّ، ومسلمٌ، والترمذيّ، والنسائيّ، وابنُ ماجه، وابنُ مَردُويَه، عن حارثةَ بنِ وهبِ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «ألا أخبِرُكم بأهلِ الجنةِ ؟ كلَّ ضعيفٍ مُتَضَعَّفٍ '')، لو أقسَم على اللهِ لأبَرُه، ألا أخبِرُكم بأهلِ النارِ ؟ كلُّ عُتُلِّ جوَّاظٍ جَعْظَريٍّ مُستَكبرٍ '')».

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « تَبْكِى السماءُ من عبدِ أَصَحُّ اللهُ جسمَه ، وأرحَبَ جوفَه ، وأعطاه من الدنيا مَقْضَمًا (٥٠) ، فكان للناسِ ظلومًا ، فذلك العُتُلُّ الزنيمُ » (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، عن القاسمِ مولى معاوية ، وموسى بنِ عقبةَ قالا : سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن العُتُلُّ الزنيم ، قال : «هو الفاحِشُ اللَّئِيمُ » .

وَأَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ، وَابْنُ مَرْدُويَه ، والديلميُّ ، عن أَبِي الدرداءِ ، عن رسولِ اللهِ ﷺ في قولِه : ﴿ عُتُلِمْ بَعْدُ ذَالِكَ زَنِيمٍ ﴾ . قال : ﴿ العُتُلُّ كُلُّ رَحِيبِ

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۳/۲۳ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ح١ ، ح٣ ، ن : «مستضعف» .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ح١ ، م : «متكبر» .

والحديث عند الطيالسي (۱۳۳٤) ، وأحمد ۲۷/۳۱ ، ۳۹ ، ۳۰ (۱۸۷۲۸ ، ۱۸۷۳۰ ، ۱۸۷۳۰ ، ۱۸۷۳۸ ، ۱۸۷۳۲ )، والنسائي (۲۸۰۳)، والبخاری (۲۹۰۸) ، والنسائي في الکبري (۲۱۹۱) ، وابن ماجه (۲۱۱۱) .

<sup>(°)</sup> سقط من : م . وفي الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ١ ، ح٣ ، ن : «معصما » . والمثبت من مصدرى التخريج . والمقضم : ما يُقْضَم عليه ، أي يُعتَلَف به ويعني به هنا المأكل والميرة . ينظر اللسان (ق ض م) . (٦) عبد الرزاق ٢٠٨/٢ ، وابن جرير ٢٦٣/٢٣ .

الجوفِ، وثِيقِ الخَلْقِ، أكولِ، شروبٍ، جموعِ للمالِ، مَنُوعِ للخيرِ (١)».

وأخرَج ''أحمدُ، و'' الحاكمُ وصحَّحه، وابنُ مَرْدُويَه، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو، أنه تلا: ﴿مَنَّاعِ لِلْمَنَّرِ﴾ إلى: ﴿زَنِيمٍ ﴾. فقال: سمعتُ / رسولَ اللهِ ٢٥٣/٦ عمرو، أنه تلا: ﴿مَنَّاعِ لِلْمَخْرِ ﴾ إلى : ﴿زَنِيمٍ ﴾ . فقال: سمعتُ / رسولَ اللهِ ٢٥٣/٦ عَيْلِيَّةٍ يقولُ: ﴿ أَهلُ النارِ كلُّ جَعْظَرِيٌّ جَوَّاظٍ مستكبرٍ، جمَّاعٍ '' منَّاعٍ، وأهلُ الجنةِ الضعفاءُ المَعْلُوبون ﴾ ''.

° وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن حارثةَ بنِ وهبٍ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ: «ألا أُخبِرُكم بأهلِ الجنةِ ؟ كلَّ ضعيفِ مُتَضَعَّفِ ، لو أَقسَم على اللهِ لأَبَرَّه ؛ ألا أُخبِرُكم بأهلِ النارِ ؟ كلَّ عُتُلِّ جَوّاظٍ متكبِّرٍ » ° .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسِ قال : العُتُلُ هو الدَّعِيُّ ، والزنيمُ هو المُريبُ الذي يُعرَفُ بالشَّرِّ ،

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والخرائطيُّ في «مساويُّ الأخلاقِ» ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿عُتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ . قال : هو الرجلُ يُعرفُ بالشَّرِّ كما تُعرَفُ الشَّاةُ بزَنَمَتِها (٧) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ قال : الزنيمُ هو الرجلُ يَمُرُّ على القوم

<sup>(</sup>١) في ص، ف، م: (له).

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ح ۱ ، م .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) أحمد ١٤٥/١١ (٢٥٨٠) ، والحاكم ١٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : م . وتقدم في الصفحة السابقة مخرجا بأوسع من هنا .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٣/٢٣ ، ١٦٧ .

<sup>(</sup>٧) الخرائطي (٢٢٩) ، والحاكم ٤٩٩/٢ .

فيَقُولُونَ : رجلُ سَوءٍ .

وأخرَج البخاري ، والنسائي ، وابنُ أبي حاتم ، وابنُ مَردُويَه ، وأبو نعيم ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ عُتُلِم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ . قال : هو رجلٌ من قريشٍ كانت له زَنَمَةٌ زائدةٌ مثلُ زَنَمَةِ الشاةِ يُعرَفُ بها (١٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال: نُعِت فلم يُعرَفْ، حتى قيلَ: ﴿زَنِيمٍ ﴾ . وكانت له زَنَمَةٌ في عنقِه يُعرَفُ بها(٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : الزنيمُ المُلحَقُ النَّسَبِ (٣) .

' وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ زَنِيمٍ ﴾ . قال: الدَّعيُّ ، الفاحشُ ، اللئيمُ ' .

وأخرَج ( ابنُ جريرٍ ، ( و ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ زَنِيمٍ ﴾ . قال : ظلوم .

وأخرَج الطستى فى «مسائلِه» عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ سأله عن قولِه : ﴿ زَنِيمٍ ﴾ . قال : وَلَدُ الزِّني . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۱۷) ، والنسائي في الكبرى (۱۱۲۱) ، وأبو نعيم في مستخرجه - كما في فتح الباري ٦٦٣/٨ - واللفظ له .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۳/۱۹۵ ، ۱۹۹ .

<sup>(</sup>۳) ابن جرير ۲۳/۲۹ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ف١، ح١، م.

<sup>(</sup>٧) ابن جريرِ ١٦٧/٢٣ ، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٤٨/٢ .

أما سمِعتَ قولَ الشاعرِ:

زَنِيمٌ تَداعتْه الرجالُ زيادة كما زيدَ في عرضِ الأديمِ الأَكارِعُ (١)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن عليٌ بنِ أبى طالبٍ قال : الزنيمُ هو الهَجِينُ الكافِرُ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مُتَوَلِّم ﴾ . قال : ﴿ مُتَالِكُ ، ﴿ مُتَالِم ﴾ . قال : الكَذَّابُ ، ﴿ مَتَالِم ﴾ . قال : الشديدُ الفاتِكُ ، ﴿ رَنِيمٍ ﴾ . الدَّعِثُ . وفى قولِه : ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْمُرَّمُومِ ﴾ . فقاتَل يومَ بدرٍ ، فخطِمَ بالسيفِ فى القتالِ (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ' وابنُ المنذرِ ' ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِرِ ﴾ . قال : سِيمَا على أنفِه لا تفارقُه (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةً في قولِه : ﴿ سَنَسِمُهُمْ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ﴾ . قال : سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ﴾ . قال : سَنَسِمُه بسِيما لا تفارقُه آخِرَ ما عليه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمٍ ، أنه قرَأ : (أَأَنْ كان ذا مالِ وبنينَ ) . يَستَفْهِمُ ، بهمزتين .

<sup>(</sup>١) الطستى - كما في الإتقان ٨١/٢.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٣٠٩/٢.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٣/٨٥١ ، ١٥٩ ، ١٦١ ، ١٦٤ ، ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ح١ ، ح٣ ، م .

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة أبي بكر عن عاصم وابن عامر وحمزة وأبي جعفر ويعقوب ، وقرأ حفص عن عاصم ونافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وخلف بهمزة واحدة على الخبر . النشر ٢٨٥/١ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو (١) ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال : « من مات همَّازًا للزَّا مُلَقِّبًا للناسِ كان علامتُه يومَ القيامةِ أن يَسِمَه اللهُ على الخرطومِ من كلا الشِّدْقَيْنُ (٢) » .

قُولُه تعالى : ﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدِ عَنْ قَتَادَةً فِي قُولِهِ : ﴿ إِنَّا بِلَوْنَهُمْ كُمَا بِلَوْنَا أَصْحَبَ الْجَنَّةِ ﴾ . قال : هؤلاء [٤٢٦] ناسٌ قصَّ اللهُ عليكم حَدِيثَهم ، وبينَّ لكم أمرَهم .

وأخرَج ("ابنُ المنذرِ ، و" ابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ مُحرَيج ، أنَّ أبا جهلِ قال يومَ بدرٍ : خُذُوهم أخذًا فاربِطُوهم في الحبالِ ، ولا تَقْتُلُوا منهم أحدًا . فنزَل : ﴿إِنَّا بَلُوْنَهُمْ كُمَا بَلُوْنَا أَصْحَابَ الْمَنْدَ أَصَحَابُ الْجَنةِ على الجنةِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ كُمَا بَلُوْنَا ٓ أَصْحَبَ لَلْجَنَّةِ ﴾ . قال : كانوا من أهل الكتابِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ كُمَّا بَلْوَنَا أَصْحَابَ الْمِنَةِ ﴾ . قال : هم ناسٌ من الحبشةِ ، كانت لأبيهم جَنَّةٌ ، وكان يُطعِمُ

<sup>(</sup>۱) في ص، ف١، م: «عمر».

<sup>(</sup>٢) في تفسير ابن كثير ، والشعب : «الشفتين» ، وفي الأوسط : «الشقتين» .

والحديث عند ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٢٢١/٨ - والطبراني في الأوسط (٨٨٠١)، والبيهقي (٢٧٤٤). وقال الهيئمي: فيه عبد الله بن صالح، وثقه عبد الملك بن شعيب وضعفه غيره. مجمع الزوائد ٢١٣/٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

منها المساكين (۱) ، فمات أبوهم ، فقال بَنُوه : إنْ كان أبونا لأحمق (أحينَ كان أبونا لأحمق (أحينَ كان ) يُطعِمُ المساكينَ . فأقسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها (١) مُصبِحِين ، وأن لا يُطعِمُوا مسكينًا .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، 'وابنُ المنذرِ ' ، عن قتادةَ قال : كانت الجنةُ لشيخِ من بنى إسرائيلَ ، وكان يُمسِكُ قوتَ سنةِ ويَتَصَدَّقُ بالفضلِ ، وكان بنوه يَنهَونه عن الصدقةِ ، فلما مات أبوهم غدَوا عليها فقالوا : لا يَدخُلنّها اليومَ عليكم مِسكينٌ ، ﴿وَغَدَوْا عَلَى حَرْدِ قَدِدِنَ ﴾ . يقولُ : على جِدٌ من أمرِهم .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿كُمَّا بَلَوْنَا أَصْحَابَ لَلْمَتَهُ . قال : هي أرضٌ باليمنِ يُقالُ لها : ضَرَوانُ ، بينَها وبينَ صنعاءَ سِتَّةُ أميالِ (٠٠) .

أُو أَخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبي مالكِ في قولِه : ﴿لَيَصْرِمُنَّهَا مُصِّيحِينَ﴾ . قال : ليَحضُرُنَّها أَ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن أبى صالحٍ فى قولِه: ﴿وَلَا يَسْتَثْنُونَ﴾ . قال: كان استِثْناؤُهم: سبحانَ اللهِ .

<sup>(</sup>١) في ح١، م: « السائلين » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل ، ح ١ ، م . وفي ح٣ : « كان » .

<sup>(</sup>٣) الصرم: القطع. اللسان (ص رم).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٣٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : م .

وأخرَج ابنُ جرير عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِن رَّبِكَ ﴾ . قال : هو أمرٌ من اللهِ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِكُ مِن رَّيِّكَ ﴾ . قال : عذابٌ ، عُنُقٌ من نارٍ خرَجتْ من وادِي ( الجنةِ ؛ جنَّتِهم ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن قتادةً فى قولِه: ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآمِنُكُ مِن تَرْبِكَ وَهُمْ نَآبِهُونَ﴾ . قال : أتاها أمرُ اللهِ ليلًا، ﴿ فَأَصَّبَحَتْ كَالْهَرِيمِ ﴾ . قال : "كَالْهَرِيمِ ﴾ . قال : "كَانُها قد صُرِمت .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ فَأَصَّبَحَتْ كَالْصَّرِيمِ ﴾ . قال ": كاللَّيْل المُظْلِم .

( و أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مَطَرِ ( ) بنِ ميمونِ ، مثلَه أ .

وأخرَج "عبدُ بنُ حميدٍ ، و" ابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ مسعودٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « إِيَّاكُم والمعاصى (٧) ، فإن العبدَ ليُذْنِبُ الذنبَ (٨)

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۸۱/۱۰ ، ۱۷۳/۲۳ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: (جهنم).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ح٣ .

<sup>(</sup>٥) في ص ، م : «قطر» ، وفي ح١ : «نضر» ، وفي ن : «مهران» . وينظر تهذيب الكمال ٨/٢٨ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ص ؛ ف ١ ، ح١ ، ن ، م .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ح١ : « المعصية » .

<sup>(</sup>٨) سقط من: م.

فَيَنْسَى به البابَ من العلم ، وإنَّ العبدَ ليُذْنِبُ الذنبَ فَيُحْرَمُ به قيامَ الليلِ ، وإنَّ العبدَ ليُذْنِبُ الذنبَ فيُحرَمُ به رزقًا قد كان هُيِّئَ له» . ثم تلا رسولُ الله ﷺ: 
( ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآمِفُ مِّن رَّيِكَ وَهُرُ نَآبِهُونَ اللهِ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴾ ، قد محرِمُوا خيرَ جنتِهم بذنبِهم » .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، /وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي ٢٥٤/٦ حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ كَالصَّرِيمِ ﴾ . قال : مثلَ الليلِ الأسودِ .

وأخرَج الطستى فى «مسائلِه» عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ سأله عن قولِه : ﴿ كَالْشَرِيمِ ﴾ . قال : الذاهبِ (٢) ، قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم أما سمِعتَ قولَ الشاعرِ (٣) :

غدوتُ عليه غُدوةً فوجدتُهُ قُعُودًا لديه بالصريم عَوَاذلُهُ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ أَنِ اَغْدُواْ مَلَ حَرْيَكُو ﴾ . قال : كان عِنبًا .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿وَهُرُ يَنَخَفَنُونَ﴾ . قال : الإسرارُ والكلامُ الخَفِينُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَهُمْ يَدَخَفَنُونَ ﴾ . قال : يُسِرُّون

<sup>(</sup>١) أبن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٢٢٢/٨ .

<sup>(</sup>٢) في م: «الذهب».

<sup>(</sup>٣) هو زهير بن أبي سلمي ، والبيت في شرح ديوانه ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) مسائل نافع بن الأزرق (١٦) .

بينَهم أن لا يَدخُلَنَها اليومَ عليكم مسكين ، ﴿ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدِ قَدِينِ ﴾ . قال : غدا القومُ وهم مُحرِدُون إلى جنتِهم (١) ، قادِرُون عليها في أنفسِهم .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿عَلَىٰ حَرْدِ قَادِدِنَ ﴾. يقولُ : ذُو قُدْرَةٍ "

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَغَدَوْا عَلَيْه ، وَ اللَّهِ عَلَى خَرْدٍ قَدْرُوا عَلَيْه ، و اللَّه عَلَى عَلَى خَرْدٍ قَدْرُوا عَلَيْه ، و الله عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدِ﴾ . قال : على غَيْظٍ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ ﴾ . ' قال : على فقر .

وأخرج عبدُ بنُ حميدِ عن عامرٍ في قولِه : ﴿ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ ﴾ . يعنى المساكينَ ؛ بجدِّ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿قَالُواْ إِنَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَكَانَ جَنتِنا .

<sup>(</sup>١) محردون : قاصدون ، والحرد : القصد . ينظر اللسان (ح ر د) .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٣/٢٣ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿إِنَّا لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلَّا الللَّهُ ا

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿بَلْ نَعَنُ مَحْرُومُونَ﴾ . قال : لما تَبَيَّنُوا وعرَفوا معالمَ جنتِهم قالوا : ﴿بَلْ نَحَنُ مَحْرُومُونَ﴾ . مَحارَفُون

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن معمرِ قال : قلتُ لقتادةً : أمِن أهلِ الجنةِ هم أم من أهلِ النارِ ؟ قال : لقد كَلَّفْتَنِي تَعَبًا .

"وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ في قوله: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ ﴾ . قال: أعدلُهم" .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ قَالَ أَوْسُطُهُمْ ﴾ . يعني أعدلَهم ، وكلُّ شيءٍ في كتابِ اللهِ أوسطُ فهو أعدلُ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ ﴾ . قال: أعدلُهم أُنهُ .

وأخرَج ابنُ أَبَى حَاتِمٍ عَنِ السُّدِّيِّ فِي قُولِهِ : ﴿ أَلَمْ أَقُلُ لَكُو لَوْلَا تُسَيِّحُونَ ﴾ . قال : كان استثناؤُهم في ذلك الزمانِ التسبيخ .

<sup>(</sup>١) حورف كسب فلان : إذا شدد عليه في معاملته وضيق في معاشه . ينظر اللسان (ح ر ف) .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٣٠٩/٢ ، ٣١٠ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٤٨/٢ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجِ في قولِه: ﴿ لَوْلَا شُمَيِّتُحُونَ ﴾ . قال : لولا تَسْتَثْنُون ، عندَ قولِهم لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِين . ولا يَسْتَثْنُون عندَ ذلك ، وكان التسبيحَ استثناؤُهم ، كما نقولُ نحن : إن شاء اللهُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ كَنَالِكَ ٱلْعَنَابُ ﴾ . قال : عقوبةُ الآخرةِ . وفي قولِه : ﴿ وَلَكَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ . قال : عقوبةُ الآخرةِ . وفي قولِه : ﴿ سَلَهُمْ أَيْهُم بِلَالِكَ زَعِيمُ ﴾ . قال : أيُّهم كفيلٌ بذلك الأمرِ .

وأخرَج ابنُ المُنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ تَدْرُسُونَ ﴾ . قال : تَقْرَءُون . وفي قولِه : ﴿ تَدْرُسُونَ ﴾ . قال : عَهْدٌ علينا .

قُولُه تعالى : ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ ﴾ الآية .

أَخْرَج البخاريُّ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبى سعيدِ : سمعتُ النبيُّ يَكَلِيْهِ يقولُ : «يَكْشِفُ رَبُّنا عن ساقِه (۱) ، فيَسجُدُ له كلَّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ ، ويبقَى مَن كان يَسجُدُ في الدنيا رياءً وسُمْعَةً ، فيَذهبُ لِيسجُدَ فيعودُ ظهرُه طَبَقًا واحدًا (۲) .

وأخرَج ابنُ مَنده في «الردِّ على الجهميةِ» عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ: ﴿ يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقِهِ ﴾ . قال: «يَكشِفُ اللهُ ، عزَّ وجلَّ ، عن ساقِه ﴾ (").

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَنده ، عن ابنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص : «ساق» ، وفي ن : «ساقيه» .

<sup>(</sup>٢) البخارى (٤٩١٩).

<sup>(</sup>٣) اين منده (٨) .

مسعود في قولِه: (يومَ يَكْشِفُ عن ساقِ). قال: عن ساقَيه (١) تبارك وتعالى. قال ابنُ مَنده: هكذا (٢) في قراءة ابنِ مسعود: (يَكشِفُ). بفتحِ الياءِ وكسرِ الشين (٣).

وأخرَج أبو يعلى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ» وضعَّفه ، وابنُ عساكرَ ، عن أبي موسَى ، عن النبيِّ ﷺ في قولِه : ﴿ يَوْمَ يُكَشَفُ عَن سَاقِ ﴾ . قال : « عن نورِ عظيم ، فيَخِرُون له سُجَّدًا » ( ) .

وأخرَج الفريابي ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ مندَه ، والبيهقي ، من طريقِ إبراهيمَ النخعِيِّ في قولِه : ﴿ يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقِ ﴾ . قال : قال ابنُ عباسٍ : يُكشَفُ عن أمرِ عظيمٍ ، ثم قال : قد قامت الحربُ على ساقِ . قال : وقال ابنُ مسعودِ : يَكشِفُ عن ساقِه فيَسْجُدُ كلُّ مؤمنٍ ، ويَقسُو ( ) ظهرُ الكافرِ ، فيصيرُ عظمًا واحدًا ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ،

<sup>(</sup>١) في ح٣، ن: «ساقه».

<sup>(</sup>۲) فى ف١، ح١، م: «لعله».

<sup>(</sup>٣) وقرأ بها أيضًا ابن عباس وعبد الله بن أبي عبلة . ينظر البحر المحيط ٣١٦/٨ .

والأثر عبد الرزاق ٣١٠/٢ ، وابن منده (٣) .

<sup>(</sup>٤) أبو يعلى (٧٢٨٣) ، وابن جرير ١٩٥/٢٣ ، والبيهقى (٧٥٢) ، وابن عساكر ٣٣٣/٥٢ . وقال البيهقى : تفرد به روح بن جنادة ، وهو شامى ، يأتى بأحاديث منكرة لا يتابع عليها . وقال محقق مسند أبى يعلى : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٥) في ص : «يقضوا» ، وفي ح١ : «يقصو» ، وفي ن «يقس» ، ويقسو الظهر : أي يصلب ويغلظ ويببس . ينظر التاج ( ق س و) .

<sup>(</sup>٦) ابن منده (٤) ، والبيهقي (٧٥٠) .

والبيهقى فى «الأسماء والصفاتِ» ، من طريقِ عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه سُئِلَ عن قولِه : ﴿يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ﴾ . قال : إذا خَفِيَ عليكم شيءٌ من القرآنِ فابتَغُوه فى الشعرِ ؟ فإنه ديوانُ العربِ ، أما سمِعتُم قولَ الشاعرِ (١) :

7007

الصبر عَنَاقِ إنه شِبْرَاقُ (\*) قد سَنَّ لى قومُك ضَرْبَ الأعناقُ وقامتِ الحربُ بنا على ساقْ قال ابنُ عباسٍ: هذا يومُ كربٍ وشِدَّةٍ (\*).

وأخرَج الطستى ' فى «مسائلِه» ' عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ سأَله عن قولِه : ﴿ يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقِ ﴾ . قال : ( عن شِدَّةِ الآخرةِ . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سبِعتَ قولَ الشاعر :

قد قامتِ الحربُ بنا على ساقُ<sup>(١)</sup>

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ، والبيهقى فى «الأسماءِ والصفاتِ»، عن ابنِ عباسٍ: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ﴾ . قال () : هو الأمرُ الشديدُ المُفْظِعُ من

قد جد أصحابك ضرب الأعناق وقامت الحرب لها على ساق

والبيت الثالث في تفسير ابن جرير ١٨٧/٢٣ غير منسوب أيضًا .

<sup>(</sup>١) البيت الثانى والثالث فى العقد الفريد ٤١٨/٤ غير منسوب برواية :

<sup>(</sup>٢) فى ص ، ح ١ ، ن ، م ، ومصدرى التخريج : ٥ شرباق ، ، وفى ف ١ ٥ شرقانى ، ، وفى تلخيص المستدرك : ٥ ترياق ، . والشَّبراق : شدة تباعد ما بين القوائم ، وشبرقت الدابة : إذا باعدت خطوها : ينظر اللسان (شبرق) .

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٤٩٩/٢ ، ٥٠٠ ، والبيهقي (٧٤٦) . وقال محقق الأسماء والصفات : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص ، ف ١ .

<sup>(</sup>٦) الطستي - كما في الإتقان ٩٠/٢.

الهولِ (١) يومَ القيامةِ (٢).

وأخرَج أَابِنُ مَندَه أَ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ﴾ . قال : عن شِدَّةِ الآخرةِ أَ .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَندَه ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ ﴾ . قال : عن شِدَّةِ الأمرِ وجِدِّه . قال : وكان ابنُ عباسِ يقولُ : هي أشَدُّ ساعةٍ تكونُ يومَ القيامةِ (٥٠) .

وأخرَج البيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ» عن ابنِ عباسٍ ، أنه قرَأُ نَّ : ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ، . قال : يريدُ القيامةَ والساعةَ لشِدَّتِها (٧٧) .

وأخرَج البيهقيُّ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ ﴾ . قال : حينَ يُكْشَفُ الأمرُ وتَبْدُو الأعمالُ ، وكَشْفُ دخولُ الآخرةِ ( ) ، وكَشْفُ الأمرِ عنه ( ) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، (١٠ وابنُ مَندَه ١٠ ، من طريقِ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ف١ ، ح١ ، ح٣ ، ن : ﴿ هُولَ ﴾ . والمثبت مُوافق لما في مصدري التخريج .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢/٩٤ – والبيهقي (٧٤٧) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) فى الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن : ١ ابن المنذر » .

<sup>(</sup>٤) ابن منده (٥) .

<sup>(</sup>۵) ابن منده (٦) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «قال». وينظر ما سيأتي.

<sup>(</sup>٧) البيهقي (٧٤٨) . وينظر الرد على الجهمية ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٨) في ص ، ف١ : « الجنة » .

<sup>(</sup>٩) البيهقى (٧٤٩).

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) في ح۱ : «وابن مردويه» .

عمرِو بنِ دينارِ قال : كان ابنُ عباسٍ يَقرَأ : (يومَ تَكشِفُ (') عن ساقِ) . 'أبالتاءِ مفتوحةً '. قال أبو حاتم السِّجستانيُّ : أَيْ تَكشِفُ الآخرةُ عن ساقِ ('') ، يَستَبِينُ ('أ) منها ما هو (() غائبٌ () .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عاصمٍ ، أنه قرَأ : ﴿يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ﴾ . بالياءِ ورفع الياءِ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقى فى «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن عكرمة ، أنه سُئِلَ [٢٦٤٤] عن قولِه : ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ ﴾ . قال : إنَّ العربَ كانوا إذا اشتَدَّ القتالُ فيهم والحربُ ، وعظم الأمرُ فيهم قالوا لشِدَّةِ ذلك : أقد كَشَفَتِ الحربُ عن ساقٍ . فذكر اللهُ تعالى شِدَّةَ ذلك أَ اليوم بما يَعرِفُون (1) .

فَيْوَمَ يُكُشَفُ الله وَ ابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقِ ﴾ . قال : هي (١١ ستورُ ربِّ العزةِ ١١) إذا كُشفت للمؤمنين يومَ القيامةِ ١١٠ .

<sup>(</sup>١) في ص ، ن : (يكشف) .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : « بفتح التاء » .

<sup>(</sup>٣) في ح١، م: «ساقها».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «يتبين» ، وفي ص : «ليتبين» ، وفي ف ١ : «ليستبين» .

<sup>(</sup>٥) في ح١، م: ( كان ، .

<sup>(</sup>٦) في م : « غائبًا » ، وبعده في مصدر التخريج : « عنه » .

والأثر عند ابن منده ص ٣٩ ، وينظر معاني القرآن للفراء ١٧٧/٣ ، وابن جرير ١٩٦/٢٣ .

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة الجمهور . وهي بضم الياء وفتح الشين مبنيًّا للمفعول . وينظر البحر المحيط ٣١٦/٨ .

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من : ص ، ف ، .

<sup>(</sup>٩) البيهقي (١٥٧) .

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) سقط من : م .

<sup>(</sup>۱۱ - ۱۱) في ن: «صورة رب العرب».

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، أنه سُئِلَ عن قولِه : ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ ﴾ . فغضِب غضبًا شديدًا ، وقال : إنَّ أقوامًا (١) يَزعمُون أنَّ اللهَ يَكشِفُ عن ساقِه ، وإنما يَكشِفُ عن الأمرِ الشديدِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴾ . قال : هم الكفارُ يُدْعَون فى الدنيا وهم آمِنُون ، فاليومَ يُدْعَون وهم خائِفُون ، ثم أخبَر اللهُ سبحانه أنه حال بينَ أهلِ الشركِ وبينَ طاعتِه (٢) فى الدنيا والآخرةِ ، فأما فى الدنيا فإنه قال : ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ ﴾ . وهى طاعتُه ، ﴿ وَمَا فَى الدنيا فإنه قال : ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ ﴾ . وهى طاعتُه ، ﴿ وَمَا فَى الآخرةِ فإنه قال : ﴿ لَا سَتَطِيعُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدِ في الآيةِ قال: أُخبِرنا أنَّ بينَ كلِّ مؤمنَيْنِ يومَعَذِ منافقًا ، فيسبُحدُ المؤمنان ، ("ويَقْسُو ظهرُ المنافق" ، فلا يستطيعون السجودَ ، ويَزدادُون بسجودِ المؤمنين توبيخًا وحسرةً وندامةً .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ : ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ ﴾ . قال : عن بلاءِ عظيم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن إبراهيمَ النخعيِّ : ﴿ يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ ﴾ . قال : عن أمرِ عظيم ، عن شدَّة .

<sup>(</sup>١) في ح٣: «قوما».

<sup>(</sup>٢) في ن : ( الطاعة » ، وفي ح٣ : ( أهل طاعته » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ، ف١ : « تقصو ظهور المنافقين » ، وفي ح١ : « تقصو ظهر المنافقين » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الربيعِ بنِ أنسٍ : ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ ﴾ . قال : عن الغطاءِ ، فيقعُ مَن كان آمَن به في الدنيا فيستجدُون له ، ويُدْعَى الآخرون إلى السجودِ فلا يستطِيعون ؛ لأنهم لم يكونوا آمنوا به في الدنيا ، ولا يُبصِرُونه (١) ، ولا يُستطِيعون السجودَ ، وهم سالمُون في الدنيا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةً في قولِه : ﴿ يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ ﴾ . قال : عن أمرِ فظيع (٢) جليلٍ ، ﴿ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ فَلَا يَسْتَظِيعُونَ ﴾ . قال : ذلكم يومَ القيامةِ ، ذُكِرَ لنا أنَّ نبئَ اللهِ عَلَيْ كان يقولُ : ﴿ يُؤذَنُ للمؤمنين يومَ القيامةِ في السجودِ فيسجُدُ المؤمنون ، وبينَ كلِّ مُؤمِنيْنِ منافقٌ ، فيقسو (٣) ظهرُ المنافقِ عن السجودِ ، ويجعلُ اللهُ سجودَ المؤمنين عليهم توبيخًا ، وصَغارًا ، وذُلًا ، وندامةً ، السجودِ ، وفي قولِه : ﴿ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴾ . قال : في الدنيا (٤) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن كعبِ الأحبارِ قال : والذي أنزَل التوراة على موسَى ، والإنجيلَ على عيسَى ، والزَّبُورَ على داودَ ، والفرقانَ على محمدِ ، لنزلت هذه الآيةُ في الصلواتِ المكتوباتِ حيثُ يُنادى بهنَّ : ﴿ يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَقَدَ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴾ . الصلواتِ الخمسِ إذا نُودِي بها .

وأخرَج البيهقي في «شعبِ الإيمانِ» عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ ﴾ . قال : الصلواتِ في الجماعاتِ (٥) .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ح٣، ن: «ينصرونه».

<sup>(</sup>٢) في ص : «قطيع»، وفي ف١، ن : «عظيم».

<sup>(</sup>٣) في م : ( فيتعسر ) .

<sup>(</sup>٤) في م: « الصلوات ».

<sup>(</sup>٥) البيهقي (٢٩١٤) .

وأخرَج البيهقيُّ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَقَدَ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ ﴾ . قال : الرجلُ يسمعُ الأذانَ فلا يُجِيبُ الصلاةُ (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «يَجمَعُ اللهُ الحلقَ يومَ القيامةِ ثم يُنادِى منادٍ : مَن كان يَعبدُ شيعًا فليَتْبَعْه ، فيتبَعُ كلُّ قومٍ ما كانوا يَعبدُون ، فيقالُ لليهودِ : ما كنتم تعبدُون ؟ فيقولون : اللهَ وموسَى . فيقالُ لهم : لستُم من موسى ، وليس موسى منكم . (فيصرَفُ بهم ) ذات / الشمالِ ، ثم يقالُ للنصارَى : ما كنتم تعبدُون ؟ ٢٥٦/٦ فيقولون : اللهَ وعيسَى . فيقالُ لهم : لستم من عيسى ، وليس عيسى منكم . ثم فيقولون : اللهَ وعيسَى . فيقالُ لهم : لستم من عيسى ، وليس عيسى منكم . ثم يُصرَفُ بهم ذاتَ الشمالِ ، ويبقَى المسلمون ، فيقالُ لهم : ما كنتم تعبدُون ؟ فيقولون : إنْ عرَّفنا نفسَه عرَفناه . فعند فيقولون : اللهَ . فيقالُ لهم : هل تعرِفُونه ؟ فيقولون : إنْ عرَّفنا نفسَه عرَفناه . فعند فيقولون : اللهَ . فيقالُ لهم غن السجودِ بينَ كلِّ مُؤْمِنَيْن منافقٌ ، فتقسو ظهورُهم عن ذلك يُؤذنُ لهم في السجودِ بينَ كلِّ مُؤْمِنَيْن منافقٌ ، فتقسو ظهورُهم عن السجودِ » . ثم قرأ هذه الآية : « ﴿ وَيُدْعَوْنَ إِلَى اَلسُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ﴾ .

وأخرَج إسحاقُ بنُ راهُويَه في «مسندِه» ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبي الدنيا ، والطبرانيُّ ، والآجُرِّيُّ في «الشريعةِ» ، والدارقطنيُّ في «الرؤية» ، والحاكم وصحّحه ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُّ في «البعثِ» ، عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ، عن النبيِّ عَلَيْ قال : «يَجمعُ اللهُ الناسَ يومَ القيامةِ ، ويَنْزِلُ اللهُ في ظُلَلِ من الغَمَامِ فينادِي منادٍ : يأيُها الناسُ ، ألم تَرْضَوا مِن ربِّكم الذي خلقكم وصوَّر كم ورزَقكم أن يُولِّي كلَّ إنسانِ منكم ما كان يعبدُ في الدنيا ويتَوَلَّى ، أليس ذلك من ربِّكم

<sup>(</sup>۱) البيهقي (۲۹۱۵) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، ح٣ ، ن : « فيصرفون » .

عَدْلًا ؟ قالوا : بلي .

قال : فليَنطلقُ كلُّ إنسانِ منكم إلى ما كان يتولَّى في الدنيا . ويتمثَّلُ لهم ما كانوا يَعبُدُون في الدنيا ، ويُمثَّلُ لمن كان يعبدُ عيسى شيطانُ عيسى ، ويُمثَّلُ لمن كان يعبدُ عُزَيْرًا (اشيطانُ عُزَيْرِ () ، حتى يُمَثَّلَ لهم الشجرةُ والعُودُ والحَجَرُ ، ويبقَى أهلُ الإسلام مُجْتُومًا (٢) فيتمثَّلُ لهم الربُّ عزَّ وجلَّ ، فيقولُ لهم: ما لكم لم تَنْطَلِقُوا كما انطلَق الناسُ ؟ فيقولون : إنَّ لناربًّا ما رأيناه بعدُ . فيقولُ : فبمَ تَعرِفُون ربَّكم إن رأيتُمُوه ؟ قالوا: بينَنا وبينَه علامةٌ إن رأيناه عرَفناه . قال: وما هي ؟ قالوا(٢٠) : يُكْشَفُ عَن سَاقٍ . فيُكشَفُ عندَ ذلك عن ساقٍ فيَخِرُ كلُّ من كان (أيسجدُ طائعًا) ساجدًا، ويبقَى قومٌ ظهورُهم كصياصِي (٥) البقر يريدون السجودَ فلا يستطيعون ، ثم يُؤمَرُون فيرفعُون رءوسَهم ، فيُعطُون نورَهم على قدر أعمالِهم ، فمنهم من يُعطَى نورَه مثلَ الجبلِ بينَ يدَيْه ، ومنهم من يُعطَى نورَه فوقَ ذلك ، ومنهم من يُعطَى نورَه مثلَ النخلةِ بيمينِه ، ومنهم من يُعطَى نورَه دونَ ذلك بيمينِه ، حتى يكونَ آخِرَ ذلك من يُعطَى نورَه على إبهام قدمَيه ، يُضيءُ مرَّةً ويُطفِيُّ مرَّةً ، فإذا أضاء قدَّم قدمَه ، وإذا طُفِئَ قام فيَمُرُ ، ويَمُرُون على الصراطِ ، والصراطُ كحدِّ السيفِ دَحْضُ مَزَلَّةٍ (٦) ، فيقالُ لهم : انجُوا على قدْرِ نورِكم . فمنهم من يَمُرُ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ .

<sup>(</sup>٢) في ص: «حسوما» وفي ف ١: «جسوما». وجثوما: يلزمون مكانهم لا يبرحونه. ينظر اللسان (ج ث م).

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف١ ، ن ، ح٣ ، م : ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤ – ٤) ليس في : الأصل ، ح٣ . وفي ص ، ف١ ، ح١ : «لظهر طبقا» ، وفي ن بياض .

<sup>(</sup>٥) الصياصي : القرون . اللسان (ص ي ص) .

 <sup>(</sup>٦) فى الأصل ، ن : « منزلة » . ودحض مزلة : صفة للصراط ؛ والمراد أنه تزلق عليه الأقدام ولا تثبت .
 النهاية ٢٠٠/٢ .

كانقضاضِ الكوكبِ ، ومنهم من يُمرُّ كالطَّرُفِ ، ومنهم من يُمرُّ كالريحِ ، ومنهم من يُمرُّ كالريحِ ، ومنهم من يُمرُّ كشدِّ الرَّحٰلِ (۱) ويَرمُلُ رَمَلا (۱) يَمرُون على قدرِ أعمالِهم ، حتى يُمرُّ الذى نورُه على إبهامِ قدمِه ؛ يَجُرُّ يدًا ويُعلِّقُ يدًا ، ويَجُرُّ رِجْلًا ويُعلِّقُ رِجْلًا ، وتُصيبُ جوانبَه النارُ ، فيَخلُصُون ، فإذا خلَصُوا قالوا : الحمدُ للهِ الذي نَجَّانا منكِ بعد الذي أراناكِ ، لقد أعطانا اللهُ ما لم يُعطِ أحدًا . فينطَلِقُون إلى ضَحْضاح (۱) عندَ بابِ الجنةِ فيغتَسِلُون ، فيعودُ إليهم رِيحُ أهلِ الجنةِ وألوانهم ، ويَرون من خَللِ (۱) بابِ الجنةِ وهو مُصْفَقٌ (۱) منزلًا في أدنى الجنةِ ، (فيقولون : ربَّنا أعطِنا ذلك المنزلَ . المننا وبينَ النارِ هذا البابَ ، لا نسمعُ حسِيسَها . فيقولُ لهم : لعلَّكم إن أُعطِيتُموه في ان تَسألُوا غيرَه ؟ فيقولون : لا وعِزَّتِك لا نسألُك غيرَه ، وأيُّ منزلٍ يكونُ أحسنَ منه ؟! قال : فيدخُلُون الجنة ، ويُرفَعُ لهم منزلٌ أمامَ ذلك كأنَّ الذي رأَوْا قبلَ ذلك المنزلَ .

فيقولُ: لعلَّكم إن أُعطيتُموه أن تَسألُوني غيرَه؟ فيقولون: لا ، وعزَّتِك لا نسألُكَ غيرَه ، وأيَّ منزلٍ أحسنُ منه ؟! (أَ فَيُعْطُونه ، ثم يُرفَعُ لهم أمامَ ذلك منزلُ آخرُ كأنَّ الذي أُعْطَوْه (٧) قبلَ ذلك حُلْمٌ عندَ الذي رأَوْا ، فيقولون: ربَّنا أعطِنا أَ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ف ١ ، م : « الرجل » ، وفي ن : « الرجال » .

<sup>(</sup>٢) أي : يسرع في المشي . النهاية ٢٦٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) الضحضاح: الماء اليسير الذي لا غرق فيه ولا له غَمْر . ينظر التاج (ض ح ح).

<sup>(</sup>٤) الخلَل : منفرج ما بين الشيئين . التاج (خ ل ل) .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف ١ ، م : «يصفق» . ومصفق : مفتوح . التاج (ص ف ق) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ص ، ف ١ .

<sup>(</sup>٧) في ص ، ف ١ ، م : «رأوه» .

( ذلك المنزل . فيقول : لعلكم إن أعطيتُموه أن تسألوني غيره ؟ فيقولون : لا وعزّيك لا نسألك غيره ، وأي منزل أحسنُ منه ( ) ؟ ! ثم يَسكُتُون ، فيقالُ لهم : ما لكم لا تسألون ؟ فيقولون : ربّنا قد سأَلناك حتى استَحْيَيْنا . فيقالُ لهم : ألم تَرْضَوا أن أعطِيكم مثلَ الدنيا منذُ يومِ خلَقْتُها إلى يومِ أفنيتُها وعشرة أضعافِها ؟ فيقولون : أتَسْتَهْزئ بنا وأنت ربّ العالمين ؟ » . قال مسروق : فلما بلغ عبدُ اللهِ في الله عندا المحان من هذا الحديثِ ضحِك ، وقال : سمِعتُ رسولَ الله ويبدوَ آخِرُ مرازًا فما بلغ هذا المحان من هذا الحديثِ فلا ضحِك حتى تبدوَ لهواتُه ويبدوَ آخِرُ ضِرْسٍ من أضراسِه لقولِ الإنسانِ . قال : فيقولُ : لا ، ولكنّى على ذلك قادرٌ فسلونى . قالوا : ربّنا أُخْقِنا بالناس .

فيقالُ لهم: الْحَقُوا الناسَ. فينطَلِقُون يَرْمُلُون في الجنةِ حتى يبدوَ للرجلِ منهم في الجنةِ قصرٌ؛ درةٌ مجوَّفةٌ ، فيَخِرُ ساجدًا ، فيقالُ له: ارفعْ رأسَك . فيرفعُ رأسَه فيقولُ: رأيتُ ربي! فيقالُ له: إنما ذلك منزلٌ من منازلِك . فينطلِقُ ، فيستقبلُه رجلٌ فيتهيأُ للسجودِ فيقالُ له: ما لك؟ فيقولُ: رأيتُ مَلكًا! فيقالُ له: إنما ذلك قهرمانٌ من قهارمتِك ، عبدٌ من عبيدِك . فيأتِيه فيقولُ له: إنما أنا قهرمانٌ من قهارمتِك على هذا القصرِ ، تحتَ يدى ألفُ قَهْرمانِ ، كلُّهم على ما أنا عليه . فينطلِقُ به عندَ ذلك حتى يُفتَحَ له القصرُ ، وهي درَّةٌ مُجوَّفةٌ سقائِفُها وأغلاقُها وأبوائها ومفاتيحُها منها . قال : فيُفتَحُ له القصرُ فتَستَقْبِلُه جوهرةٌ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ص ، ف ١ .

 <sup>(</sup>۲) القهرمان : هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده ، والقائم بأمور الرجل ، بلغة الفرس .
 النهاية ١٢٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) المغلاق : هو ما يغلق به الباب ويفتح ، والجمع أغلاق . اللسان (غ ل ق) .

/خضراءُ مُبَطَّنةٌ بحمراءَ سبعون ذراعًا فيها ستون بابًا ، كلَّ بابٍ يُفضِى إلى ٢٥٧/٦ جوهرةٍ على غيرِ لونِ صاحبتِها ، في كلِّ جوهرةٍ سُرُرٌ وأزواجٌ ونصائفُ (١) ، أو قال : ووصائفُ .

فيدخلُ فيه ، فإذا هو بحوراءَ عيناءَ عليها سبعون حُلَّةً يُرَى مُخُّ ساقِها من وراءِ حُلَلِها ، كَبِدُها مرآتُه وكَبِدُه مرآتُها ، إذا أعرَض عنها إعراضةً ازدادَتْ في عينِه سبعينَ ضعفًا عما كانت قبلَ ذلك ، وإذا أعرَضَتْ عنه إعراضةً ازدادَ في عينها سبعين ضعفًا عما كان قبلَ ذلك ، فتقولُ : لقد ازددْتَ في عيني سبعين ضعفًا . ويقولُ لها مثلَ ذلك . قال : فيُشرفُ على مُلكِه مدَّ بصره ، مسيرةَ مائةِ عام». قال : فقال عمرُ بنُ الخطابِ عندَ ذلك : ألا تسمعُ يا كعبُ ما يُحَدِّثُنا به ابنُ أُمُّ عبدٍ عن أدنى أهل الجنةِ ما له ، فكيف بأعلاهم ؟! فقال : يا أميرَ المؤمنين ، ما لا عينٌ رأتْ ولا أذنّ سمِعت ، إنَّ اللهَ [٤٢٧] كان فوقَ العرش والماءِ فخلَق لنفسِه دارًا بيدِه فزيَّنها بما شاء ، وجعَل فيها ما شاء من الثمراتِ والشرابِ ، ثم أطبَقَها فلم يرها أحدٌ من خَلْقِه منذُ خلَقها ، لا جبريلُ ولا غيرُه من الملائكةِ ، ثم قرَأ كعبٌ : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَقْسُ مَّا أَخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنِ ﴾ الآية [السجدة: ١٧]. وخلَق دونَ ذلك جَنَّتَين فزيَّتهما بما شاء، وجعَل فيهما ما ذكر من الحرير والسُّندُس والإستبرَق ، وأراهما مَن شاء من خَلْقِه من الملائكةِ ، فمَن كان كتابُه في عِلِّين نزَل تلك الدارَ ، فإذا ركب الرجلُ من أهل عِلِّين في مُلكِه لم يبقَ خَيْمةٌ من خيام الجنةِ إلا دخَلها من ضَوْءِ وجْهِه ، حتى إنهم ليَستنشِقُون ريحَه ويقولون : واهَّا لهذه الريح الطيبةِ. ويقولون : لقد أشرَف علينا اليومَ رجلٌ من أهلِ عِلِّين . فقال

<sup>(</sup>١) في ص : «يضائف»، وفي ف١ : «منصابت»، وفي ح٣ : «مضائف».

عمرُ: ويحَك يا كعبُ ، إنَّ هذه القلوبَ قد استَرْسَلَتْ فاقبِضْها . فقال كعبُ : يا أميرَ المؤمنين ، إنَّ لجهنمَ زفرةً ما من مَلَكِ ولا نبعٌ إلا يَخِرُّ لركبتِه ، حتى يقولَ إبراهيمُ خليلُ اللهِ : ربِّ ، نفسِي نفسِي . وحتى لو كان لك عملُ سبعين نبِيًّا إلى عملِك ، لظَننْتَ أن لن تَنجوَ منها (١) .

وأخورج ابن أبى شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن أبى حاتم ، والطبرانى ، والحاكم وصحّحه ، والبيهقى فى «البعثِ والنشورِ» ، عن ابنِ مسعود (١) ، أنه ذُكِرَ عندَه الدجال ، فقال : يفترق الناسُ ثلاث فِرَق ؛ فرقة تتبعه ، وفرقة تَلحق بأرضِ عندَه الدجال ، فقال : يفترق الناسُ ثلاث فِرَق ؛ فرقة تتبعه ، وفرقة تَلحق بأرضِ آبائِها ؛ منابتِ الشيحِ (١) ، وفرقة تأخذ شَطَّ الفراتِ فيقاتِلُهم ويُقاتِلُونه ، حتى يجتمع المؤمنون بقرى الشام ، فيبَعثُون إليه طليعة فيهم فارسٌ على فرس أشقرَ أو أبلق ، فيُقتَلُون لا يرجِعُ إليهم شيءٌ ، ثم إنَّ المسيح يَنْزِلُ فيقتلُه ، ثم يخرجُ يأجوجُ ومأجوجُ فيتموجون في الأرضِ فيُفسِدُون فيها . ثم قرَأ عبدُ الله : ﴿وَهُم مِن النَّقَ مَلَ هذه ومأجوجُ فيتموجون في الأرضِ فيُفسِدُون فيها . ثم يبعثُ الله عليهم دابَّة مثلَ هذه النَّغَفَة (١) ، فتد حُلُ في أسماعِهم ومناخِرِهم ، فيتموتون منها فتُنْتِنُ الأرضُ منهم ، فيتجأرُ أهلُ الأرضِ إلى الله ، فيُرسِلُ اللهُ ماءً فيُطَهِّرُ الأرضَ منهم ، ثم يَبْعَثُ اللهُ فيجارُ أهلُ الأرضِ إلى الله ، فيُرسِلُ اللهُ ماءً فيطَهِّرُ الأرضَ منهم ، ثم يَبْعَثُ اللهُ فيجارُ أهلُ الأرضِ إلى الله ، فيُرسِلُ اللهُ ماءً فيطَهِرُ الأرضِ مؤمنًا (١) إلا كُفِئَتْ بتلك ربيحًا فيها زَمْهريرٌ ؛ باردة فلا تَدَعُ على وجهِ الأرضِ مؤمنًا (١) إلا كُفِئَتْ بتلك

<sup>(</sup>۱) إسحاق بن راهويه - كما في المطالب العالية (۱۰۰ه) - موقوفا ، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (۳۱) ، والطبراني (۹۷٦، ۹۷۲، ۹۷۲،) ، والآجرى (۲۱۰) ، والحاكم ۳۷۷، ۳۷۷، ۹۷۲، ۵،۹/٤ ، ۹۰۰ ، والبيهقي (۷۹۹) . وقال الحافظ : هذا إسناد صحيح متصل ، رجاله ثقات .

<sup>(</sup>۲) في ص، ف١: «عباس».

<sup>(</sup>٣) في ف ١ ، ح ١ : ( الشيخ » . ومنابت الشيع جزيرة العرب . كما ورد عن ابن مسعود في كتاب الفتن لنعيم بن حماد (١٩٣٢) . وينظر فيض القدير ٩٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) النغفة : واحد النغف ، وهو دود يكون في أنوف الإبل والغنم . النهاية ٥٧/٥ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ص ، ف ١ ، ح١ ، م . وفي الأصل ، ح٣ : « شيء» . والمثبت من مصادر التخريج .

الريح، ثم تقومُ الساعةُ على شرارِ الناس، ثم يقومُ ملَكُ الصُّورِ بينَ السماءِ والأرض فيَنفخُ فيه ، فلا يبقَى خَلْقٌ للهِ في السماواتِ والأرض إلا مات إلا من شاء ربُّك ، ثم يكونُ بينَ النَّفْخَتَين ما شاء اللهُ أن يكونَ ، فليس من بني آدمَ خلقٌ إلا ( وفي الأرض ) منه شيءٌ ، ثم يُرسِلُ اللهُ ماءً من تحتِ العرش ، مَنِيًّا كَمَنِيًّ الرجالِ ، فتَنْبُتُ جسمانُهم ولُحْمانُهم من ذلك الماءِ كما تَنْبُتُ الأرضُ من الثَّرَى . ثم قرَأُ عبدُ اللهِ : ﴿ وَاللَّهُ الَّذِينَ أَرْسَلَ الرِّيكَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَكُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ﴾ [فاطر: ٩] . ثم يقومُ ملَكٌ بالصُّورِ بينَ السماءِ والأرض فيَنفُخُ فيه ، فتَنطَلِقُ كلُّ نفسِ إلى جسدِها حتى تَدخلَ فيه ، فيَقومون فيَجِيئون مجيئةَ رجلِ واحدٍ قيامًا لربِّ العالمين، ثم يَتَمَثَّلُ اللهُ للخَلْقِ فيلقاهم، فليس أحدٌ من الخلقِ يَعبُدُ من دونِ اللهِ شيئًا إلا هو مرتفعٌ (٢) له يَتُّبُعُه، فيلقَى اليهودَ فيقولُ: ما تَعْبُدُون؟ فيقولون: نعبدُ عُزَيْرًا. فيقولُ: هل يَسُرُّ كم الماءُ؟ قالوا: نعم. فيُريهم جهنمَ كهيئةِ السرابِ. ثم قرَأُ عبدُ اللهِ: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِنهِ لِّلْكُنفِرِينَ عَرْضًا ﴾ [الكهف: ١٠٠]. ثم يلقى النصارى فيقول: ما كنتم تَعبُدُون ؟ قالوا: المسيحَ. فيقولُ: هل يَشُرُكم الماءُ؟ قالوا: نعم. فيُريهم جهنمَ كهيئةِ السرابِ ، وكذلك لمن كان يَعبُدُ من دونِ اللهِ شيئًا . ثم قرأ عبدُ اللهِ : ﴿ وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُم مَّسْتُولُونَ ﴾ [الصافات: ٢٤] . حتى يَكُرُّ المسلمون فيلقاهم فيقولُ: مَن تَعبُدُون ؟ فيقولون : نعبدُ اللهَ ولا نُشركُ به شيعًا . فيَنتهرُهم مرةً أو مرتين : مَن تعبُدُون ؟ فيقولون : نعبدُ اللهَ ولا نشركُ به شيئًا . فيقولُ : هل تعرفون ربَّكم ؟

<sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ن : « للأرض » .

<sup>(</sup>۲) في م : ۱ متبع » .

فيقولون : سبحانَ اللهِ ، إذا اعترف لنا عرَفناه (١١) . فعند ذلك ﴿ يُكُشُفُ عَن سَاقِ ﴾ . فلا يبقَى مؤمنٌ إلا خَرَّ للهِ ساجدًا ، ويبقَى المنافقون ظهورُهم طَبَقٌ واحدٌ كأنما فيها السَّفافِيدُ (٢) ، فيقولون : ربَّنا ! فيقول : قد كنتم تُدعَون إلى السجودِ وأنتم سالمون. ثم يؤمرُ بالصراطِ فيُضرَبُ على جهنمَ ، فتَمُرُ الناسُ بأعمالِهم زُمَرًا ؟ أوائلُهم كلمح البصرِ ، أو كلمح البَرْقِ ، ثم كمَرِّ الريح ، ثم كمَرِّ الطيرِ " ، ثم كأسرع البهائم ، ثم كذلك حتى يجيءَ الرجلُ سَعْيًا ، حتى يجيءَ الرجلُ مَشْيًا ، حتى يجيءَ آخرَهم رجلٌ يَتَكَفَّأُ على بطنِه ، فيقولُ : يا ربِّ أبطَأْتَ بي . فيقولُ : إنما أبطأً بك عملُك . / ثم يأذنُ اللهُ في الشفاعةِ فيكونُ أوَّلَ شافع جبريلُ ، ثم إبراهيمُ خليلُ اللهِ ، ثم موسى - أو قال : عيسى - ثم يقومُ نبيُّكم ﷺ رابعًا لا يشفعُ أحدُّ بعدَه فيما يشفعُ فيه ، وهو المقامُ المحمودُ الذي وعَده اللهُ : ﴿ عَسَى آن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩]. فليس من نفس إلا تَنظُرُ إلى بيتٍ في الجنةِ ، وبيتٍ في النارِ ، وهو يومُ الحسرةِ ، فيترى أهلُ النارِ البيتَ الذي في الجنةِ ، فيقالُ : لو عمِلتم ( ، ويرَى أهلُ الجنةِ البيتَ الذي في النارِ ، فيقالُ : لولا أَنْ مَنَّ اللهُ عليكم . ثم يشفعُ الملائكةُ والنبِيُّون والشهداءُ والصالحون والمؤمنون، فيُشَفِّعُهم اللهُ، ثم يقولُ: أنا أرحمُ الراحمين. فيُخرِجُ من النارِ أكثر مما أخرَج من جميع الخلقِ برحمتِه ، حتى ما يَترُكُ فيها أحدًا فيه خيرٌ . ثم قرَأ عبدُ اللهِ: قل يأيها الكفار: ﴿ مَاسَلَكَكُرُ فِي سَقَرَ ۞ قَالُواْ لَرْ نَكُ مِنَ

70A/7

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير : أي : إذا وصف نفسه بصفة نحقِّقه بها عرفناه . النهاية ٢١٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) السفافيد : جمع السفود ، وهو حديدة ذات شعب معقفة يشوى بها . التاج (س ف د) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ : «الصراط» .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح١ : «علمتم» .

قُولُه تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ لِلْمُكْمِ رَبِّكَ ﴾ الآيات.

أَخْرَجُ ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ فى قولِه : ﴿ وَلَاتَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوْتِ﴾ . قال : لا تُغاضِبُ كما غاضَب يونسُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأحمدُ في «الزهدِ» ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً : ﴿ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْمُؤْتِ ﴾ . قال : لا تَعجَلْ كما عجِل ، ولا تُغاضِبُ (٢) كما غاضَب (٣) .

وأخرَج الحاكمُ عن وهبٍ قال : كان في خُلُقِ يونسَ ضِيقٌ ، فلما حُمّلَت

<sup>(</sup>۱) ابن أبى شيبة ١٩١/١٥ - ١٩٥، والطبراني (٩٧٦١)، والحاكم ٩٨/٤٥ - ٢٠٠، والبيهقى (٢٥٧). وقال الهيثمى : هو موقوف مخالف للحديث الصحيح وقول النبى ﷺ : «أنا أول شافع». مجمع الزوائد ٣٣٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ف ١ ، ن : « تغضب » .

<sup>(</sup>٣) فى ف١، ن: «غضب».

والأثر عند عبد الرزاق ٣١٠/٢ ، ٣١١ .

عليه أثقالُ النبوةِ تَفَسَّخَ منها تَفَسَّخَ الرَّبَعِ (١) ، فقذَفها من يديه وهرَب ، قال تعالى لنبِيِّه : ﴿ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ ( مَكَظُومٌ ﴿ ٢٠ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿وَهُو ۖ ' مَكْظُومٌ ﴾ . قال : مُلِيمٌ ( ، ) مَكْظُومٌ ﴾ . قال : مُلِيمٌ ( ، )

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾ . قال : مغمومٌ . قولُه تعالى : ﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الآية .

أَخْرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِم ﴿ اللَّهِ لَا يَنفُذُونَكَ بَأَبْصَارِهِم ﴿ اللَّهِ لَا يَنفُذُونَكَ بَأَبْصَارِهِم ۚ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ : ﴿ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ ﴾ . قال : ليَنفُذُونك بأَبصَارِهِم . بأبصارِهم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ : ﴿ لَيْزَلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِ ﴿ . قال : لَيَنْفُذُونَكَ بِأَبْصَرِهِ ﴿ . قال : لَيَنْفُذُونَكَ بِأَبْصَارِهُم ؛ معاداةً لكتابِ اللهِ ، ولذكرِ اللهِ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ مندرِ، وابنُ مَردُويَه، عن عطاءِ قال: كان ابنُ عباسِ يقرَأُ: ﴿ وَإِن ( \* يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا \* )

<sup>(</sup>١) تفسخ الربع – وهو الفصيل – تحت الحمل الثقيلِ : ضعف وعجز ، وذلك إذا لم يطقه . التاج (ف س خ).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٢/٤٨٥ ، ٥٨٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل ، ص ، ح٣ : « كادوا » .

لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِرِ ﴾ . قال : يقول : يَنفُذُونك بأبصارِهم من شِدَّةِ النظرِ إليك . قال ابنُ عباسٍ : فكيف يقولون : زلَقَ (١) السهمُ أو زهَق السهمُ .

وأخرَج أبو عبيدٍ في «فضائلِه»، وابنُ جريرٍ، عن ابنِ مسعودٍ، أنه قرَأ : (ليُزهِقُونك بأبصارِهم)

وأخرَج البخاريُ عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «العينُ حَقِّ» (٣)

وأخرَج 'أبنُ عدىٌ ، و'' أبو نعيمٍ في «الحليةِ» ، عن جابرٍ ، أنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ : «العينُ تُدخِلُ الرجلَ القبرَ ، والجملَ القِدْرَ» .

وأخرَج (ابنُ عدىٌ ، و الطيالسيُ ، والبخاريُ في «تاريخِه» ، و البزارُ عن جابرٍ ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال : «أكثرُ من يموتُ من أمتى بعد قضاءِ اللهِ وقدرِه بالعينِ (^) » .

<sup>(</sup>١) في ص ، ح١ : «أزلق» ، وفي ف١ ، ح٣ ، ن : «أزهق» .

<sup>(</sup>۲) أبو عبيد ص ۱۷۸ ، وابن جرير ۲۰۳/۲۳ .

<sup>(</sup>٣) البخاري في تاريخه ٢٥١/٣ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف ، ، م .

<sup>(</sup>٥) أبو نعيم ٩٠/٧ . وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ٣٥١ ، ٢٥١ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في : الأصل ، ح١ ، ح٣ ، ن ، م .

<sup>(</sup> V - V ) سقط من : ص ، ف ١ ، ن ، م .

<sup>(</sup>٨) في مصادر التخريج: « بالأنفس » .

والحديث عند ابن عدى ١٤٤٠/٤ ، والطيالسي (١٨٦٨) ، والبخارى ٣٦٠/٤ معلقا ، والبزار ٣٠٠/٠ - كشف) . وقال الحافظ : سنده حسن . فتح البارى ٢٠٤٠/٠ ، ٢٠٤ .

## سورةً الحاقةِ

## مكيةً

أَخْرَج ابنُ الضَّرَيْسِ ، والنحاسُ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقيُ ، عن ابنِ عباسٍ قال : نزَلت سورةُ «الحاقةِ» بمكة (١) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ الزبيرِ ، مثلَه .

وأخرَج الطبرانيُّ عن أبي بَرْزَةَ ، أنَّ النبيَّ ﷺ كان يقرأُ في الفجرِ بـ «الحاقةِ» ، ونحوِها (٢) .

وأخرَج أحمدُ عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : خرَجْتُ أتعرَّضُ لرسولِ اللهِ ﷺ قبلَ أن أُسلِمَ ، فوجدتُه قد سبَقَنِي إلى المسجدِ ، فقمتُ خلفَه ، فاستَفْتَح سورةَ «الحاقةِ» ، فجعلتُ أعجبُ من تأليفِ القرآنِ ، فقلتُ : هذا واللهِ شاعرٌ كما قالت قريشٌ . فقرأ : ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ﴾ . قلتُ : كاهِنٌ . قال : ﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ ﴾ نابِيلًا مَا نَذَكَّرُونَ ﴾ الله وقع الإسلامُ في قلبي كلَّ موقع " .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ ٱلْمَآقَةُ ۞ مَا ٱلْمَآقَةُ ۞ ﴾ الآيات.

أَخْرَجَ ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ ٱلْحَاقَةُ ﴾ . قال : من أسماءِ يوم القيامةِ .

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧ ، ١٨) ، والنحاس ص ٧٤٩ ، والبيهقي في الدلائل ١٤٣/٧ .

<sup>(</sup>٢) الطبراني - كما في فتح الباري ٢٥٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢٦٢/١ (١٠٧) . وقال محققوه : إسناده ضعيف .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ اَلْحَاقَةُ ﴾ . قال : يعنى الساعة ، أحَقَّتْ لكلِّ عاملٍ عملَه ، ﴿ وَمَا آذَرَبُكَ مَا الْحَافَةُ ﴾ . قال : تعظيمًا ليومِ القيامةِ ، كما تسمَعون . وفي قولِه : ﴿ كَذَّبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ اَلْمَاقَةُ ﴾ . قال : حَقَّقَتْ لَكُلِّ عاملٍ عملَه ؛ للمؤمنِ إيمانَه ، وللمنافقِ نفاقه . وفي قولِه : ﴿ بِٱلْقَارِعَةِ ﴾ . قال : يوم القيامةِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ / في قولِه : ٢٥٩/٦ ﴿ فَأَهۡلِكُواْ بِالطّاغِيَةِ ﴾ . قال : بالذنوبِ . وكان ابنُ عباسٍ يقولُ : الصَّيْحَةِ (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ فَأَهْلِكُوا مِاللَّهُ عليهم صَيْحَةً واحدةً فأهمَدَتْهم فَأُهلِكُوا . وفي قولِه : ﴿ بِرِيجٍ صَرَصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾ . قال : عَتَتْ عليهم حتى نَقَّبَتْ عن أفتدتِهم (٣) .

وأخرَج الفريابيُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، [٢٧٤ ظ] وابنُ جريرٍ ، عن ابنِ عباسِ قال : ما أرسَل اللهُ شيئًا من ريحٍ إلا بمكيالٍ ، ولا قطرةً من مطرٍ إلا بمكيالٍ ، إلا يومَ نوحٍ ويومَ عادٍ ، فأما يومَ نوحٍ فإنَّ الماءَ طغَى على خُزَّانِه ، فلم يكن لهم عليه

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٣١٢/٢ ، والحاكم ٥٠٠/٢ تعليقا .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۰۸/۲۳ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٣١٢/٢ ، دون شطره الثاني ، وينظر تفسير ابن جرير ٣٠٩/٢٣ ، ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) في مصدر التخريج : « بمثقال » .

سبيلٌ. ثم قرَأ: ﴿إِنَّا لَمَاطَغَا ٱلْمَآءُ﴾. وأما يومَ عادٍ، فإنَّ الريحَ عتَتْ على خزانِها، فلم يكنْ لهم عليها سبيلٌ. ثم قرَأ: ﴿بِرِيجِ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾ (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن على بنِ أبى طالبٍ قال: لم تَنْزِلْ قطرةٌ من ماء إلا بمكيالٍ على يَدَى ملك ، إلا يوم نوحٍ ، فإنه أُذِنَ للماءِ دون الخُزَّانِ ، فطخَى الماءُ على الخزانِ (٢) فخرَج ، فذلك قولُه: ﴿إِنَّا لَمَاطَعَا ٱلْمَاءُ ﴾ . ولم يَنْزِلْ شيءٌ من الريحِ إلا بكيلٍ (٢) على يَدَى ملكِ ، إلا يومَ عادٍ ، فإنه أُذِنَ لها دونَ الخُزَّانِ فخرَجت ، فذلك قولُ اللهِ : ﴿بِرِيجٍ صَرَصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾ . عتَتْ على الخُزَّانِ (١).

وأخرَج (أحمدُ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، و أبو الشيخِ في «العظمةِ» ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيِّ عَلَيْ قال : «نُصِرْتُ بالصَّبَا ، وأُهلِكَتْ عادٌ بالدَّبُورِ (٢) . قال : «ما أُمِرَ الخُزُّانُ أن يُرسِلُوا على عادٍ إلا مثلَ موضعِ الخاتمِ من الربحِ ، فعَتَتْ على الخُزُّانِ فخرَجت من نواحِي الأبوابِ ، فذلك قولُه : ﴿بِرِيجٍ صَرَصَمٍ عَلَيْ الخُزُّانِ فبدأَتْ (٢) بأهلِ الباديةِ منهم عَلِيَهِ ﴿ ﴾ . قال : «عُتُوها : عتَتْ على الخُزُّانِ فبدأَتْ (٢) بأهلِ الباديةِ منهم فحمَلتهم بمواشِيهم وبيوتِهم ، فأقبَلَت بهم إلى الحاضرة (٨) ، فلما رأوها قالوا : هذا فحمَلتهم بمواشِيهم وبيوتِهم ، فأقبَلَت بهم إلى الحاضرة (٨) ، فلما رأوها قالوا : هذا

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۱۰/۲۳ .

<sup>(</sup>٢) في مصدر التخريج: « الجبال » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ح٣ ، ن : « بمكيال » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۱۰/۲۳ ، ۲۱۱ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ: الصبا: يقال لها: القَبول؛ لأنها تقابل باب الكعبة، إذ مهبها من مشرق الشمس، وضدها الدبور، وهي التي أهلكت بها قوم عاد، ومن لطيف المناسبة كون القبول نصَرَتْ أهل القبول، وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار. فتح البارى ٢١/٢ه.

<sup>(</sup>V) في الأصل ، ص ، والعظمة : « فبدت » .

<sup>(</sup>٨) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح١ ، ح٣ : « الحاضر » .

عارضٌ ممطرُنا . فلما دَنَتِ الريحُ وأظَلَّتُهم ، استَبَقوا الناسُ والمواشِي فيها ، فأَلْقَتِ الباديةَ على أهلِ الحاضرةِ فقصَفتْهم (١) فهلكوا جميعًا» (٢) .

وأخرَج أبو الشيخِ في «العظمةِ» ، والدارقطنيُّ في «الأفرادِ» ، وابنُ مَردُويَه ، وابنُ مَردُويَه ، وابنُ مَردُويَه ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «ما أنزَل اللهُ من السماءِ كفًّا من ماء إلا بمكيالٍ ، إلا يومَ نوحٍ ، فإنَّ الماءَ طغَي كفًّا من ماء إلا بمكيالٍ ، ولا كفًّا من ريحٍ إلا بمكيالٍ ، إلا يومَ نوحٍ ، فإنَّ الماءَ طغَي على الحُزُّانِ ، فلم يكن لهم عليه سلطانٌ ، قال اللهُ : ﴿ إِنَّا لَمَاطَعُا ٱلْمَاءُ حَمَلَنكُمُ فِي على الحُزُّانِ ، قال اللهُ : ﴿ بِرِيجٍ صَرَصَمٍ عَادٍ ، فإنَّ الريخِ عتَتْ على الحُزُّانِ ، قال اللهُ : ﴿ بِرِيجٍ صَرَصَمٍ عَادٍ ، فإنَّ الريخِ عتَتْ على الحُزُّانِ ، قال اللهُ : ﴿ بِرِيجٍ صَرَصَمٍ عَادٍ ، فإنَّ الريخِ عتَتْ على الحُزُّانِ ، قال اللهُ : ﴿ بِرِيجٍ صَرَصَمٍ عَادٍ ، فإنَّ الريخِ عتَتْ على المُؤَّانِ ، قال اللهُ : ﴿ بِرِيجٍ صَرَصَمٍ عَادٍ ، فإنَّ الريخِ عتَتْ على اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ .

' وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ بِرِيجٍ صَــُرْصَرٍ عَاتِيـَةٍ ﴾ ' . قال : الغالبةُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ قال : الصَّرْصَرُ : الباردةُ ، ﴿عَاتِيَةِ ﴾ . قال : حيثُ عَتَتْ على خُزَّانِها .

وأخرَج أبو الشيخِ في «العظمةِ» عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ عَاتِيَ مَهِ . قال : شَا مَتَابِعَةً ﴿ وَالَّهُ . قال : شَديدةٍ . وفي قولِه : ﴿ حُسُومًا ﴾ . قال : مُتتابِعةً ﴿ .

<sup>(</sup>١) في ص : « فعصفتهم » ، وفي ح١ ، م : « تقصفهم » .

<sup>(</sup>۲) أحمد ۲۱/۳۶ (۲۰۱۳)، والبخارى (۲۰۱۳، ۳۲۰۰، ۳۳۴۳، ۱۰۰۵)، ومسلم (۹۰۰)، ثلاثتهم مقتصرين على شطره الأول، وأبو الشيخ (۸۲۰، ۸۲۸، ۷۷۲)، بلفظه، وشطره الثانى عند الطبرانى (۲۱۲۱) من طريق أبى الشيخ، وقال الهيثمى: فيه مسلم الملائى وهو ضعيف: مجمع الزوائد ۱۱۳/۷. (۳) أبو الشيخ (۲۲۸، ۲۰۸)، ط. دار العاصمة، ابن مردويه – كما فى تخريج أحاديث الكشاف (۸۲٪ ۸۲۸، ۸۲۸، وقال محقق العظمة: ضعيف.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (٨١٣) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ ، من طريقِ ابنِ شهابِ ، عن قبيصةَ بنِ ذؤيبِ قال : ما يخرُجُ من الريحِ شيءٌ إلا عليها نحرُّانٌ يعلمون قدرَها ، وعددَها ، ووَزْنَها ، وكيلَها ، حتى كانت الريحُ التي أُرسِلَت على عادٍ فانْدَفق منها شيءٌ لا يعلمون قدره ، ولا وزنَه ، ولا كيلَه ؛ غضبًا للهِ ، ولذلك سُمِّيتْ عاتيةً ، والماءُ كذلك حين كان أمرُ نوحٍ ؛ فلذلك سُمِّي طاغيةً ().

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن الربيع بنِ أنسِ في قولِه : ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامِ ﴾ : كان أولُها الجمعة .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ جميدِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : 
﴿ حُسُومًا ﴾ . قال : متتابعاتِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ من طرقٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ حُسُومًا ﴾ . قال : تباعًا ( ) . وفي لفظ : متتابعاتِ ( ) .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ قال له: أخبِرْنى عن قولِه: ﴿ حُسُومًا ﴾ . قال: دائمةً شديدةً ، يعنى : محسومةً بالبلاءِ . قال: وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال: نعم ، أما سمعتَ أميةَ بنَ أبى الصلتِ ، وهو يقولُ (١):

<sup>(</sup>١) في ح١، م: «طاغيا».

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٣١٢/٢ ، وابن جرير ٢١٢/٢٣ ، ٢١٣ ، والطبراني (٩٠٦١) ، والحاكم ٢٠٠/٢ .

<sup>(</sup>۳) في ص ، ف١ : «مسعود» .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «متاعا» ، وفي م: «تبعا».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢١٢/٢٣ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ٦٧ .

وكم كُنّا بها من فَرطِ عامٍ وهذا الدهرُ مُقتَبلٌ حُسُومُ (۱) وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه: ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيةَ أَيّامٍ حُسُومًا ﴾ . قال : كانوا سبعَ ليالٍ وثمانية أيامٍ أحياءً في عذابٍ (۱) من الريح ، فلما أمسوا اليومَ الثامنَ ماتُوا ، فاحتَمَلَتهم الريحُ ، فألقَتْهم في البحرِ ، فذلك قولُه : ﴿ فَهَلُ تَرَىٰ لَهُم مِنْ بَاقِيكةٍ ﴾ . و (۱) قولُه : ﴿ فأصْبَحُوا لا تَرى إلا مساكنهم (۱) [الأحقاف : ٢٥] . قال : وأخبِرْت أنّ النبي عَلَيْهِ قال : ﴿ عَذَّبهم (١) بكرةً ، وكشف عنهم في اليومِ الثاني (١) حتى كان الليلُ » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، عن مجاهدٍ وعكرمةَ في قولِه : ﴿ حُسُومًا ﴾ . قالا : متتابعةً .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ حُسُومًا ﴾ . قال : هي أصولُ قال : هي أصولُ النخلِ ؟ قد بَقِيَتْ أصولُها ، وذهبت أعالِيها (٧) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعَجَازُ نَغْلِ﴾ . قال : أصولُها . وفى قولِه : ﴿ خَاوِيَةٍ ﴾ . قال : خَرِبَةٍ .

<sup>(</sup>١) مسائل نافع (٣٤) .

<sup>(</sup>٢) في ح ١ ، ن ، م : «عذاب الله» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ح٣ ، ن : « وفي » .

<sup>(</sup>٤) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر والكسائي وأبي جعفر ، وتقدم تخريجها ٣٣٨/١٣ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ن : « الله » .

<sup>(</sup>٦) في ح ١ ، ح٣ ، ن : « الثامن » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (أعلاها).

والأثر عند عبد الرزاق ٢١٣/٢ ، مقتصرًا على قوله : « دائمات » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمٍ ، أنه قرَأ : ﴿وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَمُ ﴾ . بنصبِ القافِ .

٢٦٠/٦ وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ / جريجٍ : (وجاء فرعونُ ومَن قِبَلَه) (١) . قال : ومَن معه .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَٱلْمُؤْتَوْكَتُ ﴾ . قال : هم قومُ لوطِ ائتَفَكَت (٢) بهم أرضُهم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴾ . قال : بالخطايا . وفي قولِه : ﴿ أَخْذَةُ رَّابِيَةً ﴾ . قال : شديدةً . ( وفي قولِه : ﴿ إِنَّا لَمُنَا الْمَآءُ ﴾ . قال : ظهر .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ إِنَّا لَمَّاطُغَا ٱلْمَامُ ﴾ . قال : كثر . وفى قولِه : ﴿ إِنَّا لَمَّاطُغَا ٱلْمَامُ ﴾ . قال : كثر . وفى قولِه : ﴿ وَفَى قولِه : ﴿ وَنَهِ مَا لَنَكُمْ فِي ٱلْمَارِيَةِ ﴾ . قال : السفينةِ . وفى قولِه : ﴿ وَتَعَيَّمُ آ أَذُنُّ وَعِيمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُو

وأخرَج (٢) سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَامُ ﴾ . قال : طغى على خُزَّانِه فنزَل ، ولم يَنْزِلْ من السماءِ

<sup>(</sup>١) وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب والكسائي . ينظر النشر ٢٩١/٢.

<sup>(</sup>٢) ائتفكت: انقلبت. النهاية ١٦/١ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٣١٢/٢ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ح١، م.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢١٨/٢٣ - ٢٢٠ ، ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٦) بعده في ص ، ف ١ : «عبد بن حميد و» .

ماءٌ إلا بمكيالٍ أو ميزانٍ ، إلا زمنَ نوحٍ ، فإنه طغَى على خُزَّانِه ، فنزَل بغيرِ كيلٍ ولا وزنٍ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : لم يُنْزِلِ اللهُ من السماءِ قطرةً قطُّ إلا بعلمِ الخُزَّانِ ، إلا حيثُ طغَى الماءُ ، فإنه غضِب لغضبِ اللهِ فطغَى على الخُزَّانِ ، فخرَج ما لا يعلمون ما هو (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ طَغَا ٱلْمَآهُ ﴾ . قال : بلَغني أنه طغَى فوقَ كلِّ شيءٍ خمسةَ عشرَ ذراعًا (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن السدىٌ في قولِه : ﴿ مَلْنَكُرُ فِي السَّدِيِّ فِي السَّفِينَةِ . وفي قولِه : ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُرُ لَذَكِرَةً ﴾ . أَى : تَذكُرون ماصُنِعَ بهم حيثُ عصوا نوحًا ، ﴿ وَتَعِيمُ آ ﴾ . يقولُ : تُحْصِيَها ، ﴿ أَذُنُ وَعِيلَةً ﴾ . يقولُ : تُحْصِيَها ، ﴿ أَذُنُ وَعِيلَةً ﴾ . يقولُ : تُحْصِيَها ، ﴿ أَذُنُ وَعِيلَةً ﴾ . يقولُ : أذنٌ حافظةً . يعنى : حديثَ السفينةِ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مردُويَه ، عن مكحولٍ قال : لما نزَلت : ﴿ وَتَعِيبُمُ آ أَذُنَ وَعِيدٌ ﴾ . قال رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ : «سألتُ ربى أن يجعَلَها أُذُنَ عليٌ » . فكان عليٌ يقولُ : ما سمِعْتُ من رسولِ اللهِ عَلَيْتُهُ شيئًا فنسِيتُه (٣) .

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ (٧٣٣) .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٣١٣/٢.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن منصور - كما فى فتح البارى ٢٦/١٣ - وابن جرير ٢٢٢/٢٣ ، ٢٢٣ ، وابن أبى حاتم - كما فى تفسير ابن كثير ٢٣٨/٨ - وابن مردويه - كما فى تخريج أحاديث الكشاف ٨٤/٤ . وقال ابن كثير : حديث مرسل .

(او أخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ مَرْدُويه ، وأبو نعيمٍ في «المعرفةِ» من طريقِ مكحولِ ، عن عليّ بنِ أبي طالبِ في قولِه : ﴿ وَتَعِيبُمَا أَذُنُ وَعِيدٌ ﴾ . قال : قال لي (٢٠) رسولُ اللهِ ﷺ : « سألتُ اللهَ أن يجعلَها أذنَك يا عليٌ » . فقال عليّ : ما سمعتُ من رسولِ اللهِ ﷺ شيئًا فنسيتُه (١٤) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والواحدىُّ ، وابنُ مَردُويَه ، وابنُ مَردُويَه ، وابنُ عساكرَ ، وابنُ النجَارِ ، عن بريدةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ لعلمٌ : «إنَّ اللهَ أَمَرنى أَن أُدْنِيَك ، ولا أُقْصِيَك ، وأنْ أُعَلِّمَك ، وأن تَعِيَ ، وحُقَّ لك أن تَعِيَ » . فنزَلت هذه الآيةُ : ﴿وَتَعِيمُ مَا أُذُنُّ وَعِيلَةٌ ﴾ (٥)

أُوأَخَرَج أَبُو نعيمٍ في «الحليةِ» عن عليٌ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «يا عليٌ اللهُ أَمْرِني أَن أُدْنِيَك وأُعَلِّمَك لِتَعِيّ». فأُنزِلَت هذه الآيةُ: ﴿وَتَعَيّهَا آذُنُّ وَعَيّهَا آذُنُّ وَعَيّهَا أَذُنُّ . «فأنت أذنٌ واعيةٌ لعلمِي» (٧) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُو نَذَكِرَهُ ﴾ . قال : الله محمد عليه ، وكم من سفينة قد هلكت ، وأثر قد ذهب . يعني : ما بَقِيَ من

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن : « الحلية » .

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل ، ص ، ح٣ ، م .

<sup>(</sup>٤) أبو نعيم ١/٥٠١ (٣٤٥) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٢٣/٢٣ ، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٢٣٨/٨ – والواحدى في أسباب النزول ص ٣٢٩ ، وابن عساكر ٣٦١/٤٢ . وقال ابن كثير : لا يصح .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في : الأصل ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٧) أبو نعيم ٦٧/١ .

السفينةِ حتى أدرَكَتْ (١) أمةُ محمدِ فرأُوه ، كانت ألواحُها تُرَى على الجُودِيُّ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُرُ نَذَكِرَةً ﴾ . قال : عِبْرَةً وآيةً ، أبقاها اللهُ حتى نظرت إليها هذه الأمةُ ، وكم من سفينة كانت من بعدِ سفينةِ نوحِ صارت رمادًا (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى (٢) عمرانَ في قولِه : ﴿ أَذُنُّ وَابِنُ اللهِ . وَعِيدٌ ﴾ . قال : أذنٌ عقلت عن اللهِ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن قتادةَ : ﴿ وَتَعِيبُمَا آَذُنُّ وَعِيدٌ ﴾ . قال : سمِعتْ وعقَلتْ ( ما سمِعتْ ' ، وأَوْعَتْ ( ) .

قُولُه تعالى : ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ﴾ الآيات .

أخرَج الحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقىُ فى «البعثِ والنشورِ» ، عن أُبَى بنِ كعبِ فى قولِه : ﴿وَجُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكّنَا دَكَةً وَحِدَةً ﴾ . قال : يَصيرانِ غَبَرَةً على وجوهِ الكفارِ لا على وجوهِ المؤمنين ، وذلك قولُه : ﴿وَوُجُوهُ مُومَيِدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْني عن

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ أُدْرَكْتُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في ص، ف١، ح١: «رمددا»، وفي م: «رمما».

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل ، ح٣ ، ن ، م : ٥ ابن ٥ ، وهو أبو عمران الجونى . ينظر الجواهر الحسان (تفسير الثماليي) ٤٦٣/٤ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ح٣ ، ن ،

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٣١٣/٢.

<sup>(</sup>٦) الحاكم ٢/٥٠٠٥.

قولِه : ﴿ فَدُكُنَا دَكَةً وَلِمِدَةً ﴾ . قال : زَلْزَلَةً شديدةً عندَ النفخةِ الآخرةِ . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعت عَدِيٌّ بنَ زيدٍ وهو يقولُ :

مَلِكٌ يُنفِقُ الخزائنَ الذِّمَّ \_ قد دكُّها وكادت تَبورُ (١)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن الزهريِّ في قولِه : ﴿ فَدُكِّنَا دَكَّةَ وَاللهُ اللهُ الأرضَ ويَطوِى السماءَ وَيَعِينِهُ عَال : «يَقبِضُ اللهُ الأرضَ ويَطوِى السماءَ بيمينِه ، ثم يقولُ : لَمَن الملكُ ؟ أين ملوكُ الأرضِ ؟ » .

وأخرَج ( ) ابن المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ وَأَنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ ﴾ . قال : ذلك قولُه : ﴿ وَفُنِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ أَبُوابًا ﴾ [النبأ : ١٩] .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَهِىَ يَوْمَبِذِ وَاهِيَـٰةٌ ﴾ . قال : مُتَخَرِّقَةٌ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ (٥) في قولِه : ﴿ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ أَطِرافِها .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ في قولِه : ﴿ وَٱلْمَلَكُ ` عَلَى أَرْجَآبِهِمَا ﴾ . قال : الملائكةُ على شَقِّها يَنظرون إلى أهلِ الأرضِ وما أتاهم من الفَزَع .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ف١ ، ح١ ، ح٣ ، ن : ﴿ بين ﴾ .

<sup>(</sup>٢) مسائل نافع (٢٥٨) .

 <sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٣١٣/٢ . وهو في الصحيحين من رواية الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ،
 وقد تقدم في ٦٩٣/١٢ .

<sup>(</sup>٤) بعده في م : « ابن جرير و » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ح٣: «الربيع بن أنس».

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، والضحاكِ في قولِه : ﴿وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ الْحَرَجِ ابنُ المنذرِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، والضحاكِ في قولِه : ﴿وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ مَا لَمْ يَنْشَقُ منها .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، عن الضحاكِ ، وقتادةَ ، وسعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ وَٱلۡمَلُكُ عَلَىٰ أَرۡجَاۤ إِيهَا ﴾ . قالوا : على حافاتِ السماءِ (١) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآلِهِهَا ﴾ . قال : على حافاتِها على ما لم يَهِ (٢) منها (٣) .

قُولُه تعالى: ﴿وَيَكِمُلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْفَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَنِيَةٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

أخورج عبدُ بنُ حميدٍ ، وعثمانُ بنُ سعيدِ الدارميُّ [٢٦١٥] في «الردِّ على الجهميةِ» ، / وأبو يعلى ، (أوابنُ المنذرِ )، وابنُ خزيمةً ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ ٢٦١/٦ مَردُويَه ، والخطيبُ في «تالى التلخيصِ» ، عن العباسِ (أي بنِ عبدِ المطلبِ في قولِه : ﴿ وَيَحْفِلُ عَنْ شَنَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَنِينَةً ﴾ . قال : ثمانيةُ أملاكِ على صورةِ الأوعالِ (1) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمِ ، من طرقِ عن ابنِ عباسٍ في

<sup>(</sup>١) عبد بن حميد - كما في فتح الباري ٢٩٨/٦ عن قتادة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ح١ ، ح٣ ، ن « يهي » ، وفي ص : « نهيا » ، وفي ف ١ : « ينهيا » . والوهي : الشق في الشيء . اللسان (و هـ ي) .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢٧/٢٣ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ح٣ ، ن : ١ ابن عباس » .

<sup>(</sup>٦) الدارمي ص ١٩، وأبو يعلى (٦٧١٢)، وابن خزيمة في كتاب التوحيد (١٤٤)، والحاكم ٢/٠٠٠، والخاكم و١٠١٠). والخطيب (٢٩٥). والحديث عند أبي داود (٤٧٢٣). ضعيف (ضعيف سنن أبي داود – ١٠١٤).

قولِه: ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَّلِنِيَةً ﴾ . قال: "ثمانيةُ صفوف من الملائكةِ لا يَعلَمُ عِدَّتَهم إلا اللهُ" .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الضحاكِ: ﴿ وَيَعِيلُ عَهْنَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِدِ مَنْ لَا يَعلمُ عِدَّتَهم إلا اللهُ. هَلَيْنَةٌ ﴾ . قال أن يقال : ثمانية صفوف أمن الملائكة ألا يَعلمُ عِدَّتَهم إلا اللهُ . ويقال : ثمانية أملاكِ رءوسُهم عند (أ) العرشِ في السماءِ السابعةِ ، وأقدامُهم في الأرضِ السُفْلَى ، ولهم قرون كقرونِ الوَعِلَةِ ، ما بينَ أصلِ قرنِ أحدِهم إلى منتهاه (٥) خمسُمائةِ عام .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الربيعِ : ﴿ وَيَحِيلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثُمُنِيَةً ﴾ . قال : ثمانيةٌ من الملائكةِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «يَحمِلُهُ اليومَ أُربعةٌ ، ويومَ القيامةِ ثمانيةٌ» (١)

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ زيدِ قال: لم يُسَمَّ من حملةِ العرشِ إلا إسرافيلُ، وميكائيلُ ليس من حملةِ العرشِ.

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ ، وتمامٌ الرازِيُّ في «فوائدِه» ، وابنُ عساكرَ ، عن أبي

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، ف١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۲۸/۲۳ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف١ ، ح١ ، م .

<sup>(</sup>٤) في ن : (تحت) .

<sup>(</sup>٥) بعده في ح١، م: «مسيرة».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٢٩/٢٣ .

الزاهرية قال: أُنْبِئْتُ أَنَّ لُبْنَانَ (١) أحدُ حملةِ العرشِ الثمانيةِ يومَ القيامةِ (٢).

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن كعبٍ قال: لبنانُ أحدُ الثمانيةِ تَحمِلُ العرشَ يومَ القيامةِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ميسرةَ في قولِه : ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ِذِ ثَمَنِيَةٌ ﴾ . قال : أرجلُهم في التُّخُومِ (٢) ، ورءوسُهم عندَ العرشِ ، لا يَستطِيعون أن يَرفعُوا أبصارَهم من شعاع النورِ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن وهبِ بنِ منبهِ قال : أربعةُ أملاكِ يَحمِلُون العرشَ على أكتافِهم ، لكلِّ واحدٍ منهم أربعةُ وجوهٍ ؟ وجهُ ثورٍ ، ووجهُ أسدٍ ، ووجهُ أنشرٍ ، ووجهُ إنسانِ ، لكلِّ واحدٍ منهم أربعةُ أجنحةٍ ؟ أما جناحان فعلَى وجهِه من أن يَنظُرَ إلى العرشِ فيصْعَقَ ، وأما جناحان فيصفِقُ (٤) بهما - وفي لفظ : فيَطِيرُ (٥) بهما - أقدامُهم في الثَّرى والعرشُ على أكتافِهم ، بهما - وفي لفظ : فيَطِيرُ (١) بهما - أقدامُهم في الثَّرى والعرشُ على أكتافِهم ، ليس لهم كلامٌ إلا أن يقولوا : قَدِّسُوا اللهَ القويَّ ، مَلاَّتُ عظمتُه السماواتِ الأرضَ (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ يَوْمَبِذِ نُعُرَّضُونَ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) لبنان : جبل مطل على حمص . معجم البلدان ٢٤٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن عساكر ٣٤٩/٢.

<sup>(</sup>٣) التخوم : معالم الأرض وحدودها . النهاية ١٨٣/١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فيصعق » ، وفي تفسير عبد الرزاق: « فيهفو » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ح٣ ، ن : ( فينظر » .

 <sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح٣ ، ن .
 والأثر عند عبد الرزاق ٢١٤/٢ .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ يَوْمَ بِنِ تُعْرَضُونَ ﴾ . قال : تُعْرَضُونَ والمعاذيرُ ، وأما الخصوماتُ والمعاذيرُ ، وأما الثالثةُ فتَطايَرُ الصَّحُفُ في الأيدِي (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادة : ﴿ يَوْمَ بِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةً ﴾ . قال : ذُكِرَ لنا أنَّ نبيَّ اللهِ عَلَيْ كان يقولُ : «يُعرَضُ الناسُ ثلاثَ عرَضاتِ يومَ القيامةِ ؛ فأما عرضتان ففيهما خصوماتُ ومعاذيرُ وجدالٌ ، وأما العرضةُ الثالثةُ فتَطِيرُ الصَّحُفُ في الأيدى » . اللَّهمَّ اجعَلْنا ممن تُؤتِيه كتابَه بيمينِه . قال : ﴿ مَا وَكَانَ بعضُ أَهلِ العلمِ يقولُ : إني وَجَدْتُ أَكْيَسَ الناسِ مَن قال : ﴿ مَا وَكَانَ بعضُ أَهلِ العلمِ يقولُ : إني وَجَدْتُ أَكْيَسَ الناسِ مَن قال : ﴿ مَا وَكَانَ بَعْنَ فَنَعُهُ أَوْمُ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يقولُ : «مَن استطاع أن اللهُ بطنه . قال : وذُكِرَ لنا أنَّ نبيَّ اللهِ عَلَيْهِ كان يقولُ : «مَن استطاع أن يموتَ وهو يُحسِنُ الظنَّ باللهِ فليفعلُ » .

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُ ، وابنُ ماجه ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبى موسى قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «يُعرَضُ الناسُ يومَ القيامةِ ثلاثَ عَرَضَاتٍ ؛ فأما عرضتان فجدالٌ ومعاذيرُ ، وأما الثالثةُ فعندَ ذلك تَطَايَرُ الصَّحُفُ في الأيدى ؛ فآخِذٌ بيمينِه ، وآخِذٌ بشمالِه» (٢) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه ، من وجهِ آخرَ ، عن أبي موسى قال : سمِعتُ النبيَّ ﷺ يَالِيْرُ عَن أبي موسى قال : «عَرْضَتان فيهما يقولُ في قولِهِ : ﴿ يَوْمَ لِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرٌ خَافِيَةٌ ﴾ . قال : «عَرْضَتان فيهما

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٣١٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) أحمد ٤٨٦/٣٢ (١٩٧١)، والترمذي عقب الحديث (٢٤٢٥)، وابن ماجه (٤٢٧٧). ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه - ٩٣٢).

الخصومةُ والجدالُ ، والعَرضةُ الثالثةُ تطايَرُ (١) الصُّحفُ في أيدى الرجالِ» .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والبيهقيُّ في «البعثِ» ، عن ابنِ مسعودٍ قال : يُعرَضُ الناسُ يومَ القيامةِ ثلاثَ عَرَضَاتٍ ؛ فأما عرضتان فجدالٌ ومعاذيرُ ، وأما العَرْضَةُ الثالثةُ فتَطايَرُ الكتبُ (٢) في الأيمانِ والشمائلِ (٣) .

وأخرَج ابنُ المباركِ عن عمرَ أنه قال: حاسِبُوا أنفسَكم قبلَ أن تُحاسَبُوا، فإنه أيسرُ لحسابِكم، وزِنُوا أنفسَكم قبلَ أن تُوزَنُوا، وتَجَهَّزُوا للعرضِ الأكبر: ﴿ يَوْمَ بِدِ نَعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرٌ خَافِيَةً ﴾ (1)

قُولُه تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِلَنَّهُمْ بِيَمِينِهِ ﴾ الآيات.

أخرَج ابنُ أبى حاتم عن عبدِ اللهِ بنِ "عبدِ اللهِ بنِ" حنظلة ، غَسيلِ الملائكة ، قال : إنَّ اللهَ يَقِفُ (١) عبدَه يومَ القيامةِ فيُبدِى سيئاتِه فى ظهرِ صحيفتِه ، فيقولُ له : إنَّ اللهَ يَقِفُ (١) عبدَه يومَ القيامةِ فيُبدِى سيئاتِه فى ظهرِ صحيفتِه ، فيقولُ له : إنى لم أفضَحْك به ، وإنى أنت عمِلت هذا ؟ فيقولُ : نعم ، أَىْ ربِّ . فيقولُ له : إنى لم أفضَحْك به ، وإنى قد غفَرْتُ لك . فيقولُ عندَ ذلك : ﴿ هَآ قُرُمُ الْوَرَمُوا كِنَابِيّهُ ﴿ آَا فَنَانُ أَنِي ظَنَنُ أَنِي مُلَاقٍ عَسَابِيّة ﴿ . حينَ نَجَا من فضيحةِ (١) يوم القيامةِ (٨) .

<sup>(</sup>١) في ص ، ف١ ، ح١ ، م : ( تطير ١ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف١ : ١ الصحف ، .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٣٠/٢٣ ، ٢٣١ .

<sup>(</sup>٤) ابن المبارك (٣٠٦).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ح١ ، م ، وفي ص : «أبي عبد الله» ، وفي ف١ : «أبي عبد الله بن أبي» .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ح٣ : ١ يوقف ٤ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ف١ : ٥ صحيفته ، وفي ص ، م : ٥ فضيحته » .

<sup>(</sup>۸) ابن أبى حاتم – كما فى تفسير ابن كثير ۲٤١/۸ .

وأخرَج ابنُ المباركِ في «الزهدِ» ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والخطيبُ ، عن أبي عثمانَ النهديِّ (١) قال : إنَّ المؤمنَ لَيُغطَى كتابَه في سِترِ من اللهِ ، فيقرأُ سيئاتِه فيرَجِعُ إليه لونُه ، ثم يَنظرُ فإذا سيئاتُه قد بُدِّلَتْ حسناتِه فيرجِعُ إليه لونُه ، ثم يَنظرُ فإذا سيئاتُه قد بُدِّلَتْ حسناتٍ ، فعندَ ذلك يقولُ : ﴿ هَآ قُومُ أَقْرَءُوا كِنَدِيدَهُ ﴾ (٢) .

777/7

وأخورج / أحمدُ عن أبي الدرداءِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أنا أولُ مَن يُؤذَنُ له بالسجودِ (٣) يومَ القيامةِ ، وأنا أولُ مَن يؤذَنُ له أن يَرفَعَ رأسَه ، فأنظرُ إلى بين يدى فأعرِفُ أمَّتِي من بينِ الأممِ ، ومِن خلفِي مثلُ ذلك ، وعن يميني مثلُ ذلك ، وعن شماليي مثلُ ذلك » وعن شماليي مثلُ ذلك » . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ، كيفَ تعرِفُ أمَّتك من بينِ الأممِ فيما بينَ نوحٍ إلى أمَّتِك ؟! قال : «هم غُرٌّ مُحَجَّلُون من أثرِ الوضوءِ ، ليس أحدٌ كذلك غيرُهم ، وأعرِفُهم أنهم يُؤتون كتبَهم بأيمانِهم ، وأعرِفُهم يستمى (١٤) بينَ أيديهم ذُرِّيَّتُهم) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنِّي ظَنَنْتُ ﴾ . قال : أَيْقَنْتُ (٦)

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن البراءِ بنِ عازبٍ فى قولِه : ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ . قال : قريبةً (٧)

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ح٣: « الهندى » .

<sup>(</sup>۲) ابن المبارك (١٤١٥) ، والخطيب ٦/١١ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف١ ، ح١ ، م : « في السجود » . وهي الرواية الثانية عند أحمد .

<sup>(</sup>٤) بعده في م : « نورهم » .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٦٤/٣٦ - ٦٦ (٢١٧٣٧ - ٢١٧٣٩). وقال محققوه : إسناده حسن لغيره .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٣٢/٢٣ .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم – كما في فتح البارى ٣٢١/٦ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ : ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ . قال : دَنَتْ فلا يَرُدُّ أيديَهم عنها بُعْدٌ ولا شَوكٌ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن البراءِ فى قولِه : ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ . قال : يَتناولُ الرجلُ من فواكهِها وهو قائمٌ (١)

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ قُطُونُهَا ﴾ . قال : ثمارُها .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَردُويَه ، أُ والخطيبُ ، عن سلمانَ الفارسيُ أَقال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « لا يَدخُلُ الجنةَ أحدٌ إلا بجوازِ (1) : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، هذا كتابٌ من اللهِ لفلانِ بنِ فلانِ ، أدخِلُوه جنةً عاليةً قطوفُها دانيةٌ » (0) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن يوسفَ بنِ يعقوبَ الحنفيِّ قال: بلَغني أنه إذا كان يومُ القيامةِ يقولُ اللهُ: يا أوليائي طال ما نظَرْتُ إليكم في الدنيا وقد

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ١٤٠/١٣ ، وعبد بن حميد - كما في فتح الباري ٣٢١/٦ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ح۱ ، م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في ح١، م: «بجوار».

<sup>(</sup>٥) الطبرانى (٦١٩١) ، وفى الأوسط (٢٩٨٧) ، والخطيب ٤/٥ ، ٩٥/٧ ، ٣١٩/١١ ، ٣١٩/١٢ . وقال ابن الجوزى : هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ . العلل المتناهية ٢/٢٤ ، ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: (الكم).

قَلَصتُ (١) شِفاهُكم عن الأشربةِ، وغارَتْ (٢) أُعينُكم، وجَفَّتْ بطونُكم، كونوا اليومَ في نعيمِكم، وكُلُوا واشرَبوا هنيئًا بما أسلَفتم في الأيام الخاليةِ.

وأخرَج ابنُ المنذرِ "، وابنُ عدىٌ في «الكاملِ»، والبيهقىُ في «شعبِ الإيمانِ»، عن (عبدِ العزيزِ بنِ رُفيعٍ ، في قولِه : ﴿ بِمَا أَسَلَفْتُمْ فِي الْأَيْمَامِ الْمُعَالِهِ ، عن (الصومُ .

وأخرَج البيهةيُ عن نافع قال: حرَج ابنُ عمرَ في بعضِ نواحِي المدينةِ ومعه أصحابٌ له ووضَعُوا سُفْرَةً لهم (٢) لهم (اعِي غنم فسلَّم، فقال ابنُ عمر: هَلُمَّ يا راعِي ، هَلُمَّ فأَصِبْ من هذه السُّفْرَةِ . فقال له : إني صائمٌ . فقال ابنُ عمر: مَلُمَّ في مثلِ هذا اليومِ الحارِّ الشديدِ سَمُومُه ، وأنت في هذه الجبالِ تَرعَى هذه الغنمَ ؟! فقال له : إني واللهِ أُبادِرُ أيامِي الخاليةَ . فقال له ابنُ عمرَ ، وهو يريدُ (١) يختبِرُ وَرعَه : فهل لك أن تَبِيعَنا شاةً من غنمِك هذه فنُعطِيك ثمنَها ، ونُعطِيك من لحمِها فتُفطِرَ عليه ؟ فقال : إنها ليست لي بغنم ، إنها غنمُ سيِّدِي . فقال له ابنُ عمرَ : فما عسى سيِّدُك فاعلًا إذا فقَدها فقلتَ : أكلها الذئبُ ؟ فولَّى الراعي عنه ، عمرَ : فما عسى سيِّدُك فاعلًا إذا فقَدها فقلتَ : أكلها الذئبُ ؟ فولَّى الراعي عنه ،

<sup>(</sup>١) قلصت : اجتمعت وانضمت . النهاية ١٠٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) غارت : دخلت في موضعها ، وهي كناية عن التعب . ينظر اللسان (غ و ر ) .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف١: ١ المبارك٥.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في النسخ : « عبد الله بن رفيع » . والمثبت موافق لما في مصدري التخريج ، وينظر تهذيب الكمال ١٣٤/١٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن عدى ٧٢٥/٢ ، والبيهقى (٣٩٤٩) .

 <sup>(</sup>٦) السفرة : طعام المسافر ، ثم أطلق على وعائه وما يوضع فيه من الأديم ، ثم شاع فيما يؤكل عليه . التاج
 ( س ف ر ) .

<sup>(</sup>٧) سقط من : ف ١ . وفي ن ، وشعب الإيمان : «له» .

<sup>(</sup>٨) بعده في م : «أن» .

وهو رافِعٌ إصبعَه إلى السماءِ وهو يقولُ: فأين اللهُ ؟! قال: فجعَل ابنُ عمرَ يُرَدِّدُ قولَ الراعِي وهو يقولُ: قال الراعي: فأين اللهُ ؟! فلما قدِم المدينةَ بعَث إلى مولاه فاشترَى منه الغنمَ والراعيَ ، فأعتَق الراعيَ ، ووهَب منه الغنمُ .

قُولُه تعالى : ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَبْهُمُ بِشِمَالِهِ عَهِ الآيات .

أخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةً فى قولِه : ﴿ يَنْلَيْتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴾ . قال : تَمَنَّوا الموتَ ، ولم يكنْ شىءٌ فى الدنيا أكرة عندَهم من الموتِ . وفى قولِه : ﴿ هَلَكَ عَنِى سُلُطَيْنِيَةً ﴾ . قال : أمّا واللهِ ، ما كلُّ من دخل الناز كان أميرَ قريةٍ ، ولكن الله خلقهم ، وسَلَّطَهم على أبدانِهم ، وأمَرهم بطاعتِه ، ونهاهم عن معصيتِه .

وأخرَج هنادٌ عن الضحاكِ [٢٨؛ ط] في قولِه: ﴿ يَلْلَتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴾ . قال : يا ليتها كانت مَوْتَةً لا حياةً بعدَها (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ: ﴿ هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيَهُ ﴾ . قال : حُجَّتي. وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ : ﴿ هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيَهُ ﴾ : يعنى حُجَّته .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن محمدِ بنِ كعبِ فى قولِه: ﴿ يَلْيَتُمَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ﴾ قال: الموتُ. وفى قولِه: ﴿ هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيَةً ﴾ . قال: ("حجتى.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيَهُ ﴾ . قال " : ضَلَّتْ عنِّي كُلُّ بينةٍ فلم تُغْنِ عنِّي شيئًا ( ) .

<sup>(</sup>١) البيهقي (٢٩١).

<sup>(</sup>٢) هناد (٢٢٤) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٣٦/٢٣ .

## قولُه تعالى : ﴿خُذُوهُ فَنُلُوهُ ۞ ﴾ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ فُذُوهُ فَغُلُوهُ ﴾ . قال : أُخبِرْتُ أنه أبو جهلٍ .

وأخرَج ابنُ المباركِ ، وهنادٌ في «الزهدِ» ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن نَوْفِ الشّامِيِّ في قولِه : ﴿سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا﴾ . قال : الذرائح سبعون باعًا ، والبائح ما بينَك وبينَ مكة . وهو يومَثذِ بالكوفةِ (١) .

وأخرَج ابنُ المباركِ ، وعبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن كعبٍ قال : إن حَلْقةً من السلسلةِ التي ذكر اللهُ مثلُ جميع حديدِ الدنيا (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى فى «البعثِ والنشورِ» ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَٱسۡلُكُوهُ ﴾ . قال : (أَتُسلَكُ فى دُبُرِه حتى تخرُجَ من مَنخَرَيْه حتى لا يقومُ على رِجلَيه (٥) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ جريجٍ فى قولِه : ﴿ فَٱسۡلُكُوهُ ﴾ . قال أن عباسٍ : السلسلةُ تَدخُلُ فى استِه ، ثم تُخرجُ من فيهِ ، ثم يُنظَمُون فيها كما يُنظَمُ الجرادُ فى العودِ ثم يُشْوَى (١) .

<sup>(</sup>١) ابن المبارك (٢٨٨ - زوائد نعيم) ، وهناد (٢٦٦) .

<sup>(</sup>٢) بعده في ح ١ ، ن ، م : « في كتابه » .

<sup>(</sup>٣) ابن المبارك (٢٨٩ - زوائد نعيم) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم - كما في التخويف من النار ص ١٣٠ - والبيهقي (٩٤).

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم – كما في التخويف من النار ص ١٣٠ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، من طريقِ ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ قال : بلَغنى أنَّ السلسلةَ تدخُلُ من مَقْعَدتِه (١) حتى تخرجَ من فيهِ ، ثم يُوثَقُ بها بعدُ ، أو من فيه حتى تَخرَجَ / من مقعدتِه .

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبي الدرداءِ قال : إنَّ للهِ سلسلةً لم تَزَلْ تَغْلِي منها (٢) مراجلُ (النارِ منذُ خلقَ اللهُ جهنمَ إلى يومِ (١) تُلقَى في أعناقِ الناسِ ، وقد نَجَّانا اللهُ من نصفِها بإيمانِنا باللهِ العظيمِ ، فحُضِّى على طعامِ المسكينِ يا أمَّ الدرداءِ .

قُولُه تعالى : ﴿ وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ۞ لَّا يَأْكُلُهُۥ إِلَّا ٱلْخَطِئُونَ ۞ ﴿ .

أخرَج ابنُ أبي حاتم ، وأبو القاسمِ الزَّجاجِيُّ النحويُّ في «أماليه» ، من طريقِ مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : ما أدرِي ما الغِسْلِينُ ، ولكني أظنُّه الزَّقُّومَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، من طريقِ عكرمةَ ، عن ابن عباس قال : الغِسْلِينُ الدَّمُ والماءُ (٥) الذي يَسِيلُ من لحومِهم .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، من طريقِ عليٌّ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسِ قال : الغِشلِينُ صديدُ أهلِ النارِ (٦٠) .

<sup>(</sup>١) في ص، ف١، ح١، ن، م: «مقعده».

<sup>(</sup>۲) في ح١، م: «فيها».

<sup>(</sup>٣) مراجل : جمع مِرجَل ، وهو الإناء الذي يغلي فيه الماء . النهاية ٢١٥/٤ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ح ١ ، م : « القيامة » .

<sup>(</sup>٥) بعده في ح٣: «والصديد».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٤٩/٢.

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن أبي سعيدِ الخدريِّ ، عن النبيِّ عَيَلِيَّةٍ قال : « لو أَنَّ دَلُوًا من غِسْلِينِ يُهَرَاقُ في الدنيا لأَنْتَنَ أهلُ (١) الدنيا » (٢) .

أو أخرَج ابنُ المنذرِ ، من طريقِ ابنِ جريجٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : الغسلينُ السمُ (١٠) طعام من أطعمةِ أهل النارِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ قال : غسلينٌ شجرةٌ في النارِ .

وأخرَج البيهقي في «شعبِ الإيمانِ» عن صَعْصَعة بنِ صُوحانَ قال : جاء أعرابي إلى علي بنِ أبي طالبٍ فقال : كيفَ تقرَأُ هذا الحرف : (لا يأكله إلا الحاطون (١) ؟ كلِّ واللهِ يَخطُو! فتَبَسَّمَ علي وقال : يا أعرابي : ﴿لَا يَأْكُلُهُ إِلَا الحَاطُون (١) ؟ كلِّ واللهِ يَخطُو! فتَبَسَّمَ علي وقال : يا أعرابي : ﴿لَا يَأْكُلُهُ إِلَا الحَاطُونَ ﴿ يَا أَمُولُ اللهُ لِيُسْلِمَ عبده . ثم الحَنْ اللهُ لِيُسْلِمَ عبده . ثم التَّفَتَ علي إلى أبي الأسودِ ، فقال : إنَّ الأعاجمَ قد دَخلتُ في الدِّين كافةً ، التَّفَتَ علي إلى أبي السَّدِه ، فرسَم له (٧) الرَّفع ، فضَعْ للناسِ شيقًا يَستَدِلُون به على صلاحِ ألسنتِهم . فرسَم له (٧) الرَّفع ، والنصبَ ، والخفضُ (٨) .

<sup>(</sup>١) في ح١، ص، م: «بأهل».

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٥٠١/٢ . ضعيف (ضعيف الجامع - ٤٨٠٣) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ف ١ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص: «شجرة في النار».

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل، ص، ف١، ح١، ح٣، ن: « الخاطئون ». والمثبت موافق لمصدر التخريج. وهى قراءة أبى جعفر، وقرأ بها ابن مسعود وابن عباس وشيبة وطلحة ونافع بخلاف عنه. ينظر النشر ٣٠٨/١، والبحر المحيط ٣٢٧/٨.

<sup>(</sup>Y) في ص ، ف ١ ، ح ١ ، م : «لهم» .

<sup>(</sup>٨) البيهقى (١٦٨٤) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ في «تاريخِه» ، من طريقِ أبي الدُّهْقانِ ، عن عبدِ اللهِ ، أنه قرأ : ﴿ لَا يَأْكُلُهُ وَ إِلَّا ٱلْخَطِعُونَ ﴾ . مهموزةً (١)

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن مجاهدٍ، أنه كان يقرَأُ: (لا يأكلُه إلا الحَاطِيُون) (٢) . لا يَهمِزُ .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه ، من طريقِ أبي الأسودِ الدُّؤَلِيِّ ، ويحيى بنِ يَعمَرَ ، عن ابنِ عباسٍ قال : ما : (الخاطُونَ ) ، إنما هو : ﴿ اَلْخَاطِئُونَ ﴾ (١) ، ما : (الصَّابُونَ ) ، إنما هو : ﴿ اَلْصَّابِغُونَ ﴾ (الصَّابُونَ ) .

قُولُه تعالى : ﴿فَكَ أُقْسِـمُ ﴾ الآيات .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَلَا آُقَيْمُ بِمَا نُبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا يُتُومِرُونَ ۞ وَمَا لَا يُتُومِرُونَ ﴾ . يقولُ : بما تَرُون وما لا تَرُون (^) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ ﴾ . قال : طهَّره اللهُ وعصَمه ، ﴿وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ ﴾ . قال : طهَّره اللهُ من الكَهانةِ وعصَمه منها .

<sup>(</sup>١) البخاري ٢٩٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) في م : « الخاطون » ، وهي قراءة حمزة وقفًا ، وله أيضًا فيها التسهيل بين بين ، والحذف . ينظر النشر ٣٤٣/١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف١ : ١ الخاطيون » ، وفي ح١ ، ن : ١ الخاطئون » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ح ١ ، ن : « الخاطيون » .

<sup>(</sup>٥) في ح١ : «الصابئون» . وهي قراءة أبي جعفر . ينظر النشر ٣٠٨/١ .

<sup>(</sup>٦) فى ف ١ ، ح١ ، ن : «الصابيون».

<sup>(</sup>٧) الحاكم ١/١٠٥.

<sup>(</sup>۸) ابن جریر ۲٤۲/۲۳ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ لَأَخَذْنَا مِنْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحكمِ في قولِه : ﴿ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴾ . قال : بالحقِّ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : الوَتِينُ عِرْقُ القلبِ (٢) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مُمَّ لَقَطَعَنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾ . قال : "نياطُ القلبِ (١٠) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ، والحاكمُ وصحَّحه، عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ ٱلْوَتِينَ ﴾ . قال " : هو حبلُ القلبِ الذي في الظَّهْرِ ( • ) .

<sup>(</sup>١) الطبراني (٨٩٢٢) . وقال الهيثمي : فيه السائب بن يسار الطائفي ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ١٢٨/٧ ، ١٢٩ .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۲٤/۲۳ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ح١ ، م .

<sup>(</sup>٤) الفريابي – كما في تغليق التعليق ٢٤٧/٤ ، وفتح البارى ٦٦٤/٨ – وابن جرير ٢٤٤/٢٣ ، وابن أبي حاتم – كما في تغليق التعليق ٤/ ٣٤٧، والفتح ٦٦٤/٨ – والحاكم ١١/٢ . وقال الحافظ : إسناده قوى .

<sup>(</sup>٥) الحاكم ١/٢ ٥٠ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾ . قال : كنَّا نُحَدَّثُ أنه حبلُ القلب .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ قال : الوتينُ الحبلُ الذي في الظَّهْرِ . وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ قال : الوتينُ نِياطُ القلبِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مُصينِ بنِ عبدِ الرحمنِ قال : قال ابنُ عباسٍ : إذا احتُضِر الإنسانُ أتاه ملكُ الموتِ فغمَز وَتِينَه ، فإذا انقطَع الوتينُ خرَج رُومُه ، فهناك حينُ يَشخَصُ بصرُه وتتبعُه رُومُه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ قال : إذا انقطَع الوتينُ ، لا إن جاع عِرقٌ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه: ﴿وَإِنَّهُ لَنَذَكِرُهُ ﴾ ، ﴿ وَإِنَّهُ لَنَذَكِرُهُ ﴾ ، ﴿ وَإِنَّهُ لَكَفُ لَكَفُ ٱلْمَقِينِ ﴾ . قال : القرآنُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَإِنَّهُم لَلَذَكِرُهُ ۗ لِللَّهُ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ح٣: «عرف».

## سورةُ سأل سائلً

### مكيَّةً

أَخْرَجَ ابنُ الضَّرَيْسِ، والنحاسُ، وابنُ مَردُويَه، ('والبيهقىُ '، عن ابنِ عباسِ قال: نزَلت سورةُ « سأل » بمكة (٢٠٠٠ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن ابنِ الزبيرِ ، مثلَه .

قُولُه تعالى : ﴿ سَأَلُ سَآبِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعْرِ ۞ ﴾ .

أخورج الفريابي ، وعبد بن حميد ، والنسائي ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصحّحه ، وابن مَردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ سَأَلُ سَآبِلُ ﴾ . قال : هو النخرُ بن الحارثِ ، قال : ﴿ اللَّهُ مَر إِن كَانَ هَنذَا هُو ٱلْحَقَ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرَ عَلَيْتُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْن اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهِ فِي قولِه : ﴿ بِعَذَابٍ وَاقِع ﴾ . على : كائن ، ﴿ لِلْكَنفِرِينَ لَيْسَ لَمُ / دَافِعٌ ﴾ مِن اللّهِ فِي الْمَمَارِج ﴾ . قال : ذي الدرجاتِ " .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن زيدِ بنِ أسلمَ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن السدى في قولِه : ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ ﴾ . قال : نزلت بمكة في النضرِ بنِ الحارثِ وقد قال : ﴿ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ ﴾

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، ص ، ف١ ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٢) ابن الضريس (١٧) ، والنحاس ص ٧٤٩ ، والبيهقي في الدلائل ١٤٣/ ، ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) النسائي في الكبرى (١١٦٢٠) ، وابن أبي حاتم ١٦٩٠/٥ ، والحاكم ٢٠٢٠ .

الآية . وكان عذائبه يومَ بدرٍ . .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ فى قولِه : ﴿ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾ . قال : يَقَعُ فى الآخرةِ قولُهم فى الدنيا : ﴿ اللَّهُ مَ إِن كَانَ هَلذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ ﴾ . هو النضرُ بنُ الحارثِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الحسنِ قال: نزَلت: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَالْتِرِ ﴾. فقال الناسُ: (على الكَافرين ليس له دافعٌ) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ بِعَذَابِ وَاقِع ﴾ . قال : يقعُ في الآخرةِ . وهو قولُهم : ﴿ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمَطِرُ في الآخرةِ . وهو قولُهم : ﴿ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمَطِرُ عَلَيْنَا عِجَارَةً مِنَ السَّكَمَآءِ أَوِ ٱثْمِينَا بِعَذَابٍ اللِّيمِ ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميد عن عطاء قال: قال رجلٌ من عبدِ الدارِ يقالُ له: الحارثُ بنُ علقمة : ﴿ اللَّهُ مَ إِن كَانَ هَذَا هُو الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِن السّكَمَاءِ أَوِ اثْقِينَا بِعَذَابٍ اللّهِ عِنهَ اللهُ : ﴿ وَقَالُواْ حَجَارَةً مِن اللّهُ : ﴿ وَقَالُ اللهُ نَا فَرُدَى كُنَّ اللّهُ اللهُ عَذَا هُو الذي قالُ : ﴿ وَقَالَ اللهُ عَذَا هُو الذي سألُ عَذَا هُو وَاقَعْ به .

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ١٦٩٠/٥.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة أبي بن كعب ، وينظر البحر المحيط ٣٣٢/٨ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه: (سال سائلٌ)(١). قال: سال وادِ في جهنمَ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتم، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ذِى ٱلْمَعَـارِجِ﴾ . قال: ذى العُلُوِّ والفواضِلُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ» ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ﴾ . قال : معارج السماءِ (٣) .

' و أخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ ذِي ٱلْمَعَـارِجِ ﴾ . قال : معارِج الملائكةِ '' .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ذِي ٱلْمَعَـالِجِ﴾ . قال : ذي الفضائلِ والنعم .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ خزيمةَ ، عن سعدِ بنِ أبى وقاصٍ ، أنه سمِع رجلًا يقولُ : لَبَيْكَ ذا المعارجِ . فقال : إنه لذو المعارجِ ، ولكنا كنا مع رسولِ اللهِ ﷺ لا نقولُ ذلك (٥) .

قُولُه تعالى : ﴿ نَعْرُجُ ٱلْمَلَيْكِذُ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر بغير همز ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف : ﴿سأل﴾ بهمز . ينظر النشر ٢٩١/٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٤٩/٢.

<sup>(</sup>٣) أبو الشيخ (٦٨٥) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٧٤/٣ (٧٤/٥) ، وابن خزيمة ٧٢/٤ معلقًا . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف لانقطاعه.

أَخْوَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ عَنْ عَاصِمٍ ، أَنَهُ قَرَأً : ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَيِكُ أَنِي . بِالتَاءِ (١) . وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبى إسحاقَ قال : كان عبدُ اللهِ يقرَأُ : (يَعْرُجُ اللهُ بَكُ بَالِياءِ (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ﴾ . قال : منتهى أمرِه من أسفلِ الأرضين إلى منتهى أمرِه من فوقِ سبعِ سماواتِ مقدارُ خمسين ألفَ سنة ، و ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ و ألف سنة إلى الأرضِ ومن سَنَةِ ﴾ [السجدة : ٥] ، يعنى بذلك : ينزِلُ الأمرُ من السماءِ إلى الأرضِ ومن الأرضِ إلى السماءِ فى يومٍ واحدٍ ، فذلك مقدارُ ألفِ سنة ؛ لأنَّ ما بينَ السماءِ والأرضِ مسيرةُ خمسِمائةٍ عامِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ قال : غِلَظُ كلِّ أرضٍ خمسُمائةِ عامٍ ، (أُوبِينَ كلِّ أرضٍ إلى أرضٍ خمسُمائةِ عامٍ ، ومن السماءِ إلى [٢٩٤و] السماءِ خمسُمائةِ عامٍ ، فذلك أربعةَ عشرَ ألفَ عامٍ ، وبينَ السماءِ السابعةِ وبينَ العرشِ مسيرةُ ستةِ وثلاثين ألفَ عامٍ ، فذلك قولُه : ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمِّينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ (٥)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ في «البعثِ» ، عن ابنِ عباسٍ في

<sup>(</sup>١) وكذلك هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة وأبي جعفر ويعقوب وخلف. النشر ٢٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) كذلك قرأ الكسائي . ينظر البحر المحيط ٣٣٣/٨ ، والنشر ٢٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٢٤٨/٨ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف١ ، م.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٢٤٨/٨ ، ٢٤٩ .

قولِه : ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ . قال : هذا في الدنيا ؟ تَعْرُجُ الملائكةُ في يومٍ كان مقدارُه ألفَ سنة . وفي قولِه : ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ مَنْ مِعْدَارُهُ الفَ سنةِ . وفي قولِه : ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ مَنْ مَقْدَارُ خَمْسَينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ . فهذا يومُ القيامةِ ، جعله اللهُ على الكافرين مقدارَ خمسين ألفَ سنة (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقيُّ في «البعثِ» ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ . قال : لو قَدَّرُ تُمُوه لكان خمسين ألفَ سنةٍ من أيامِكم . قال : يعني يومَ القيامةِ (٢) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن عكرمةً قال: سأل رجلٌ ابن عباسٍ: ما هؤلاء الآياتُ: ﴿ فِ يَدْبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السّمآءِ الآياتُ: ﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ مُسْيِنَ أَلْفَ سَنَةٍ مِ مَا تَعُدُّونَ ﴾ ، و﴿ يُدُبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السّمآءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمّا تَعُدُّونَ ﴾ ، و﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللّهُ وَعْدَهُ وَإِن يَوْمِ القيامةِ حسابُ خمسين ألف سنة ، و﴿ يُدَبِّنُ اللهُ السماواتِ والأرضَ في ستةِ أيامٍ ، كلُّ يومِ ألفُ سنةٍ ، و﴿ يُدَبِّرُ مَن مَقْدَارُهُ وَ اللّهُ السماواتِ والأرضَ في ستةِ أيامٍ ، كلُّ يومٍ ألفُ سنةٍ ، و﴿ يُدَبِّرُ الْمَرْمِنَ اللهُ السماواتِ والأرضَ في ستةِ أيامٍ ، كلُّ يومٍ ألفُ سنةٍ ، و﴿ يُدَبِّرُ النّهُ اللهُ السماواتِ والأرضَ في ستةِ أيامٍ ، كلُّ يومٍ ألفُ سنةٍ ، و﴿ يُدَبِّرُ النّهُ مِن اللهُ السماواتِ والأرضَ في ستةِ أيامٍ ، كلُّ يومٍ ألفُ سنةٍ ، و أَلْكَ سَنَةٍ ﴾ . اللّهُ مَن السّمَآءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إليّهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ الْفَ سَنَةٍ ﴾ . وقال : ذلك مقدارُ المَسِيرِ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن مجاهدٍ وعكرمة : ﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ﴾ . قالا : هي الدنيا أوَّلُها إلى آخرِها يومٌ مقدارُه خمسون

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٥٣/٢٣ ، والبيهقي في الشعب ٣٢٤/١ معلقًا .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٢٤٩/٨ . وقال : إسناده صحيح .

ألفَ سنة (١) . يومُ القيامة (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ» ، عن وهبِ ابنِ منبهِ قال : هو ما بينَ أسفلِ الأرضِ إلى العرشِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ : ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقَدَارُهُ خَمْسِينَ أَلَفَ سَنَةِ ﴾ . قال : ذلك يومُ القيامةِ .

وأخرَج أحمدُ، وأبو يعلى، وابنُ جريرٍ، وابنُ حبانَ، والبيهقيُّ في «البعثِ»، عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال: شئِلَ / رسولُ اللهِ ﷺ عن: ﴿ يَوْمِ كَانَ ٢٦٥/٦ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ . ما أطولَ هذا اليومَ ! فقال: «والذي نفسي بيدِه إنه ليُخفَّفُ على المؤمنِ حتى يكونَ أهونَ عليه من صلاةٍ مكتوبةٍ يُصَلِّيها في الدنيا» (أ)

وأخرَج عَبْدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن إبراهيمَ التَّيْمِيِّ قال : قَدْرُ يومِ القيامةِ على المؤمنِ قَدْرُ ما بينَ الظُّهْرِ إلى العصرِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو قال : يَشْتَدُّ كَرْبُ يومِ القيامةِ حتى يُلْجِمَ الكافرَ العَرَقُ . قيل : فأين المؤمنون يومَثَذِ ؟ قال : يُوضَعُ لهم كراسِيُّ

<sup>(</sup>١) بعده في تفسير عبد الرزاق: ﴿ لا يدري أحدُّ كم مضى ولا كم بقي إلا الله ﴾ .

ثم أخرج عبد الرزاق عن عكرمة في تفسير الآية قال: « هو يوم القيامة ». فلعله انتقال نظر من المصنف. (٢) عبد الرزاق ٣١٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/٥/٢ ، وأبو الشيخ (٢٩١) .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٤٦/١٨ (٢١٧١٧) ، وأبو يعلى (١٣٩٠) ، وابن جرير ٢٥٣/٢٣ ، ٢٥٤ ، وابن حبان (٤٣٣٤) ، والبيه في الشعب ٢٢٤/١ معلقًا . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

من ذَهَبٍ ، ويُظَلَّلُ عليهم الغمامُ ، ويُقَصَّرُ ذلك اليومُ عليهم ويُهَوَّنُ ، حتى يكونَ كيومِ من أيامِكم هذه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ قال: يكونُ عليهم كصلاةٍ مكتوبةٍ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ ، والبيهقىُ فى «البعثِ» ، عن أبى هريرةَ مرفوعًا قال : «ما قدرُ طولِ يومِ القيامةِ على المؤمنين إلا كقدرِ ما بينَ الظَّهْرِ إلى العصر» .

### قُولُه تعالى : ﴿ فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَبِيلًا ۞ ﴾ .

أخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في «نوادرِ الأصولِ» عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَأَصْبِرَ صَبْرًا جَمِيلًا ﴾ . قال : لا تَشْكُو إلى أحدٍ غيرِي .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ عن عبدِ الأعلى بنِ الحجَّاجِ في قولِه : ﴿ فَأَصْبِرَ صَبْرًا جَبِيلًا ﴾ . قال : يكونُ صاحبُ المصيبةِ في القوم لا يُعرَفُ من هو .

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۞ ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ : ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴾ . قال : الساعة .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴾ . قال : بتكذيبِهم ، ﴿ وَنَرَنَهُ قَرِيبًا ﴾ . قال : صدقًا كائِنًا .

وأخرَج أحمدُ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، والخطيبُ في «المُتَّفِقِ

<sup>(</sup>١) الحاكم ٨٤/١ ، والبيهقي في الشعب ٣٢٤/١ معلقًا ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١) الحاكم ٢٤٥٦) .

والمُفْتَرِقِ» ، والضياءُ في «المُختارةِ» ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآهُ كَالْمُهْلِ﴾ . قال : ( كدُرْدِيِّ الزيتِ ( ) .

وأخرَج الطَّستىُ عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخيرُنى عن قولِه : ﴿ وَمَ مَا لَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْهُلِ﴾ . قال : كدُرْدِى الزيتِ وسوادِ العَرَقِ من خوفِ يومِ القيامةِ . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ قولَ الشاعرِ :

تُبَارى (٢) به العِيسُ (٣) السَّمومَ كأنها تَبَطَّنَتِ الأقرابُ (١) من عَرَقِ مُهْلا (٥)

أُو أُخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةً: ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآهُ كَاللَّهُ لِ . قال: إنها الآن خضراءُ، وإنها تُحُوَّلُ يومَ القيامةِ لونًا آخرَ إلى الحمرةِ ".

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلِ ﴾ . قال : كَالْمَهُلِ ﴾ . قال : كالصوفِ . وفي قولِه : ﴿ يُبَصَّرُونَهُمْ ﴾ . قال : المؤمنون يُبَصَّرُون الكافرين .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَلَا يَسْتَلُ حَمِيمًا ﴾ . قال : حَمِيمًا ﴾ . قال : شُغِلَ كُلُّ إنسانِ بنفسِه عن الناسِ ، ﴿ يُبَصَّرُونَهُمْ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>١ - ١) في ح١، م: «إنها الآن خضراء وإنها تحول يوم القيامة لونًا آخر إلى الحمرة». والدردى: ما يركد في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان. النهاية ١١٢/٢.

والأثر عند أحمد ٢١٦/٣ (١٩٤٦) ، والخطيب ٦٣٩/١ ، والضياء (٩) . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : « تنادى » . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ : « القسم » . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٤) الأقراب : جمع القُرْب ، وهو الخاصرة . الوسيط (ق ر ب) .

<sup>(</sup>٥) الطستى - كما في الإتقان ٩٥/٢.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ح١ ، م .

تَعَلَّمَنْ () ، واللهِ لَيَعْرِفَنَّ يومَ القيامةِ قومٌ قومًا ، وأناسٌ أناسًا ، ﴿ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوَ يَفْتَدِى بِالأَحِبِّ فَالأَحِبِّ ، والأقربِ يَفْتَدِى بِالأَحِبِّ فَالأَحِبِّ ، والأقربِ فَالأَحِبِ ، من أهلِه وعشيرتِه ؛ لشدَّةِ ذلك اليوم .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ يُبَصَّرُونَهُمُ ۗ . قال : يَعرِفُ بعضُهم بعضًا ويتعارَفون ، ثم يَفِرُ بعضُهم من بعضٍ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ : ﴿ وَفَصِيلَتِهِ ﴾ . قال : عشيرتِه .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن محمدِ بنِ كعبٍ: ﴿ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُوبِهِ ﴾ . قال : قبيلتِه التي يُنسَبُ إليها .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَفَصِيلَتِهِ ﴾ . قال : قبيلتِه . وفي قولِه : ﴿ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ﴾ . قال : لجلودِ الرأسِ ، ﴿ نَدْعُواْ مَنْ أَذَبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ . قال : جمّع المالَ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ﴾ . قال : تَنْزِعُ أُمَّ الرأس .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً : ﴿ نَزَّاعَةُ لِلَّهِ ، لِللَّمْوَىٰ ﴾ . قال : عن طاعةِ اللهِ ، لِللَّمْوَىٰ ﴾ . قال : عن طاعةِ اللهِ ، لَلْمَوْا مَنْ أَدَّبَرَ ﴾ . قال : عن طاعةِ اللهِ ، ﴿ وَبَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴾ . قال : كان حُمُوعًا للخبيثِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ح٣ ، ن : « يعلمن » .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۵۷/۲۳ ، ۲۵۸ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٦٢/٢٣ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قُرَّةَ بنِ خالدٍ : ﴿ نَزَّاعَةُ لِلشَّوَىٰ ﴾ . قال : نزاعةً للسَّوَىٰ ﴾ . قال : نزاعةً للهامِ ، تُحْرِقُ كلَّ شيءِ منه ، ويبقَى فؤادُه نضيجًا .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن مجاهدِ: ﴿ نَزَّاعَةُ لِلشَّوَىٰ ﴾ . قال : الشُّوَى : الأطرافُ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ: ﴿نَزَّاعَةُ لِلشَّوَىٰ﴾ . قال : فَرْوَةِ الرأسِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ثابتٍ: ﴿ نَزَّاعَةُ لِلشَّوَىٰ ﴾ . قال : لمكارمِ وجهِ ابنِ المذرِ عن ثابتٍ : ﴿ نَزَّاعَةُ لِلشَّوَىٰ ﴾ . قال : لمكارمِ وجهِ ابنِ آدمَ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى صالحٍ : ﴿ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ﴾ . قال : للحم الساقينُ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن أبي صالح : ﴿نَزَّاعَةُ لِلشَّوَىٰ﴾ . قال : الأطرافِ .

وأخرَج ابنُ سعدِ عن الحكمِ قال : كان عبدُ اللهِ بنُ عُكيمٍ (٢) لا يَرْبُطُ كيسَه ، قال : سمِعتُ اللهَ يقولُ : ﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَيَ ﴾ (٦) .

قُولُه تعالى : ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ خُلِقَ هَـٰلُوعًا ۞ ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن عكرمةَ قال : شئِلَ ابنُ عباسٍ عن الهَلُوع ، / فقال : هو كما قال اللهُ ؛ إذا مسَّه الشرُّ كان ٢٦٦/٦

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ١٦٨/١٣ .

<sup>(</sup>۲) في ص ، ف١ ، م : «حكيم» . وينظر تهذيب الكمال ٥ //٢١ .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ٦/١١ .

جَزُوعًا ، وإذا مسَّه الخيرُ كان مَنوعًا ، فهو الهَلُوعُ <sup>(١)</sup> .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأَزرقِ قال له : أخيرُ نى عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَ لُوعًا ﴾ . قال : ضَجِرًا جزوعًا ، نزَلت فى أبى جهلِ ابنِ هشام . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ بشرَ بنَ أبى خازم وهو يقولُ :

لا مانعًا لليتيم نِحْلَتَه ولا مُكِبًّا بِحْلْقِه هَلِعَا (") وأَخْرَج ابنُ المنذرِ عن الحسنِ، أنه سُئِلَ عن قولِه: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾. قال: اقْرَأْ ما بعدَها. فقرَأ: ﴿إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَرُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلثَّرُ مَنُوعًا ﴾. قال: هو هكذا، خُلِقَ هكذا.

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ هَـ لُوعًا ﴾ . قال : شَحِيحًا جزوعًا .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عكرمةً : ﴿ هَـ لُوعًا ﴾ . قال : الضَّجِرُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ : ﴿ هَـ لُوعًا ﴾ . قال : جزوعًا " .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ هَـ لُوعًا ﴾ . قال : الشُّرهُ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن حصينِ بنِ عبدِ الرحمنِ : ﴿ هَـ لُوعًا ﴾ . قال : الحريصُ. وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ : ﴿ هَـ لُوعًا ﴾ . قال : الذي لا يَشبَعُ من جمع

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۲۲/۲۳ .

<sup>(</sup>٢) الطستى - كما في الإتقان ٩٧/٢ ، ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٣١٧/٢ .

المالي.

وأخرَج الديلميَّ عن عليِّ مرفوعًا: «يُكتَبُ أنينُ المريضِ ، فإنْ كان صابرًا كان أنينُه حسناتِ ، وإن كان جزوعًا كُتِبَ هَلوعًا لا أَجرَ له» (١)

قُولُه تعالى : ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ۞ ﴾ الآيات .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادة في قولِه : ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ۚ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن إبراهيمَ التَّيْمِيِّ في قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ﴾ . قال : المكتوبةُ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ في «المصنفِ» عن ابنِ مسعودٍ : ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ﴾ . قال : على مواقيتِها (٣) .

( وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مسروقٍ ، مثلُه . .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وابنُ المنذرِ ، عن عِمرانَ بنِ مُحَمِّينٍ : ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَّ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) الديلمي (٩٠١٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م : ١ خلق ، .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٣١٦/١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ح٣ .

صَلَاتِهِم مَا يَعْمُونَ ﴾ . قال : الذي لا يَلْتَفِتُ في صلاتِه (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مُردُويَه ، عن عقبةَ بنِ عامرٍ فى قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ﴾ . قال : هم الذين إذا صَلَّوا لم يَلتَفِتُوا (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن أبى الخيرِ ، أنَّ عقبةَ بنَ عامرِ قال لهم : مَن الذين هم على صلاتِهم دائمون ؟ قال : قلنا : الذين لا يَزالون يُصَلُّون . فقال : لا ، ولكن الذين إذا صَلَّوا لم يَلْتَفِتُوا عن يمينِ ولا شمالٍ .

وأخرَج ابنُ حبانَ عن أبي سلمةَ قال : حَدَّثَنِي عائشةُ قالت : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : «خُذُوا من العملِ ما تُطِيقُون ؛ فإنَّ اللهَ لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا» . قالت : وكان أحبُ الأعمالِ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْهُ ما دام (٢) عليه [٢٩٤٤] وإنْ قلَّ ، وكان إذا صلَّى صلاةً دام عليها . قال أبو سلمة : قال الله : ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمُ دَآبِمُونَ ﴾ (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ وَالَّذِينَ فِي آمَوَ لِهِ مَتَّ مَعْلُومٌ ﴾ . قال : كانوا إذا خرَجت الأَعْطِيّةُ أَعطُوا منها .

قُولُه تعالى: ﴿ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ الآيات.

أَخْرَجِ ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٦٨/٢٣ ، ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٣) في ح ١ : « داوم » ، وفي م : « دووم » .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان (٣٥٣ ، ١٥٧٨) . وأصل الحديث في صحيح البخاري (٦٤٦٥) ، ومسلم (٧٨٢) .

قال: يَنظُرُون، ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴾. قال: العُصَبُ (١) من الناسِ عن يمينِ وشمالٍ ، مُعرِضِين يَستَهْزِقُون به (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً : ﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴾ . قال : عامِدِين ، ﴿ عَنِ ٱللَّهِ ، لا يَرغَبُون عامِدِين ، ﴿ عَنِ ٱللَّهِ ، لا يَرغَبُون فَى كتابِ اللهِ ولا ذِكْرِه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ: ﴿ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهَطِعِينَ ﴾ . قال : مُنطَلِقِين ، ﴿ عَنِ الشَّمَالِ عِزِينَ ﴾ " . قال : مُتَفَرِّقين يأخذون يمينًا وشمالًا ، يقولون : ما يقولُ هذا الرجلُ ؟!

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأَزرقِ قال له : أخيِرْنى عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿عَنِ ٱللَّهَالِ عِزِينَ﴾ . قال : الحِلَقُ الرَّقاقُ . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ عَبِيدَ بنَ الأَبْرَصِ ('') وهو يقولُ :

فجاءوا يُهْرَعونَ (٥) إليه حتى يكونوا حولَ مِنبَره عِزينَا (٢)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿عَنِ ٱلنِّمِينِ وَعَنِ ٱللَّهِ مِنْ النَّبِيِّ وَعَن شَمَالِهِ ، ﴿عِزِينَ ﴾ . قال : مجالسَ

<sup>(</sup>١) فى ص ، ف ١ ، م : ٩ الغضب » . والعصب : جمع تُحصَّبَه ، وهى الجماعة ما بين العشرة إلى الأربعين . اللسان (ع ص ب) .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۷۸/۲۳ ، ۲۷۹ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل ، ح٣ ، ن .

<sup>(</sup>٤) في ح١، م: «الأحوص».

<sup>(</sup>٥) في ح١، م: ١ مهرعين ١.

<sup>(</sup>٦) الطستى - كما في الإتقان ٦٨/٢.

مُحتَبِين، نفرٍ قليلٍ قليلٍ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿عِزِينَ ﴾ . قال : الحِلَقُ المجالسُ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ''عُبادةَ بنِ نُسَيِّ '' قال: دخل رسولُ اللهِ ﷺ ٢٢٧/٦ المسجدَ / فقال: «ما لى أَراكم عِزينَ ، حِلَقًا حِلَقَ '' الجاهليةِ ؟ ». قعد الرجلُ '' المسجدَ / فقال: «ما لى أَراكم عِزينَ ، حِلَقًا حِلَقَ ' الجاهليةِ ؟ ». قعد الرجلُ '' خلف أخيه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والنسائيُ ، وابنُ مَردُويَه ، عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ قال : دخل علينا رسولُ اللهِ ﷺ المسجدَ ونحن حِلَقٌ مُتَفَرِّقُون ، فقال : «ما لى أَراكم عِزينَ ؟» .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبي هريرةَ قال : خرَج رسولُ اللهِ ﷺ وأصحابُه (١) حَرَج ابنُ مَردُويَه عن أبي هريرةَ قال : «ما لي أَراكم عزينَ ؟» (٨)

وأخرَج عبدُ بنُ حميد عن عاصمٍ ، أنه قرأ : ﴿ أَيَظُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٣١٧/٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، ح٣ : « قتادة » ، وفي ح١ ، م : « عبادة بن أنس » . وينظر تهذيب الكمال ١٩٤/١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «خلق».

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف ١ ، ح ١ ، ن ، م : « رجل » .

<sup>(</sup>٥) مسلم (٤٣٠) ، وأبو داود (٤٨٢٣) ، والنسائي في الكبرى (١١٦٢٢) .

<sup>(</sup>٦) ليس في : الأصل ، ح٣ ، ن . وبعده في ص ، ف١ ، ح١ ، م : « جلوس » .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: «حلقا حلقا».

<sup>(</sup>٨) الحديث عند ابن جرير ٢٨٠/٢٣ . وقال ابن كثير في تفسيره ٢٥٦/٨ : هذا إسناد جيد .

يُدَخَلَ ﴿ . برفع الياءِ \* .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبى معمرٍ ، أنه قرَأ : (أن يَدخُلَ) . بنصبِ الياءِ ورفع الخاءِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُدَّخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ﴿ كَلَّ السَّتُ فَاعَلًا . ثم ذَكَر خَلْقَهم فقال : ﴿ إِنَّا خَلَقَنَهُم مِّمَا يَعْلَمُونَ ﴾ : يعنى النُّطْفَةَ التي خَلَقَ منها البشرَ .

وَأَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدِ عَن قَتَادَةً : ﴿ كَلَّآ ۚ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴾ . قال : إنما خُلِقْتَ من قَذَرِ يا بنَ آدمَ ، فاتَّقِ اللهَ .

وأخرَج 'أحمدُ ، وابنُ ماجه ، وابنُ سعدِ ، وابنُ أبى عاصم ، والباوردى ، وابنُ قانع ، والحاكم ، و أالبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ» ، 'والضياءُ ، عن ' بُسْرِ اللهِ عَلَيْ هذه الآية : ﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ ابنِ جِحَاشٍ \* قال : قرأ رسولُ اللهِ عَلَيْ هذه الآية : ﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُمْطِعِينَ ﴾ إلى قولِه : ﴿ كَلَا أَنَا خَلَقْنَهُم مِّمّا يَعْلَمُونَ ﴾ . ثم بَزَقَ رسولُ اللهِ عَلَيْ على كفّه ، ووضَع عليها إصبَعَه ، وقال : «يقولُ اللهُ : ابنَ آدمَ ، أنَّى تُعجِزُنِي وقد

<sup>(</sup>١) وهي قراءة الجمهور مبنيا للمفعول .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة المفضل عن عاصم ، والحسن وأبي رجاء وزيد بن على وطلحة . ينظر السبعة لابن مجاهد ص ٦٥١ ، والبحر المحيط ٣٣٦/٨ .

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل ، ح١ ، ن ، م .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح ١، م: « بشير » ، وفي ن ، والشعب ، والآحاد : « بشر بن جحاش » . وهو بُسر - ويقال : بشر . بالشين المعجمة - بن جِحَاش ، بكسر الجيم وتخفيف المهملة ، ويقال : جَحَّاش . بفتح الجيم وتخفيف المهملة ، ويقال : جَحَّاش . بفتح الجيم وتثقيل المهملة . ينظر أسد الغابة ١/ ٢١٥، ٢١٥ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٧١، والإصابة ١/ ٢٩١.

خلَقْتُك من مثلِ هذه (١) ، حتى إذا سَوَّيْتُك وعدَلْتُك مَشَيْتَ بينَ بُرْدَيْن وللأَرضِ منكَ وَيُيدٌ (٢) ، فجمَعتَ ومنَعتَ ، حتى إذا بَلَغَتِ التَّراقِي قلتَ : أَتَصَدَّقُ . وأنَّى أوانُ الصدقة ؟!» (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ الله عن عنا من عنا عنا عنا عنا عنا عنا عنا عنا الله عنا الله عنا عنا عنا الله عنا الله

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ رَبِّ ٱلْمُشَارِقِ وَالْحَرُجِ عَبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ في قال : المنازلِ التي تجرِي فيها الشمسُ والقمرُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴾ . قال : إلى عَلَم يَسْعَوْنُ ( ) . [الى عَلَم يَسْعَوْنَ ( ) .

( و أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ إِلَى نُصُبِ ﴾ . قال : غايةٍ ، ﴿ يُونِضُونَ ﴾ . قال : غايةٍ ، ﴿ يُونِضُونَ ﴾ . قال : يَسْتَبِقُون اللهِ ،

<sup>(</sup>۱) في ح ١، ن، م: «هذاه.

<sup>(</sup>٢) الوثيد: صوت شدة الوطء على الأرض يُسمَعُ كالدوِيِّ من بُعدٍ . النهاية ٥/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢٩/٥٨٩ - ٣٨٧ (١٧٨٤٢ - ١٧٨٤)، وابن ماجه (٢٧٠٧)، وابن سعد ٧/ ٤٢٧، وابن سعد ٧/ ٤٢٧، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( ٨٦٩، ٨٧٠)، وابن قانع ١/ ٧٦، والحاكم ٥٠٢/٢، والبيهقي (٣٤٧٣). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٩٩،١).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٣/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ح ١، ح ٣، ن: ١ يستبقون ١ .

والأثر عند ابن جرير ٢٣/ ٢٨٥، ٢٨٦.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبي العاليةِ ، مثلَه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ: ﴿ كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴾ . قال : يَتَدِرُون نُصُبَهم ، (اكَتُهم يستلمُه أولَ ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادة : ﴿ يَوْمَ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ ﴾ . قال : القبورِ ، ﴿ كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴾ . قال : إلى عَلَم يَسْعُون ، ﴿ ذَٰلِكَ الْيُومُ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾ . قال : ذلك يومُ القيامةِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبى العاليةِ، أنه قرَأ: (إلى نَصْبِ يُوفِضُون) . (بنصبِ النونِ () على معنى الواحدِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمٍ ، أنه قرَأ : (إلى نَصْبٍ) . خفيفةً منصوبةً النونِ على معنى واحدة (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، عن أبى الأشهبِ ، عن الحسنِ ، أنه كان يقرؤُها : (خَاشِعًا أَبْصَلُوهُم ﴿ . (خَاشْعًا أَبْصَلُوهُم ﴾ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٣١٨، وابن جرير ٢٣/ ٢٨٤، ٢٨٦، ٢٨٧.

 <sup>(</sup>٣) وهى قراءة أبى بكر عن عاصم ونافع وابن كثير وأبى عمرو وحمزة والكسائى وأبى جعفر ويعقوب
 وخلف ، وقرأ حفص عن عاصم ، وابن عامر : ﴿نُصُب﴾ بضم النون والصاد . ينظر النشر ٢/ ٢٩٢.
 (٤) وهى قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف .

# سورةً نوحٍ

#### مكية

أَخْرَجَ ابنُ الضَّرَيْسِ ، والنحاسُ ، وابنُ مَردُويَه ، ( والبيهقيُ ، عن ابنِ عباسِ قال ِ: نزَلت سورةُ «نوحِ» بمكة (٢) .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه '' عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ قال : نزَلت سورةُ ﴿ إِنَا أُرسَلْنَا نُوحًا ﴾ بمكةً .

وأخرَج الحاكمُ عن ابنِ عباسٍ ، وفَع الحديثَ إلى رسولِ اللهِ عَيِيْ ، قال : «إنَّ اللهَ يَدعُو نوحًا وقومَه يومَ القيامةِ أَوَّلَ الناسِ ، فيقولُ : ماذا أَجَبَتُم نوحًا ؟ فيقولُون : ما دعانا وما بَلَّغنا ، ولا نصَحنا ، ولا أَمَرنا ولا نَهانا . فيقولُ نوخ : دَعُوتُهم يا ربِّ دعاءً فاشِيًا في الأَوَّلِين والآخِرين أُمَّةً بعدَ أُمَّةٍ ، حتى انتهى إلى خاتمِ النَّبِيِّين أحمدَ ، فانتَسَخه وقرَأه (٣) ، وآمَن به وصَدَّقَه . فيقولُ للملائكةِ : ادعُوا أحمدَ وأمَّتَه . فيأتي رسولُ اللهِ عَيَّيْ وأُمَّتُه يسعى نورُهم بينَ أيديهم ، فيقولُ نوخ لحمدٍ وأمَّتِه : هل تَعلَمُون أنِّى بَلَّغتُ قومِي الرسالة ، واجتَهَدْتُ لهم بالنصيحةِ ، وجهدْتُ أن أستَنْقِذَهم من النارِ سِرًّا وجهارًا (٤) ، فلم يَزِدْهُم دعائي إلا فِرارًا ؟ فيقولُ رسولُ اللهِ عَيَّيْ وأُمَّتُه : فإنا نَشهَدُ بما نَشَدْتَنا أنك في جميعِ ما قُلتَ من فيقولُ رسولُ اللهِ عَيَيْ وأُمَّتُه : فإنا نَشهَدُ بما نَشَدْتَنا أنك في جميعِ ما قُلتَ من الصادِقِين . فيقول قومُ نوح : وأنَّى علِمْتَ هذا أنت وأُمَّتُك ، ونحن أولُ الأمِ ،

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>٢) ابن الضريس (١٧)، والنحاس ص ٧٤٩، والبيهقي في دلائل النبوة ١٤٢/٧ - ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) في ح ٣: « أقرأه ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ح ١، ح ٣، ن ، م : ١ جهرا ١ -

وأنتم آخِرُ الأَمِ ؟! فيقولُ رسولُ اللهِ ﷺ: «بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ﴿إِنَّا اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ﴿إِنَّا اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَإِنَّ مَذَا لَهُو اللّهَ عَلَى اللّهُ عَنَدَ ذلك : ﴿ اَمْتَارُواْ اللّهُ عَنْدَ ذَلِك : ﴿ اللّهُ عَنْدَ ذَلِك : ﴿ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدَ ذَلِك : ﴿ اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ عَنْدَ ذَلِك : ﴿ اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ عَنْدَ ذَلِك : ﴿ اللّهُ عَنْدُ وَلَّهُ اللّهُ عَنْدُ وَلَّهُ اللّهُ عَنْدُ وَلَّهُ اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ عَنْدُ وَلَّهُ اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ عَنْدُ وَلَّهُ اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَنْدُ وَلْكَ اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ عَنْدُ وَلَّا اللّهُ اللّهُ عَنْدُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ وَلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةً فى قولِه: ﴿أَنِ ٱعۡبُـدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّـقُوهُ وَأَطِيعُونِ﴾ . قال : بها أرسَل اللهُ المُرسَلِين ؛ أنْ يُعبَدَ (٢) اللهُ وحدَه ، وأنْ تُتَقَى (٣) محارمُه ، وأن يُطاعَ أمرُه .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ، وابنُ المنذرِ، عن ابنِ جريجِ في قولِه: ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ ﴾ . قال : الشركُ ، ﴿ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّىً ﴾ . قال : الموتُ . مُسَمَّىً ﴾ . قال : الموتُ .

/وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَيُؤَخِّرَكُمْ ٢٦٨/٦ إِلَى اللهِ لَم يُؤَخِّر . إِلَى أَجُلِ مُسَمَّى ﴾ . قال : ما قد خُطَّ من الأجلِ ، فإذا جاء أجلُ اللهِ لَم يُؤخَّرْ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ فَلَمْ يَزِدْهُو دُعَآءِ يَ إِلَّا فِرَارًا ﴾ . قال : بلَغِني 'أنه كان' ، يذهبُ الرجلُ بابنِه إلى نوحٍ ، فيقولُ لابنِه : احذَرْ هذا لا يَغُرُنَّك ، فإنَّ أبي قد ذهَب بي وأنا مِثلُك

<sup>(</sup>١) الحاكم ٢/٧٤٥، ٨٤٥. وتعقبه الذهبي بقوله: إسناده واهِ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ح ٣: «يعبدوا»، وفي ف ١: «اعبدوا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ح ٣: « يتقى » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، ف ١، ن: «أنهم كان»، وفي مصدر التخريج: «أنهم كانوا».

فحَذَّرَني كما حَذَّرتُك (١)

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ جَعَلُوٓا أَصَدِعَهُم فِي ءَاذَاخِمُ ﴾ . قال : لئلا يسمَعوا ما يقولُ ، ﴿ وَاَسْـتَغْشَوْا ثِيَابُهُمْ ﴾ . قال : لأنْ يَتَنَكَّرُوا له (٢) فلا يعرفُهم ، ﴿ وَاَسْـتَكْبُرُوا السَّرِكُبُارًا ﴾ . قال : تركوا التوبة .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ، وابنُ المنذرِ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ وَٱسۡتَغۡشَوۡا ثِيَابَهُمُ ﴾ . قال : غَطُّوا وجوهَهم ؛ لئلا يَرَوا نوحًا ولا يَسمَعُوا كلامَه .

"وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ جبيرِ في قولِه: ﴿ وَٱسْتَغْشَوْا ثِيَاجُهُمْ ﴾ . قال: تَسَجُّوا بها" .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ثُمَّ إِنِّ دَعَوْتُهُمْ حِهارًا ﴾ . قال : حِهارًا ﴾ . قال : ﴿ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَمُمْ ﴾ . قال : صِحْتُ ('') ، ﴿وَأَسْرَرَتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴾ . قال : النّجاءُ ('') ، نِجاءُ الرمجلِ .

قولُه تعالى : ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ١٠ الآية .

أخرَج ابنُ مَردُويَه عن سلمانَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «أكثِرُوا من الاستغفارِ ؛ فإنَّ اللهَ لم يُعَلِّمْكم الاستغفارَ إلا وهو يُرِيدُ أن يَغفرَ لكم».

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٤) في ح ١: « نصحت » .

<sup>(</sup>٥) ناجي الرجلَ مناجاةً ونجاءً: سارَّه . اللسان (ن ج ي) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَيَجْعَل لَكُو جَنَّنتِ وَيَجْعَل لَكُو جَنَّنتِ وَيَجْعَل لَكُو جَنَّنتِ وَيَجْعَل لَكُو جَنَّنتِ وَيَجْعَل لَكُو اللهِ ، فومًا تَجَزَّعَتُ (١) أعناقُهم حِرْصًا على الدنيا ، فقال : هَلُمُّوا إلى طاعةِ اللهِ ، فإنَّ فيها دَرَكَ الدنيا والآخرةِ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مَا لَكُو لَا نَرْجُونَ لِلّهِ وَقَالَا ﴾ . قال : لا تَعلَمُون للهِ عظَمَةً (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والبيهقيُ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿مَا لَكُورُ لَا نَرْجُونَ لِلّهِ وَقَارًا ﴾ . قال : نطفةً ، ثم علقةً ، ثم مضغةً (٣) . عظمةً ، ثم مضغةً (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مَا لَكُورُ لَا نَرْجُونَ لِلّهِ وَقَالَا ﴾ . قال : لا تَعرِفُون للهِ حقَّ عظمتِه (٤) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ» ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مَا لَكُورُ لَا نَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَالًا ﴾ . قال : لا تَخافون للهِ عظمةً (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مَا لَكُمُ لَا نَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَالًا ﴾ . قال : لا تَخشَون للهِ عقابًا ، ولا تَرجُون له ثوابًا .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١: « تجرعت »، وفي ح ٣: « تجدعت »، وتجزعت وتجدعت بمعنى ، أى : تقطعت . ينظر التاج (ج د ع ، ج ز ع) .

<sup>(</sup>۲) سعید بن منصور - کما فی فتح الباری ۲۹۷/۸ - والبیهقی (۲۲۹) .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٣/ ٢٩٥، ٢٩٧، والبيهقي (٧٢٨).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٣/ ٣٧٤، وابن جرير ٢٣/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم - كما في تغليق التعليق ٤/ ٣٤٨، ٣٤٩ - وأبو الشيخ (٧٥).

وأخرَج الطستى فى «مسائلِه» عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نافعَ بنَ الأَزرقِ قال له : أخيِرْنى عن قولِه : ﴿ مَّا لَكُورُ لا نَرْجُونَ لِلّهِ وَقَارًا ﴾ . قال : لا تَخشُون للهِ عظمةً . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم . أما سمِعتَ قولَ أبى ذؤيبِ (') : إذا لَسَعَتْه النَّحلُ لم يَرجُ لَسْعَها وخالفَها فى بَيتِ نُوبٍ عوامِلِ ('') وأخرَج عبدُ الرزاقِ فى «المصنفِ» عن على بنِ أبى طالبٍ ، أنَّ النبى عليهم أُرُرُ " ، فوقف فنادَى [٣٠٠] بأعلَى صوتِه : «ما لكم لا تَرجُون للهِ وقارًا ؟ » (') .

( وأخرَج ( ) سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيّ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ مَا لَكُمْ لَا نَرْجُونَ لِلّهِ وَقَالًا ﴾ ( ) . قال : لا تَعرِفُون للهِ حقًّا ، ولا تَشكُرون له نعمةً ( ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مطرِ في قولِه : ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴾ . قال : نطفةً ، ثم علقةً ، ثم عظامًا ، طَوْرًا بعدَ طَوْرٍ ، وخَلْقًا بعدَ خَلْقٍ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةَ ، مثلَه (^).

<sup>(</sup>١) ديوان الهذليين ١/ ١٤٣، ومعانى القرآن ١/ ٢٨٦، واللسان (رج و).

<sup>(</sup>٢) مسائل نافع (٤) .

<sup>(</sup>٣) في ن: «أزرة».

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (١١٠٢).

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، ف ١: «عبد الرزاق و».

<sup>(</sup>٧) البيهقي في الشعب (٧٣٢).

<sup>(</sup>٨) عبد الرزاق ٢/ ٣١٩.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، 'والبيهقيُ ' ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ مَا لَكُو لَا نُرَجُونَ لِلّهِ وَقَارَا ﴾ . قال : لا تُبالُون للهِ عظمةً ، ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُو أَطُوارًا ﴾ . قال : من ترابٍ ، ثم من نطفةٍ ، ثم من علقةٍ ، ثم ما ذكر ، حتى يُتِمَّ خَلْقَهُ ' .

وأخرَج أبو الشيخِ في «العظمةِ» عن يحيى بنِ رافعِ في قولِه : ﴿ خَلَقَكُمْ الْحَوْرَا ﴾ . قال : نطفةً ، ثم علقةً ، ثم مضغةً (٢) .

قُولُه تعالى: ﴿ أَلَوْ تَرَوْأَ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ۞ ﴾ الآيات.

أخرَج ابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ» ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا ﴾ . قال : بعضُهن فوقَ بعضٍ ، بينَ كلِّ أرضٍ وسماءِ خَلْقٌ وأمرٌ . وفي قولِه : ﴿وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ . قال : وجوهُهما في السماءِ ، وظهورُهما إليكم (أ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَ نُورًا ﴾ . قال : إنه يُضِيءُ نورُ القمرِ فيهن كلِّهن ، كما لو كان سبعُ زجاجاتٍ أسفلَ منهن شهابٌ أضاءَتْ (٥٠ كلَّهن ، فكذلك نورُ القمرِ في السماواتِ كلِّهن لصفائِهن .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ»، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو قال: إنَّ الشمسَ والقمرَ وُجُوهُهما قِبلُ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>٢) البيهقي ( ٧٣٠، ٧٣١).

<sup>(</sup>٣) أبو الشيخ (١٠٩٠).

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (٥٥٣، ٦٢٢).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ح ٣، ن: «أضاء من».

السماء، وأقفِيتُهما قِبلُ الأرضِ، وأنا أقرأُ بذلك عليكم آيةً من كتابِ اللهِ: ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ» ، عن عطاء (٢) (٣) في قولِه : ﴿وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَ نُوْرًا﴾ . قال : يُضيءُ لأهلِ السماواتِ كما يُضيءُ لأهلِ الأرضِ (٠) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَجَعَلَ / ٱلْقَمَرَ فِهِنَ نُورًا﴾ . قال : وَجْهُه يُضيءُ السماواتِ ، وظَهْرُه يُضِيءُ الأرضَ (٥٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن شهرِ بنِ حوشبِ قال : اجتمَع عبدُ اللهِ بنُ عمرِو ابنِ العاصِ وكعبُ الأحبارِ ، وقد كان بينهما بعضُ العُتْبِ ، فتعاتبا ، فذهب ذلك ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو لكعبٍ : سَلْني عما شئتَ ، ولا تسألُني عن شيءٍ إلا أخبَرْتُك بتصديقِ قولي من القرآنِ . فقال له : أرأيتَ ضَوْءَ الشمسِ والقمرِ ، أهو في السماواتِ السبعِ كما هو في الأرضِ ؟ قال : نعم ، ألم تَرَ إلى قولِ اللهِ : ﴿ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَ نُورًا ﴾ ؟

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ» ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَ نُورًا ﴾ . قال : وجهه في السماءِ إلى العرشِ ،

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ٣١٩، وأبو الشيخ (٦١٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ح ٣، ن: «عبد الله بن عمر».

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ح ٣، ن.

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (٦٢٠).

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (٦٢١).

وقَفاه إلى الأرضِ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، من طريقِ الكلبيِّ ، عن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَ نُورًا ﴾ . قال : خلَق فيهن حينَ خلَقهن ضياءً لأهلِ الأرضِ ، وليس في السماءِ من ضوئِه شيءٌ .

قُولُه تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ۞ ﴾ الآيات.

أَخْرَجَ ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ . قال : خلِق آدمُ من أديم الأرضِ (٢) كلّها .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿سُبُلًا فِجَاجًا﴾ . قال : طُرُقًا مختلفةً (٣) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ سُبُلًا فِجَاجًا ﴾ . قال : طُرُقًا وأعلامًا \* .

قُولُه تعالى : ﴿ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ ﴾ الآية .

أخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن إبراهيمَ النخَعيِّ، أنه كان يقرأُ: (مالُه ووُلْدُه) (۰) .

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ (٦١٦)، والحاكم ٢/٥٠٢، ٥٠٣.

<sup>(</sup>٢) أديم الأرض: وجهها . اللسان (أ د م) .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٣/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة متواترة، قرأ بها أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف وابن كثير، النشر ٢/ ٢٩٢، والبحر المحيط ٨/ ٣٤١.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن الحسنِ وأبي رجاءٍ ، أنهما كانا يقرأان : ﴿ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ وَ ﴾ (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الأعمشِ، أنه كان يقرؤُها في «نوح»، و«الزخرفِ»، وما بعدَ السجدةِ من «مريمَ»: (وُلْدٌ). وقال: الوُلْدُ الكثيرُ (٢)، والوَلَدُ الواحدُ (٣).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿وَمَكُرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا﴾ . قال : عظيمًا .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَلَا نَذَرُنَ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَيَنتَرًا ﴾ . قال : هذه أصنامٌ (٤) كانت تُعبَدُ في زمنِ نوحٍ (٥) .

وأخرَج البخارى ، وابن المنذر ، وابن مردُويه ، عن ابن عباس قال : صارَتِ الأوثان التي كانت في قوم نوحٍ في العربِ بعد ، أمَّا وَد فكانت لكَلْبِ بدُوْمةِ الجَنْدَلِ (١) ، وأما سُواعٌ فكانت لهُذَيْل ، وأما يَغوثُ فكانت لمُراد ، ثم لبني غُطيف عند سبأ ، وأما يعوقُ فكانت لهَمْدان ، وأما نسر فكانت لجمير لآلِ ذي الكلاع ، وكانوا أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فكانت لحِمْير لآلِ ذي الكلاع ، وكانوا أسماء رجالٍ صالحين من قوم نوح ، فكانت لمكوا أو حي الشيطان إلى قومِهم : أن انصِبُوا إلى مجالسِهم التي كانوا يَجلِسُون أنصابًا ، وسَمُّوها بأسماءُهم . ففعلُوا ، فلم تُعبَد ، حتى إذا هلك

<sup>(</sup>١) قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن عامر وعاصم. ينظر المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٢) في ح ١، م: «الكبير».

<sup>(</sup>٣) ينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ٢/ ٩٢، ٩٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ٣ ، ن : « الأصنام » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٣/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٦) دومة الجندل ، بضم أوله وفتحه : حصن وقرى بين الشام والمدينة . معجم البلدان ٦٣٦/٢ ، ٦٣٧ .

أُولئك ونُسِخَ<sup>(١)</sup> العلمُ عُبِدَتْ<sup>(٢)</sup> .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن عروةَ قال: اشتكَى آدمُ عليه السلامُ وعندَه بنوه؛ وَدٌّ، ويغوثُ، ويعوقُ، وسُواعٌ، ونَسْرٌ، وكان وَدُّ أكبرَهم وأبَرَّهم (٢٠).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن أبي عثمانَ قالُ : رأيتُ يغوثَ صنمًا من رَصاصٍ يُحمَلُ على جملٍ أَجْرَدَ ، فإذا برَك قالوا : قد رَضِيَ ربُّكم هذا المنزلَ .

وأخرَج الفاكهيُّ عن 'عبيدِ اللهِ بنِ عبيدِ بنِ ' عميرِ قال : أولُ ما حدَثتِ الأصنامُ على عهدِ نوحٍ ، وكانت الأبناءُ تَبَرُّ الآباءَ ، فمات رجلٌ منهم فجزِع عليه ، فجعَل لا يصبرُ عنه ، فاتَّخذ مثالًا على صورتِه ، فكلما اشتاقَ إليه نظرَه ، ثم مات ، فقُعِل به كما فعَل ، حتى تتابعوا على ذلك ، فمات الآباءُ ، فقال الأبناءُ : ما اتَّخذ هذه آباؤُنا إلا أنها كانت آلهتهم . فعبَدوها ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن محمدِ بنِ كعبٍ في قولِه : ﴿ وَلَا يَغُونَ وَيَعُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُ وَيُعْمُونَ وَيْعِمُ وَيَعْمُونَ وَعِمْ وَيْعِمُ وَيُومِ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيْعُونَ وَيْعُونَ وَيْعُونُ وَيْعُونَ وَعُمْ وَيْعُونُ وَيْعِمُ وَيْعُونُ وَيْعُونَ وَيْعُونُ وَيْعُونُ وَيْعُونُ وَيْعُونُ وَيْعُونُ وَيْعُونُ وَيْعِمُ وَيُعْمُونُ وَيْعِمُ وَيَعْمُ وَيْعِمُ وَيَعْمُ وَنْعِمُ وَيُعْمُونُ وَيْعِمُ وَيُعْمُونُ وَالْمُوا وَمُعْمُونُ وَعِلَا فَعُمْ وَالْعِمْ وَالْعِمْ وَالْعِمْ وَالْعِمْ وَالْعِلِمُ وَالْعِمْ وَالْعِمْ وَالْعِمْ وَالْعِمْ وَالْعِمْ وَالْعِمْ وَالْعُمُونُ وَالْعُمْ وَالْعُمُونُ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمُ وَالْعُلِي عِلْمُ فَالْمُ وَالْعُولُونُ وَلِهُ وَالْعُولِ وَلِهُ وَالْعُونُ وَلِهُ وَالْعُمْ وَالْعِلْمُ وَالْعُلِقُونُ وَالْعُلُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُوالِمُونُ وَالْمُوالِمُ وَلِهُ وَالْمُوالِمُونُ وَالْمُوالِمُونُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوال

<sup>(</sup>۱) فی ن: «تنسّخ». وهو لفظ رواة نسخ البخاری سوی أبی ذر والکشیمیهَنی. وقال الحافظ ابن حجر: علم تلك الصور بخصوصها. فتح الباری ۸/ ۹۲۹.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٩٢٠).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل: «عبد الله بن عبد الله وابن »، وفي ص، ح ١، ن «عبد الله بن عبيد بن »، وفي ف ١: «عبد الله بن عبيد الله بن ».

<sup>(</sup>٥) الفاكهي في أخبار مكة ٥/ ١٦٢.

بعدَهم يأخُذون لأخذِهم (' في العبادةِ ، فقال لهم إبليسُ : 'لو صَوَّرْتُم صُورَهم فكنتم تَنظُرُون إليهم . فصَوَّرُوا ، ثم ماتوا ، فنشَأ قومٌ بعدَهم ، فقال لهم إبليسُ ' : إنَّ الذين كانوا من قبلِكم كانوا يَعبُدونها . فعَبَدوها .

وأخرَج أبو الشيخِ في «العظمةِ» عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ قال: كان لآدمَ خمسةُ بنينَ؛ وَدِّ، وسواعٌ، ويغوثُ، ويعوقُ، ونَشرٌ، وكانوا عبَّادًا، فمات رجلٌ منهم، فحزَنوا عليه حُزْنًا شديدًا، فجاءهم الشيطانُ، فقال: حزِنتم على صاحبِكم هذا؟ قالوا: نعم. قال: هل لكم أن أُصَوِّرَ لكم مِثلَه في قِبْلتِكم، إذا نظرتم إليه ذكرُ تُموه ؟ قالوا: لا ؛ نكرهُ أن تَجعلَ لنا في قِبْلتِنا شيئًا نُصَلِّي إليه. قال: فأفَعَله (الله على مُؤخَّرِ المسجدِ ؟ قالوا: نعم. فصوَّره لهم، حتى مات خَمْسَتُهم، فصوَّر صورَهم في مُؤخَّرِ المسجدِ ، فنقصتِ (الأشياءُ حتى تركوا عبادة الله وعبدوا هؤلاء، فبعَث الله نوحًا، فقالوا: ﴿ لا نَذَرُنَ وَدَّا ﴿ . إلى آخرِ الآيةِ (٥٠) هؤلاء ، فبعَث الله نوحًا ، فقالوا: ﴿ لا نَذَرُنَ وَدَّا ﴿ . إلى آخرِ الآيةِ (٥٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبى مُطَهَّرِ قال: ذَكَرُوا عندَ أبى جعفرِ يزيدَ بنَ المهلبِ ، فقال: أما إنه قُتِل فى أولِ أرضٍ عُبِدَ فيها غيرُ اللهِ . ثم ذكر وَدًّا ، قال: وكان وَدُّ رجلًا مسلمًا ، وكان مُحَبَّبًا فى قومِه ، فلما مات عسكرُوا حولَ قبرِه فى أرضِ بابلَ ، وجزِعوا عليه ، فلما رأى إبليسُ جزعَهم عليه تَشَبَّه فى صورةِ إنسانٍ ، ثم قال: أرى جزعَكم على هذا ، فهل لكم أن أُصَوِّرَ لكم مثلَه ، فيكونَ فى

<sup>(</sup>١) في م: «كأخذهم».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، ص، ف ١.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ن، م: « فأجعله »، وفي ح ١: « فأفعل ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ف ١: ( فنقضت »، وفي م: ( وأخرج ».

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (١٠٦٦).

نادِيكم فَتَذْكُرونه به ؟ قالوا: نعم . فصَوَّرَ لهم مثلَه ، فوضَعوه في ناديهم ، وجعَلوا يَذكُرُونه ، فلما رأى ما بهم من ذِكْرِه قال : هل لكم / أن أجعَلَ في منزلِ ٢٧٠/٦ كلِّ رجلٍ منكم تِمثالًا مثلَه ، فيكونَ في بيتِه فتذكرونه ؟ قالوا : نعم . فصَوَّرَ لكلِّ أهلِ بيتٍ تمثالًا مثلَه ، فأقبَلُوا فجعَلوا يَذكُرونه به . قال : وأدرَك أبناؤُهم فجعَلوا يَرون ما يَصنعُون به ، وتَناسَلُوا ، ودَرَس أمرُ ذِكْرِهم إيَّاه ، حتى اتَّخذُوه إلهًا يعبُدُونه من دونِ اللهِ . قال : وكان أولَ ما عُبِدَ غيرُ اللهِ في الأرضِ وَدَّ ، الصنمُ الذي سَمَّوه بُودٌ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن السدى ، سُمِع مرةً يقولُ في قولِ اللهِ : ﴿ وَلَا يَغُونَ وَيَعُوقَ وَنَتَرًا ﴾ . قال : أسماءُ آلهتِهم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عاصمٍ ، أنه قرَأ : ﴿ وَوَلَدُهُۥ ﴾ . بنصبِ الواوِ ، ﴿ وَلَا نَذَرُنَ وَدًّا ﴾ . بنصبِ الواوِ ، ﴿ وَلَا شُوَاعًا ﴾ . برفع السينِ (١) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن أبي أمامةَ قال: لم يتحسَّرُ أحدٌ من الخلائقِ كحسرةِ آدمَ ونوحٍ ، فأما حسرةُ آدمَ فحينَ أُخرِجَ من الجنةِ ، وأما حسرةُ نوحٍ فحينَ دعا على قومِه ، فلم يبقَ شيءٌ إلا غرِق ، إلا ما كان معه في السفينةِ ، فلما رأى اللهُ حُزْنَه أو حي إليه: يا نوحُ ، لا تتَحسَّرُ فإنَّ دعوتَك وافَقَتْ قَدَرى (٢٠) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ رَبِّ لَا نَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ

<sup>(</sup>١) ينظر النشر ٢/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) في م: (ينحسر).

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر ٦٢ / ٢٦٨.

ٱلْكَنْفِرِينَ دَيَّارًا﴾ . قال : واحدًا .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ رَبِّ لاَ نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ . قال : أمّا واللهِ ، ما دعا عليهم نوح حتى أو حَى اللهُ إليه : ﴿ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ ﴾ [هود: ٣٦] . فعندَ ذلك دعا عليهم ، ثم دعا دعوةً عامةً ، فقال : ﴿ رَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلوَالِدَى وَلِمَن وَلَمَن مَدْ لَكُ دَعَا عليهم ، ثم دعا دعوةً عامةً ، فقال : ﴿ رَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلوَالِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلمُؤْمِناتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا ﴾ (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرِ فى قولِه: ﴿ رَّبِ آغْفِرُ لِى وَلِهِ يَا اللَّهِ عَنِي اللَّهِ وَجَدَّه . وَلِوَالِدَى ﴾ . قال : يعنى أباه وجَدَّه .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ ﴾ . قال : مُسجِدِي .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿وَلَا نَزِدِ الْطَالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا﴾ .[٤٣٠ع] قال : خسارًا .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ٣٢٠.

## فهرس الجزء الرابع عشر

| o              | مكية                                   | ة النجم | سور  |
|----------------|----------------------------------------|---------|------|
| ν              | ﴿ والنجم إذا هوى ﴾                     | تعالى : | قوله |
| 1 •            | ﴿ مَا ضِلُّ ﴾                          | تعالى : | قوله |
| 1 •            | ﴿ وما ينطق عن الهوي ﴾                  | تعالى : | قوله |
| ١٢             | ﴿ علمه شدید القوی ﴾ .                  | تعالى : | قوله |
| ۳٠ «           | ﴿ أَفْرَأَيْتُمُ اللَّاتُ وَالْعَزِي ﴾ | تعالى : | قوله |
| ٣٣﴿            | ﴿ تلك إذن قسمة ضيزي                    | تعالى : | قوله |
| ٣٤             | ﴿ أَم للإنسان ما تمنى ﴾ .              | تعالى : | قوله |
| ماوات ﴾        | ﴿ وكم من ملك في السم                   | تعالى : | قوله |
| لحق شيئا ﴾     | ﴿ وإن الظن لا يغنى من ا                | تعالى : | قوله |
| ۳٥ ﴿           | ﴿ ذلك مبلغهم من العلم                  | تعالى : | قوله |
| ٣٦ ﴿           | ﴿ ولله ما في السماوات .                | تعالى : | قوله |
| (ثم والفواحش ﴾ | ﴿ الذين يجتنبون كبائر الإ              | تعالى : | قوله |
| ٣٦             | ﴿ إِلَّا اللَّمِ ﴾                     | تعالى : | قوله |
| م من الأرض ﴾   | ﴿ هو أعلم بكم إذ أنشأك                 | تعالى : | قوله |
| ٤٢             | ﴿ فلا تزكوا أنفسكم ﴾ .                 | تعالى : | قوله |
| ٤٣             | ﴿ أَفْرَأَيتَ الذِّي تُولِّي ﴾         | تعالى : | قوله |
| ξο             | ﴿ وإبراهيم الذي وفّي ﴾                 | تعالى : | قوله |

| ٤٧     | قوله تعالى : ﴿ آلا تزر وازرة وزر أخرى ﴾                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| ٤٩     | قوله تعالى : ﴿ وأن ليس للإنسان إلَّا ما سعى ﴾ .          |
| ٤٩     | قوله تعالى : ﴿ وأن إلى ربك المنتهى ﴾                     |
| ٥٢     | قوله تعالى : ﴿ وأنه هو أضحك وأبكى ﴾                      |
| ٥٣     | قوله تعالى : ﴿ وأنه هو أغنى وأقنى ﴾                      |
| ٥ ٤    | قوله تعالى : ﴿ وأنه هو رب الشعرى ﴾                       |
| 00     | قوله تعالى : ﴿ وأنه أهلك عادًا الأولى ﴾                  |
| ۰۸     | قوله تعالى : ﴿ أَفْمَنَ هَذَا الْحَدَيْثُ ﴾              |
| ٦٣     | سورة القمر مكية                                          |
| ٦٤     | قوله تعالى : ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر ﴾               |
| جر ﴾٧١ | قوله تعالى : ﴿ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزد.         |
| ٧١     | قوله تعالى : ﴿ خشعا أبصارهم ﴾                            |
| ٧٢     | قوله تعالى : ﴿ مهطعين إلى الداعى ﴾                       |
| ٧٤     | قوله تعالى : ﴿ كذبت قبلهم قوم نوح ﴾                      |
| ٧٧     | قوله تعالى : ﴿ ولقد يسّرنا القرآن ﴾                      |
| ٧٩     | قوله تعالى : ﴿ كذبت عاد ﴾                                |
| ۸۲     | قوله تعالى : ﴿ كذبت ثمود ﴾                               |
| Λξ     | قوله تعالى : ﴿ كذبت قوم لوط ﴾                            |
| ۸٥     | قوله تعالى : ﴿ أَم يقولون نحن جميع منتصر ﴾               |
| ۸۹     | قوله تعالى : ﴿ إِنْ الْمُجْرِمِينَ ﴾                     |
| ٩٧     | قوله تعالى : ﴿ إِنَّ المُتَّقِينَ فَي جَنَاتُ وَنَهُرُ ﴾ |

| سورة الرحمن                                            |
|--------------------------------------------------------|
| قوله تعالى : ﴿ الرحمن * علم القرآن ﴾                   |
| قوله تعالى : ﴿ خلق الإنسان من صلصال ﴾                  |
| قوله تعالى : ﴿ رَبِّ المُشْرَقِينَ ﴾                   |
| قوله تعالى : ﴿ مرج البحرين ﴾                           |
| قوله تعالى : ﴿ وله الجوارى المنشآت ﴾                   |
| قوله تعالى : ﴿ كُلُّ مِن عليها فَانَ ﴾                 |
| قوله تعالى : ﴿ يسأله من في السماوات والأرض ﴾           |
| قوله تعالى : ﴿ سنفرغ لكم ﴾                             |
| قوله تعالى : ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴾               |
| قوله تعالى : ﴿ ذُواتًا أَفْنَانَ ﴾                     |
| قوله تعالى : ﴿ فيهن قاصرات الطرف ﴾                     |
| قوله تعالى : ﴿ كَأَنْهُنَ الْيَاقُوتُ وَالْمُرْجَانَ ﴾ |
| قوله تعالى : ﴿ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾           |
| قوله تعالى : ﴿ ومن دونهما جنتان ﴾                      |
| قوله تعالى : ﴿ فيهما فاكهة ونخل ورمان ﴾                |
| قوله تعالى : ﴿ فيهن خيرات حسان ﴾                       |
| قوله تعالى : ﴿ حور مقصورات في الخيام ﴾                 |
| قوله تعالى : ﴿ لم يطمثهن ﴾                             |
| قوله تعالى : ﴿ متكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان ﴾١٦٧    |
| قوله تعالى : ﴿ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ﴾      |

| ١٧٣        | سورة الواقعة مكية                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| ١٧٥        | قوله تعالى : ﴿ إِذَا وَقَعْتُ الْوَاقَعَةُ ﴾                |
| ١٧٨        | قوله تعالى : ﴿ وكنتم أزواجا ثلاثة ﴾                         |
| ١٨١        | قوله تعالى : ﴿ ثلة من الأولين ﴾                             |
| ١٨٢        | قوله تعالى : ﴿ على سرر موضونة ﴾                             |
| ١٨٦        | قوله تعالى : ﴿ ولحم طير مما يشتهون ﴾                        |
| ١٨٨        | قوله تعالى : ﴿ وحور عين ﴾                                   |
| ١٨٩        | قوله تعالى : ﴿ لا يسمعون فيها لغوا ﴾                        |
| ١٨٩        | قوله تعالى : ﴿ وأصحاب اليمين ﴾                              |
| 197        | قوله تعالى : ﴿ وفرش مرفوعة ﴾                                |
| ١٩٨        | قوله تعالى : ﴿ إِنَا أَنشَأَنهِنَ إِنشَاءَ ﴾                |
| حرين ﴾ ۲۰۶ | قوله تعالى : ﴿ ثلة من الأولين * وثلة من الآ-                |
| ۲۰۹        | قوله تعالى : ﴿ وأصحاب الشمال ﴾                              |
| ۲۱۳        | قوله تعالى : ﴿ أَفْرَأْيَتُمْ مَا تَمْنُونَ ﴾               |
| Y          | قوله تعالى : ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ﴾ .                   |
| ۲۲•        | قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقَرآنَ كُرَيْمٍ ﴾                  |
| 778        | قوله تعالى : ﴿ أَفْبَهَذَا الْحَدَيْثُ أَنْتُمْ مَدْهُنُونَ |
| ن ﴾        | قوله تعالى : ﴿ وَتجعلون رزقكم أنكم تكذبو                    |
| ۲۳۲        | قوله تعالى : ﴿ فلولا إذا بلغت الحلقوم ﴾                     |
| ۲۳۷        | قوله تعالى : ﴿ فلولا إن كنتم غير مدينين ﴾                   |
| ۲۳۸        | قوله تعالى : ﴿ فأما إن كان من المقربين ﴾ .                  |

| Y £ 7                         | قوله تعالى : ﴿ إِن هذا لهو حق اليقين ﴾                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 7 £ V                         | قوله تعالى : ﴿ فسبح باسم ربك العظيم                      |
| Y00                           | سورة الحديد                                              |
| ت والأرض ﴾                    | قوله تعالى : ﴿ سبح لله ما في السماوار                    |
| Y o V                         | قوله تعالى : ﴿ هُو الأولُ والآخر ﴾                       |
| Y 7 Y                         | قوله تعالى : ﴿ وهو معكم أينما كنتم ﴾                     |
| وا ﴾                          | قوله تعالى : ﴿ آمنوا بالله ورسوله وأنفقر                 |
| ت ﴾                           | قوله تعالى : ﴿ يُومُ تُرَى المؤمنين والمؤمنا             |
| ۲۷۰                           | قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْنُ لَلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ .      |
| ۲۸۱ ﴿                         | قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسَّلُهُ |
| د ومغفرة من الله ورضوان ﴾ ٢٨٣ | قوله تعالى : ﴿ وَفَى الآخرة عَذَابِ شَدَيًّا             |
| YAT                           | قوله تعالى : ﴿ مَا أَصَابِ مِن مَصِيبَةً ﴾               |
| ال فخور ﴾                     | قوله تعالى : ﴿ والله لا يحب كل مختا                      |
| YAY                           | قوله تعالى : ﴿ لقد أرسلنا ﴾                              |
| اتبعوه ﴾                      | قوله تعالى : ﴿ وجعلنا في قلوب الذين                      |
| Y9Y                           | قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا اتقوا الل               |
| Y90                           | قوله تعالى : ﴿ لئلا يعلم ﴾                               |
| Y9A                           | سورة المجادلة مدنية                                      |
| Y9A                           | قوله تعالى : ﴿ قد سمع الله ﴾                             |
| ٣١٧                           | قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَحَادُونَ ﴾              |
| ن النجوي ﴾                    | قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرْ إِلَى الذِّينَ نَهُوا عَرَّ   |

| ٣٢٠ | قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا تناجيتم ﴾                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢١ | قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا ﴾                         |
| ۳۲٤ | قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول ﴾                          |
| ٣٢٧ | قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرْ إِلَى الذِّينَ تُولُوا ﴾                           |
| ٣٢٨ | قوله تعالى : ﴿ استحوذ عليهم الشيطان ﴾                                         |
| ٣٢٨ | قوله تعالى : ﴿ لا تجد قوما ﴾                                                  |
| ۳۳۲ | سورة الحشر مدنية                                                              |
| ٣٣٢ | قوله تعالى : ﴿ سبح لله ﴾                                                      |
| ۳٦٥ | قوله تعالى : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه ﴾                                       |
| ٣٦٦ | قوله تعالى : ﴿ للفقراء المهاجرين ﴾                                            |
| ۳٦٧ | قوله تعالى : ﴿ والذين تبوءوا الدار والإيمان ﴾                                 |
| ۳٦٩ | قوله تعالى : ﴿ وَيَؤْثُرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلُو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ |
| ٣٧١ | قوله تعالى : ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسُهُ فَأُولَئُكُ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾    |
| ۳۸۳ | قوله تعالى : ﴿ والذين جاءوا من بعدهم ﴾                                        |
| ۳۸۷ | قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِّينَ نَافَقُوا ﴾                         |
| ۳۸۹ | قوله تعالى : ﴿ كَمَثُلُ الشَّيْطَانَ ﴾                                        |
| ۳۹٤ | قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله ﴾                                 |
| ٣٩٦ | قوله تعالى : ﴿ لُو أُنزلنا هذا القرآن على جبل ﴾                               |
| ۳۹۷ | قوله تعالى : ﴿ هو الله الذي لا إله إلا هو ﴾                                   |
| ٤٠٢ | سورة الممتحنة مدنية                                                           |
| ٤٠٢ | قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى ﴾                             |

| ٠                                                      |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| عسى الله أن يجعل ﴾                                     | قولە تعالى : ﴿ |
| لا ينهاكم الله ﴾                                       | قولە تعالى : ﴿ |
| يأيها آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ﴾ ١٣            | قوله تعالى : ﴿ |
| يأيها النبي إذا جاءك ﴾                                 | قوله تعالى : ﴿ |
| يأيها الذين آمنوا لا تتولوا ﴾ ٤٣٧                      | قوله تعالى : ﴿ |
| كيةكية                                                 | سورة الصف ه    |
| سبح لله ما في السماوات ﴾                               | قوله تعالى : ﴿ |
| إن الله يحب الذين يقاتلون ﴾                            | قوله تعالى : ﴿ |
| وإذ قال عيسي ابن مريم ﴾                                | قوله تعالى : ﴿ |
| فلما جاءهم بالبينات ﴾                                  | قوله تعالى : ﴿ |
| يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة ﴾ ٤٤٩             | قوله تعالى : ﴿ |
| يأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ﴾ ٥٠ ٤              | قوله تعالى : ﴿ |
| لدنيةلانية                                             | سورة الجمعة م  |
| يسبح لله ﴾                                             | قوله تعالى : ﴿ |
| هو الذي بعث في الأميين رسولا ﴾ ٥٥٤                     | قوله تعالى : ﴿ |
| مثل الذين حملوا التوراة ﴾٥٠                            | قوله تعالى : ﴿ |
| قل يأيها الذين هادوا ﴾                                 | قوله تعالى : ﴿ |
| يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ﴾ ٥٥ ٤ | قوله تعالى : ﴿ |
| فاسعوا إلى ذكر الله ﴾ ٤٧٤                              | قوله تعالى : ﴿ |
| وذروا البيع ﴾                                          | قوله تعالى : ﴿ |
| فإذا قضيت الصلاة ﴾                                     | قوله تعالى : ﴿ |

| وله تعالى : ﴿ وإذا رأوا تجارة ﴾                                     | قو |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| مورة المنافقين مدنية                                                | W  |
| وله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءِكَ المُنافَقُونَ ﴾ ٤٩١                     | قو |
| وله تعالى : ﴿ اتخذوا أيمانهم جنة ﴾                                  | قو |
| وله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَيْلُ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغَفُّر لَكُمْ ﴾ | قو |
| وله تعالى : ﴿ هم الذين يقولون لا تنفقوا ﴾                           | قو |
| وله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تلهكم ﴾                          | قو |
| مورة التغابن مدنية                                                  | w  |
| وله تعالى : ﴿ يسبح لله ﴾                                            | قو |
| وله تعالى : ﴿ زعم الذين كفروا ﴾                                     | قو |
| وله تعالى : ﴿ يوم يجمعكم ليوم الجمع ﴾                               | قو |
| وله تعالى : ﴿ ما أصاب من مصيبة ﴾                                    | قو |
| وله تعالى : ﴿ الله لا إله إلا هو ﴾                                  | قو |
| وله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم ﴾                     | قو |
| وله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمُوالِكُمْ وأُولَادَكُمْ فَتَنَةً ﴾        | قو |
| وله تعالى : ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾                              | قو |
| وله تعالى : ﴿ ومن يوق شحَّ نفسه ﴾                                   | قو |
| وله تعالى : ﴿ إِن تقرضوا الله ﴾                                     | قو |
| مورة الطلاق مدينة                                                   | u  |
| وله تعالى : ﴿ يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾ ٢٥٥     | قر |
| وله تعالى : ﴿ وأحصوا العدة ﴾٥٣٠                                     | قر |

| لا تخرجوهن من بيوتهن ﴾                               | قوله تعالى : ﴿ |
|------------------------------------------------------|----------------|
| وأشهدوا ذوى عدل منكم ﴾                               | قوله تعالى : ﴿ |
| ومن يتق الله ﴾                                       | قوله تعالى : ﴿ |
| ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾                        | قوله تعالى : ﴿ |
| واللائي يئسن من المحيض ﴾                             | قوله تعالى : ﴿ |
| أسكنوهن من حيث سكنتم ﴾                               | قوله تعالى : ﴿ |
| لينفق ذو سعة ﴾                                       | قوله تعالى : ﴿ |
| وكأين من قرية ﴾                                      | قوله تعالى : ﴿ |
| الله الذي خلق سبع سماوات ﴾                           | قوله تعالى : ﴿ |
| مدنية۸۲۰                                             | سورة التحريم   |
| یأیها النبی لم تحرم ﴾                                | قوله تعالى : ﴿ |
| قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾                       | قوله تعالى : ﴿ |
| وإذ أسر النبي ﴾                                      | -              |
| إن تتوبا إلى الله فقد صُغْت قلوبكما وإن              | قوله تعالى : ﴿ |
| په ﴾                                                 | تظاهرا علب     |
| وإن تظاهرا عليه ﴾                                    | قوله تعالى : ﴿ |
| وصالح المؤمنين ﴾                                     | قوله تعالى : ﴿ |
| عسى ربه إن طلقكن ﴾                                   | قوله تعالى : ﴿ |
| يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم ﴾ ٩٥٠                   |                |
| عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ﴾ ٩٢ ٥ | قوله تعالى : ﴿ |
| يأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا ﴾ ٩٢ ٥  | قوله تعالى : ﴿ |

| ٥٩٥  | ﴿ يوم لا يخزي الله النبي ﴾                        | تعالى : | قوله |
|------|---------------------------------------------------|---------|------|
| ٥٩٥  | ﴿ ضرب الله مثلا ﴾                                 | تعالى : | قوله |
| 097  | ﴿ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ﴾        | تعالى : | قوله |
| 099  | ab                                                | ة الملك | سور  |
| ٦٠٦. | ﴿ تبارك الذي بيده الملك ﴾                         | تعالى : | قوله |
| ۲۰۷  | ﴿ الذي خلق سبع سماوات طباقا ﴾                     | تعالى : | قوله |
| 7.9  | ﴿ إِذَا أَلْقُوا فِيهَا ﴾                         | تعالى : | قوله |
| 711  | ﴿ إِنْ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمُ بِالغَيْبِ ﴾ | تعالى : | قوله |
|      | ﴿ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها   | تعالى : | قوله |
| 111  | وكلوا من رزقه ﴾                                   |         |      |
| 714  | ﴿ أَأُمنتم من في السماء ﴾                         | تعالى : | قوله |
|      | ﴿ قِل أَرأيتم إِن أصبح ماؤكم غورًا فمن يأتيكم     | تعالى : | قوله |
| 710  | بماء معين ﴾                                       |         |      |
| 717  | ية                                                | ة ن مكب | سورا |
| 717  | ﴿ ن والقلم وما يسطرون ﴾                           | تعالى : | قوله |
| 177  | ﴿ مَا أَنْتَ بِنَعِمَةُ رَبِكُ بَمِجِنُونَ ﴾      | تعالى : | قوله |
| 777  | ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾                            | تعالى : | قوله |
| 770  | ﴿ فستبصر ويبصرون ﴾                                | تعالى : | قوله |
| 777  | ﴿ وَلَا تَطْعَ كُلُّ حَلَافَ مَهِينَ ﴾            | تعالى : | قوله |
| ٦٣٦  | ﴿ إِنَّا بِلُونِهِم ﴾                             | تعالى : | قوله |
| 727  | ﴿ يوم يكشف عن ساق ﴾                               | تعالى : | قوله |

| ٦٥٧                         | قوله تعالى : ﴿ فاصبر لحكم ربك ﴾                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| ٦٥٨                         | قوله تعالى : ﴿ وإن يكاد الذين كفروا ﴾              |
| ٦٦٠                         | سورة الحاقة مكية                                   |
| ٦٦٠                         | قوله تعالى : ﴿ الحاقة * ما الحاقة ﴾                |
| 779                         | قوله تعالى : ﴿ فإذا نفخ في الصور ﴾                 |
| يومئذ ثمانية ﴾              | قوله تعالى : ﴿ ويحمل عرش ربك فوقهم                 |
| ٦٧٣                         | قوله تعالى : ﴿ يومئذ تعرضون ﴾                      |
| ٦٧٥                         | قوله تعالى : ﴿ فأما من أوتى كتابه بيمينه }         |
| ٦٧٩﴿                        | قوله تعالى : ﴿ وأما من أوتى كتابه بشماله           |
| ٦٨٠                         | قوله تعالى : ﴿ خذوه فغلوه ﴾                        |
| لا يأكله إلا الخاطئون ﴾ ١٨١ | قوله تعالى : ﴿ ولا طعام إلا من غسلين * ا           |
| ٦٨٣                         | قوله تعالى : ﴿ فلا أقسم ﴾                          |
| ገጹፕ                         | سورة سأل سأئلٌ مكية                                |
| ገለገ                         | قوله تعالى : ﴿ سأل سائل بعذاب واقع ﴾               |
| ٦٨٨                         | قوله تعالى : ﴿ تعرج الملائكة ﴾                     |
| ٦٩٢                         | قوله تعالى : ﴿ فاصبر صبرا جميلا ﴾                  |
| 797                         | قوله تعالى : ﴿ إنهم يرونه بعيدا ﴾                  |
| 790                         | قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ خَلْقَ هُلُوعًا ﴾ |
| ٦٩٧                         | قوله تعالى : ﴿ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴾              |
| ٦٩٨                         | قوله تعالى : ﴿ فمالِ الذين كفروا ﴾                 |
| ٧٠٤                         | سورة نوح مكية                                      |

| V• ٦   | إنه كان غفارا ﴾ | ت استغفروا ربكم   | قولە تعالى : ﴿ فقلــ      |
|--------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| باقا ﴾ | له سبع سماوات ط | نروا كيف خلق الا  | قوله تعالى : ﴿ أَلَّمُ نَ |
| Υ1.1.  | ں نباتا ﴾       | ، أنبتكم من الأرض | قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ  |
| Y 1 1  |                 | نوح رب 🏶          | قوله تعالى : ﴿ قال        |

تم بحمد الله الجزء الرابع عشر ، ويليه الجزء الخامس عشر وأوله : سورة الجن

رقم الإيداع: ٢٠٠٣/١٠٤٤٥

I.S.B.N: 977 - 256 - 256 - 1